

المناب ال

من لفتح الإيشلامي حتى سيقوط غرناطة ٩٢ – ٩٩٧ ه ( ٧١١ – ١٤٩٢ م )

تأليف

الدكتور

عبدالرحمز علي الحجي

أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب في جاسة بنداد

> ولامرالفسلم دس - بردن

ب التيارِ حما الرحم

الطبعةالثانية

r 1911 - - 18.7

مقوق الطبع محفوظة للمؤلف

ولراليكم مشق بيوت

الإدارة : دمش - حلبوني -ص.ب ٤٥٢٣ - هاتف ٢٢٩١٧٧

MANA MANAGE

#### قال الله تعالى

﴿ اَفَمَنَ بَمْشِي مُكَبِّاً على وَجُهِهِ اَهُدَى أَمَّنَ بَمْشِي سُويّاً على صِراطٍ مُستقم . ﴾

سورة الملك ، الآية ٢٢

﴿ . فاستمسِك بالذي أُوحيَ إليكَ إنك على صِراطٍ مُستقيم . ﴾ سورة الزخرف ، الآية ٤٣

﴿ وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُستقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عن سبيله ذليكُم وَصَّاكم به لعلَّكم تَتَّقُونَ \* ﴾ لعلَّكم تتَّقُونَ \* ﴾

سورة الأنعام ، الآية ٥٣

# للإهبيراء

- إلى كل عالم مكيت صبور وعلى الحقيقة غيور ، يحفظها كاملة ً فلا يُنْقَصِّها ، ويقولها مشرقة ً فلا يُنْقِصُها ، وبغيرها البتة ً لايك ين ُ فلا يبَوح ، مهما كانت الظروف ؛ لأن العلم عنده سُلوك التقوى وهو له صفحة مُثلى .
- إلى كل باحث يتابع ويَتَبَصَر ، ينشجه علمه غير مستخر ، مزَّق أثواب العبودية الفكرية ، واستعلى على التبعية الثقافية ، لايتنحرف مع الأهواء ولا يتنجرف لإغراء .
- \* إلى كل مؤرخ أمينٍ في فهَمْ م ، نزيه ٍ في حُكْمِه ، نظيفٍ في قلّمه ، ورّع ٍ في كلّمِه .
- \* إلى كل مهتم بدرس هذه الحيقيبة من التاريخ الإسلامي ، الثَّرَّ النفيس ، في تلك البُقْعة من عَالَمَهِ الواحد الواسع .
- إلى كل الطلبة الذين معهم تـدارسنا ونتـدارس سـويـة ، بتقصي واهتمام .
- إلى كل أهل الأندلس الذين شاركوا مجاهدين وعَملوا مُحتسبِين ، في أي مَيدان ، لبناء تاريخه الإسلامي الوضيء ، وإقامة حضارته السَّنيِّة الطَّهُور ؛ فلعلَّ هذا السَّفْر يوفر له صورة .
  - إلى كل من بأمر الله سبحانه وتعالى يأتمر ، وبه تهتدي ويعتبر .



### المقسامة

الحمد لله رب العالمين ، حمداً يوافي نعمه ويكافيء مزيده ؛ والصلاة والسلام على خير عباده وأكرم خلقه وخاتم أنبيائه ورسله محمد الأمين ، بعثه بالحق ، إلى أهل الأرض كافة ﴿ بشيراً ونذيراً \* وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً \* ﴾

كان من توفيق الله القدير وكرمه إنجازُ عدة أعمال علمية . لكن اثنين من بينها استغرقا وقتاً طويلاً وجهداً شاقاً فائقاً .

لاينستغرب ذلك مع الأول ، لكنه منه مؤكد مطول ، ذو ألوان ومن كل جانب، وهي متعددة . أعني دراسة الدكتوراه ذات السنوات الخمس بتفرغ كامل وانكباب متصل في موضوع شاق عسير ، كانت متصادره في اثنتي عشرة لغة ، وهو «العكلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وأوربا الغربية ، منذ الإمارة حتى نهاية الحلافة ( ١٥٥ – ٣٦٦ ه ) » . وهي مطبوعة بالانجليزية بعنوان :

ANDALUSIAN DIPLOMATIC RELATIONS WITH WESTERN EUROPE DURING THE UMAYYAD PERIOD, BEIRUT, A.H. 1390 (A.D. 1970).

أما الثاني ( الحالي ) فلا يعهد له بالضرورة ، لكنه كان ، إلى أي حد ومع بعض الفروق . إذا كان الأول أطول وأدق كان الحالي مشاركا في ذلك لحد ، لكن بعد خبرة أكثر وتتبع أطول . وبه وحده يُعتبر هذا إسهاماً أصيلاً صادقاً ، ويُعتبر كذلك لغيره . فهو إسهام لأنه يوفر التاريخ الأندلسي ، من أوله حتى سقوط غرناطة ( ٩٢ لغيره . فهو إسهام لأنه يوفر التاريخ الأندلسي ، من أوله حتى سقوط غرناطة ( ٩٢ ٨٩٧ ه ) ، في كتاب واحد منفرد ؛ وهو ماليس متوفراً الآن .

هذا \_ مع غيره \_ يجعله صالحاً لاعتماده في التدريس الجامعي لمادَّة « التاريخ الأندلسي » . بجانب احتوائه على الكثير من مواصفات العمل العلمي الأصيل أوكلها ، إلى أي حد . فهو كتاب علمي جامع صالح \_ دون تردد \_ لاقراره في أية جامعة لها بمادة التاريخ الأندلسي عناية ، وأرجو الله جَلَّت قدرته أن يوفق له .

نحن نقترب أو نمر الآن سنييّاً توازي سنوات فتح الأندلس ( ٩٦-٩٦ ه ) ، بعد مرور ثلاثة عشر قرناً عليه . لعل بإمكان هيئات علمية أو دول في العالم الاسلامي يهمها الاحتفال بهذه المناسبة ، ومايزال هنالك وقت للإعداد له . ولعل في ظهور هذا الكتاب وجه مشاركة وإشارة تحية لهذا الفتح الجليل ولكل من شارك فيه ومن تلاهم من الأجيال ، سارت في طريق الله المنير ، موكباً إيمانياً يغمره الخير وتحفه رحمة الله سبحانه وتعالى .

الدراسة ، اعتباراً واختباراً ؛ بتتبع مستمر ودراسة متطاولة وعناية مثابرة وهمة صابرة ، الدراسة ، اعتباراً واختباراً ؛ بتتبع مستمر ودراسة متطاولة وعناية مثابرة وهمة صابرة ، خلال تدريس هذه المادة منذ خريف ١٩٦٦ ، في جامعتي بغداد والرياض ، قد يقف ذلك قليلاً في أحيان أو يبطؤ . نُقحت كتابته عدة مرات ، كلياً أو جزئياً . مع العناية باعتبار طبيعة هذا التاريخ الإسلامي والانتفاع بها في ذلك ، قياساً واسترشاداً موضحاً ، حين لا تتوفر الكفاية ، واستئناساً وإظهاراً في غيره . فالعالم الإسلامي واحد متوحد ، حتى حين تنقطع أجزاء منه عن باقيه ، سياسياً أو إدارياً ، فليست هذه سبب توحمه ، بل الإسلام عقيدة وعبادة ، تشريعاً ووجهة ، هو الموحد المتفرد دوماً . إنه عالم واحد في كل أحواله وفي بنيمة سكانه الإنسانية وأحواله الاجتماعية والعمرانية وغيرها ، من مظاهر الحياة الكثيرة المتجددة ، في عين المضمار والطريق النيس والمسلك الحيس .

كان الاطلاع على ماتوفر من الدراسات الأندلسية باللغة العربية وغيرها ليس مقطوعاً ، ذلك يظهر جلياً من نظرة في قائمة المصادر أو حواشي هذه الدراسة .

زُودت الدراسة بقوائم النسب الكثيرة والخرائط ، وتوفر بعض الصور التاريخية والوثائق بعون الله تعالى .

أما عن الجهد والمشقة الذي اقتضاه وما حصل عليه فهو من توفيق الله الكريم له ، ويترك للقارىء بيانه والحديث عنه .

الأمل لهذه الدراسة أن تنمو أكثر وتتأصل ،كما تكبر وتتفصل ، إن شاء الله . فالحمد لله على مَنّه ، أدعوه تعالى من هذا وأمثاله المزيد . وأرجو أن يجعله لوجهه الكريم خالصاً ، ولا يحرمني به من الخير في الدنيا والأجر ﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون \* إلا مَن أتى الله بقلب سليم \* ﴾ [ القرآن الكريم ، سورة الشعراء ، الآيتان رقم : ٨٨ – ٨٩] .

أدعوك اللهم أن تجعلني والمخلصين كذلك ، فمنك وحدك السداد والرشاد، وعليك أنت الاعتماد .

والله أكبر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



# المحستوى

| ٥  | • | • | • | • | • | • | • | •  | •   | •   | •    | •           |          |            |      |     |    |      |    |      |      |      |      |      | ,   | الإهداء   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|----|-----|-----|------|-------------|----------|------------|------|-----|----|------|----|------|------|------|------|------|-----|-----------|
| ٧  | • | • |   | • | • | • | ٠ |    | •   |     | •    |             |          |            |      |     |    |      |    |      |      |      |      |      |     | المقدمة   |
| 11 | • | • | • |   | • |   | • |    |     |     | •    |             |          |            |      |     |    | •    |    |      |      |      |      |      | ن   | المحتوي   |
| 10 | • | • | • | • |   | • | • |    | •   | •   | •    | •           | •        |            |      |     |    |      |    |      |      |      |      |      |     | قائمة انـ |
| 17 | • | • | • | • | • | • |   |    |     |     | •    | •           |          | •          |      | •   |    | •    | •  | •    |      |      |      | •    | عا  | مدخل      |
| 14 |   |   |   |   |   |   |   | له | بعا | , و | س    | ندا         | للأ      | ي          |      |     |    |      |    |      |      |      |      |      |     | أولاً     |
| 44 | • |   |   |   |   |   |   |    |     |     |      |             | . (      | امي        | سلا  | וצי | 2  | لفت  | ١  | قبل  | نيا  | سبا  | ١ ٦  | حال  | - : | ثانياً.   |
| 40 |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     | سية  | ندل         | الأن     | ة          | ز ير | الج | 4. | شب   | ية | ر اف | جغ   | في   | ة    | ظر   | ; ; | ثالثآ     |
| 49 |   | • |   |   |   | • |   |    |     |     |      |             |          |            |      |     |    |      |    |      |      |      |      |      |     | ر ابعاً   |
|    |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     | (    | <b>،</b> ول | الأ      | بىل        | لفص  | ١   |    |      |    |      |      |      |      |      |     |           |
| ٤١ |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     | ۷    | لسر         | ،<br>اند | וצ         | فتح  | į   |    |      |    |      |      |      |      |      |     |           |
| ٤٣ |   |   |   |   |   |   | • | •  |     |     |      |             |          |            |      |     |    |      |    | نح   | الفن | ت    | ماد. | مقد  | • : | أولاً ً   |
| ٤٦ |   |   |   | • |   |   |   |    |     |     |      |             |          |            |      |     |    |      |    | ٠ ;  | فتح  | ے ال | حا   | مر ا | • : | ثانياً    |
| ۱۳ | • |   |   | • |   | • |   |    |     |     |      |             | •        |            |      | . ( | رق | طاه  | و٠ | ىي   | مو.  | اء   | دء   | است  | ١:  | ثالثآ     |
|    |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     | Ļ    | لثاني       | 11       | بىل        | الفد |     |    |      |    |      |      |      |      |      |     |           |
| 44 |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |      | لاة         | الو      | بد         | ع    |     |    |      |    |      |      |      |      |      |     |           |
| ٣٦ |   |   |   |   |   |   |   |    |     |     |      |             | مها      | <b>K</b> - | إص   | وا  | رد | البا | جم | تنظ  | . و  | ر ار | ستق  | Υ.   | ١:  | أولاً ً   |
| ٤٣ |   |   | • |   | • |   |   |    |     |     |      |             |          |            |      |     |    |      | •  |      |      |      |      |      | :   | ثانيآ     |
| ٧٢ |   |   |   |   | • |   |   |    |     | ت   | بر د |             |          |            |      |     |    |      |    | •    |      |      |      |      |     | ثالثاً    |

### الفصل الثالث

| 714          | عهد الأمارة                                       |                  |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>Y</b> 1 A | أبرز الأحداث في هذا العهد                         |                  |
| 722          | الجهاد في عهد الإمارة                             | ثانياً :         |
| 777          | نشوء الدويلات الإسبانية في شمال الأندلس وتحرشاتها | : খিট            |
| ***          | خصائص عهد الإُمارة وأحواله وإنجازاته              | رابعاً :         |
| YAA          | السياسة الخارجية                                  | خامساً :         |
|              | الفصل الوابع                                      |                  |
| 790          | عهد الخلافة                                       |                  |
| ۳.,          | أبرز أحداث وقضايا هذا العهد                       | أولاً :          |
| 415          | الأحوال العامة لعهد الخلافة وإنجازاته             | _                |
| 417          | السياسة الخارجية                                  | : খিট            |
|              |                                                   |                  |
|              | الفصل الحامس                                      |                  |
| 441          | عهد الطوائف                                       |                  |
| 441          | دول الطوائف والصراع مع اسبانيا النصرانية          | أولاً :          |
| ۲۳٦          | الدعوة إلى التوحُّد                               | ثانياً :         |
| 405          | ذكر أهم دول الطوائف والحديث عنها                  |                  |
| ٤٠٩          | الحركة العلمية                                    | رابعاً :         |
|              | الفصل السادس                                      |                  |
| ٤١٧          | عهد المرابطين ( الانتعاش الأول )                  |                  |
|              |                                                   | أولاً :          |
| 113          | المرابطون وجهادهم في الأندلس                      | اري .<br>ثانيا : |
| 224          | نتائج التعاون بين المرابطين وأهل الأندلس          | -                |
| 210          | الأحوال العامة                                    |                  |

### الفصل السابع حدمن ( الانتعاش

| 107 | عهد الموحدين ( الانتعاش الثاني )             |          |
|-----|----------------------------------------------|----------|
| 200 | الموحدون وجهادهم في الأندلس                  | أولاً :  |
| ٤٨٣ | توحيد الأندلس وأهم الأحداث                   | ثانياً : |
| £9A | السِّمات العامة                              | : ដែ     |
|     | الفصل الثامن                                 |          |
| ٥٠٩ | مملكة غرناطة ( الأندلس الصغرى )              |          |
| 710 | شأتها                                        | أولاً :  |
| 019 | ثبات غرناطة وأسبابه                          | ثانياً : |
| ٥٢٣ | توقف الانحسار                                |          |
| 072 | حالة اسبانيا النصرانية                       |          |
| ٥٢٩ | الصراع بين غرناطة وسلطات اسبانيا النصرانية   |          |
| 009 | أحوال غرناطة وأهم الانجازات                  |          |
| 770 | تزايد الخطر ووقوع الكارثة                    |          |
| 770 | قائمة بأسماء ملوك غرناطة                     |          |
| ٨٢٥ | محنة المسلمين بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش |          |
| ٤٧٥ | خاتمة                                        |          |
| ٥٧٩ | المصادر والمراجع                             |          |
| 7.1 | للمؤلف                                       |          |

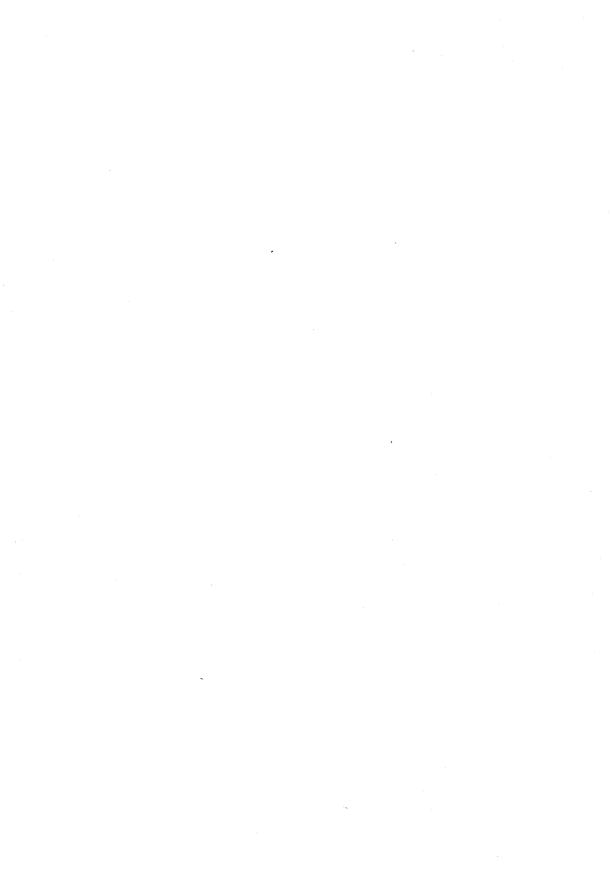

# قائمة الخرائط والصور

| 40-45       | الأندلس ( خريطة عامة )                     | خريطة رقم (١)      |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------|
| عة ٣٣       | الأندلس ( خريطة مفصَّلة شاملة ) مقابل صفح  | خريطة رقم (٢)      |
| ي           | فتح الأندلس ( خطوط سير الفتح من سبتة حيّ   | خريطة رقم (٣)      |
| <b>^9^</b>  | سرقسطة )                                   |                    |
|             | فتح الأندلس ( خطوط سير الفتح في شمــــال   | خريطة رقم (٤)      |
| 1.0-1.8     | الأندلس)                                   |                    |
|             | الفتح والجهاد وراء البُرْت ( خطوط سير      | خريطة رقم (٥)      |
| Y • 1—Y • • | الفتح والجهاد أيام الولاة ، مع سرايا موسى) |                    |
| ٤٨٩-٤٨٨     | معارك الأندلس ( أماكنها وتواريخها )        | خریطة رقم (٦)      |
| 000         | ناطة ، أبو عبد الله محمد ، على ترك الأندلس | موافقة آخر ملوك غر |
| 007         | ك غر ناطة ، أن عبد الله محمد               | صورة حمة آخر مله   |

مُلْخِ إِلَّا إِنْ عِنْ عِلْمُ

أولاً: حالة أوربا قبل الفتح الإسلامي للأندلس وبعده .

ثانياً : حالة إسبانيا قبل الفتح الإسلامي .

ثالثاً : نظرة في جغرافية شبه الحزيرة الإيبيرية .

رابعاً: العهود التي مرّت بها الأندلس.



# أولًا: حَالة أوريّا قِبلَ لفِيتِج الإسلامي للْأِندُلس وَبعده

كانت أوربا – خلال القسم الأكبر من القرون الوسطى الأوربية – تَعيش حياة شاقة وسيئة ، رغم ظهور قُوى سياسية متعددة في بعض بلدانها . وقد طفحت هذه القرون الأوربية بالعيوب والآثام ، وهربت من النظافة والعناية بالإنسان والمكان ، وزخرت بالجهل والفوضى والتأخو وشيوع الظلم والاضطهاد . عاشت أوربا في ظلام وهمجية وقسوة . فشت فيها الأمية ، وقامت فيها الحروب والأعمال الوحشية ، وكانت للحروب مسرحاً وللاضطهاد ميداناً . فقد « افترستها الفوضى وطحنتها المحن » ، فهي « غائصة في فتن كقطع الليل المظلم »(۱) .

كانت حياة الناس تعسة وشاقة وكثيبة ، تموج دنياهم بالمناكر والسيئات ، وهم عليها مقيمون وبها يتعاملون ، بل لعلبهم غدوا بذلك يتفاخرون ويتنافسون ، وأضحى هذا الحال عاميّاً وعلى كل مستوغى وإطار .

بدا هذا الدّرك من الهبوط الانساني العام واضحاً في جنبات خياتها ، وملموساً في غارتها على الشرق الإسلامي خلال قرنين من الحروب المعروفة بالصليبية ،أومثيلتها في الغرب الإسلامي . بدت ظواهم هذا الهبوط في الفكر والعلم والثقافة ، والخلق وأسلوب التعامل والتصرف ، والنظرة إلى الآخرين وإلى الإنسان والإلتزام بالقيم والعهود . كانوا عراة في الفكر والنفس والخلق ، فضلاً عن عري بعضهم الجسدي ، وهو غير ذي بال .

كان ذلك عامًّا ، حتى في الطبقات العليا عندهم من الزعماء والحكام والسادة

Muslim colonies in France, Northern Italy and Switzerland, Reinaud 223. : انظر (۱) انظر به تاريخ غزوات العرب ، رينو، ۲۹۰ .

النبلاء والأقطاعيين والرهبان « محتكري المعرفة القليلة المحدودة » . دلّ على ذلك المصادر الوفيرة المتضافرة .

« إذا رجعنا إلى القرن التاسع والقرن العاشر من الميلاد ، حين كانت الحضارة الإسلامية في إسبانيا ساطعة جداً ، رأينا أن مراكز الثقافة في الغرب كانت أبراجاً يسكنها سنيورات متوحشون يفخرون بأنهم لا يقرأون ، وأن أكثر رجال النصرانية معرفة كانوا من الرهبان المساكين الجاهلين ، الذين يقضون أوقاتهم في أديارهم ليكشطوا كتب الأقدمين النفيسة بخشوع ، وذلك كيما يكون عندهم من الرقوق ماهو ضروري لنسخ كتب العبادة .

« ودامت همجية أوربا البالغة زمناً طويلاً من غير أن تشعر بها ، ولم يبد ُ في أوربا بعض الميل إلى العلم إلا في القرن الحادي عشر وفي القرن الثاني عشر من الميلاد، وذلك حين ظهر فيها أناس رأوا أن يرفعوا أكفان الجهل الثقيل عنهم ، فولوا وجوههم شطر العرب [ المسلمون ] الذين كانوا أئمة وحدهم . »(١)

ويعبِّر آخر: « من الثابت أنه بينما كانت أغلب أوربا ترزح تحت نير الشقاء والفساد ، مادياً وروحياً ، أقام المسلمون في الأندلس حضارة زاهرة وحياة اقتصادية منظمة . لعب الأندلسيون دوراً حاسماً في تطور الفن والعلم والفلسفة والشعر ، وأثرت حتى في أرفع أعلام الفكر النصراني للقرن الثالث عشر ، كما عند توما الاكويني ودانتي فكانت إسبانيا — مرة — مشعل أوربا »(٢) .

الاتفاق على ذلك قائم بين الكثير من المؤرخين الأوربيين ، حتى مع التفاوت في الدرجة . وبقيت هذه الحالة من الجهل الفاضح والأمية المطبقة والهمجية المغرقة مستمرة

<sup>(</sup>١) حضارة العرب ، لوبون ، ٦٦ ه ـــ ٥٦٧ .

The Moors in Spain, Lane — Poole, 129 — 130, انظر كذلك :

الترجمة العربية ، العرب في اسبانيا ، ١١٥ .

<sup>(</sup>۲) . 4. Legacy of Islam (۱۰/۲ ، مقال « اسبانيا و البرتغال » Legacy of Islam (۲) ترند .

حتى تيسر الاتصال بالعالم الإسلامي (١) .

كانت تلك حالة عامة في أوربا – شرقها وغربها – وبقية العالم ، قبل مجيءالإسلام وبعده . وزالت عن بلدان عمّها الإسلام بفيضه الحيّر وأخرجها من الظلمات إلىالنور ، حين أشرقت الأرض بنورالله ، وعمّ فضله فيها بلداناً ، وعمّر شرعه منها الأرجاء(٢)

بقيت تلك الحالة البائسة في المناطق التي لم يصلها هذا النور ، كالبلدان الأوربية . زيادة على تسلط الكنيسة وسطومها ، وتبنيها الأفكار الحامدة والمواقف الفجة ، وإثارتها التحريب بين الناس ودعوتها إلى الصليبية ، وهو أمر تتبرأ منه النصرانية ، كما أوحى بها الله ، ولم يتنزل به منه سبحانه كتاب .

لدينا وثائق مهمة لشهود عيان زاروا عدداً من المناطق الأوربية وتركوا بعض التقارير . هؤلاء الشهود هم الرحالة المسلمون أو المسافرون لأي شأن آخر ، ومنهم الأندلسيون . زوّدونا بأخبار ذات قيمة تاريخية كبيرة عن تلك الشعوب وأحوالها ، كانت موضع اهتمام الدارسين فيها وعنها .

أورد أبوالخطاب ابن دحية الكلبي الأندلسي ( 84 - 710 ه) في كتابه المُطرِب من أشعار أهلِ المَعْرِب وصفاً لحال سكان أحد البلدان الاسكندنافية ( الدنمارك ) ، التي كان يسكنها النورمان ( Vikings ) - عرف هؤلاء في المصادر الأندلسية « المجوس » أو « المجوس الأثر دُمانييون » (٣) - هذا الوصف مأخوذ من تقرير كتبه يحيى بن حكم الغرّال ، بعد عودته من السفارة التي تولى رياستها إلى الدنمارك سنة ٢٣٠ ه ( 840 م ) . وفيه يذكر أن « فيها من المجوس ما لا يحصى عددهم ، وتقرب من تلك الجزيرة جزائر وفيه يذكر أن « فيها من المجوس ما لا يحصى عددهم ، وما يليها من البر أيضاً لهم مسيرة كثيرة ، منها صغار وكبار ، أهلها كلهم مجوس ، وما يليها من البر أيضاً لهم مسيرة أيام ، وهم مجوس ، وهم اليوم على دين النصر انية وقد تركوا عبادة النار ، ودينهم

<sup>(</sup>۱) راجع شرحاً لهذا مع منقولات عن عدد من الكتاب الأوربيين في ( ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ) لأ بي الحسن الندوي ، ۱۷ – ۱۹۰ ؛ و ( الإسلام والحضارة العربية ) لمحمد كرد علي ، ۱۹۰/۱ – ۲۰۷ .

<sup>(</sup>٢) قارن : أوربا العصور الوسطى ، سعيد عبد الفتاح عاشور ، ١٥٠/١ ـــ ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) راجع مفهوم هذا المصطلح في الفصل الثالث من هذا الكتاب .

الذي كانوا عليه ، ورجعوا نصاري إلا أهل جزائر منقطعة لهم في البحر هم على دينهم الأول من عبادة النار ، ونكاح الأم والأخت وغير ذلك من أصناف الشنار . وهؤلاء يقاتلونهم ويتسبونهم . »(١) ووجود مثل هذه العادات الجاهلية وغيرها كانت معهودة هناك ، وذكرها جغرافيون آخرون كما أيدتها بحوث أوربية (٢) .

وصف صاعد الأندلسي (المرية ، ٤٦٠ - طُليطُلة ، ٤٦٢ هـ) في كتابه طبقات الأهم بعض سكان البلاد الأوربية : « فهم أشبه بالبهائم منهم بالناس ، لأن من كان منهم موغلاً في بلاد الشمال ما بين آخر الأقاليم السبعة التي هي نهاية المعمورة في الشمال ، فإفراط بعد الشمس عن مُسامتة رؤوسهم ، برد هواءهم ، وكثف جوهم ، فصارت لذلك أمز جتهم باردة ، وأخلاقهم فجة ، فعظمت أبدانهم ، وابيضت ألوانهم ، وانسدلت شعورهم ، فعد موا بهذه دقة الأفهام ، وثقوب الحواطر ، وغلب عليهم الجهل والبلادة ، وفشا فيهم العمى والغباوة ، كالصقالبة ، والبلاغر ، ومن اتصل بهم . » (٣)

ينقل البكري (شَلَطْيِش، حوالي ٤٠٥ ــ إشْبَيلِيبَة ، ٤٨٧ هـ) في كتابه المسالك والممالك نصوصاً عن شعوب أوربية من تقرير لرحالة أندلسي من أهل القرن الرابع

<sup>(</sup>١) المطرب من أشعار أهل المغرب ، ابن دحية الكلبي ، ١٤٠ ــ ١٤١ .

Altnordisches Leben, Karlweihold; 244; Les premieres incursions des Vikings: راجع (۲) en Occident d'apres les sources Arabes, Arne Melvinger, 81.

Andalusian diplomatic relations with Western Europe during the Umayyad : انظر كذلك period, El-Hajji, 202

جغرافية الأندلس وأوربا ( من كتاب المسالك والمالك ) ، أبو عبيد البكري ، ١٨٧ ؛ آثار البلاد وأخبار العباد ، زكريا القزويني ، ٥٠١ – ٥٠٠ .

عن البلغار : جنرافية الأندلس ، ١٧٥ ؛ المسالك والمالك ، الإصطخري ، ١٣٢ ؛ رحلة ابن بطوطة، Andalusian, 243 n.3.

الهجري ( العاشر الميلادي ) هو : إبراهيم بن يعقوب الاسر اثيلي الطُرُ طُوشي . فيصف أهل بلد جلِّيقيهَ ( شمال إسبانيا ) بأنهم « أهل غدر و دناءة أخلاق ، لايتنظفون ولا يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين بالماء البارد . ولا يغسلون ثيابهم منذ يلبسونها إلى أن تنقطع عليهم ، ويز عمون أن الوسخ الذي يعلوها من عرقهم تَنْعَم به أجسامهم وتصح أبدانهم . وثيابهم أضيق الثياب ، وهي مفرجة يبدو من تفاريجها أكثر أبدانهم . «(١)

يؤكد هذا المعنى المؤرخ الأوربي لين بول ، فيقول : « تظهر المقابلة جلية غريبة بين حاضرة الأندلس وغيرها من المدن ، إذا ذكرنا أن أوربا كلها في هذا العهدكانت غارقة في حمأة من الجهل وخشونة الأخلاق (Y) . ويصر كذلك بأن « قرطبةالعظيمة ، التي كانت أعجوبة العصور الوسطى ، والتي حملت وجدها في الغرب شعلة الثقافة والمدنية مؤتلقة وهاجة ، وقت أن كانت أوربا غارقة في الجهالة البربرية ، فريسة للشقاق والحروب (Y) .

ثم يحدثنا البكري عن أصناف الروس: «وصنف ثالث يُسمون الأوثانية،وملكهم مقيم بأوثان ، والتجار إليهم لا يتجاوزون كويانه. فأما أوثان فلم يجد أحداً يخبر أنه دخلها ؛ لأنهم يقتلون كل من و طىء أرضهم من الغرباء، والله أعلم. ه(٤)

كما يخبر عن أجناس الصقالية وأن أحدهم الذي « يُدعى سَرنين ، يحرقون أنفسهم بالنار إذا مات رئيسهم ، ويحرقون دوابهم ، ولهم أفعال مثل أفعال الهند . وهم يتصلون بالشرق ويبعدون من الغرب . وهم يطربون ويفرحون عند حرق الميت ، ويزعمون أن سرورهم وإطرابهم لرحمة ربه إياه . ونساء الميت يقطعن أيديهن ووجوهن بالسكاكين . وإذا زعمت واحدة منهن أنها محبة له علقت حبلاً وارتقت إليه على كرسي ، فتشتد به في عنقها ، ثم يجذب الكرسي من تحتها ، فتبقى معلقة

<sup>(</sup>١) جغرافية الأندلس وأوربا ( من كتاب المسالك والمالك ) ، أبو عبيد البكري ، ٨١. كذلك : جاء في آثار البلاد ( ٤٩٨ ) شبهاً بهذا الوصف حين الحديث عن إفرنجة .

<sup>.</sup> ١١٦ ، العرب في إسبانيا ، The Moors in Spain, ١૩٥. (٢)

<sup>.</sup> Tbid., 43. (٣) . كذلك : العرب في إسبانيا ، ٣٧ .

<sup>(؛)</sup> جغرافية الأندلس وأوربا ، ١٥٣ .





تضطرب حتى تموت ، ثم تحرق وتلحق بزوجها .  $\mathbb{P}^{(1)}$  ويستمر البكري في سرد عادات جاهلية أخرى .

ويحدثنا البكري عن أهل رُومة ( روما ) حيث « يُدبِّر أمرهم برُومة البابه . ويجب على كل ملك من ملوك النصارى إذا اجتمع بالبابه أن ينبطح على الأرض بين يديع ، فلا يزال يقبل رجل البابه ولا يرفع رأسه حتى يأمره البابه بالقيام . »(٢)

لم ينفرد البكري في هذا ، بل ذكر رحالة آخرون أموراً مشابهة . يحدثنا أحمد ابن فضلان في رسالته التي كتبها عن وصف المناطق التي زارها خلال رحلته إليها سنة ٣٠٩ ه . فحين الحديث عن الروسية وصف بعض عاداتهم . من ذلك ما يقومون به من أفعال عند موت أحد رؤسائهم ، وأقلها الحرق للميت . وهو أمر يتم بالنسبة للجميع . لكن « إذا مات الرئيس منهم قال أهله لجواريه وغلمانه : ( من منكم يموت معه ؟ ) فيقول بعضهم : ( أنا ) ، فإذا قال ذلك ، فقد وجب عليه لا يستوي له أن يَرَجِع أبداً ، ولو أراد ذلك ما ترك ، وأكثر من يفعل هذا الجواري . »

ثم يروي ابن فضلان حدثاً في هذا شاهده ، وكيف ارتضت جارية أن تموت مع سيدها . فتمر بترتيبات تشرب خلالها وتغني . ثم تهيأ سفينة توضع فيها الجارية وتقوم بأعمال معينة ، وينفعل بها الأفاعيل الدنيثة البشعة ، حتى تنتهي بعد ذلك إلى مرحلتها الأخيرة التي تقتل فيها . حيث توضع إلى جانب مولاها ، وأمسك اثنان رجليها واثنان يديها . وجعلت العجوز التي تسمى ملك الموت في عنقها حبلاً مخالفاً ، ودفعته إلى اثنين ليجذباه ، وأقبلت ومعها خنجر عريض النصل « فأقبلت تدخله بين أضلاعها موضعاً موضعاً وتخرجه والرجلان يخنقانها بالحبل حتى ماتت »(٣) . ثم تحرق هي ومولاها والسفينة .

نقل خولیان ربیر ا فی مقال له وصف ریکار دو دي بیري ــ جامع الکتبالانکلیزیة

<sup>(</sup>١) جغرافية الأندلس وأوربا ، ١٨٦ – ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٣) رسالة ابن فضلان ، ابن فضلان ، ١٥٦–١٦٤ .

المشهور في القرن الثالث عشر ومستشار انجلترا – لحالة الكتب في أوربا أيامه ، ومبيناً رأيه في المرأة : « فإن الكتب يقذف بها خارج الأبواب ليحل محلها الكلاب في بعض الأحيان أو طيور الصيد ، أو في أحيان أخرى هذا الحيوان البغيض الذي يسمى المرأة ، والذي لا ينبغي أن يعاشره رجل الدين . ولا يكاد يقع نظر هذا الحيوان الذي يبغض العلم دائماً على كتب مستورة تغطيها خيوط العنكبوت حتى يلعنها بأقسى العبارات ، ويفضل بأن تستبدل بها الأقمشة الحريرية والقرمزية أو أي شيء آخر عديم الفائدة »(١) .

كل ذلك وأمثاله كان يجري في أوربا وغيرها في هذا التاريخ ( القرن الرابع الهجري ) وقبله وبعده . في حين قطع العالم الإسلامي مرحلة كبيرة في خطى الانسانية على هدى الاسلام ، الذي كرم هذا الانسان ، ذكراً وأنثى ، كبيراً وصغيراً من أي جنس دون تمييز « كلكم لآدم وآدم من تراب . إن أكرمكم عند الله أتقاكم »(٢) . فكان بلال الحبشي ، العبد الأسود ، في الإسلام وفي واقع حياته ، أفضل من السادة . وكان عمر بن الحطاب يقول : « أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا » ، يعني بلالاً . وطوت أم المؤمنين أم حبيبة ( رَمُلمَة بنت أبي سفيان ) وزوج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فراشة عن أبيها سيد قريش كيلا يدنسه بجلوسه عليه إذ هو « مشرك نجس» (٣).

قبل تاريخ هذه الأحداث بقرون أبطل الإسلام كل أوضاع الجاهلية ومقوماتها في النفس والفكر والمجتمع وفي جنبات الحياة كافة . أبطلها في واقع النفس الإنسانية ، وتم إبطالها في حياة الإنسان ، وحطم كل الطواغيت والأصنام ، فأقام حياة الانسان وفكره على عقيدة سمحة وشريعة سامية بيضاء .

ففي حجة الوداع ( السنة العاشرة للهجرة ) كان تأكيد هذه المعاني ، في إعلان

<sup>(</sup>١) مجلة معهد المخطوطات العربية، ٩٢/١/٤ – ٩٣ ، بحث « المكتبات وهواة الكتب في إسبانيا الاسلامية »، ربيرا . كذلك : الذخائر والتحف ، القاضي الرشيد بن الزبير ، ١٩٨ .

<sup>(</sup>٢) من خطبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حجة البلاغ ( الوداع ) . راجع: مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي و الخلافة الراشدة ، جمعها محمد حميد الله ، ٣٠٨ – ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٣) راجع : نظرات في دراسة التاريخ الاسلامي ، ٨٢ .

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض كافة بقوله : « ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميَّ هاتين موضوع »(١) .

فكانت ولادة الانسان الجديد النظيف في كل شيء « الانسان المسلم » . ومنذ ذلك التاريخ عرف الانسان قيمته الحقة ذكراً وأنثى ، كما أرادها الله سبحانه له ، بعد أن عرف ربه ، وقد رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم له الناس أو يقبلوا يده ، وأرادهم أن يعبروا عن محبتهم له باتباع هديه والعمل بشرع الله العلي وبطاعة الله وطاعته والأخذ بمنهجه سبحانه وتعالى .

#### \* \* \*

إن سوء الأحوال في أوربا – وفي كل جوانب الحياة – بقي إلى قرون متأخرة في أوربا مثلما كان من قبل . ومعروف حال أوربا من السوء العام الشامل قبل الصراع والثورات التي جرت في تاريخها الحديث كالثورة الفرنسية (١٣٠٣ هـ ١٧٨٩ م ) .

وإذا تجاوزنا التقدم العلمي والمادي الذي جلبته الحضارة الأوربية الحالية فهي – في خطها العام – خاوية إنسانياً ، لحلوها من النظرة الإنسانية وهبوط هذه النظرة نحوالكون والحياة والانسان . إنها أهملت خصائص الإنسان حين اعتبرته آلة ، أو واحداً من أنواع الحيوان .

ومع أن التقدم العلمي والصراع الاجتماعي ، الذي أحدث التغير في أوربا، كانا بعد اتصالها بالعالم الإسلامي ، إلا أنها لم تحسن الانتفاع بذلك . فصاغت حياتها في إطار موروثاتها ، زيادة على الأجواء الاجتماعية التي أعطت أحداثاً تاريخية معينة تشكلت تبعاً لمواقفها وفي تيار أوضاعها . لذا لم تعرف حياتها \_ عموماً \_ الاعتدال السوي ، وعاشت بين الإفراط والتفريط .

<sup>(</sup>١) حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، محمد ناصر الدين الألباني ، ٧٧ .

# ثانيًا: حَالة إسْبَانيا قب لالفتح الإسلامي

كانت شبه الجزيرة الايبيريّة ( Iberian Peninsula ) إبارية = إسبانيا والبرتغال ) ، قبل الفتح الإسلامي تحت حكم القُوط الغربيين ( Visigoths ) . وقد بدأ احتلال القُوط لها في أو ائل القرن الحامس الميلادي ، بعد طردهم للوندال ( Vandals ) ، إحدى القبائل الجرمانية المتبربرة ، الذين اتجهوا بعد ذلك إلى احتلال الشمال الافريقي وطُردوا منها على يد الرومان سنة ٣٤٥ م . احتل الوندال إبارية منذ القرن الثالث الميلادي وحتى الحامس (١) . ومن اسم الوندال جاء اسم الأندلس (٢) .

استبد القوط ( Goths ) بالحكم ، لاسيما قبيل الفتح الإسلامي . وبسوء سياستهم ساءت حالة إسبانيا واضطربت حياة سكانها . فالفوضي منتشرة ، وكثير من الناس يعيشون في شقاء لسوء الأحوال المعاشية ولسياسة الاستغلال . فكان الشعب يُستغل لحساب الطبقة الحاكمة والمترفة وأصحاب المصالح ، يضاف إلى ذلك الصراع الذي وجد بين الطبقات والحاكمين ، وفيما بين الحاكمين أنفسهم . والشعب الإسباني – مثل غيره من الشعوب الأوربية – مقسم إلى طبقات عديدة همُضمت حقوقها ، مع وجود الفوارق الطبقية . فلا يحظى بالعيش الهنيء إلا طبقة معينة حصلت على امتيازات . والأسرة المالكة بيدها كل شيء دون سواد الشعب الذي يلاقي الإهمال والظلم ، وتفرض عليه الضرائب والتكاليف . وقد انقسم الشعب إلى هذه الطبقات :

طبقة النبلاء ، ومنها الطبقة الحاكمة .

طبقة رجال الكنيسة ، التي تشارك النبلاء في حكم البلاد والاستمتاع بخيراتها . طبقة التجار والزراع والملاك الصغار ، الذين يتحملون الضرائب المختلفة .

طبقة عبيد الأرض ، الذين يتبعون مالكها وينتقلون مع ملكيتها من سيد إلى آخر .

<sup>(</sup>١) راجع: فجرالأندلس ، حسين مؤنس ، ٢ وبعدها ؛ دولة الاسلام في الأندلس ، محمد عبد الله عنان، ٢٧/١ -- ٢٩ ؛ أوربا العصور الوسطى ، عاشور ، ٨٨/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب.

وطبقة العبيد ، التي تكونت من أسرى الحرب ، ويُتصرف فيهم بيعاً وشراءاً ، ولم تُعط لهم ولا لسابقيهم الحقوق التي يستحقون ، فلم ينالوا تكريماً (١) .

لا يوفر هذا الوضع - دون شك - استقراراً ولا عدالة اجتماعية . ومن هنا كانت الطبقات المنتجة في المجتمع محرومة من كثير من حقوقها ، في حين تؤدي المسؤوليات والتكاليف . ولا ينتظر من مثل هذه الطبقات أن تقدم إخلاصها وافياً ، وتدافع بحرارة عن ذلك النظام الذي حرمها الحقوق ، ولو أن ذلك لا يمنع من دفاعها عن بلدها . فلا نعجب إذا ظهرت العوامل التي تدعو للخشية على ذلك الملك والدولة والنظام القوطي رغم قوته العسكرية .

بجانب هذه الطبقات وجد اليهود الذين لاقوا الاضطهاد أحياناً ؛ ولذا كانوا لا يؤيدون هذا الملك وربما حاولوا تغييره . فكان هنالك صراع على السلطة ولكل مؤيدوه .

قبل الفتح الإسلامي لإسبانيا بسنة أو تزيد قام أحد رجال الجيش واسمه لُذُريق (Rodrigo) بالاستيلاء على السلطة وعزّل الملك غيطَشة ( Witiza ) وغداة الفتح الإسلامي كان لُذريق هو حاكم البلاد . لكن أتباع الملك السابق ومؤيديه وأفراد أسرته لم يرضوا عن هذا الحكم الجديد . وكانوا يتحينون الفرصة لاستعادة ملكهم ، ووجدوها في الفتح الإسلامي ، ووهموا أن المسلمين طلاب غنائم ، فسوف لا يستقرون في إسبانيا . لكنهم لم يجدوا لهذا الوهم إشارة ، فالمسلمون حملة عقيدة يعملون على نشرها وإعلائها .

كانت إسبانيا قبل الفتح الاسلامي تشكو الاضطراب والفساد الاجتماعي ،والتأخر الاقتصادي وعدم الاستقرار ؛ نتيجة السياسة ونظام المجتمع السائد .

لكن هذا لا يعني أن هذه السلطة لم تكن قادرة على الدفاع ، كما لا يعني انعدام

<sup>(</sup>١) راجع : الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس منتخبة من الروض المعطار في خبر الأقطار) ، ابن عبد المنعم الحميري ، ١٧٠ ؛ دولة الاسلام في الأندلس ، ٣٢/١ .

<sup>(</sup>٢) الروض المعطار ، ١٩٣ . كذلك : أخبار مجموعة ، مجهُّول المؤلف ، ه .

قوتها السياسية والعسكرية ، بل كان بإمكانها أن تصدّ جيشاً مُهاجماً وتحاربه وتقف في وجهه .

أقام القوط في إسبانيا دولة اعتبرت أقوى الممالك الجرمانية حتى أوائل القرن السادس الميلادي (١) ، وبقيت بعد ذلك تتمتع بقوة عسكرية مدربة وقوية ، تقارع الأحداث وتقف للمواجهات .

#### \* \* \*

بالإمكان أن تتوفر للدولة سطوة سياسية وقوة عسكرية مع سوء في الداخل أو هبوط ممّا في حياة الناس . فطالما اعتمد الطواغيت والجبابرة على البطش والقوة في مهاجمة الآخرين وتهديدهم بها . إن توفر القوة وقتاً ممّا لا يعني استمرارها ، إذ ليست هي قائمة بالحق ، وذلك لا يمنحها قدرة للبقاء والثبات أمام أحداث الحياة . وهي بذلك لا تقود إلى التقدم ضرورة ، وإنها أبعد ما تكون عن بناء الحياة الكريمة . فالقوة المتمكنة التي لا تحكمها مُثُلُ ولا توجهها عقيدة ، تتحول إلى قوة غاشمة وجبروت قاصم ، لاسيما بعد أن تحوز أي تفوق أو تكون لها غلبة على أحد . وهي عادة تنفخ بقرن شيطان في مثل هذه الأمور ، أو تزيف الحقائق ، فتجعل من الهزائم انتصارات تاريخية ، تجلجل بها أصوات دعاتها ، وما أكثر الشواهد التاريخية على ذلك ، كما يتلو إيرادها ، خلال استعراضنا لأحداث هذا التاريخ ، موضوع دراستنا ، ونلمسه بوضوح عند خلال استعراضنا لأحداث هذا التاريخ ، موضوع دراستنا ، ونلمسه بوضوح عند القوط والفرنج وغيرهم من الإمبر اطوريات والدول يومذاك .

كما أن توفر وسائل المعيشة وتحسنها ليس دليل الصحة العامة لشعب ما . فالاستمرار في الهبوط أو بقاؤه وطول ملازمته قد يفت القوة أيضاً ، أية قوة . والانحراف والسوء والتحلل الخلقي يصيب بآثاره جوانب أخرى في الحياة قد يكون منها القدرة الحربية وغيرها .

في حين ـ من الناحية الأخرى ـ تكون الاستقامة والنظافة وسمو العقيدة وصلاحية المنهاج وأصالة الفكرة وصدق النظرة سبباً مؤكّداً في عزة الأمة وتقوية أحوالها وبناء حياتها وحمايتها والقدرة على التقدم السليم وقابلية التجدد واطّراد النمو ودوام الازدهار

<sup>(</sup>١) أوربا العصور الوسطى ، ٨٨/١ .

في الميادين كافة . ولا يرجع انتصار الاسلام إلى التفوق العسكري بل إلى نوع البناء العسكري للفرد ، جندياً أو قائداً . وهو من نوع البناء العام للمجتمع الذي يقوم على العقيدة الاسلامية وشريعتها الربانية . وهذا نلحظه ، بوضوح تام ، في فتح الأندلس وغيره .

كانت أحوال أوربا في تلك القرون وقبلها وبعدها سيئة ، كما هو معلوم . ولكن ظهر فيها العديد من القُوى السياسية ذات التفوق العسكري ، والامبر اطوريات التي عُرفت فيها شاهد على ذلك . بل إن عدداً من الدول كانت لها – مع تلك الأوضاع السيئة – حضارات يشار إليها . هذه المظاهر من القوة السياسية والحضارية ليست دائماً وحدها هي المقياس على توفر الجانب الانساني وسلامة الحضارة وسمو القيم . كانت الامبر اطورية الرومانية ذات قوة حربية ونفوذ سياسي ، لكنها تمتعت بأخلاق هابطة ، حَفَلت بصور غير كريمة (۱) .

حملت موجمات الحروب الصليبية وحملات التتمار (المغول) ـ ذات التفوق العسكري ـ الحراب إلى العالم الإسلامي في كل مكان وصَلَته. كانت هذه القوى عاتية مدمرة ، تغتصب البلدان وتفتك بالناس ، أو تحكمها بالقوة والتسلط والاضطهاد. ثم ينشأ الصراع فيما بينهم أو مع أهل البلاد لإزالتهم. والاستعمار الحديث ليس إلا صورة لهذا التراث الزاخر.

وفي الإسلام يعتنق أهل البلاد عقيدته ويأخذون بشرعه طواعية . تمتزج العناصر كلها في ظل العقيدة ، متعايشة متعاونة متحابة . لذلك استمر الاسلام في المناطق التي وصل إليها وحافظ أهل البلاد عليه ، وحملوه إلى الآخرين ، وفد وه بأنفسهم ، وصبروا حتى النهاية لكل ألوان الاضطهاد الخارجي والداخلي ، المتلون في كل صورة والسالك لأي سبيل .

ارتضى العالم الإسلامي تولي السلطة من قيبًل مختلفالعناصر والأجناس ، ماداموا

<sup>(</sup>١) راجع : درابر

History of the conflict between Religion and science, 31-2 (London, 1827).

نقلا عن : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، ١٨٢ .

يدينون بالإسلام ويعملون به ، والشواهد كثيرة (١) . والسلطات المحلية في أي من مناطق العالم الإسلامي هي أيضاً ـ حين قامت ـ حافظت على الاسلام عقيدة وشريعة وعملت في خدمته وعضت عليه بالنواجذ .

حين نتحدث عن الفتوحات الإسلامية وقوتها وسرعة مسيرها فإننا لانشير بذلك إلى تفوق المسلمين في القوة العسكرية والسلطة السياسية ، ولا نعلل ذلك بأي تفسير أو نرجع انتصار المسلمين إليه غير العقيدة .

لم يكن المسلمون متفوقين بالقوة الحربية أو المجد العسكري في قوتهم المادية أو تنظيماتهم الحربية أو إعدادهم الفني . بل كانوا دوماً \_ في فتوحاتهم \_ أقل في الاستعداد والإعداد ، من عدوهم ، وأدنى منه في الجمع العددي والعددي بكثير . وهي أمور ماكانوا \_ تفضيلاً \_ يحفلون بها أو يعولون عليها ، ولاتأتي عندهم في طليعة مقومات الانتصار . فليست هي المعتمد في الفتح ولافيما بعده . إن الفتح فتح العقيدة التي صرعان ما يدخل الناس رحابها أفواجاً . فانتصار الإسلام وفتوحاته معجزة أخرى تضاف إلى أخواتها .

يجب أن تُدرس الفتوحات الاسلامية على هذه الأضواء التي تدعمها الحقائق المتوافرة وتبرزها الوقائع المتضافرة . فدراستنا الحالية للفتوحات الاسلامية غالباً ما تشير إلى العمل العسكري والجانب الحربي فيها ، ومع أنها تنتقص منها وتحاول تشويهها ، دراسة ناقصة . وهي محتاجة إلى البحث عن أعمال المسلمين ، دعاة وفاتحين ، خلال جهودهم ومجرى حياتهم في الدعوة إلى الإسلام ، ومسلكهم الإنساني الرفيع ، والتزامهم الكريم في المعتاد من تصرفهم . وذلك قوام انتشار الإسلام وإقبال الناس عليه واحتضانه وافتدائه .

لايُرى فتح شبه الجزيرة الايبيريَّة وانتصار الإسلام المذهل فيها ــكما في غيرها ــ في ظل أحوالها قبل الفتح ، بل بصورة رئيسية فيما امتاز به الجيش الإسلامي من عقيدة

<sup>(</sup>۱) راجع كذلك : أندلسيات ، ۲۳/۲ .

يفتديها بالنفس ، وفي قيم إنسانية حملها الفانحون ، وعَبَّرُوا عنها في سلوكهم ، أفراداً وجماعات ، أو حكاماً ومحكومين ، وحتى غالبين ومغلوبين .

ما من شك أن لحالة إسبانيا أثراً سيئاً على مقاومتها . إلا أنه مهما قيل في ضعفها وسوء أحوالها فلا بد من اعتبار نوعية الجيش الاسلامي وحبه لإعلاء كلمة الله \_ سبحانه \_ التي افتداها بالحياة . هذه النوعية استطاعت إتمام فتح الجزيرة الإيبيرية في أربع سنوات ، وهو عمل لا يمكن أن يتكرر بسهولة بدون هذه النوعية .

ومن ناحية فإن عملاً حربياً سيواجه إسبانيا كلها من شأنه أن يلم كافةالأطراف، مما له أثر في تقوية الجبهة القُوطية .

كان لإسبانيا وسلطاتها من تفوقها العسكري الكبير وكثرة عدتها وحربها في أرض تعرفها وقرب إمدادها ، ما يجنبها الحطر ويعوضها النقص وتتفادى به الضعف . بينما هي لم تكن بهذه المثابة من التردي ، إذ خاضت معارك وعرفت أحداثاً ، ولها في ذلك من التاريخ صفحات .

كان هذا الفتح الأمين سيتم حتى لو تفادت إسبانيا تلك الظروف. لأن المَـدَ الإسلامي المُنْبِت المنير قد مزق ـ خلال سيره ـ حُجُب الظلام كافة ، وأزال حواجز الظلمات ، وهزم جيوش الضلال في كل مكان . وكذا حصل لتلك التي كان حالها أحسن ومقاومتها له أشد وأمتن . فإن إحكام الظروف المادية وإتقان الأمور العسكرية لايقوم بها الفتح الإسلامي ، ولكنه ـ قبلها ـ بمستلزمات العقيدة . فهي عامل النصر والفارق الذي يطبع الجيش الإسلامي ويميز سربه ويقود مده الدافق الكريم . وقلة الجيش الإسلامي الفاتح كانت سمة مميزة له في الفتوحات الإسلامية .

سنرى كيف أن مقاومة القوط للمسلمين كانت عنيفة ، وما بذله الفاتحونوقلموه عد ً كبيراً . كان عدد المسلمين قليلاً وعُدتهم أقل ، ويحاربون في أرض جديدة ماخبروها ، لكن عوامل الفتح تكمن في النوعية الباهرة لهذا الجيش الفريد والصفات الإنسانية الفذة التي حلّته بها عقيدتُه الربانية الحالدة . فهي موضوع الاختلاف وبها كان النصر لابغيرها . وهي وحدَّها التي تستطيع فعل ذلك . فبدا القوط ضعافاً أمام هذا النوع من الجيش الفريد .

\* \* \*

تذكر بعض الروايات فضل الملك لذريق وحسن سيرته ، وكذا الملك السابق غيطسَة (١) . المعروف أن لُذْريق كان حاكماً شجاعاًو محارباً قوياً وقائداً مجرباً ، إذ كان شجاعاً قد بَعُد صوته وطال ذكره في النصرانية . (١) لكن من السهل أن يرى الباحث عدم قدرة مثل هذه السلطة ، ولا غيرها ، على الوقوف أمام أناس أخلصوا لعقيدتهم الرفيعة وتحمسوا لها ، فلا يهابون أحداً ولا يبخلون بشيء من أجلها . هؤلاء هم الجيش الإسلامي وقيادته ، الذين قد موا لفتح الأندلس (١) . وتاريخ الجيش الإسلامي – فيما تم قبل و بعد من فتوح – مليء بأنقى الصفحات وأشدها نصاعة وأقواها ضياءً .

# ثالِثًا: نظرة في جُعله ية شِبْدِ الجَزيرة الايبيرتية

تقع شبه الجزيرة الإيبيريَّة ( الأندلس ) في الجنوب الغربي من القارة الأوربية . تفصلها من الشمال ، عن جنوب فرنسا ، جبال البُرْت أو البُرْتات Pyrenees ، وتعرف بالاسبانية Pirineos - حيث تتصل الأندلس بالأرض الكبيرة . يفصلها من الجنوب \_

<sup>(</sup>١) دولة الاسلام في الأندلس ، ٣٢/١ .

<sup>(</sup>٢) صلة السَّمط وسمة المرط ، ابن الشباط ، نشر سوية مع « الاكتفاء » لابن الكردبوس بعنوان « تاريخ الأندلس لابنالكر دبوس ووصفه لابنالشباط » ( نصان جديدان )، ١٣١٠. كذلك: نفح الطيب ، أحمد بن حمد المقري التلمساني ، ٢٥٠/١ ؛ فجر الأندلس ، ١٧١ ؛ دولة الاسلام في الأندلس ، ٢٥/١ ؛ وأخبار مجموعة ، ه .

<sup>(</sup>٣) انظر : فجر الأندلس ، ٦٨ ، ٧٣ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، السيدعبد العزيز سالم، ٧١.

<sup>(</sup>٤) تسمى هذه الجبال أحياناً « البرانس » . الظاهر أنها تسمية خاطئة ، لأن جبال البرانس تقع شمال أورطبة وتعرف أيضاً بجبال المعدن ( Sierra de Almadén ) . انظر : جنرافية الأندلس وأوروبا ، ٥٥، ١٢٩ ؛ الروض المطار ، ١٤٢ ؛ نفح الطيب ، ١٤٣/١ ؛ دولة الاسلام في الأندلس ، ١٤٣٠ ؛ ١٤٣/١ ؛ طفرافية والجغرافيين في الأندلس ، حسين مؤنس ، ٢٦١ ، ٤٨١ ؛ الحريطة رقم : (١) ، من هذا الكتاب ص ٢٤ – ٢٥ .

حدوداً للقارة الأوربية ، عن إفريقية ــ مضيق ُ جبل طارق الذي يبلغ عرْضُه من الشرق إلى الغرب ١٣ ــ ٣٧ كم (١) .

تقع على المضيق بعضُ مدن المغرب الأقصى في الشمال الافريقي ويصل المضيق بين شبه الجزيرة الإيبيرية والمغرب الأقصى – وما بعده – براً ، كما يصل بين المحيط الأطلسي والبحر المتوسط بحراً .

تقع سواحلها الشمالية والشمالية الغربية على المحيط الأطلسي عند خليج بسْقاية (Biscay) ، الذي عليه تقع مدينة خيخون (Gijon) . تقع سواحلها الغربية على المحيط الأطلسي ، الذي يعرف عند بعض الكتاب المسلمين : البحر الأخضر (١) أو البحر المحيط (١) أو البحر المحيط (١) أو البحر المحيط (١) أو البحر المطلمات (١) ، أو بحر الظلمات (١) ، أو بحر الظلمة (٧) ، أو اقيانس (٨) . تقع شواطؤها الشرقية والجنوبية الشرقية على البحر المتوسط ، ويسمى أيضاً : البحر الرومي (٩) أو البحر الشامي (١١) ، أو بحر تير ان (١١) . ولا بد من إيضاح بعض المصطلحات قبل المضي في الحديث عن التاريخ الأندلسي :

<sup>(</sup>١) انظر كذلك : الاستبصار في عجائب الأمصار ، مجهول المؤلف ، ١٣٨ .

<sup>(</sup>۲) الروض المعطار ، ۲۸ ؛ نفح الطيب ، ۲۷۹/۱ ( كأنه يطلقه على خليج بسقايه == بسكاى ) .

<sup>(</sup>٣) جغرافية الأندلس وأوربا ، البكري .، ٦٦ ، ١٤٣ ، ١٥٦ ؛ الروض المطار ، ٢٦ ، ٢٨ ، ٥٥ ، ٦٥ ، جغرافية الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن خلدون ، ٢٧/١ ؛ تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط ، ٢٨ ، ١٣٧ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ( نص ابن الشباط ) ؛ نفح الطيب ، ١٣٧/١ .

<sup>(</sup>٤) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ابن بسام الشنتريني ، ١٣/١/١ .

<sup>(</sup>ه) جغرافية الأندلس وأوروبا ، ١٦٩ ؛ الروض ، ٢ .

<sup>(</sup>٦) الروض ، ٢٨ .

<sup>(</sup>٧) تاريخ الأندلس ، ١٣٠ ( نص ابن الشباط ) ؛ الروض ، ١٢٧ .

<sup>(</sup>A) تاريخ الأندلس ، ١٣٠ ( نص ابن الشباط ) ؛ الروض ، ٢٨ .

<sup>(</sup>٩) الروض ، ٢٨ ، ٦٢ ، ٨٣ ؛ المقدمة ، ٤٦٧/١ ، ٤٦٤ ؛ نفح الطيب ، ١٣٢/١ .

<sup>(</sup>١٠) جغرافية الأندلس وأوربا ، ٢٦ ، ٣٦،١٤٣ ، ١٧٩ ، ١٨٠ ؛ الروض ، ٢ ، ٢٦ ، ١١٥ ، ١٢٦ ، ١٢٨ ؛ تاريخ الأندلس ، ١٢٨ ( نص ابن الشباط ) ؛ نفح ، ١٣٥/١ .

<sup>(</sup>١١) جغرافية الأندلس وأوربا ، ٦٨ ؛ نفح الطيب ، ١٣١/١ .

#### ١ - مصطلح الأندلس ومدلوله

أصل مصطلح الأندلس مأخوذ من قبائل الوندال ( Vandals ) التي تعود إلى أصل جرماني . احتلت شبه الجزيرة الإيبيرية حوالي القرن الثالث والرابع وحتى الحامس الميلادي ، وسميت باسمها : فاندلسيا ( Vandalusia ) ، أي : بلاد الوندال . ثم نُطقت بالعربية : الأندلس . أما مدلول هذا المصطلح فقد أطلقه المؤرخون والجغرافيون الأندلسيون أحياناً على كل شبه الجزيرة الإيبيرية ( إسبانيا والبرتغال اليوم ) ، والتي يسمونها أيضاً الجزيرة الأندلسية . ثم استُعمل للدلالة على كل المناطق التي سكنها المسلمون وحكموها من شبه الجزيرة الإيبيرية (١) .

حدود الأندلس أيام الحلافة الأندلسية \_ مثلاً \_ تشمل كل البرتغال تقريباًوأكثر إسبانيا الحالية . كانت الأندلس تمتد جنوب الحط الافتراضي الذي يصل بين نهر دُويَرُهُ ( Duero ) في الغرب حتى برَ شَلُونَة ( Barcelona ) في الشرق ، معارتفاع إلى الأعلى في الوسط . يفصل هذا الحطبين إسبانيا النصرانية في الشمال وبين الأندلس ( إسبانيا الإسلامية ) في جنوبه .

حين يُذكر هنا اصطلاح الأندلس يُقصد به أيضاً \_ زيادة على ما سبق \_ المنطقة الإسلامية التي شَمَلها الإسلام ، سلطاناً وسكاناً ، من شبه الجزيرة الإيبيريَّة ، وعلى الأغلب في شمولها أيام الخلافة الأندلسية . أو شاملة لكل شبه الجزيرة ، كما تبين آنفاً .

تطلق اليوم كلمة أنْ دَكُشِيًّا ( Andalucia ) بالإسبانية على المنطقة الحنوبية من إسبانيا . وهو اصطلاح إداري لا يمثل المعنى التاريخي المُبيِّن لمصطلح **الاندل**س .

بعض أسماء الأمكنة والمدن في شبه الجزيرة الإيبيرية ذات أصل أندلسي ، منقول إلى الإسبانية ، أو أنه إسباني نقل إلى العربية . فعدد من الأسماء يتسم بطابعه الأندلسي . وكل اسم في الإسبانية — حالياً — مسبوق بـ الـ التعريف دليل على أندلسيته أو تأثره .

<sup>(</sup>١) راجع: جغرافية الأندلس ، ٥٩ ؛ الروض ، ٤-٣،١٩ ؛ نفح ، ١٣٣/١ – ١٣٥ ؛ دولة الاسلام في الأندلس ، ٢٧/١ ، ٥٠ ؛ أندلسيات ، ١١/١ ؛

Andalusian diplomatic relations with Western Europe, El-Hajji, 32 - 3.

كانت ـ ولازالت ـ تقوم في إسبانيا مدن وقواعد أندلسية، بعضها كبرى، تحتفظ بآثار العمر ان الأندلسية ، مثل: قُرُ طُبُهَ وإشْبِيلِينَة وغُرْ ناطة وطُلْمَيطُلَة ومَالقَهَ وغيرها .

## ٢ ــ الثغور الأندلسية

وجدت في الأندلس ثلاثة ثغور أندلسية <sup>(۱)</sup> ، تقع على حدود إسبانيا النصرانية . وهي :

اً \_ الثَّغْر الأعلى (۲) (أوالثغر الأقصى) (۳): وعاصمته سَرَقُسْطَة (Zaragoza)، يواجه مملكة نَبَارَّه ( نافار = Navarra, Navarre ) .

٢ – الثَّغْر الأوسط : وعاصمته مدينة سالم ( Medinaceli ) ، ثم طلُليْطلُلة (٤)
 ٢ – الثُّغْر الأوسط : وعاصمته مدينة سالم ( Castella, Castile ) ، يواجه مملكتي : قَشْتَالَة ( Toledo ) ، يواجه مملكتي : قَشْتَالَة ( Toledo ) .

 $^{\circ}$  – الثَّغْر الأدنى : ويقع بين نهري دُوَيَرُهُ وتاجُهُ ( Tajo ) ، كانت عاصمته أولاً طُلُمَيْطُلُمَهُ  $^{(\circ)}$  ، ثم حلت غيرها لعلها قُوريَه $^{(\dagger)}$  ( Coria ) .

كانت في شمال إسبانيا ، حوالي القرن الرابع الهجري ، ثلاث دويلات نصرانية :

ا \_ لِيون : في الشمال والشمال الغربي ، عاصمتها مدينة لِيون ، تضم منطقتي جلِّيقيءَ ( Galicia ) .

٢ - قَسَّتَالَة : وعاصمتها مدينة بُرْغُش (Burgos) ، وتقع بين ليون ونافار .
 ٣ - نَبَارَّة ( نافار ) : وعاصمتها مدينة بَنْبُلُونَة ( Pamplona ) ، في الشمال الشرقى حيث تسكن قبائل البَشْكُنْس (Vascones, Basques ) .

<sup>(</sup>١) عن الثغور الأندلسية ، راجع : جغرافية الأندلس ، ٩٤ ؛ نفح ١٦١/١ .

Andalusian diplomatic relations, El-Hajji, 65-6.

<sup>(</sup>۲) انظر مثلا : نفح ، ۱۹۱/۱ ، ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٣) انظر مثلا : نصوص عن الأندلس ، ٢٧ ؛ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، ابن عذاري ، ١٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) راجع : نفح ، ١٦١/١ . انظر : دولة الاسلام في الأندلس ، ٢٣٧/١ .

<sup>(</sup>٥) انظر : المقتبس في أخبار بلد الاندلس ، ابن حيان القرطبي ، ١٨/٢ ؛ نفح ، ١٦١/١

<sup>(</sup>٦) انظر : المسالك والمالك ، ٣٦ ؛ دولة الاسلام ، ٣٣٩/١ .

<sup>(</sup>٧) راجع : أندلسيات ، ٣٩/٢ وما بعدها .

يوجد في شبه الجزيرة الإيبيريَّة الكثير من المناطق الحصبة والأنهار ، كما أن فيها المرتفعات والجبال الصخرية العالية . وقد جَمَعَت الأندلس خواصُّ كثيرة ، أوردها عدد من الجغرافيين الأندلسيين(١) .

# رابعًا: العُهودالَّتيمرّت بهَاالأندَلسِنُ

استقر حكم الاسلام في شبه الجزير الإيبيريَّة ثمانية قرون ، منذ فَتْحها – بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نُصَيَّروآخرين – سنة ٩٢ هـ ( ٧١١ م ) حتى سقوط غَرَّ ناطة سنة ٨٩٧ هـ ( ١٤٩٢ م ) . ومرّت الأندلس في هذه القرون بعدة عهود ، تقلَّبت خلالها بين الضعف والقوة وبين النصر والهزيمة . ويمكن إجمال هذه العهود ، التي كان لكل منها طابع مميِّز ، على النحو التالي :

أولاً : عهد الفتح الذي استمر حوالي أربع سنوات : ٩٢ ــ ٩٥ هـ ( ٧١١ ــ ٧١٤ م ) .

ثانياً: عهد الولاة: ٩٠ – ١٣٨ ه ( ٧١٤ – ٧٥٥م ). ويَعتبر بعض المؤرخين مدة الفتح داخلة في هذا العهد ، الذي ينتهي بمجيء عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس سنة ١٣٨ه ( ٧٥٥م ). وقد حكم الأندلس في هذا العهد ـ الذي استمر حوالي ٤٢ سنة ـ عشرون والياً تقريباً ، كانوا تابعين للخلافة في دمشق مباشرة أو بواسطة ولاية الشمال الإفريقي ( إفريقية والمغرب ) .

ثالثاً: عهد الإمارة: ١٣٨ – ٣١٦ هـ ( ٧٥٥ – ٩٢٩م). ويبدأ منذ مجيءالداخل إلى الأندلس حتى إعلان الخلافة من قبل عبد الرحمن الناصر ( الثالث ) سنة ٣١٦ هـ ( ٩٢٩م) ، وقد أسس الداخل إمارة مستقلة عن الخلافة العباسية ، استمرت مئة وثمان وسبعين سنة .

رابعاً : عهد الخلافة : ٣١٦ – ٤٠٠ ه ( ٩٢٩ – ١٠٠٩ م ) . ويبدأ منذ إعلان

<sup>(</sup>۱) راجع : جغرافية الأندلس وأوربا ، ٥٧ – ٧٠ ؛ نفح ، ١٩٠،١٢٦/١ – ١٩٥،١٤٤ – ١٦٥،١٤٠ .

الخلافة حتى وفاة الحكم المستنصر سنة ٣٦٦ ه ( ٩٧٦ م ) ، أو حتى الدولة العامرية في نهاية القرن الرابع الهجري ( بداية القرن الحادي عشر الميلادي ) . فكان عمر الحلافة حوالى القرن .

خامساً : عهد الطوائف : ٤٠٠ – ٤٨٤ ه ( ١٠٠٩ – ١٠٩١ م ) . وهو عهد دول ( أو ملوك ) الطوائف ، الذي سبقته أعوام من الفوضى . وقد استمر هـذا العهد حوالي ثلاثة أرباع القرن ، حتى دخول الأندلس سلطان المرابطين .

سادساً : عهد المرابطين والموحدين : ٤٨٤ – ٦٢٠ ه ( ١٠٩١ – ١٢٢٣ م ) ، حيث دخلت الأندلس أولا في دولة المرابطين التي تنتهي في حوالي ٥٢٠ ه (١١٣٤م ) ، أي لأقل من نصف قرن . وبعد مدة تنضوي الأندلس لحكم الموحدين ( قرابة القرن ) الذي ينتهي في حوالي سنة ٦٢٠ ه ( ١٢٢٣ م ) . ويمكن اعتبارهما عهدين مستقلين .

سابعاً: مملكة غرناطة: ٠٦٠ – ٨٩٧ ه ( ١٢٢٣ – ١٤٩٢ م ) ، حيث تقوم دولة بني الأحمر وتستمر ما يزيد على قرنين ونصف ، حتى نهاية القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي ) . ويمثل سقوطها نهاية الحكم الاسلامي للأندلس وذهاب سلطان المسلمين السياسي منها . وتبقى ملايين عديدة من المسلمين عشرات السنوات ، لكنهم تحملوا الكثير من الاضطهاد وعمليات الإفناء ، التي أتت عليهم ، قتلاً وتشريداً وإذابة . وكادت تأتي على كل ما خلقه المسلمون – بأجناسهم – من إنتاج إنساني رفيع كريم شمكل مختلف الميادين .

# الفيصل الأول



أولاً: مقدماته.

ثانياً: مراحل الفتح.

ثالثاً: استدعاء موسى وطارق.

# أولاً: مقدِمَات إلفتج

كان الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الايبيريّة (إسبانيا والبرتغال) أمراً طبيعياً ، حسب الخُطة التي اتبعها المسلمون أثناء فتوحاتهم ، وهي تأمين حدودهم ونشر دعوتهم. وذلك بالمضي في جهادهم إلى ماوراء تلك الحدود ، لنشر العقيدة الإسلامية التي تقتضي أن يستمر المَدُ الإسلامي مادامت فيه القوة على الاستمرار . ولمّا وصل تيار الفتح إلى شمال إفريقية ، كان المَدُ الإسلامي المَكين يحمل عناصر القوة الذاتية الأصيلة . ومن هنا ماكان منتظراً من هذه القوة الجديدة — التي دفعت بالقائمين بها والعاملين فيها إلى الاستمرار — أن تقف عند شواطيء إفريقية الشمالية الغربية . فكان طبيعياً ومتوقّعاً عبورُ هذا المد إلى إسبانيا ، عَبْر المضيق (المَجاز أو الزُّقاق) .

بعد أن أرسى موسى بن نُصير ، ومن معه ، كلمة الإسلام بجهودهم في الشمال الإفريقي ، كانت الخطوة التالية الطبيعية هي فتح الأندلس . وقد اتبع موسى مُخطَّة سليمة أكمل بها جهود من سبقه من الجند الدعاة \_ قادة وجيشاً \_ في ترسيخ قدم الإسلام في المغرب الكبير ، وأدرك — وتلك سننة منتبعة — أن تعميق الإسلام وإقراره يتطلب تثبيته في النفوس ، ليحافظ عليه ذاتياً ، وكيما تحيط قلوب الناس \_ لاالقوة الغشوم \_ هذا الدين الجديد (۱) ، وتلك أصالة فيه ، وأسلوب واضح ثابت ، تقيمه طبيعة هذا الدين ولا ترتضي غيره بديلاً . لذلك جهاز موسى بن نُصير جيشاً من نوع جديد — وكل جيوش المسلمين كذلك — يحمل العلم والمعرفة الإسلامية ، لترسيخ وتفقيه وإفهام جيوش المسلمين كذلك — يحمل العلم والمعرفة الإسلامية ، لترسيخ وتفقيه وإفهام المغاربة هذا الدين . مثل هذه الخطوة لها اعتبارها دوماً وهي متبعة في كل الظروف ، وأمكن بهذا لاأن يتر شُخ الإسلام في قلوبهم فحسب ، بل غد وا يتحمسون لنشره في الخارج (۲) . حتى لقد كانت أكثرية جيش طارق إلى الجزيرة الإيبيرية من المسلمين

<sup>(</sup>١) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، ابن عِذاري ، ٢/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : نفح الطيب ، ٢٣٩/١ .

البربر، الذين تحمسوا لهذه العقيدة ، حباً لها وتضحية من أجلها ، لاطمعاً في معنّم أو حرصاً على جاه . هذا هو هدف جميع الفتوحات الإسلامية ، التي يكفي الاطلاع عليها ومعرفة طبيعتها لرفض الادتعاءات وإسقاط المفتريات المزوّرة ، التي تشير – تلميحاً أو تصريحاً – إلى اعتبار الغنائم سبباً في هذا الفتح ، وهو أمر مضحك ومثير . تاريخ الفتوحات الاسلامية شاهد ثابت قوي في بيان هذه الحقيقة الساطعة (۱). وبمتابعة تاريخها ينهار هذا الوهم وأمثاله ، مما لا يحمل أي رائحة من الطابع العلمي أو السند التاريخي .

## فكرة الفتح:

يمكن القول بأن فكرة فتح الجزيرة الإيبيريّة هي فكرة إسلامية تماماً. بل يروى بأنها فكرة قديمة تمتد إلى أيام الحليفة الراشد عثمان بن عفان (٢). فقد كان القائد عُقْبَة ابن نافع الفيهري ( ٦٣ ه ) يفكر في اجتياز المضيق إلى إسبانيا لو استطاع (٣). وسبق للمسلمين نشاط على شواطىء إسبانيا الشرقية وبعض جزر (٤) ( الجزائر الشرقية للمسلمين نشاط على شواطىء إسبانيا القريبة منها ، وهي ميورقة ( Mallorca ) القريبة منها ، وهي ميورقة ( Mallorca ) حبراها \_ ومنورقة ( الدهبي ( ٧٤٨ ه )

<sup>(</sup>١) راجع : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ٧١ ؛ المسلمون في أوربا في العصور الوسطى ، إبر اهيم علي طرخان ، ١٢٦ ؛ تاريخ غزوات العرب ، ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ، ٢/٤ ؛ نفح ، ٢/٤/١ ؛ تاريخ الطبري ، ٢٠٣/ ٢ – ٢٥٥ ؛ البداية و النهاية ، ابن كثير ، ٢٠٢/ ؛ تاريخ غزوات العرب ، ٣٦٧ – ٣٦٨ ( بحث لعبدالعزيز الثعالبي ) ؛ الحلل السندسية في الأخبار و الآثار الأندلسية ، شكيب أرسلان ، ٢٣٥ – ٢٣٨ ؛ جغرافية الأندلس ، ١٣٠ ؛ الروض ، ٣ . قارن : نفح ، ٢/٤/١ – ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ، ٢٦/١ – ٢٧ . قارن : فجر الأندلس ، ٤ ه ؛ دولة الإسلام ، ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المسلمون في أوربا ، ١٢٦٪ ؛ دولة الاسلام ، ١/٢٥ ، ٣٩ .

<sup>(</sup>ه) راجع عن هذه الجزر: المغرب في ُحلى المغرب ، ابن سميد الأندلسيو أسرته ، ٢٦٢٧ ٤ – ٢٠٤ ؛ الروض، ١١٥٥ ، ٢١٤ ؛ نفح ، ١٦٩/١. صفة الأندلس ( من ُ نز هة المشتاق في اختر اق الآفاق ) ، ٢١٤ ( = الحلل السندسية ، ١٤٧/١ – ١٤٨ ) .

أنه في سنة ٨٩ ه « جهز موسى بن نُصَيَّر ولده عبد الله . فافتتح جزيرتي مَـيُـورْقـَـة ومَـنُـورْقـَـة »(١) .

أما الاتصال بِيلُمْيان ( Julian ) حاكم مدينة سَبَّتَة ( Ceuta ) ، أو بغيره من الإسبان ، فإنها جاءت مواتية على ما يبدو . في الوقت الذي كان موسى بن نُصَير ( والي الشمال الإفريقي قبل وخلال فتح إسبانيا ) يفكر في تنفيذ فكرة الفتح .

لكن كيف تم الاتصال بالجانب الإسباني (يُلْيان وأنصار الملك المخلوع وغيرهم)؟ اختلفت الأقوال فيما إذا تم الأمر بالمراسلة أو باللقاء الشخصي ، وأين ؟ إذا كان هذا الاتصال أصلاً قد تم وبهذا المستوى . على كل حال فإن اتصالات الجانب الإسباني بموسى ومساعداتهم – أثناء عمليات الفتح – ربما كانت عاملاً مساعداً سهل سير الفتح أو عجلبه . لكن المبادأة ومرداً العمليات وإنجازها كانت من الجانب الإسلامي الذي اندفع مع الفتح بقوة فائقة مرتكزاً على عقيدته .

لعل موسى بدأ استشارته للخلافة في دمشق (الوليد بن عبد الملك : ٨٦ – ٨٦ هـ) قبل اتصالاته بيئليان، أو اتصال هذا الأخير بموسى . وقد ترددت الخلافة ـ بادىء الأمر — بالقيام بمثل هذا العمل الكبير ، خوفاً على المسلمين من المخاطرة في مفاوز أو إيقاعهم في مهالك . لكن موسى أقنع الخليفة الوليد بالأمر ؛ ثم تم الاتفاق على أن يستبق الفتح اختبار المكان بالسرايا أو الحملات الاستطلاعية .

أرسل موسى في رمضان سنة ٩١ ه ( ٧١٠ م ) سَريَّة استكشافية إلى جنوب إسبانيا مكونة من خمس مئة جندي ، منهم مئة فارس بقيادة طَريف بن مالك الملقب بأبي زُرْعَة ، وهو مسلم من البربر<sup>(٢)</sup> . وجاز هذا الجيش ُ الزُّقاق َ – اسم يطلق أحياناً على المضيق<sup>(٣)</sup> – من سَبَّتَة ، بسفن يُلْيان أو غيره ، ونزل قرب أو في جزيرة بالوما

<sup>(</sup>١) العبر في خبر من غبر ، الذهبي، ١٠٤/١ . كذلك : المغرب ، ٢٦٦/٢ ؛ نفح ، ٢٧٩/١ ؛ العبر ، ابن خلدون ، ٤٠٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) نفح ، ١٦٠/١ ، ٢٢٩ ، ٣٣٣ ، ٣٥٣ ؛ الروض ، ٨ ، ١٢٧ . قارن : تاريخ الأندلس ، ٤٥ ( نص ابن الكردبوس ) ، ١٣١ ( نص ابن الشباط ) ؛ البيان المغرب ، ١/٥ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأندلس ، ١٣٠ ( نص ابن الشباط ) ؛ الروض ، ٨٣ ، ١٢٧ ؛ المقدمة ، ابن خللون ، ٢٧٧/١ ؛ نفح ، ٢٧٧/١ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، ٢٥٠ ، ٢٥٢ .

( Isla de las Palomas ) في الجانب الإسباني ، وعُرفت هذه الجزيرة فيما بعد بالسم هـ ذا القائد : جزيرة طريف () ( Tarifa ) . عادت حملة طريف بالأخبار المطمئنة والمشجعة على الاستمرار في عملية الفتح (٢) . وفي ذلك ينقل المَقرَّري وغيرُه نصوصاً موضحة : « فكتب موسى بن نُصيَر إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك يخبره بالذي دعاه إليه يُلْيان من أمر الأندلس ، ويستأذنه في اقتحامها ، فكتب إليه الوليد أن خضها بالسرايا حتى ترى وتختبر شأنها ، ولا تغرر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال ، فراجعه أنه ليس ببحر زخار ، إنما هو خليج منه يبين للناظر ما خلفه ، فكتب إليه : وإن كان فلا بد من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه . فبعث موسى عند ذلك رجلاً من مواليه من البرابرة اسمه طريف يُكنى أبا زُرعة في أربعمائة رجل معه مئة فرس ، سار بهم في أربعة مراكب ، فنزل بجزيرة تقابل جزيرة الأندلس المعروفة بالخضراء ، التي هي اليوم معبر سفائنهم ودار صناعتهم ، ويقال لها اليوم جزيرة طريف لنزوله بها »(٣) .

من المتوقع أن يكون طريف درس أحوال المنطقة وتعرّف على مواقعها ، وأرسل جماعات إلى عدة أماكن – منها جبل طارق – لهذا الغرض . فكانت هذه المعلومات عوناً في وضع خُطة الفتح ونزول طارق بجيشه على الجبل .

# ثانيًا: مراجب لالفتح

بعد رسم خُطة البدء بعمليات الفتح ، جهز موسى بن نُصير جيشاً من سبعة آلاف جندي من المسلمين البربر ، ليس فيهم من المسلمين العرب إلا العدد القليل<sup>(٤)</sup> . واختار

<sup>(</sup>١) المغرب ، ٣١٩/١ ؛ نفح ، ١٦٠/١ ؛ الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال ، محمد عبد الله عنان ، ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) راجع : دولة الاسلام ، ٢/٠٠ ؛ فجر الأندلس ، ٦٧ ؛ تاريخ المسلمين ، ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) نفح ، ٢٥٣/١ . كذلك : البيان ، ٢/٥ ؛ الروض ، ٨ ، ١٢٧ ؛ أخبار مجموعة ، مجهول المؤلف، ٥ – ٦ . ومعلوماتنا عن طريف قليلة جداً .

<sup>(</sup>٤) الروض ، ٩ ؛ نفح ، ٢٣١/١ ، ٢٣٩ ، ٢٥٤ ؛ البيان ، ٣/٢ ؛ وفيات الأعيان ، ابن خلكان٬ . ٣٢٠/٥ .

طارق بن زياد ـ والي طَنْجَة ـ قائداً لهذه الحملة ، التي تلتها ـ فيما بعد ـ نجدة من خمسة آلاف بقيادة طريف بن مالك . وطارق هذا مسلم بربري من قبيلة نَفْزَة (١) (وهي من البُتْر ) (٢) . كان طارق عسكرياً ناجحاً وقائداً ممتازاً ، مخلصاً للاسلام ، متحمساً لنشره . ونحن لانعرف كثيراً عن الحياة المبكرة لهذا القائد المسلم (٣) . بيد أن موسى كان يثق به وبكفاءته لهذا العمل الحليل الذي أناطه به .

#### حملة طارق

وفي العام التالي لحملة طريف عبر طارق وجيشه من سَبَّتَة أيضاً – بسفن يُلْيان<sup>(٤)</sup> أو بغير ها – إلى الطرف الإسباني ، في الخامس من شهر رجب ٩٢ هـ ( نيسان ٧١١م ) . ومن غير البعيد أن تكون للمسلمين سفن عُملت و استعملها جيش طارق في هذه الحملة ، وحدها أو مع غيرها .

سفن العبور: الباحث المتحري في واقعية هذا الموضوع يسعه التردد في قبوله ، أو لعله يشك في واقعيته . الراجح تماماً أنه كانت للمسلمين سفنهم ، استعملها جيشهم في فتح الأندلس ، وهي تعبر المضيق إليها منذ حملة طريف الاستيطلاعية سنة ٩١ ه (٧١٠م) ، وذلك :

1 — كان اهتمام المسلمين الواضح في صناعة السفن مبكراً ، وقد أدركوا حاجتهم إليها ، وأقاموا عدة دور لصناعة السفن ، مثل دار الصناعة في تونُس التي أقامها الحسان بن النُّعمان الغَسَّاني() والي الشمال الإفريقي ( ٧٦ — ٨٦ هـ) . بل إن معركة بحرية صميمة خاضها المسلمون على شواطىء تونُس سنة ٣٣ أو ٣٤ هـ ، هي معركة ذات السَّواري استعملوا فيها أسطولهم المكون من مئتي سفينة () .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٢٥٤/١ . (٢) المسالك والمالك ، الاصطخري ، ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر : ألبيان ، ٤٣/١ ؛ نفح ، ٢٣٠/١ ، ٢٣٩ ؛ دولة الاسلام ، ٤١/١ .

<sup>(؛)</sup> راجع : نفح ، ٢٠٤/١ ؛ فجر الأندلس ، ٦٨ ؛ دولة الاسلام ، ٤٠/١ ؛ تاريخ المسلمين ، ٧٠ .

<sup>(</sup>ه) المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس ، ابن أبي دينار ، ١٥ ، ٣٥ .

 <sup>(</sup>٦) انظر : الاستيماب في معرفة الأصحاب ، ابن عبد البر ، ٩١٩/٣ ؛ العبر ، الذهبي ، ٣٤/١ .
 كذلك : تاريخ علماء الأندلس ، ابن الفرضي ، ٣١١/١ .

٢ – كان قد مضى على فتح الشمال الإفريقي عقود من السنين – قبل فتح الأندلس – وكانت شواطئه الطويلة الممتدة على المتوسط والأطلسي تجعلهم بحاجة إلى السفن ، وهو أمر لا يتم بالإعارة ولا تفيه .

٣ - سبق للمسلمين نشاط بحري حربي من الشمال الإفريقي . ففي سنة ٤٦ هـ وجّه معاوية بن حُدّيَج - والي الشمال الإفريقي - أسطولا إسلامياً ، عُدَّةُ مثنا سفينة ، لفتح جزيرة صقلية (١). وفي سنة ٨٦ه ولتى موسى بن نصير عيّاً ش بن أُخيلً قيادة مراكب، صُنعت في تونُس ، إلى صقيلًيهَ (١) . كما مرّ بنا نشاطهم على سواحل الأندلس والجزائر الشرقية (٣) .

٤ ــ فتحت طَنْجة منذ ولاية عُقْبَة بن نافع ( ٦٣ هـ) ، وهي ميناء صالح
 ليكون « دار الصناعة » للسفن .

 <sup>(</sup>۱) البيان المغرب ، ۱۹/۱ – ۱۷ . (۲) البيان ، ۱۹/۱ .

 <sup>(</sup>٣) أعلاه ، ٤٤ – ه ٤ [والمراد من كلمة «أعلاه » ما سبق من الكتاب] .

<sup>(</sup>٤) أخبار مجموعة ، ٦ .

<sup>(</sup>ه) أخبار مجموعة ، ٦ ؛ نفح ، ٢٣١/١ ( نقلا ً عن ابن حيان ) .

<sup>(</sup>٦) نفح ، ٢٣٢/١ ( نقلا عن ابن حيان ) . كذلك : البيان ، ٢/٥ .

<sup>(</sup>٧) نفح الطيب ، ٢٥٧/١ .

<sup>(</sup>٨) البيان المغرب ، ٦/٢ .

فتحها . ذكر الحُمَيَدي في جذوة المُقْتبِس أن عيّاش بن شُراحيل ( أو عباس بن أجيل ) الحيميْري : « دخل الأندلس وقدم بالسفن منها إلى إفريقية سنة مئة . »(١) ولعله يفهم منها أنقدوم هذه السفن من دار صناعة سفن في الأندلس ، وفيه بيان مقدار عناية المسلمين بصناعتها .

٧ -- القيام بعملية فتح مثل الأندلس لا يمكن أن يفي بحاجته استعارة سفن، لاسيما وأن النشاط البحري مألوف عند المسلمين ، وسبق التهيؤ لفتح الأندلس قبله بعدة سنوات . وامتلاك السفن وصناعتها أحد هذه الأسباب(٢) .

كل ذلك يؤكد أن للمسلمين دور صناعتهم الخاصة لمدهم في هذا النشاط بالسفن. وهو يُرجِّح أن السفن التي استعملها المسلمون في فتح الأندلس كانت أكثرها أو كلها إسلامية الصنعة ، أنتجتها دار قريبة أو جُلبت من دورِ أخرى بعيدة .

تجمع الحيش: كانت نقطة تجمع الجيش الإسلامي في الطرف الإسباني على جبل صخري عرف فيما بعد باسم جبل طارق (Tibraltar))، كما عُرفبه المضيق، وبكل اللغات. وهذه مكافأة دنيوية طيبة على عمل طارق وتخليد لبطولته، زيادة على مكانته في نفوس المسلمين وغيرهم ممن يقدرون هذه الصفات ويشيدون بهذا العمل. إلا أنه و رضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم \* (الهولة سُمي هذا الجبل – بعد الفتح الإسلامي – بأسماء أخرى، مثل: الصخرة وجبل الفتح (الهولة)، لكن الشائع: جبل طارق.

ُعرف جبل طارق – قبلُ ذلك – Mons Calpe ( جبل كالبي ) وسُمي هو

<sup>(</sup>١) جنوة المقتبس ، ٣٢٣ ( رقم : ٧٤٢ ) . كذلك : تاريخ علماء الأندلس ، ابن الفرضي ، ٣٤٤/١ ( رقم : ١٠١٤ ) . لعل عياش هذا هو المذكور في الصفحة السابقة فقرة ٣ .

۲۹) أدناه ، ۹۲ ، ۹۲ . (۳) نفح الطيب ، ۱/۱۶۹-۱۶۹ ، ۱۹۰-۱۹۰ .

<sup>(</sup>٤) من الآية ٧٢ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>ه) تاريخ الأندلس ، ۶۶ ( نص ابن الشباط ) ؛ نفح ، ۱٦٠/١ ، ٢٣٠ ؛ المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، عبد الواحد المراكثي ، ٢٨٢ ، ٢٩٣ ، ٢٥٢ .

و جبل أتيلا المقابل له على الساحل الإفريقي: أعمدة هر قَال (١) (Columnas de Hercules).

يعتبر ابنُ حزَّم \_ في رسالته القيمة في فضل الأندلس التي حفظها لنا المَقَرِي كاملة (٢) \_ فاتحي الأندلس هم ثانية الجماعتين اللتين أخبر عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شريف له في فضل الجهاد في البحر (٣) . وتلك إحدى معجزاته عليه السلام . فقد روى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بيت خالته من الرضاعة أم حراً م بنت مله حان زوج عُبادة بن الصامت « فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فأطعمته ثم جلست تفلي من رأسه ، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم استيقظ وهو يضحك ، قالت فقلت : ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : فاس من أمتي عُرضوا علي غُزاة في سبيل الله ، يركبون شبَحَ فقلت يارسول الله ادع والله أن يجعلني منهم ، فدعا لها ، ثم وضع رأسه ، فنام ، ثم استيقظ وهو يضحك ، قالت : فقلت : استيقظ وهو يضحك ، قالت : فقلت : ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : « ناس من أمتي عُرضوا علي غزاة في سبيل الله ، كما قال في الأولى ، قالت : فقلت : المرسول الله ادع الله أن يجعلني منهم . قال : « أنت من الأولين » ، فركبت أم حرام بنت ميل حال البحر في زمن معاوية ، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت . «(٤)

يقرر ابن حزم أن المقصود حتماً بالجماعة الثانية هم فاتحو الأندلس ، وهوتشريف لها . ثم يعلّق على ذلك مبيناً أهمية التدليل وارتباطه بالورع . وهو أمر مهم في معرفة مستوى ومقومات العلم وخلقه عند المسلمين . ثم يشير إلى الحادثة ومدلولها بقوله :

<sup>(</sup>۱) الآثار الأندلسية ، ۲۸٤ ؛ تاريخ الأندلس ، ۲۹ ؛ رحلة ابن بطوطة ، ۲۹۰ ؛ Histoire de l'Espagne Musulmane, E. Levi-Provençal, I, 18.

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ١٥٦/٣ – ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ١٦١/٣ .

<sup>(</sup>٤) مختصر صحيح مسلم ، الحافظ المنذري ، ٢/ه٤-٩٦ . وكان ما جرى لأم حرام في فتح جزيرة قبر ص سنة ٢٨ ه ، أيام الخليفة الراشد عثمان بن عفان ، وكانت الحملة بقيادة معاوية بن أبي سفيان .

« ومثل هذا من التأويل لا يتساهل فيه ذُو ورَع ، دون برهان واضح وبيان لائح ، لا يحتمل التوجيه ، ولا يقبل التجريح فالجواب – وبالله التوفيق – أنّه صلى الله عليه وسلّم قد أُوتي جوامع الكلم وفصل الحطاب ، وأُمر بالبيان لما أُوحي إليه ، وقد أُخبر في ذلك الحديث المتصل سندُه بالعُدول عن العدول بطائفتين من أُمنّه يركبون ثبَرَج هذا البحر غُزاة واحدة بعد واحدة ، فسألته أُم حرام أن يدعو ربّه تعالى أن يجعلها منهم ، فأخبرها صلى الله عليه وسلم وخبرُه الحق بأنها من الأولين ، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ، وهو إخباره بالشيء قبل كونه ، وضح البرهان على رسالته بذلك ، وكانت من الغُزاة إلى قُبْرُس ، وخرَت عن بغلتها هناك، فتوفيت ، رحمها الله تعالى ، وهي أول غزاة ركب فيها المسلمون البحر ، فثبت يقيناً أن الغُزاة إلى قبرس هم الأولون الذين بَشَّر بهم النبي صلى الله عليه وسلّم ، وكانت أم حرام منهم كما أخبر صلوات الله تعالى وسلامه عليه ، . . . »(١) .

#### ١ – معركة وادي بـَرْبـَاط

بعد أن استكمل طارق تجمعاته على الجبل ، وضع الخيطة أو درسها واستكملها – ربما مستفيداً من يُلنيان وأعوانه ، في هذه المرحلة أو قبلها – وتم ذلك بكتمان وإحكام . « فمضى لسبتة ، وجاز في مراكبه إلى جبل ، فأرسى فيه فسمي جبل طارق باسمه إلى الآن ، وذلك سنة اثنتين وتسعين من الهجرة . ووجد بعض الروم وقوفاً في موضع و طيء كان عزم النزول فيه إلى البر ، فمنعوه منه ، فعدل عنه ليلا إلى موضع وعر ، فوطأه بالمجاذف وبراذع الدواب ، ونزل منه في البروهم لا يعلمون »(١).

يذكر ابن حَيَّان أن طارقاً تجهز « في سبعة آلاف من المسلمين جُلُّتهم من البربر ، في أربع سفن ، وحط بجبل طارق المنسوب إليه يوم السبت في شعبان سنة اثنتين وتسعين ، ولم تزل المراكب تعود حتى توافى جميع أصحابه عنده بالجبل »(٣) .

<sup>(</sup>١) نفح العليب ، ١٦١/٣ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأندلس ، ٢٦ ( نص أبن الكردبوس ) . كذلك : البيان المغرب ، ٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٢٣١/١ .

سار الحيش الإسلامي منحدراً إلى جنوب إسبانيا في الحزيرة الخضراء (Algeciras). وهناك وقعت مناوشات في معركة أو أكثر مع قوات القوط ، انتصر فيها المسلمون . يذكر صاحب تحفة الأنفس أن قتالاً جرى عند أو قرب جبل طارق ، قبل معركة البرباط الرئيسية : « فاقتتلوا ثلاثة أيام وكان على الروم تُدُمْير ، استخلفه لُذريق ملك الروم ، وكان قد كتب إلى لذريق ليعلمه بأن قوماً لا يُدرى أمن أهل الأرض أم من أهل السماء قد وطئوا إلى بلادنا وقد لقيتهم فلتنهض إلي " بنفسك »(١) .

بينما كان لُذُويق منشغلاً بقمع بعض الثورات في الشمال ، جاءه الخبر الذي وقع عليه وقع الصاعقة ، وبدأ يتجهز للقاء الجيش الإسلامي . ولما علم طارق بأخبار هذا التجمع الكثيف كتب إلى موسى يستنجده . فأرسل إليه جيشاً قرابة خمسة آلاف محارب ، بقيادة طريف بن مالك(٢) . حملتهم سفن عملها المسلمون ، لعل يكُيان هنا قدم التسهيلات لعبورهم . وكملت عدة الجيش الإسلامي اثني عشر ألف محارب جلهم من المسلمين البربر (٣) .

يخبرنا صاحب أخبار مجموعة أن طارقاً «كتب إلى موسى يستعد ويخبره أن قد فتح الله الجزيرة واستولوا عليها وعلى البُحيَيْرة وأنه قد زحف إليه ملك الأندلس عا لا طاقة له به ، وكان موسى مُذ وجّه طارقاً أخذ في عمل السفن حتى صارت معه سفن كثيرة ، فحمل إليه خمسة آلاف ، فتوافى المسلمون بالأندلس عند طارق اثنا عشر ألفاً . «(٤) بل نقل المقري أن عدد الجيش كان « اثني عشر ألفاً من البربر خلا اثنى عشر رجلاً »(٥) هم من المسلمين العرب .

أما ابن خلدون فيقول بأن طارقاً « أجاز البحر سنة اثنتين وتسعين من الهجرة بإذن أميره موسى بن نصير في نحو ثلاث مئة من العرب ، واحتشد معهم من البربر زهاء

<sup>(</sup>١) تحفة الأنفس وشمار سكان الأندلس ( مخطوطة ) ، علي بن عبد الرحمن بن هذيل ، ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر : العبر ، ٤/٤٥٢ ( = نفح الطيب ، ٢٣٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٢٣٩،٢٣١/١ .

<sup>(</sup>٤) أخبار مجموعة ، ٧ .

<sup>(</sup>ه) نفح الطيب ، ٢٣٩/١ .

عشرة آلاف ، فصيرهم عسكريّن : أحدهما على نفسه ونزل به جبل الفتح ، فسمي جبل طارق به ، والآخر طريف بن مالك النُّخَعي ، ونزل بمكان مدينة طريف ، فسمي به ، وأداروا الأسوار على أنفسهم للتحصن »(١) .

جمع لُذُورِيق ما أمكنه جمعه من الجيش ، وقد اختلفت الروايات التاريخية في عدد جيشه ، فجعلها بعضهم مئة ألف (٢) . وأقل تقدير هو أربعون ألفاً ، وهو ما يرويه ابن خلدون (٣) . ويبدو أن الجيش القوطي كان يشعر بقوته وكان متأكداً من تغلبه ، إلى درجة أنهم أعدوا ما يحملون عليه أسرى المسلمين ، كما يذكر ابن الكردبوس : «فلما انتهى خبره إلى للهُ ويق ، خرج إلى لقائه في مئة ألف فارس ومعه العَجَلَ تحمل الأموال والكيسا ، وهو على سرير تحمله ثلاث بغلات مقرونات ، وعليه قبة مكللة بالدر والياقوت ، وعلى جسمه حلة لؤلؤ قد نظمت بخيوط الإبريسم ، ومعه أعداد دواب لا تحمل غير الحبال لكتاف الأسرى ، إذ لم يَشئك في أخذهم . «٤)

كان الجيش القوطي يفوق الجيش الإسلامي مرات عديدة في العدد والعدد ، وربما في التنظيم والتدريب ، وهو يحارب في بلد يعرفه وقريب من مصدر الإمداد . لكن الجيش الإسلامي كان متفوقاً بالروح المعنوية ، أو بشكل أدق بقوة العقيدة وأهدافها السامية . فكان هذا الجيش متماسكاً قوي البناء شديد الاندفاع ، مستعداً للاستشهاد ، يسترخص الحياة من أجل هذه العقيدة ، متعالياً على كل روابط الأرض ودوافع الدنيا ومنافع الحياة (°) . على حين كان الجيش القوطي يفتقد هذه المعاني ، فيثقله واقعه ، وتفت فيه عوامل ضعف أسيرة تجاه هذه العقيدة المنيرة .

هناك نقطة لا بـــــــــ من الإشارة إليها ، وهي : أن أحوال إسبانيـــــاكانت

<sup>(</sup>١) العبر ، ابن خلدون ، ٤/٤ ه ٧ (=نفح ، ٢٣٣/١).

 <sup>(</sup>۲) نفح ، ۲۳۱/۱ ، ۲۰۷ ؛ دولة الاسلام ، ۲/۱ ؛ فجر الأندلس ، ۷۲ ؛ تاريخ المسلمين ، ۷۰ .
 ويقدره ابن هذيل بتسمين ألفاً . تحفة الأنفس ، ۷۰ .

<sup>(</sup>٣) العبر ، ٢٠٤/٤ ( = نفح الطيب ، ٢٣٣/١ .

<sup>(؛)</sup> تاريخ الأندلس ، ٧٠ . (ه) انظر : أدناه ، ١٢٠ و بعدها .

سيئة وصفوف من الجيش المحارب غير متماسكة، وذلك قد يساعد في التعجيل بالفتح . غير أن بعض الدارسين يؤكدون كثيراً على هذه الناحية ، ويريدون بذلك الانتقاص من قوة الجيش الإسلامي ومن أهمية ومتانة بنائه وقوة منطلقه – وهي أمور توفرها عقيدة التوحيد – وليهمسوا أنه بإمكان أي جيش آخر – غير الجيش الإسلامي – القيام عما قام به من إنجازات .

لكن لولا العقيدة وسمو الهدف فيها لكانت الغلبة للجيش القوطي الذي يفوق الجيش الإسلامي في الجانب المادي ، لاسيما وهو في بلد عرفه . وأن هذا الجيش القوطي \_ كما تؤكده النصوص التالية \_ قاتل قتالاً شديداً ؛ رغم ما يشار أحياناً إلى ما كان فيه من خيانة أو تلكؤ .

يذكر الرازي ، نقلاً عن نفح الطيب للمَقَرِّري بأنه «كانت الملاقاة يوم الأحد لليلتين بَقييَّتا من شهر رمضان ، فاتصلت الحرب بينهم إلى يوم الأحد لخمس حَلَوْن من شوال بعد تتمة ثمانية أيام ، ثم هزم الله المشركين »(١) .

كانت المعركة – خلال أيامها الثمانية – تزداد عنفاً في المجالدة ، وقد مالمسلمون كثرة من الشهداء ، وكانت قلة منهم يركبون الخيل ، بينما توفر لجيش القوط منها العدد الكبير . « فخرج إليهم طارق بجميع أصحابه رجّالة ، ليس فيهم راكب إلا القليل ، فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى ظنوا أنه الفناء . »(٢) ويقول ابن الشّبّاط : « فاقتتل المسلمون والمشركون ثمانية أيام قتالاً شديداً ، وصبر الفريقان جميعاً صبراً عظيماً ، ثم أنزل الله عز وجل نصره على المسلمين »(٣) .

واستمرار المعركة ثمانية أيام ، في قتال شديد ، حسب الوصف السابق وغيره ، دليل قوي على قوة الجيش القوطي وشدة قتاله :

\* معركة بكلاط الشهداء ( ١١٤ ه ) ، التي خسرها المسلمون ، استمرت عشرة

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ١/٩٥١ . كذلك : تاريخ الأندلس ، ١٣٥٠

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ، ابن عذاري ، ٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأندلس ، ١٣٥ .

أيام(١) ، حيث كان جيش العدو ( الفيرَنْج ) فيها قوياً .

\* جرت في الأندلس معارك أخرى حاسمة ، كان خصم المسلمين فيها قوياً كثيراً، أضعاف عددهم ولم تزد مدتها على يوم واحد . وقد نصر الله ـ سبحانه وتعالى ـ فيها المسلمين على عدوهم نصراًمؤزراً ، مثل : معركة الزَّلاَّقَةُ(٢) ( ٤٧٩ هـ) ومعركة الاَّركُ(٣) ( ٤٧٩ هـ) .

كان المسلمون يقاتلون العدو في أرض جربها ، في هضاب ومفاوز شاقة (أ) . لكن تفوق المسلمين بالعقيدة اكتسح أمامه كل هذه المصاعب. وماكان انتصارهم سهلاً ، فقد قد مواحوالي ثلاثة آلاف شهيد (٥) . ثم إن الحملة التي قادها موسى فيما بعد – وعدتها ثمانية عشر ألف محارب – تدل على إدراك موسى لقدرة القوط العسكرية وضرورة توفرها للمسلمين لأعمال الفتح ، وعلى إدراك طارق لهذا الأمر وطلبه لذلك النجدة من موسى . فالحملة دليل على أن الأوضاع العسكرية في شبه الجزيرة الإيبيرية لم تكن سيئة إلى ذلك الحد الذي يتعمد البعض تصويره . فهذا الفتح – مثل غيره – يعود إلى قوة المسلمين بتمكن العقيدة وتغلغل معانبها في نفوسهم . إن تفوق المسلمين مستمد دوماً من إيمانهم بعقيدتهم وليس من سوء أحوال الآخرين . كما أن الاسلام ينبع تفوقه وسبقه من ذاتيته القوية وعقيدته النقية وتشريعه المكين ، لأنه من وحي الله تعالى . وفي كل هذا تمييز له عن غيره ، وسموه عما عداه ، وتفوقه على كل ما تواضع عليه الإنسان – حتى مع الإخلاص – في كل زمان ومكان .

الذي تم في شبه الجزيرة الإيبيرية – وفي غيرها من قبل ومن بعد – على يد المسلمين بفعل الإسلام وهديه يمثل المعجزة ويصور التحدي ، سواء في عمليات الفتح، أو في انتشار الإسلام في تلك البلاد ، الذي هو الفتح الحقيقي ، بل به كان الفتح المعهود .

<sup>(</sup>١) راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) راجع الفصل الحامس من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) راجع الفصل السابع من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) دولة الاسلام في الأندلس ، ٢/١ .

<sup>(</sup>ه) راجع : تاريخ الأندلس ، ١٣٥ ( نص ابن الشباط ) ؛ نفح ، ٢٥٩/١ ؛ فجر الأندلس ، ٧٥ ؛ تاريخ المسلمين ، ٨٠.

هكذا غدت الأندلس دار جهاد ، كما هي محضن حضارة علياء رائقة خضراء يانعة أكلها دائم وظلها ممدود .

تَم اللقاء بين الجيش الإسلامي والقوطي يوم الأحد ٢٨ رمضان سنة ٩٢ هـ (أواسط تموز ٢١١ م) ، في كورة شَذُونَة (Sidonia) جنوب غربي إسبانيا(١) في سهل الفرنتيرة (Frontera) جنوب بحيرة الخندق (Janda) وبهر برباط في الرواية الإسلامية (Barbate) المتصلة به . قد تعرف أحياناً معركة وبهر برباط في الرواية الإسلامية معركة ووادي بكه أو لكنه (Guadalete) (١) ، لعله مأخوذ من Lago وهو البحيرة ، أي بحيرة الخندق (١) . فأصبحت البحيرة علماً على المكان (١) . أما وادي لكنه (Guadalete) ، المعروف في الجغرافية الإسبانية الحديثة ، فيقع إلى الشمال منه ويصب في خليج مدينة قاد س (Cadiz) ، ويصب نهر برباط في المحيط الأطلسي عند طرّف الأغر (Trafalgar) .

غير بعيد أن يكون اسم وادي لكه " \_ في الرواية الإسلامية \_ لم يقصد به وادي بر باط \_ ولو أحياناً \_ بل قصد به أصلا وادي لكه " ( Guadalete ) ، كما هو معروف اليوم ، الذي يصب في المحيط عند مدينة قاد س ، ويقترب أحد فروعه من ميدان المعركة الواسع أو كان شاملا له . جع ل وادي لكه " هذا ضمن كورة شذ ونة ميدان المعركة الواسع أو كان شاملا له . جع ل وادي لكه " هذا ضمن كورة شذ ونة ( Sidonia ) ، ميداناً لمعركة البر باط ، « وبها كانت الهزيمة على رُدْريق »(١) ، يزيل اللبس . على ذلك فلا وجود

<sup>(</sup>١) تاريخ الأندلس ، ١٣٥ – ١٣٦ ( نص ابن الشباط ) ؛ نفح الطيب ، ٢٥٨/١ .

<sup>(</sup>٢) الروض ، ١٦٩ ، ١٩٣ ؛ نفح ، ٢٤٩/١ ، ٢٥٨ ؛ دولةالاسلام في الأندلس ، ٢/١ – ٤٤ . قارن : فجر الأندلس ، ٧١ ؛ تاريخ المسلمين ، ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) فرحة الأنفس ، ابن غالب ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، ٢٩٤/١/١ ؛ الحلة السيراء ، ابن الأبار ، (٣) فرحة الأنفس ، ابن غالب ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، ٢٩٤/١/١ ؛ أخبار مجموعة ، ٧ ؛

Histoire de l'Espagne Musulmane, Levi-Provençal, I, 21. (Sp. tr., IV, 14).

. ۱۱۹ ، ۱۱۸ ، المذري ، ۲۰۸ ، ۲۰۷۱ ، قارن : نصوص عن الأندلس ، المذري ، ۲۰۸ ، ۲۰۷۱ ، قارن :

<sup>(</sup>ه) تاريخ الأندلس ، ١٣٤ (نص ابن الشباط) .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الأندلس ، ١٣٥ .

لاشتباه أو خلط أو تغليب في تسمية الرواية الإسلامية لوادي لَكُهُ . عندها تنصرف التسميات المتعلقة بهذه المعركة إلى مسمياتها الأصلية .

كان اللقاء بين المسلمين والقوط حاسماً ، وامتن الله على المسلمين بالنصر الكبير . فشتت الجيش القوطي وقُتل لُـذُ ريق أو غَرق « فالتقيا يوم الأحد ، وصدق المسلمون القتال ، وحملوا حملة رجل واحد على المشركين ، فخلهم الله وزلزل أقدامهم ، وتبعهم المسلمون بالقتل والأسر ، ولم يُعرف لملكهم لُـذُ ريق خبر ، ولا بان له أثر . فقيل إنه ترجل وأراد أن يستتر في شاطىء الوادي ، فصادف غديراً فغرق فيه فمات »(١). في حين يذكر البعض أن لُـذُ ريق فر من الميدان والتقى بالمسلمين في معركة أخرى ، شمالي أي المبانيا ، قُتل فيها (١) . لكن هذا الرأي ضعيف لا تدعمه الأدلة .

تعقب طارق فلول الحيش القوطي التي لاذت بالفرار . وسار الجيش الإسلامي فاتحاً لبقية مناطق الجزيرة الإيبيرية .

#### ٧ \_ حول المعركة

لا بد من الإشارة هنا إلى عدة أمور:

#### أ \_ الخطبة

هل إن الحطبة المنسوبة إلى طارق أمر مُسلَلَّم به ؟ الأفضل إيراد نصها أولاً ، كما جاءت في نفح الطيب :

لما بلغ طارقاً اقتراب لذريق بجيشه القوطي الكثيف «قام في أصحابه ، فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم حثّ المسلمين على الجهاد ورَغبّهم في الشهادة ، ثم قال : أيها الناس ، أين المفرّ ؟ البحرُ من ورائكم والعدوُّ أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر ، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأد بنة اللئام ، وقد استقبلكم عدو كم بجيشه وأسلحته ، وأقواته موفورة ، وأنتم لاوزر لكم إلا سيوفكم ، ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي عدو كم ، وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمراً ذهبت ريحكم ، وتعوضت

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأندلس ، ٤٨ . كذلك ١٣٥ ؛ البيان المغرب ، ٧/٢ ، ٨ ، ٩ ؛ نفح الطيب ، ٢٤٢/١ ، ٢٤٩ ، ٢٥٨ – ٢٥٩ . (٢) راجع : تاريخ الأندلس ، ٢٩ وبعدها ؛ أدناه ، ٨٤ – ٨٥ .

القلوب من رُعْبها منكم الحرأة عليكم ، فادفعوا عن أنفسكم خُدُلان هذه العاقبة من أمركم بمُناجزة هذا الطاغية ، فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينة ، وإن انتهاز الفُرْصة فيه لمكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت ، وإني لم أُحدَد رُ كم أمراً أنا عنه بنجوة ، ولا حملتكم على خُطة أرخص متاع فيها النفوس الا وأنا أبدأ بنفسي .

« واعلموا أنّكم إن صَبَرْتم على الأشق قليلاً استمتعتم بالأرْفَ الأليّد طويلاً ، فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي ، فما حَظّكم فيه بأوفى من حظي ، وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان ، من بنات اليونان ، الرافلات بالدر والمروجان والحيلك المنسوجة بالعقيان ، المقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان ، وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عروباناً ، ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهاراً وأختاناً ، ثقة منه بارتياحكم للطعان واستماحكم بمجالدة الأبطال والفرسان ، ليكون حظة منكم ثواب الله على إعلاء كلمته ، وإظهار دينه بهذه الجزيرة ، وليكون معننمها خالصة لكم من دونه ومن دون المؤمنين سواكم ، والله الجزيرة ، وليكون معنى ما يكون لكم ذكراً في الدارين .

« واعلموا أنتي أوَّلُ مجيب إلى ما دعوتكم إليه ، وأنتي عند مُلْتَقَى الجمعين حاملٌ بنفسي على طاغية القوم لُلُـ ريق فقاتِلُه إن شاء الله تعالى ، فاحملوا معي ، فإن هلكتُ بعده فقد كفيتكم أمره ، ولم يُعُوزكم بطلٌ عاقل تسندون أموركم إليه ، وإن هلكتُ قبل وصولي إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه ، واحملوا بأنفسكم عليه ، واكتفوا إليهم من فتح هذه الجزيرة بقتله ، فإنهم بعده يُخْذكون . »(١)

بالإمكان إيراد الملاحظات التالية حول الخطبة :

١ - ذكر المَقَري وغيره أن هذه الحطبة جزاء مما ألقاه طارق على جيشه بهذه المناسبة حين « قام في أصحابه ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم حثّ المسلمين على الجهاد ورغبهم ثم قال ... »(٢) فيورد الحطبة الآنفة التي ينقلها عن ابن خلكان . يروي الحطبة بنصها المذكور آنفاً ابن خلكان ( ٢٠٨ - ١٨٦ ه ) في وفيات يروي الحطبة بنصها المذكور آنفاً ابن خلّكان ( ٢٠٨ - ١٨٦ ه ) في وفيات

<sup>(</sup>١) نفح ، ٢٤٠/١ – ٢٤١ ( نقلا عن وفيات الأعيان ، ٣٢١/٥ – ٣٢٢ ) . عربان : عربون .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٢٤٠/١ .

الأعيان<sup>(۱)</sup> ، حين يترجم لموسى بن نُـصَيَّر ، وابن ِخلِّكان مشرقي (عراقي من أربيل). والمقري ينقل عنه حتى مقدمة الخطبة .

وأقدم نص أندلسي توجد فيه إشارة إلى خطبة طارق مع سطور قليلة منها – بعد التقديم على أنها كل الخطبة – لعبد الملك بن حبيب ( ٢٣٨ هـ = ٨٥٢ م ) ، وهو :

« فلما بلغ طارقاً دنوً منه قام في أصحابه فحمد الله وأثنى عليه ، ثم حض الناس على الجهاد ، ورغبهم في الشهادة ، ثم قال : أيها الناس ، أين المفر ؟ والبحر من ورائكم ، والعدو أمامكم ؟ فليس لكم والله إلا الصدق والصبر ، ألا وإني صادم إلى طاغيتهم بنفسي ، لا أقصر حتى أخالطه أو أقتل دونه . »(٢)

فهل يمكن أن تكون الخطبة مقحمة في نص عبد الملك بن حبيب منقولة عن ابن خلكان أو غيره ، من إضافة الناسخ الذي اختصر هذا النص ، وكانت المصادر المشرقية معتمدة . وإلا أفليس مستغرباً ألا ترد عند غيره من كتاب الأندلس الذين وصلتنا كتابتهم ؟

أورد علي بن عبد الرحمن بن هند يشل الأندلسي ( القرن الثامن الهجري ) خطبة طارق – أولها ، مع اختلاف – في كتابه : تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس فيقول : « فاقتتلوا ثلاثة أيام أشد قتال ، فرأى طارق ما الناس فيه من الشدة ، فقام يعظهم ويحضهم على الصبر ، ويرغبهم في الشهادة ، وبسط في آمالهم . ثم قال : أين المفر ، البحر من وراثكم والعدو أمامكم ، فليس إلا الصبر منكم والنصر من ربكم . وأنا فاعل شيئاً فافعلوا كفعلي ، والله لأقيصد ن طاغيتهم فإما أن أقتله وإما أن أقتل حونه »(٣) . وهذا النص شبيه بنص ابن حبيب السابق .

إن تعرض القليل جداً من مؤرخينا الأندلسيين المتأخرين ــ دون المتقدمين ــ للخطبة قد يشير إلى عدم شيوعها وعدم معرفة المؤرخين لها . وهو أمر يقلل أو يمحو الثقة بواقعيتها .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ، ٥/ ٣٢١ - ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٢) مجلة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، ه/٢٢٧ ( القسم الفرنجي ) .

۲۱ – ۲۰ ، الأنفس ، ۲۰ – ۲۱ .

أورد ابن ُ قُتَيْبة ( ٢٧٦ هـ = ٨٨٩ م ) ، وهو مشرقي ، في الإمامة والسياسة (١) النسوب إليه – خطبة لطارق أقصر من السابقة وقليلة الشبه بها . في حين لم تذكر المصادر الأندلسية (٢) ، لاسيما المبكرة ، هذه الخطبة .

٢ - لم تكن الخطبة وما فيها من السجع من أسلوب ذلك العصر ( القرن الأول الهجري ) ، وغير متوقع لقائد جيش أن يعتني بهذا النوع من الصياغة .

٣ - إن المعاني التي تناولتها الحطبة لا تتلاءم والروح الإسلامي العالية ، التي توفرت لدى الفاتحين ، ومقدار حبهم للاسلام وإعلاء كلمته ، ورغبتهم في الاستشهاد من أجل ذلك . فهي لاتشيد بدوافع الفتح وأهدافه – وهي معروفة مألوفة – التي أنبتها ورعتها العقيدة الإسلامية ، عاملة على ابتغاء مرضاة الله تعالى وحده ، لتعلو راية الإسلام وتسود شريعته ويكون الدين كله لله ﴿ وقاتِلُوهم حتى لا تكون ويكون الدين كله لله عملون بصير \* ﴿ ())

غ – يلاحظ في الحطبة عديد من الأخطاء ويلاحظ فيها التناقض في المعاني ، وبعض ما فيها مخالف لحقائق تأريخية كاستعمال « اليونان » التي ربما جاء ذكر هاللسجع . فالمؤرخون الأندلسيون اعتادوا أن يستعملوا في هذه المناسبة القوط أو الروم (٤) ، وكذلك : العلوج والعجم أو المشركين والكفار (٥) ، وليس لدينا نص يحتوي مثل هذا الاستعمال . غير أن ابن خِلِكان – وهو مشرقي – أورد هذا الاستعمال في غير الخطبة (١) . ثم « وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين ... » فالذي انتخبهم موسى بن نصير وليس الوليد .

• - كان المتوقع أن تحتوي الخطبة على آيات من القرآن الكريم وأحاديثالرسول

<sup>(</sup>١) القسم الأندلسي منه نشر مع : تاريخ افتتاح الأندلس ، ابن القوطية ، ١٣٨ – ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) دولة الاسلام في الأندلس ، ٧/١ = ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٩ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٤) انظر : نفح ، ٢٦٤/١ ، ٢٦٩ ؛ الإحاطة ، ١٠٠/١ .

<sup>(</sup>٥) انظر : نفح ، ٢/٢٥٩ ، ٢٦١ ، ٢٦٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ ؛ البيان ، ١٤/٢ .

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ، ه/٢٢٣ – ٢٢٤ ، ٢٢٧ – ٣٢٨ ؛ نفح ، ٢٤٤/١ .

الأمين صلى الله عليه وسلم ، أو وصايا وأحداث ومعاني إسلامية أخرى تناسب المقام ، كالمعهو د(١) .

٦ - ثم إن طارقاً وأكثر الجيش كانوا من البربر ، مما يجعل من المناسب أن يخاطبهم بلغتهم ، إذ من المتوقع ألا تكون لغتهم العربية قد وصلت إلى مستوى عال (٢).

٧ - وضوح تنافي الجُمل الأخيرة من الخطبة ( « ولم يعوزكم بطل عاقل ... » »
 « واكتفوا إليهم من فتح هذه الجزيرة بقتله ... » ) وأسلوب الفتح وحقيقة أهدافه »
 فضلاً عن مجانبتها لخططه العسكرية ودقتها التنظيمية ومتطلباتها الفنية .

هذا وكل ماتقدم لايمنع أن يكون طارق جيد الكلام ، وأنه خَطَبَ جُنُـدَه يحثُّهم على الجهاد(٣) .

يروي المَقَّري أبياتاً قالها طارق بهذه المناسبة :

« وأنشد في المُسْهِب وابنُ اليسع في المُعْرِب لطارق من قصيدة قالها في الفتح: ركبنا سَفيناً بالمجاز مُقيَّدا على أن يكون اللهُ مِنّا قد اشترى نفوساً وأموالاً وأهدلاً بجنَّة إذا مااشتَهيْنا الشيء منها تَيَسَّرا

ولسنا نُبالي كيف سالت نفوسُنا إذا نحن أدركنا الذي كان أجـُدرا قال ابن سعيد : وهذه الأبيات ممايُكتب لمراعاة قائلها ومكانته ، لالعلوطيقتها»<sup>(4)</sup>.

وقال ابن بشكوال : « إن طارقاً كان حسن الكلام ينظم ما يجوز كتبه »(°) .

وجهة هذه الأبيات تغايروجهة الخطبة ، فهي منسجمة والمعاني الإسلامية ومُسْتَمدة من قوله تعالى: ﴿ \* إِنَّ اللهَ اشْتَرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله ، فيَتَقْتُلُون ويُقْتَلُون ، وعْداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم \* ﴾(١)

(٣) قارن : تاريخ الأندلس ، ٢٩ .

<sup>(</sup>١) انظر مثلا : تحفة الأنفس ، ٢٩ – ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) نفح ، ٢٦٥/١ . (٥) نفح ، ٢٣١/١ . (٦) الآية ١١١ من سورة التوبة .

#### ب ـ حرق السفن

هل حقاً أن طارقاً أحرق السفن آلتي عبر بها المضيق ، كي يقطع على الجيش الإسلامي كل أمل في العودة ، فيستميت في الدفاع ؟ ذكر بعض المؤرخين ذلك (١) . لكن لماذا يحرق طارق السفن ، سواء امتلكها المسلمون أم يُلْيان ؟ كان طارق وجيشه يقاتلون من أجل عقيدة ، وإنهم من ساعة عبورهم جاؤوا مجاهدين مستعدين للشهادة ، وطارق متأكد من هذه المعاني .

فإذا كانت السفن لينكيان فليس من حق طارق التصرف بها . وإن كانت للمسلمين فليس حرقها عملاً عسكرياً سليماً أو مناسباً ، مادام يحتاج إليها وإلى النجدة والاتصال الدائم بالمغرب لأي غرض . وقد رأينا كيف احتاج إلى النجدة قبل خوض هذه المعركة ، واحتاجها فيما بعد .

إن دوافع المعاني الإسلامية والهدف الذي جاء الجيش من أجله لأقوى في الاندفاع من أي سبب آخر . وما كان المسلمون يتخلفون عن خوض معركة أو تقديم أنفسهم لإعلاء كلمة الله ، بل لذلك أتوا . والمصادر الأندلسية – لاسيما الأولى – لاتشير إلى قصة حرق السفن التي لا تخلو من عكاقة وارتباط بقصة الخطبة .

## ج ـ أحوال إسبانيا

يُطيل بعضُ المؤرخين المحدَّثين الكلامَ عن أحوال إسبانيا السيئة قبل الفتح الإسلامي لها . حقيقة إن أحوال إسبانيا كانت سيئة وأن ذلك أفاد عمليات الفتح . لكن هل تختفي الدوافع المعينة التي تكمن وراء هذا التأكيد على هذه القضية (٢) ؟ .

كانت معركة وادي بـَرْبـَاط فاصلة ، غنم فيها المسلمون غنائم كثيرة ، من أولها الخيول ، حيث خاض أكثر الجيش الاسلامي هذه المعركة مشاة ، وبعد المعركة

<sup>(</sup>۱) صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) ، الادريس ، ۱۷۷ ( = الحلل السندسية ، ۸۲/۱ ) ؛ تاريخ الأندلس ، ۶۹ ؛ الروض ، ۷۰ ؛ نفح ، ۲۰۸۱ ؛ دولة الاسلام في الأندلس ۴۸/۱ – ۶۹ . (۲) انظر : أندلسيات ، ۹۲/۱ – ۹۳ .

لم يبق منهم أحد دون فرس ، فأصبح الجيش الاسلامي كله خميًّالة(١) .

ولم يلاق المسلمون بعد ذلك مثل هذا التجمع الكثيف ، وإن مرّت بهم معارك مهمة وقوية ، منها واحدة قرب مدينة إسْتَـِجَّة (Ecija) . ولا يعني هذا أنهم لم يواجهوا صعوبة في فتح بقية الجزيرة الايبيرية .

وحين ترامت أنباء النصر المبين في هذه المعركة إلى الشمال الإفريقي وفد بعض الناس ملتحقين بجيش طارق مجاهدين (٢). وفرق طارق بعض جنده في بعوث جانبية، وتوجّه هو إلى طليطلة ، عاصمة المملكة القوطية ، ولم يتوقف بعد هذه المعركة الكبرى كثيراً كيلا يتيح للجيش المنهزم فرصة التجمع . لكن الجيش القوطي تجمّع عند مدينة إستيجّة لحرب الجيش الاسلامي . فزحف طارق إليه ، فاتحاً في طريقه بعض المدن .

مر طارق بمدينة شذونة ( Medina Sidonia ) ، وفتَحَها بعد حصار ، ومضى إلى مَوْرُور ( Morón ) وافتتحها . ثم عطف على مدينة قرَمُونَة ( Morón ) (الله مَ مَ عطف على مدينة قرَمُونَة ( Morón ) وافتتحها . أخم عطف على مدينة قرمُونَة ( Sevilla, Seville ) ، فتم له فتحُها صُلْحاً . أنجه بعدها إلى مدينة السُتجة ، حيث دارت معركة حامية هُزم فيها الجيش القوطي وافتتحت المدينة . أما « إشبيلية فصالحه أهلها على الجزية ، ثم نازل أهل آستجة وهم في قوة ومعهم فلل عسكر لُذريق ، فقاتلوا قتالاً شديداً حتى كثر القتل والجراح بالمسلمين ، ثم إن الله تعالى أظهر المسلمين عليهم ، فانكسروا ، ولم يكث المسلمون فيما بعد ذلك حربا مثلها ، وأقاموا على الامتناع إلى أن ظفر طارق بالعيليج صاحبها ، وكان مغتراً سيء التدبير ، فخرج إلى النهر لبعض حاجاته وحد م ، فصادف طارقاً هناك قد أتى لمثل ذلك ، وطارق لا يعرفه ، فوثب عليه طارق في الماء ، فأخذه وجاء به إلى العسكر ، فلما كاشفة اعترف له بأنه أمير المدينة ، فصالحه طارق على ما أحب ، وضرب عليه فلما كاشفة اعترف له بأنه أمير المدينة ، فصالحه طارق على ما أحب ، وقدوب الكفرة الجزية ، وخلتي سبيله ، فوقي بما عاهد عليه ، وقذف الله الرعب في قلوب الكفرة الما رأوا طارقاً ينوغل في البلاد ، وكانوا يحسبونه راغباً في المغم عاملاً على القُفُول الما رأوا طارقاً ينوغل في البلاد ، وكانوا يحسبونه راغباً في المغم عاملاً على القُفُول

<sup>(</sup>١) راجع : نفح ، ٢٦١/١ ؛ أخبار مجموعة ، ١٠ ؛ فجر الأندلس ، ٧٧ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تاريخ الأندلس ، ٤٨ ( نص ابن الكردبوس ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأندلس ، ١٣٥ - ١٣٨ ( نص ابن شباط ) .

فسُقط في أيديهم ، وتطايروا عن السهول إلى المعاقل ، وصعد ذَوو القوة منهم إلى دار مَملكتهم طُلُمَيْطُلُمَة »(١) .

وجّه طارق من إسْتجة سرايا من جنده إلى عدة جهات . فبعث جيشاً بقيادة مغيث الرومي لفتح مدينة قُرْطُبة ( Cordoba ) في سبع مئة فارس (٢) . واستطاع مغيث فتح المدينة دون مشقة كبيرة بفضل شجاعة وصدق المحاربين المسلمين (٣) . وأرسل جيشاً آخر إلى مدينة مالكة ( Malaga ) وآخر إلى كُورة إلىبيرة ( Elvira ) ، حيث افتتح مدينتها غَرْناطة ( Granada ) وكذلك إلى كُورة تُد مير (٤) ( Tudmir ) . وكانت قاعدتها أور يُولة ( Orihuela ) . التي حلت مدينة مرسية ( Murcia ) علها قاعدة لكُورة مُرسية بدلاً من تُد مير (٥) .

وقد حدثت معارك عدة في هذه المناطق، لكن المسلمين استطاعوا فتح عدة مدن فيها . يذكر الرازي ذلك حيث يقول : « ففرَّق طارق جيوشَه من إستيجَّة ، فبعث مغيثاً الرومي مولى الوليد بن عبد الملك إلى قُرْطُبَة – وكانت من أعظم مدائنهم – في سبعمائة فارس ، لأن المسلمين ركبوا جميعاً خيل العجم ، ولم يبق فيهم راجل ، وفضلت عنهم الخيلُ ، وبعث جيشاً آخر إلى مالقه ، وآخر إلى غرَّناطة مدينة إلى يريد طُليَيْطلة »(٢) .

ثم ينقل المَقَرَّي عن الرازي ما يتعلق بفتح تُدُّمير فيقول : « وأمَّا مَن وُجَّه إلى مَالَقَة ففتحوها ، ولجأ عُلُوجُها إلى جبال هنالك ممتنعة ، ثم لحق ذلك الجيش بالجيش المتوجَّه إلى إلى بين ، فحاصروا مدينتها غَرُّناطة ، فافتتحوها عَنْوة »(٧) . « ومضى الجيش ألى تُدُّمير ، وتُدُّمير : اسم العيلْج صاحبها ، سميت به ، واسم

<sup>(</sup>١) نفح ، ٢٦٠/١ . كذلك : تاريخ الأندلس ، ١٤١ ( نص ابن الشباط ) ؛ البيان المغرب ، ٨/٢ .

<sup>(</sup>۲) نفح الطيب ، ١/٣١ - ٢٦١ ، ٣٦٣ - ٢٦٤ ، ١٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر : نفح الطيب ، ٢٦١/١ .

٤) البيان ، ٩/٢ - ١١ ؛ الإحاطة ، ١٠١/١ ؛ نفح ، ١/٩٥١ – ٢٦٥ .

<sup>(</sup>ه) راجع : الروض ، ٣٤ ، ٣٢ ، ١٨١ ؛ نفح الطيب ، ١٦٤/١ .

<sup>(</sup>٦) نفح ، ٢٦٠/١ – ٢٦١ . كذلك : الاحاطة في أخبار غرناطة ، ابن الحطيب ، ١٠١/١ .

<sup>(</sup>٧) نفح الطيب ، ٢٦٣/١ . كذلك : الاحاطة ، ١٠١/١ .

قصبتها أُرْيُولَة ، ولها شأن في المَنعَة ، وكان ملكها عـِلْجاً داهية »(١) . وهذا يعني أن سَريَّة مَالَقَة التحقت بعد فتحها بسريّة إلْبيرة ، وافتتحتا تُدْمير سوية . فتكون ـ على هذا ـ عدد السرايا التي أرسلها طارق ثلاثاً ، بدلاً من أربع .

سارطارق إلى عاصمة القُوططُلُمَيْطلة ( Toledo ) ، ماراً بمدينة جَيَّان ( Jaén ) وفتح طليطلة ، وعامَلَ أهلَها بكل إنصاف ، تاركاً لهم حرياتهم كاملة ، وتلك طبيعة الفتح الإسلامي التي لازمت جميع الفتوحات ، وذلك مما كان يحبب أهل البلادالمفتوحة في الإسلام فيعتنقونه . استمر طارق في الفتوح شمال طليطلة لتأمين وإخلاء المناطق القريبة منها وحولها من التجمعات ، وللتعرف عليها ، ولم تشغله الكنوز التي وجدها فيها ، فما جاء من أجلها ، وإن العقيدة التي يحملها تجعله أكبر منها . وهو أمر – رغم سموه المتفرد – مألوف معتاد في تاريخ الفتوحات الإسلامية .

سار طارق شمالاً إلى منطقة وادي الحجارة ( Guadalajara ) حتى وصل مدينة المائدة (٢) أو بعدها . بينما يقول البعض أن طارقاً وصل إلى مناطق في شمال

<sup>(</sup>۱) نفح ، ۲۹٤/۱ .

إسبانيا ، ثم عاد إلى طُلَيَ طُلُه ، قبل حلول الشتاء على مايبدو (١) . يقول – في ذلك – ابن حَيَّان ، فيما ينقله المَقَّري في نفح الطيب : «ومضى خلَاهُ مَن فرّ من أهل طُلَي طُلُه . فسلك إلى وادي الحجارة ، ثم استقبل الحبل فقطعه من فح سميّ به بعد ، فبلغ مدينة المائدة خلف الحبل ، ... ، ثم مضى إلى المدينة التي تحصّنوا بها خلف الحبل، فأصاب بها حُليبًا ومالاً ، ورجع ولم يتجاوزها إلى طُلَي طلة سنة ثلاث وتسعين . وقيل : إنّه لم يرجع ، بل اقتحم أرض جليقية واخترقها حتى انتهى إلى مدينة أسْتُر قدة ، فدوّخ الجهة ، وانصرف إلى طُلُكَ عُللةً ، والله أعلم . »(٢)

فيكون خط سير حملة طارق ، منذ جوازها إلى الأندلس ( ٥ رجب ٩٢ ه ) حتى لقائه بموسى ( أواخر ٩٤ ه ) ، كالآتي :

سَبْنَة (عَبْر الزُّقاق) ، جبل طارق ، الجزيرة الحضراء ، وادي (نهر) بَرْباط (المعركة ، رمضان ـ شوال ٩٢ هـ) ، مدينة شَذُونَة ، مَوْرُور ، قَرْمُونَة ، إشْبِيلية ، إسْبِيلية السِنْجَة [منها سارت السرايا إلى : (١) قُرْطُبُة و (٢) مَالِقَة و (٣) غَرْنَاطَة – مدينة كُورَة إلْبِيرة – و (٤) كُورَة تُدْمير وقصبتها أُورْيُولَه] ، جَيَّان ، طُليَ طُلَة ، منطقة وادي الحجارة : مدينة المائدة [ = قلعة عبد السلام = قلعة نهر هنارس وهو وادي (نهر) الحجارة ] ، طُليَ طُلُة .

يبدو أن عودة طارق إلى طُلَيْطُلَة كانت في أوائل ٩٣ هـ (أواخر ٧١١م) أو خلالها(٣) ، وأن كل عمليات الفتح ـ التي قام بها طارق ، قبل لقائه بموسى وإنجازاته استغرقت أقل من سنة ، ربما بعدة شهور . وهذا معقول "إذا اعتمدنا ماذكره الحيجاري في المُسهب في أخبار المعفر ب من أن « فتح قرطبة في شوال سنة ٩٢ »(٤) . قام بفتحها مغيث الرومي الذي وجهه طارق إليها من إستجة ، وسار هو بكثرة الجيش إلى جيان يريد طُلَيْطُلَة ، التي يمكن أن يكون فَتَعُها في شوال نفسه أو في ذي القعدة بعده وهو أرجح .

<sup>(</sup>١) انظر : فجر الأندلس ، ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٢٦٤/١ – ٢٦٠ . كذلك : الروض المعطار ، ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) الروض المعطار ، ١٧٩ . (٤) نفح الطيب ، ١٢/٣ .

لم أتعرف على الشهر الذي كانت فيه عودة طارق لطُلْمَيْطُلُمَة من جهاده فيما وراءها . ربما في هذه الأثناء وصل أمر موسى بن نُصَيْر إلى طارق بالتوقف وانتظار قدومه إلى الأندلس أو إلى طُلُمَيْطُلُة . أطاع طارق قائده وبقي في طُلُمِطُلة منتظراً وصول موسى إليه . كان عبور موسى إلى الأندلس في رمضان سنة ٩٣ هـ .

إذا كانبالإمكان تقدير عودة طارق إلى طُلَيَ طُلَة \_ بعد جولاته السريعة في الشمال \_ خلال النصف الأول من سنة ٩٣ ه ، فكيف أنفق من الوقت ما يزيد على السنة حتى وصول موسى بن نُصَيْر إليه ؟ اللهم إلا إذا كانت عودة طارق إلى طُلَي طُلَة في النصف الثاني أو أواخر سنة ٩٣ ه ، أو أنه بقي في طُلَي طُلَة طيلتها للتنظيم والحماية . ولعل ذلك كان بأمر من موسى نفسه .

#### ٣ – عبور موسى إلى الأندلس

تولى أبو عبد الرحمن موسى بن نُصَيْر ( ١٩ – ٩٧ هـ)(١) عدة مهام ، منها ولاية الشمال الإفريقي . «كان من التابعين – رضي الله عنهم – وروى عن تميم الداري ، رضي الله عنه ، وكان عاملاً كريماً شجاعاً ورعاً تقياً لله تعالى »(٢) . « وكان من رجال العلم حزماً ورأياً وهمة ً ونبلاً وشجاعة ً وإقداماً . »(٣)

تولى الشمال الإفريقي سنة ست وثمانين للهجرة ، وأَتَمَّ جهودَ مَن سبقه في خدمة الإسلام مِن وُلاته ، وشارك في فتح الأندلس بجهاده وقيادته . وحين وجه طارقاً لفتح الأندلس كان يتلقى الأخبار ويراقب الأحداث ، منذ بدايتها ، ويُهيى المتطلبات لإنجاز هذا الفتح الكبير ، بهمة المؤمن وإخلاص التقي ، ويدعو الله أن ينزل نصره على المسلمين . يقول ابن الكردبوس : « وكان موسى بن نُصيَرْ حين أنفذطارقاً مُكبِاً على الدعاء والبكاء والتضرع لله تعالى ، والابتهال إليه في أن ينصر جيش مُكبِاً على الدعاء والبكاء والتضرع لله تعالى ، والابتهال إليه في أن ينصر جيش

<sup>(</sup>۱) راجع ترجمته في : جذوة المقتبس ، الحميدي ، ٣٣٨ ( رقم : ٧٩٣ ) ؛ تاريخ علماء الأندلس ، ابن الفرضي ، ١٤٦/٢ ( رقم : ١٤٥٦ ) ؛ بغية الملتمس ، الضبي ، ٧٥٧ ( رقم ١٣٣٤ ) ؛ البيان المغرب ، ١٩٩١ – ٤١ ؛ نفح الطيب ، ٢٨٦/١ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ، ابن خلكان ، ٣١٨ – ٣١٩ .

<sup>(</sup>٣) العبر في خبر من غبر ، الذهبي ، ١١٦/١ .

المسلمين ، وما عُلم أنه هُزُم له جيش قط .  $^{(1)}$ 

كان طارق بن زياد على صلة بقائده موسى بن نُصَيْر ، يفتح الفتوحات باسمه وبتعليماته ، ويخبره عن كل شيء أولا ً بأول منذ بداية الفتح ، ويستشيره فيما يحتاج إليه . وقد رأينا كيف طلب المدد قبل معركة وادي لكه ه . وكان موسى على علم تام بأحوال الفتوح . يقول ابن الكر دبوس بأنه بعد المعركة « اتصل الحبر بموسى بكتا ب طارق إليه ، فكتب به موسى إلى الوليد . (7) وبعد سنة تقريباً — من عبور طارق ، وتفرق جيشه وتوزيعه على المناطق والمدن التي فتحت — خاف طارق أن يُغلب وأن يُستغل القوط قلة جيشه ، فأرسل إلى موسى يستنجده (7) . ذلك لأن طارقاً قد وزع جيشه الذي استُشهد نصفه أو أقل بقليل ، بعد المعارك العديدة خلال عمليات الفتح وتوسع مهامه ، وبهذه السرعة التي قد تدعه في خطر من ثغرات خلفية . فوجد موسى من المناسب أن يلحق بالأندلس على رأس جيش يقوده بنفسه .

الظاهر أن طارقاً استنجد بموسى ، سواء كان ذلك بصيغة الطلب والحث على النجدة أو من قبل الإخبار وشرح الأحوال وبيان الحاجة إلى زيادة الإمداد من جند الفتح . ولعله بعد توسع طارق في الفتوحات وتشعب طرقها ــ وهو أمر كان موسى الفتح . ولعله بعد توسع طارق على علم به ــ صدر أمر موسى له بألا يسرع . إن وصول أو امر موسى لطارق بالتوقف كانت قبل فتح طُلَيَ طُلُلَة أو بعده ، لأن طارقاً عاد بعد أن خاض منطقة وادي الحجارة منتصراً .

غير واضح تماماً أين كان يُقيم موسى خلال عمليات فتح الأندلس حتى قبل عبوره إليها ، ولا من أين رحل بجيشه نحوها . لكن هنالك إشارات إلى أنه جاء إلى الأندلس من القيروان ، يقول ابن خلدون أن موسى : « استخلف على القيروان ولده عبد الله ... ونهض من القيروان سنة ثلاث وتسعين من الهجرة في عسكر ضخم »(أ) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأندلس ، ٧٧ . كذلك : ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأندلس ، ٤٨ . كذلك : العبر ، ابن خلمون ، ٤/٤ ه ٢ .

<sup>(</sup>٣) راجع : الامامة والسياسة ( في تاريخ افتتاح الأندلس) ، ١٤٠ ؛ فجر الأندلس ، ٨٩ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ٩٢ . (٤) العبر ، ابن خلدون ، ٤/٤ .

وذكر الرازي: « أن موسى خرج من إفريقية إلى الأندلس في رجب سنة ثلاث وتسعين ، واستخلف على إفريقية أسن ولده عبد الله بن موسى »(١) .

جهز موسى جيشاً قوامه نمانية عشر ألفاً ، وعبر المضيق إلى إسبانيا في رمضان سنة ٩٣ هـ (حزيران ٧١٧ م) (٢) . جاز الزقاق إلى إسبانيا ، من سبتة إلى جبل طارق أو قريباً منه أو من طنجة (٢) إلى الجزيرة الخضراء بسفن كان قد أعد ها . إلا أننا لانعلم أين أعدها ، في تونس أو في أحد موانىء المغرب . وقد يعين هذا على تقرير أن المسلمين منذ أول عبورهم استعملوا سفناً لهم ، جُهزت في دور صناعتهم لاسيما وأن فتح الأندلس لم يكن عملاً مرتجلاً ، بل هو – كالمعتاد – خُطة مدروسةمرسومة . ولا بد أن تكون تهيئة السفن في جملة الترتيبات التي اتخذت ، وهي أمر مهم في مثل هذه الحُطة . ولدينا خبر عن سفن إسلامية استعملتها الآلاف الخمسة بقيادة طريف بن مالك في الحملة التي عبرت إلى الأندلس (٤) لنجدة الجيش الإسلامي في المعركة الأولى مع لهُذُريق .

أما عن موضع جواز موسى إلى الأندلس ، عَبَسُر المضيق ، فذكر عدد من المؤرخين أنه كان من سبتة إلى جبل طارق<sup>(٥)</sup> أو قريباً منه . وهذا أمر معقول لأن المسافة بين ضفتي المضيق من هذه المنطقة أقصر مما هي بين طنجة والجزيرة الحضراء : موضع العبور الذي أشار إليه مؤرخون آخرون<sup>(١)</sup> . يقول ابن خلدون عن موسى بأنه «وافي من خليج الزقاق ما بين طنجة والجزيرة الحضراء ، فأجاز إلى الأندلس وتلقاه طارق فانقاد واتبع »(٧) . وحتى مع اعتبار هذا النص ، فإن النزول في الجزيرة الحضراء

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٢٧٧/١ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأندلس ، ١٤٥ ( نص ابن الشباط ) ؛ البيان المغرب ، ١٢/٢ ؛ نفح ، ٢٦٩/١ ؛ البيان المغرب (٢) Histoire de l'Espagne Musulmane, Levi-Provençal, I, 24 (Sp. tr., Historia de Espana, Espana Musulmana, IV, 15).

<sup>(</sup>٣) انظر : نفح الطيب ، ٢٧١/١ .

<sup>(</sup>٤) أخبار مجموعة ، ٧ ؛ نفع ، ٢٣٢/١ ، ٢٥٧ ؛ أعلاه ، ٢٥ ، ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) الروض المعطار ، الحميري ، ٧٥ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ علماء الأندلس ، ابن الفرضي ، ١٤٩/٢ ؛ ( نفح الطيب ، ٢٧١/١ ) .

<sup>(</sup>٧) العبر ، ٤/٤ ه ٢ .

يناسبه الإبحار من سبتة أيضاً ، إلا إذا نزل جزيرة طريف ، فيكون الإبحار من طنجة أنسب . وقد مرّ بنا أن طريف بن مالك نفسه تحرك من سبتة إلى جزيرة طريف .

يذكر ابن خلدون نفسه في عبره — بعد ذلك مباشرة — ما يؤيد هذه الوجهة في فهم الأحداث. لكن عبارة ابن خلدون هذه موجودة في النص كما نقله المرحوم شكيب أرسلان في إضافاته لترجمته تاريخ غزوات العرب وفي الحلل السندسية في الآثار والآخبار الأندلسية من تأليفه ، وليست هي في المطبوع من العبر (۱) ولا فيما نقله عنه المتقري (۲). ولعل أرسلان نقله عن نسخة مخطوطة أتم مما لدينا . يقول ابن خلدون : « ويقال إن موسى لما سار إلى الأندلس عبر البحر من ناحية الجبل المنسوب إليه ، المعروف اليوم بجبل موسى ، وتنكّب النزول على جبل طارق »(۳) . ويقع جبل موسى ، الذي حمل اسمه لعبوره من جانبه ، قرب سبتة عند قرية بكيونش ( Baliunech ) أو بتنيونش ( ) . إذ يذكر ابن سعيد الأندلسي حين الحديث عن جواز موسى إلى الأندلس : « ودخل الأندلس من جبل موسى المنسوب إليه المجاور لسبتة »(°) . ويعيّن الإدريسي موقع هذا الجبل في غرب سبتة حين الحديث عنها في نزهة المشتاق ويعيّن الإدريسي موقع هذا الجبل في غرب سبتة حين الحديث عنها في نزهة المشتاق لموسى بن نُصيّر ، وهو الذي كان على يديه افتتاح الأندلس في صدر الإسلام ، وتجاوره جنات وبساتين وأشجار وفواكه كثيرة . وقصب سكر ، وأثرُج يُتَجَهّز وتجاوره جنات وبساتين وأشجار وفواكه كثيرة . وقصب سكر ، وأثرُج يُتَجَهّز به إلى ما جاور سبّتة من البلاد لكثرة الفواكه بها »(۱) .

<sup>(</sup>١) العبر ، ٤/٤ ه ٢ .

<sup>(</sup>۲) نفح ، ۲۳۳/۱ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ غزوات العرب ، ٦ ه ؛ الحلل السندسية ، ٢٠٢/٢ . كذلك : نفح الطيب ، ٢٦٩/١ .

<sup>(</sup>٤) عن هذه القرية راجع : اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار ، محمد بن القاسم الأنصاري السبتي ، ٥٠ ؛ الاستبصار في عجائب الأمصار ، ١٣٨ ؛ مشاهدات لسان الدين بن الخطيب ، ١٠١ ؛ صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) ، ١٦٧ ( = الحلل السندسية ، ١٣/١ ) .

<sup>(</sup>ه) نفح الطيب ، ٢٨٦/١ .

<sup>(</sup>٦) صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) ، ١٦٧ ( = الحلل السندسية ، ١٦٣١ ) . عن بليونش انظر كذلك : أزهار الرياض ، المقري ، ٣٤/١ – ٣٨ .

بينما ينقل المَقَرِّي عن ابن حَيَّان أو غيره ما يُفهم منه أن جبل موسى في الجانب الآخر من المضيق قرب الجزيرة الخضراء: « فكان دخوله إلى الأندلس في شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين ، وتنكتب الجبل الذي حلّه طارق ، و دخل على الموضع المنسوب إليه المعروف الآن بجبل موسى . ٣(١) فهل أن هـذا الغموض كان بسبب تلخيص صاحب النفح نفسه والتصرف في النص ؟ أو لعل في العبارة نقصاً ، أو قَصَدَ حين إبحار موسى من سبتة أو حين اجتيازها إلى البحر .

أقلعت سفن الجيش الإسلامي بقيادة موسى من سبتة من مكان حمل اسمه « مَرْسَى موسى » ، كما يشير صاحب اختصار الأخبار الذي يذكر المرسَى ويقول : « ومن هناك اجتاز موسى بن زُصَيْر »(٢) .

قد ر موسى حاجة الفاتحين المسلمين بالأندلس إلى قوات إضافية لمواجهة متطلباتهم في عمليات الفتح ، فعبر المضيق بجيشه الضخم الذي اختاره من المسلمين ـ عرباً وبربراً وغيرهم – فيهم صحابي واحد هو المُنتَيْذِر الإفريقي (٢) وعدد من التابعين (٤) من جيل موسى بن ذُصيَر .

بعد أن رتب موسى الأمور في القيّروان « استخلف ابنه عبد الله على إفريقية ، وأقبل إلى الأندلس ومعه ابناه عبد العزيز وعبد الأعلى »(°). وجاز المضيق إلى الأندلس حالاً بالحزيرة الخضراء(٦) ، حيث رست سفائنه إلى موضع حسن يبدو أنه –كذلك –

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٢٦٩/١ .

<sup>(</sup>٢) اختصار الأخبار ، ٢٠ – ٦١ .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ، ٤/٥٥/٤ ( رقم : ٢٥٧١ ) ؛ التكملة لكتاب الصلة ، ابن الأبار ، ٧٣١/٢ ( رقم : ١٨٤٧ ) ؛ نفح ، ٢٧٧/١ – ٢٧٨ ، ٣/٥ – ٢ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ علماء الأندلس ، ابن الفرضي ، ١٢٢/١ ( رقم : ٣٨٣ ) ، ١٢٥ ( رقم ٣٩١ ) ، ٢١٢ ( رقم ٢٠٣ ) ، تاريخ ( رقم : ٣٣٠ ) ، ٣١٠ ( رقم : ٩١٥ ) ؛ جذوة المقتبس ، ٢٠١–٢٠٠ ( رقم : ٤٠٥ ) ؛ تاريخ الأندلس ، ٩٤ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ التكملة ٢٨٢/١ ( رقم : ٥٥٥ ) ؛ نفح العليب ، ٢٧٨/١ الأندلس ، ٢٧٩ - ٢٨٨ ، ٣/٣ - ٢١ ؛ تاريخ عبد الملك بن حبيب ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، ٣٢٥ ( القسم الفرنجي ) .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الأندلس ، ١٤٤ ( نص ابن الشباط ) . كذلك : نفح الطيب ، ٢٧٧/١ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الأندلس ، ٤٩ ( نص ابن الكردبوس ) ، ١٤٥ ( نص ابن الشباط ) .

حمل اسمه « مرسى موسى »(١) . ولعله المكان المشار إليه عند ابن سعيد الأندلسي حين الحديث عن الجزيرة الحضراء نقلاً عن كتاب الرازي : « توسطت مدن السواحل وأشرفت بسورها على البحر ، ومرساها أحسن المراسي للجواز »(٢) ، وميناء الجزيرة أقرب للعبور من الساحل المغربي إلى سبتة « ومرسى الجزيرة مَشْتَى مأمون ، وهو أيسر المراسي للجواز وأقربها من بر العُدُوة ، ويحاذيه مرسى مدينة سبتة ، ويقطع البحر بنهما في ثلاث مجار ويتلوه جبل طارق . »(٣)

يورد هذا عدد من الجغرافيين والمؤرخين ، فيقول ابن غالب الأندلسي في تعليق منتقى من فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس عن الجزيرة الخضراء : «توسطت مدن السواحل وأشرف سورها على البحر ، ومرساها أيسر المراسي للحيوان وأقربها من العُدُوة »(٤).

### T \_ وصول حملة موسى الأندلس

انتظر موسى في الجزيرة الخضراء ، عبور الجيش واستكمال الترتيبات ، ووضع الخطة ، فتوافدت فرق جيش المسلمين ، يحمل عدد منها رايته . وتم تجمعهم في الجزيرة الخضراء عند باب البحر قرب البحر ، فزاد عدد الرايات على عشرين . وقد سمتى الرازي كتاباً له بهذا العبور وراياته . دل على ذلك النص التالي : «قال محمد بن مرزين : وجدت في خزانة بإشبيلية سنة إحدى وسبعين وأربع مئة أيام الراضي بن المعتمد سفر أصغيراً من تأليف محمد بن موسى الرازي ، سماه بكتاب الرايات ، ذكر فيه دخول الأمير موسى بن نصير م وسى بن نصير مقدها له أمير المؤمنين عبد الملك بن نيفاً وعشرين راية ، منها رايتان لموسى بن نصير عقدها له أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن مروان على إفريقية وما وراءها ، والأخرى عقدها له أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك على إفريقية أيضاً وما يفتحه وراءها إلى المغرب ، وراية ثالثة لابنه عبد العزيز الداخل

<sup>(</sup>١) تاريخ افتتاح الأندلس ، ابن القوطية ، ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) المغرب ، ٣٢٠/١ . انظر : صفة الأندلس للرازي ، مجلة الأندلس الإسبانية ، ٩٨/١/١٨ .

<sup>(</sup>٣) الروض المعطار ، ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) مجلة معهد المخطوطات العربية ، ٢٩٤/٢/١ .

معه ، وسائر الرايات لمن دخل معه من قريش ومن قواد العرب ووجوه العمال، وذكر فيه سائر البيوتات ممن دخل دون راية »(١) . فهل إن هذا النص ناقص أو مشوه ؟

تشاوروا هناك في خُطة الفتح ، وأقام موسى في هذا الموضع مسجداً عُرِف بمسجد الرايات « وقيل إن اجتماعهم بهذا المشهد الكريم كان في الموقع الذي كان فيه مسجد الرايات في الجزيرة الحضراء ، وانه باجتماع الرايات في ذلك اليوم سُميّ ، وبها سَميّ الرازي كتابه . وقال : إن موسى بن نُصيّر رحمه الله لم يبرح موضعه ولا فارق مشهده حتى أمر بتخطيط الموضع واتخاذه مسجداً . (Y) وكان موقع هذا المسجد على البحر « وبها على باب البحر مسجد يُسمّى بمسجد الرايات ، ويقال ان هناك اجتمعت رايات القوم للرأي (Y) . ولعل هذا هو المسجد الجامع الذي أحرقه المجوس ( النورمان ) ، في هجومهم الثاني على الأندلس سنة ٢٤٥ ه ( ١٩٥٩ م ) ، أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط (Y) .

# ب ــ فتح شَذُونَة وإشْبِيلِيَة

تحرك موسى بهذا الجيش نحو شَـَدُونة فكانت أول فتوحاته (٥). ثم توجه ﴿ إِلَى مدينة قَـرْمُونــة ، وليس بالأندلس أحصَن منها ، ولا أبعد على مَن يَـرُومها بحصار أو قتال ، فدخلها بحيلة توجهت بأصحاب يُلنيان ، دخلوا إليهم كأنهم فلُلاّل ، وطرقهم

Memoria sobre la autenticidad de la cronica denominada del Moro Rasis, Memorias de la Real Academia de la Historia, Pascual de Gayangos, 13 – 4.

وتجده في : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ، حسين مؤنس ، ٢٨ . عن أبي بكر محمد بن عيسى ابن مزين ( ٧٠٠ هـ = ١٠٧٨ م ) انظر : تاريخ الأندلس ، ٢١ ، ١٦٢ ؛ تاريخ الفكر الأندلسي ، آنحل جنثالث بالنشيا ، ٢١٢ ؛ الحلة السيراء ، ابن الأبار ، ١٨/١ ، ١٨/١ – ١١ ، ١١٦ ، ١٢٩ .

- (٢) المرجع نفسه . راجع كذلك : فجر الأندلس ، ٩١ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ٩٤ .
- (٣) صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) ، ١٧٧ ( = الحلل السندسية ، ١/١٨ ) . كذلك : الروض ، ٧٥ .
- (٤) انظر : نصوص عن الأندلس ، ١١٨ ١١٩ ؛ البيان ، ٩٧/٢ ؛ الروض ، ٥٥ . وانظر الفصل الثالث من هذا الكتاب .
  - (٥) البيان المغرب ، ١٣/٢ ؛ نفح الطيب ، ٢٦٩/١ .

<sup>(</sup>١) رحلة الوزير في افتكاك الأسير ، محمد بن عبد الوهاب النساني ، ١١١ . انظر :

موسى بخيله ليلاً ، ففتحوا لهم الباب ، وأوقعوا بالأحراس ، فملكت المدينة . «(۱) فافتتحها . وتوجه بعد ذلك « إلى إشبيلية جارتها فحاصرها ، وهي أعظم مدائن الأندلس شأناً وأعجبها بنياناً ، وأكثرها آثاراً ، وكانت دار الملك قبل القوطيين ، فلما غلب القوطيون على مُلك الأندلس حولوا السلطان إلى طُلكيْطُلة ، وبقي رؤساء الدين فيها القوطيون على مُلك الأندلس حولوا السلطان إلى طُلكيْطُلة ، وبقي مؤساء الدين فيها – أعني إشبيلية – فامتنعت أشهراً على موسى ، ثم فتحها الله عليه ، فهرب العلوج عنها إلى مدينة باجة ، فضم موسى يهودها إلى القصبة ، وخلق بها رجالا »(۲) .

## ج ـ فتح ماردة

ثم سار نحو مدينسة ماردة ( Merida ) مفتنحاً في طريقه لكنت ( الم ماردة ( Merida ) . ونجدها عند ابن القوطية لكنت ( ألم قصد من إشبيلية الى لكنت ، الى الموضع المعروف بفج موسى في أول لكنت إلى ماردة ( الله ) . فإذا كان هذا فعلا موسى ( وادي موسى ) فهو يعني أن لدينا واديان يحملان هذا الاسم ، ثانيهما في جليقية كما سيأتي بيانه ( ).

تذكر مصادر أخرى أن موسى افتتح لَبَـْلَة ( Niebla ) وبَـَاجِـَة ( Beja ) قبل مـَارِدة . وذلك معقول لأنها في الطريق إليها ، ولأن بعض مـَن فرّ مـن إشبيليــَة بِـلًا إلى بـَاجـَة . ويذكر ابن الشَّبَّاط \_ نقلاً من اختصار اقتباس الأنوار (١) \_ حين

<sup>(</sup>١) نفح ، ٢٦٩/١ ( نقلا عن ابن حيان وغيره ) . كذَّلك : البيان ، ١٣/٢ ؛ أخبار مجموعة ، ١٦-١.

<sup>(</sup>٢) نفح ، ٢٦٩/١ ( نقلا عن ابن حيان وغير ه ) . كذلك : البيان ، ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) نفح ، ٢٩٩١ - ٢٧٠ . كذلك : فجر الأندلس ٩ . وهي غير ألقنت أو لقنت ( Alicante ) شرقي الأندلس جنوب دانية على البحر المتوسط . صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) ، ١٩٣ ( = الحلل السندسية ، ٢٢٠/١ - ١١٣ ) ؟ الروض ، ١٧٠ ؟ نفح ، ١٦٦/١ ؟ الحلة السيراء ، ٢٢٠/٢ ؛ مجلة السندلسية ، ٢٢٠/١ - ١١٣ ) ؟ الروض ، ١٧٠ ؛ نفح ، الأندلس ( الإسبانية ) ، ١٩٨ / ١٧٠ - ١٧ . فهل أن لفنت هي لقنت ( Lecanto ) . انظر : نفح ، الأندلس ( الإسبانية ) ، ٩٢ . ورد اسم مدينة « لقنت الصغرى » ( التكملة ، ٢/٠٩٥ ) ، لكن وردت « الفنت » اسم قرية « خارج غرناطة » ( الاحاطة ، ٢٠٠١ ، ١٩٠٥ ) أعمال الاعلام ، ٢١٧/٢ ) . ومها يكن فان المدينة التي مر بها موسى بعد إشبيلية ، في طريقه إلى ماردة ، هي غير هؤلاء جميماً ، ومها يكن فان المدينة أقوم تماماً . (٤) تاريخ افتتاح الأندلس ، ٣٥ . (٥) أدناه ، ١٠٠ ، ١١٨ . (٢) انظر : تاريخ الأندلس ، ١٨ - ١٩ ( المقدمة ) . عن هذا الكتاب راجع : الذيل والتكملة ، ابن عبدالملك الأنصاري ، ٢/٨/٢ ( رقم : ٣٣٣ ) ، ٩٢٤ ( رقم : ٢٧٢٢ ) .

الحديث عن وصف باَجَة بأن موسى « فتحها ثم خرَج إلى البَلاط ، ثم خرج على الفج المنسوب إليه وهو المعروف بفج موسى . قال فانقطع إليه أهل ذلك الموضع ، فأقرهم على حالهم وسنُمنُوا موالي موسى . ثم تقدم إلى ماردة فنزل عليها ، وقيل إنها كانت قاعدة لملوك الأندلس ثم تنة لوا عنها إلى طبُليَ طلة . »(١)

لكن مصادر أخرى تذكر أنَّ عبد العزيز بن موسى هو الذي فتح لبلة وباجمة (٢) . وهذا يعني أن فتحهما كان في حملة موسى هذه ، بقيادة ابنه عبد العزيز الذي كان معه ووجهه لفتح هذه المدن . مثلما فعل طارق في إرسال فرق من إستجة لفتح بعض المدن في حملته . أو أن موسى أرسل ابنه عبد العزيز — بعد افتتاح ماردة — لاستعادة إشبيلية ، ثم فتح لَبْلَة وباجة ابتداءاً ، كما أورده ابن عنداري في بيانه (٣) .

أما ماردة فلفتحها حديث . كانت ماردة قبل الفتح الإسلامي إحدى قواعد الأندلس ومدائنه ، بناها الرومان سنة ٢٥ قبل الميلاد  $(^{1})$  . يذكر البكري أنها : «كانت مدينة ينزلها الملوك الأوائل ، فكثرت بها آثارهم والمياه المستجلبة إليها . » $(^{0})$  فكانت لهم قاعدة . ويؤكد ذلك ما يورده المَقدَّري في نفح الطيب — نقلاً عن ابن حيّان وغيره — أن ماردة كانت « دار مملكة لبعض ملوك الأندلس في سالف الدهر . وهي ذات عز ومنعَة ، وفيها آثار وقصور ومصانع وكنائس جليلة القد و فائقة الوصف .  $(^{0})$ 

يُفهم ممانقله المقرَّري - عن مُقْتَبِس ابن حَيَّان - أن الذين اتخذوا ماردة عاصمة هم الوندال ، ويسميهم « البيشْتولْقات » $^{(V)}$  . ويرجِّح المرحوم شكيب أرسلان أن

<sup>(</sup>١) تاريخ الأندلس ، ١٤٦ ( نص ابن الشباط ) .

<sup>(</sup>۲) البيان المغرب ، ۱۰/۱ . كذلك : نفح ، ۲۷۱/۱ ؛ فجر الأندلس ، ۹٦ ؛ (۳) Histoire, I, 25 (Sp. tr. , IV, 17).

<sup>(</sup>٤) الحلل السندسية ، ٨٩/١ ، ١٧٢ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) جغرافية الأندلس وأوربا ، ١٨٩ . كذلك : الروض المعطار ، ١٧٥ .

<sup>(</sup>٦) نفح ، ٢٧٠/١ . كذلك : نفح ،١٣٩،١٣٩؛ صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق )، ١٨١-١٨٦ ( = الحلل السندسية، ١/٨٩ ) ؛ تاريخ الأندلس، ١٤٧ ( نص ابنالشباط ) ؛ الروض، ٢، ١٧٥-١٧٦ .

<sup>(</sup>۷) نفح ، ۱۳۸/۱ . كذلك : نفح ، ۱۳۹/۱ . وردت عند ابن عذاري في البيان المغرب ( 7/7 )  $_{\alpha}$  (۷) نفح ، ۱۳۸/۱ . كذلك : نفح ، ۱۳۹/۱ . وردت عند الجميري ( الروض ، ۲ ، ۱۷۵ )  $_{\alpha}$  (الشبونقات  $_{\alpha}$  .

البشتولقــَات تعني الفيزيقوت ( Visigoths = القُوط الغربيين )(١) . وجعل القُوطُ طُلُـيَـُطُلُـةَ عاصمة لهم(٢) .

لا تزال بعض آثار ماردة القديمة والاسلامية قائمة حتى اليوم(٣) . وجاء فيوصف المؤرخين والجغرافيين الأندلسيين لبقاياها بالمباني الحسنة وإتقان الصنعة(٤) .

كانت ماردة « مدينة حصينة لها سور لم يُبُنْ َ للناس مثله »(°) . كانت تقوم عدة أبراج في هذا السور الضخم المحيط بالمدينة وكان عَرْض هذا السور حين الفتح أو قبله ، ١٢ ذراعاً ( ٥ر٦ م ) وارتفاعه ١٨ ذراعاً ( ٥٧ و م ) كما يذكر أبو عبيد البكري (١) . ولهذه الحصانة فقد آلت إليها فلول القوط المنهزمة من النواحي . وتجمع فيها لهم جيش قوي حتى « كان في أهلها مَنعَة شديدة وبأس عظم »(٧) .

حاصر موسى المدينة ، لكن قواتها خرجت خلف الأسوار تحارب « فنالوا من المسلمين دفعات ، وآذوهم »(^) . وعبارة نفح الطيب هذه غير واضحة تماماً ، إذ فيها إشارة إلى أن الأذى وقع على المسلمين ، مما لا تؤيده عبارة صاحب أخبار مجموعة من أنهم « خرجوا إليه وزحمهم دفعة ، فقاتلوه من سورها على قدر ميل أو أكثر قتالاً شديداً »(^) ، واستمر « حتى صرفهم إلى المدينة »(^) ، وحاربهم إلى أن دخلوا المدينة .

<sup>(</sup>١) الحلل السندسية ، ١٧٢/١–١٧٥ . عن القوط الغربيين . انظر : أوربا العصور الوسطى ، ٨٣/١–٨٨.

<sup>(</sup>٢) نفح ، ١٣٨/١ ( نقلا عن مقتبس ابن حيان ) ؛ جغرافية الأندلس وأوربا ، ٨٧ ؛ تعليق منتقى من فرحة الأنفس ، ابن غالب الأندلسي ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، ٢٨٨/٢/١ ؛ الروض ، ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال ، ٣٨٠ – ٣٨٠ .

<sup>(؛)</sup> صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) ، ۱۸۲ ؛ تاريخ الأندلس ، ۱٤٧ ( نص ابن الشباط ) ، الروض المطار ، ۱۷٦ .

<sup>(</sup>ه) أخبار مجموعة ، ١٧ . كذلك : صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) ، ١٨٢ .

<sup>(</sup>٦) جغرافية الأندلس وأوربا ، ١١٩ .

<sup>(</sup>٧) نفح الطيب ، ٢٧٠/١ ( نقلا عن ابن حيان وغيره ) .

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٩) أخبار مجموعة ، ١٦ .

<sup>(</sup>١٠) البيان المغرب ، ١٤/٢ .

لم يترك موسى الأمر بل احتاط له ، فاتبع أسلوب الكمائن ، ووجد — وبعد تفتيش السور — ثُقْباً في مقاطع الصخور ، فوضع فيه مجموعة من الفرسان ليلاً . فلما خرجوا في الصباح ظهر لهم رجال الكمين ، وهاجمهم المسلمون فقتلوا من عاربيها الكثير ، وعاد الباقون إلى داخل المدينة فتحصنوا فيها ولم يخرجوا . وتبدأ المرحلة الشاقة في فتحها . ودام الحصار شهوراً دون جدوى ، مما حدا بموسى إلى تجربة جديدة . عمل المسلمون دباً بيت جماعة منهم تحتها إلى أحد أبراج السور لإيجاد ثغرة « فنقبوا صخرة ، فلما نزعوها أفضوا إلى صخرة صماء نبت المعاول عنها ويشوا منها ، فبينا هم يضربون عليها ، إذ استثار العلوج عليهم ، فاستشهد المسلمون تحت الدبابة . فسنُمني ذلك البرج برج الشهداء ، وبه يعرف إلى اليوم ، فحميت عند ذلك نفوس العلوج ، وثابت إليهم أنفسهم . »(١) واسم هذه الصخرة الصماء « بلسان ذلك نفوس العلوج ، وثابت إليهم أنفسهم . »(١) واسم هذه الصخرة الصماء « بلسان أهل العجم الاشه ماشه »(١) . وهي في أخبار مجموعة : « اللاشة ماشة بلسان أهل الأندلس »(١) ، من كلمة لاتينية Laxmax ، وبالإسبانية : Argamasa ، أي : الإسمنت (١) .

استمر حصار ماردة حتى رمضان أو أول شوال سنة ٩٤ ه (٣٠ حزيران ٧١٣ م). وجرت بين موسى وبين جندها اتصالات للتفاوض على الصلح ، وتبودلت في ذلك الوفود<sup>(٥)</sup> « دعا القوم إلى السلم ، فترسل إليه في تقريره قوم من أماثلهم أعطاهم الأمان »<sup>(١)</sup> ، فتم الصلح وكتب به عهد . والصلح عند المسلمين تُضمن فيه مصلحة الطرف الآخر وتترك لهم أمورهم الخاصة ، والمسلمون يحافظون على ذلك ويلتزمون به في كل حال<sup>(٧)</sup> . وهو مسلك معروف مشهور في تاريخ الفتح الاسلامي والتعامل مع غير المسلمين .

<sup>(</sup>١) البيان ، ١٤/٢ - ١٥ . كذلك : نفح ، ٢٧٠/١ ( نقلا عن ابن حيان وغيره ) .

<sup>(</sup>٢) نفّح الطيب ، ٢٧٠/١ (نقلا عن ابن حيان ) .

<sup>(</sup>٣) أخبار مجموعة ، ١٧ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٢٧٠/١ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ٩٦ .

<sup>(</sup>٥) البيان المغرب ، ١٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ، ٢٧٠/١ (نقلا عن ابن حيان وغيره ) . (٧) انظر : أدناه ، ٨١ – ٨٦ .

للأسف ليس لدينا وثيقة الصلح هذه . وما أورده بعض المؤرخين عنها ليس إلا فقرة منها ، على ما يبدو . وهو أن تُدفع أموال قتلى ماردة يوم الكمين وأموال الفارين منها دية لشهداء برج الدبابة ، أما أموال الكنائس فتبقى لها « فصالحوه على أن جميع أموال القتلى يوم الكمين وأموال الهاربين إلى جليقية للمسلمين ، وأموال الكنائس وحليها لها ، ثم فتحوا له المدينة يوم الفطر في سنة أربع وتسعين »(١) .

لم تتيسر معرفة المدة التي استغرقها فتح ماردة ، إذ لم يتبين ابتداء عملياتها، ولعلها حوالي نصف سنة . ذلك لحصانة ماردة وترجمتُع جيش القُوط وقوته والاستعداد للمواجهة . لكن أليست المدة طويلة ؟ ويمكن أن موسى قام — خلال مدة الحصار بجهاد في أماكن ومدن أخرى حول المدينة ، بجانب توجيهه السرايا ، غير حملة ابنه عبد العزيز .

أقام موسى في ماردة زيادة على شهر يرتب أحوالها وينظم أمورها ويريح الجند من العناء ويستعد لاستثناف السير .

### ٤ \_ جهاد عبد العزيز بن موسى

وجّه موسى جيشاً من ماردة – بقيادة ابنه عبد العزيز – إلى إشبيلية ، وكانت فلول القوط من لبلة وباجة قد اجتمعت فيها ، وقتلوا العديد من المسلمين ، منتهزين فرصة انشغال موسى بحصار ماردة وبلغه الخبر خلال الحصار (٢) . فأعاد عبد العزيز فتح إشبيلية ثم فتح لبلة وباجة ، كما ذكر قبل قليل .

## فتح تُد مير

لعل من المناسب هنا تناول موضوع فتح كُورة تُدُّمير . وتُدُّمير في الأصل : اسم حاكمها لدى الفتح (Teodomiro Ergobado = Tudmir) فسميت باسمه (٣) . وحالت مكانها فيما بعد كُورَة مُرْسيية ، وقاعدتها مدينة مرسية (Murcia) .

<sup>(</sup>۱) أخبار مجموعة ، ۱۸ ( بعد إبدال له بـ لها ، لتستقيم العبارة ) . كذلك : نفح الطيب ، ٢٧٠/١ ؛ البيان المغرب ، ١٥/٢ ؛ فجر الأندلس ، ٩٣ ، ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ، ٢/١٥ ؛ أخبار مجموعة ، ١٨ .

<sup>(</sup>٣) الروض المعطار ، ١٥١ .

يذكر المَقَرِي بأن إحدى الفرق التي أرسلها طارق من إسْتجَّة قامت كذلك بفتح كورة تُدْمير (١) ، قاعدتهـــا مدينة أُورْيُولَه ( Orihuela ) . في حين ورد « أن فتح ماذكر تأُخَّر إلى دخول موسى بن نُصَيِّر في سنة ثلاث وتسعين . فتوجه ابنه عبد الأعلى [ عبد العزيز (٢) ] في جيش إلى تُدُمير فافتتحها ، ومضى إلى إلـْبيرة فافتتحها ، ثم تَوَجَّه إلى مَالَقَه . »(٣) كذلك ذكر ابن عبد المنعم الحميري في الروض المعطار – حين الحديث عن قرّطاجَنَّة الحَلْفاء ، ميناء كورة تُدُّمير ( مُرْسية ، فيما بعد ) - أنه « بقر طاجمنة هذه هزم عبد العزيز بن موسى بن نُصيّر تُدْمير بن عَبَدْدُوس ، الذي سُمِّيَت به تُدْمير ، هزمه وأصحابه ، ووضع المسلمون فيهم السيف ، يقتلونهم كيف شاؤوا ، حتى نجا تُدُمير في شرْذ مَه من قىلال أصحابه إلى حصن أورْيُولَه ، وكان مجرِّباً بصيراً ذا هيبة ، فلما رأى قلة أصحابه ، أمرَ النساء فنشرن شعورهن ، وأمسكن القصببأيديهن فيمن بقي منالرجال، وقصد بنفسه كهيئة الرسول واستأمن ، فأُمِّن ، وانعقد الصلح له ولأهل بلده ، وفُتحت تُدْمير صُلْحاً ، فلما نفذ أمره عَرَّفَهم بنفسه وأدخلهم المدينة ، فلم يروا بها إلا نفراً يسيراً من الرجال ، فندم المسلمون على ماكان منهم ، وكان ما انعقد من صلح تدمير مع عبد العزيز على أتاوة يؤدّيها ، وجزية عن يديعطيها ، وذلك على سبع مدائن : منها أُورْيُولَة ، ولَـقَـنَـْت، وبلانة ، وغيرها . وتاريخ فتحها سنة ٩٤ . »(<sup>4)</sup> كما يورد المُقَرِّي أيضاً رواية أخرى بأن موسى أخرج ابنه عبد الأعلى لفتح تدمير (\*) ، وهو ما ورد في إحاطة ابن الخطيب ، في بعض مخطوطاتها(٢) .

من الممكن أن عبد العزيز أرسل سَرِيَّة أو أكثر إلى بعض المدن لفتحها أو تأكيد فتحها ، مثل مالَقَة ، كما اسبق غيرها إلى مدن ليلحق بها ، وان بعضها كانت بقيادة

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٢٦٣/١ – ٢٦٤ ؛ أعلاه ، ٢٤ – ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) أثبت في الطبعة الأولى من الاحاطة (١٠٧/١) ، لكنه أبدل في الطبعة الثانية ( الاحاطة ، ١٠١/١ ) .

<sup>(</sup>٣) الاحاطة ، ١٠١/١ .

<sup>(</sup>٤) الروض المطار ، ١٥١ – ١٥٢ .

<sup>(</sup>ه) نفح العليب ، ١/٥٧٧ .

<sup>(</sup>٦) الإحاطة ، ١٠١/١ .

أحد اخوانه: عبد الأعلى ومروان أو غيرهما. فعل ذلك وهو متجه إلى ملاقاة القائد القُوطي تُدُمْيِر في قَرَّطاَجَنَّة ، ولعل بعد بلوغ خبره لموسى . استمر عبد العزيز يتابع قتاله حتى كُورة تُدُمْيِر ، حيث عقد الصلح خلال حصار قاعدتها أُورْيُولَة.

تم فتحُ تدمير صلحاً وأعطي الأمانُ لأهلها ولحاكمها والتزم به المسلمون ، لأن ذلك عقيدة عندهم ﴿ وأَوْفُوا بالعهد إِنَّ العهد كان مسؤولاً ﴿ ﴾ (١) . كان هذا مع الحديعة التي استعملها تدمير والتي سببت ندمهم « فندموا على الذي أعْطَوْهُ من الاحمان ، واسترجحوه فيما احتال به ، ومضوا على الوفاء له ، وكان الوفاء عادتهم » (١).

لدينا مصادر أندلسية أخرى تؤيد فتح تُدُّمير صُلْحاً ، وتجعل عبد العزيز بن موسى هو الذي يتولى أمر فتحها بعد أن هزَم تُدُّمير في معركة عند قرَّطاجنَّة الحَلْفاء ( Cartagena ) – مينائها على البحر المتوسط – فهرب إلى حصن ( مدينة ) أورْيُولَة قاعدة كُورَة تُدُّمير (٣) .

تزودنا هذه المصادر بنص وثيقة الصلح التي عقدها عبد العزيز مع تُـد ْمـِير . وهي وثيقة سياسية مهمة ، وصلنا القليل من أمثالها ، وهذا نصها :

## « بسم الله الرحمن الرحيم

« هذا كتاب من عبد العزيز بن موسى لتُد مير بن غَن دريس إذ نزل على الصلح أن له عهد الله وميثاقه وما بعث به أنبياءه ورُسُلَه ، وأن له ذمة الله عز وجل وذمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا يقد م له وألا يؤخر لأحد من أصحابه بسوء ، وأن لايس بون ولايفرق بينهم وبين نسائهم وأولادهم ، ولا يقتلون ، ولا تحرق كنائسهم ، ولا يكر هون على دينهم ، وأن صلحهم على سبع مدائن ، أور يُولَة ومُولَة وأور قة وبلكنت وإيه وإلى م ، وأنه لا يدع حفظ العهد ولا يحل ما انعقد، ويصحح وللذي فرضناه عليه وألزمناه أوره ، ولا يكتمنا خبراً علمه ، وأن عليه وعلى أصحابه أغرم الجزية ، من ذلك على كل حر : دينار وأربعة أمداء من قمح وأربعة أمداء من

<sup>(</sup>١) مَن الآية ٣٤ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٢٦٤/١ .

<sup>(</sup>٣) راجع : نصوص عن الأندلس ، ١ ، ؛ ؛ الروض المطار ، ٣٤ .

شعير ، وأربعة أقساط خل ، وقسطا عسل ، وقسط زيت . وعلى كل عبد نصف هذا .

« شهد على ذلك : عثمان بن عبيدة القرشي ، وحبيب بن أبي عبيدة القرشي ،
وسعدان بن عبدالله الربعي ، وسليمان بن قيس التُّجيبي ، ويحيى بن يعمر السَّهْمي ،
وبشر بن قيس اللَّخْمي ، ويعيش بن عبد الله الآزدي ، وأبو عاصم الهذلي . وكُتب
في رجب سنة أربع وتسعين . »(١).

ولعله يحسن إلقاء الضوء على مسألتين :

١ – الظاهر أن السبب في إيراد عبارات في الوثيقة تفصل ما يتعلق بالضمانات على النفس والأمان على الحياة والإبقاء على الشعائر هو التخوف من تصرف ومسلك الغالب ، كما كان معروفاً لديهم في غير الفتح الاسلامي . وقد ألف القوم من الأحداث التي سمعوا عنها أو شاهدوها أو مارسوها انتهاك الحرمات والاستهانة بالناس . إن هذه الأمور التي ضمنوها كان انتهاكها جارياً في تصرف غير المسلمين ، فلم يجد المسلمون مانعاً من الاستجابة لهم بكتابتها مفصلة . بل إن المسلمين يحرصون على ذلك لا تهم مانعاً من الاستجابة لهم بكتابتها مفصلة . بل إن المسلمين يوصبحون في الالتزام به مع الآخرين هم أصحاب الشأن ، فذلك تطبيق لعقيدتهم . فشأنهم هو الالتزام بالعهود والمواثيق بدافع ذاتي يقوم على العقيدة الاسلامية ، وهذا يميز المسلمين في فتوحهم والمواثيق بدافع ذاتي يقوم على العقيدة الاسلامية ، وهذا يميز المسلمين في فتوحهم العقيدة الاسلامية ، وهو من عند الله تعالى – وإلى جد ية العقيدة الاسلامية ، تفر كل الظروف وإلى ابعد الحدود ، حتى لو كلفهم ذلك غُرْماً المسلمين وتمسكهم في كل الظروف وإلى ابعد الحدود ، حتى لو كلفهم ذلك غُرْماً أو درّ عليهم نفعاً ، أيّاً كان نوعه ومقداره ، والأمثلة على ذلك تتدافع وتزدحم كثرة أو درّ عليهم نفعاً ، أيّاً كان نوعه ومقداره ، والأمثلة على ذلك تتدافع وتزدحم كثرة

<sup>(</sup>۱) هذا نص الوثيقة كما أورده العذري ( نصوص عن الأندلس ، ٤-٥ ) . وعند آخرين ، في كل مهم بعض اختلاف . راجع : بغية الملتمس ، الضبي ، ٢٧٤ ( حين الحديث عن حبيب بن أبي عبيدة ، رقم : ٦٧٥ ) ؛ الروض المعطار ، ٦٢ – ٦٣ ( جاء ذكرها أيضاً : ٣٤ ، ١٥٣ ) . انظر : نصوص عن الأندلس ، ١٣٤–١٣٤ ؛ فجر الأندلس ، ١١٥–١١٥ ؛ دولة الاسلام في الأندلس ، ١/٥٥–٥٦ . غير معروف الأصل الذي نقلت عنه هذه الوثيقة ولم كان هذا الاختلاف . أسماء المدن بالإسبانية على Orihuela, Mula, Lorca, Valentilla, Alicante, Ello, Elche.

في كتب التاريخ الأصيلة ، واعترف بها المنصفون من غير المسلمين ، ممن لم تمسهم له ثة التعصب أو التقليد .

٢ ـ أما شدة التوثيق والتذمّ فتشير أيضاً إلى تجربة القوم هناك مع الآخرين ـ في غير الفتح الاسلامي ـ في إخفار الذمة ، بعد إعطاء العهود . لكنهم هنا سيرون معاملة جديدة فريدة لم يألفها التاريخ إلا من أو لئك الدعاة الفاتحين ومن سار على نهجهم من الحكف .

\* \* \*

تضع الوثيقة تاريخ الصلح في رجب سنة ٩٤ ه ( نيسان ٧١٣ م ) . يعني أن فتح كورة تُدْمير كان قبل إعادة عبد العزيز بن موسى بن نُصَيْر فتح إشبيلية ، ثم فتح باجمة ولمَبْلَة ، بعد الانتهاء من فتح ماردة الذي كان في رمضان – شوال سنة ٩٤ه ( تموز ٧١٣ م ) . وهذا يضعنا أمام إشكال ، لوجود فجوات في أخبار الفتح ، ولعدم وضوحها وتمامها ، ولأن بعض الدارسين يجعلون فتح عبد العزيز لتُدْمير أيام ولايته للأندلس التي ابتدأت في ذي الحجة سنة ٩٥ ه ( ايلول ٧١٤ م ) ، فجعل تاريخ الوثيقة سنة ٩٥ ه ، بدلا من سنة ٩٤ ه (١) .

ما دامت المصادر التي روت هذه الوثيقة اتفقت كلها على تاريخها المذكور في الشهر والسنة (رجب ٩٤هم). فعلى أي أساس يُقترح تبديل تاريخها ، والمصادر لم تشرك لل تلميحاً ولا تصريحاً على أن معاهدة الصلح هذه كانت في ولاية عبد العزيز لا قبلها ؟

مما يحل هــذا الإشكال أن يكون موسى أرسل ابنه عبد العزيز لاستكمال فتح شرق الأندلس ، قبل توجه موسى إلى ماردة ، إذا نظرنا إلى تاريخ فتح موسى لماردة (رمضان ــ شوال، ٩٤ ه) وفتح عبد العزيز لتدمير وعقده الصلح (رجب ٩٤ ه) . وبعد إتمام عبد العزيز هذه الفتوح وعقد الصلح المذكور يلتحق بأبيه في حصاره ماردة . وبعد فتحها يعود موسى فيرسله ـ إن كان قد التحق بأبيه ـ إلى إشبيلية وباجة ولبلة ، ثم يتولى عبد العزيز فتح غرب الأندلس (٢) . وتوليه فتح غرب الأندلس أمر معقول ،

<sup>(</sup>١) فجر الأندلس ، ١١٧ . كذلك : دولة الاسلام في الأندلس ، ٦/١ ه .

<sup>(</sup>٢) راجع : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ١٠٩ .

حيث لا نسمع عن مشاركته لأعمال الجهاد في شمال الجزيرة الإيبيرية .

يذكر المَقَرِي – نقلاً عن ابن حَيّان وغيره – بعد الحديث عن لبلة « واستقامت الأمور فيما هناك ، وعلا الإسلام ، وأقام عبد العزيز بإشبيليـــة »(١) . لعله اتخذها مركزاً لجهاده ، في غرب الأندلس . هذا حل يُركن إليه ، وبغيره يعني التنافر والشك في تاريخ الوثيقة ، وهو أمر يصعب تصريفه ، لا سيما وأن تدوين رقم السَّنَة كتابة ، وقد اتفقت المصادر فيه .

فيكون خط سير حملة موسى ، منذ عبور المَجاز (رمضان ٩٣ هـ) حتى لقائه بطارق ( ذو القعدة ٩٤ هـ) ، الآتي :

سَبْتَة ( عَبْرَ مضيق جبل طارق ) ، الجزيرة الخضراء ، مدينة شَذُونَة ، قَرْمُونَة ، إشْبِيلِيَة ، لَفَنْت ، مَارِدَة [ أرسل ابنه عبد العزيز في جيش ، فتح : لَبْلَة وبَاجَة وأُورْيُولَة وربما غيرها ] ، لَبْلَة وبَاجَة وأُورْيُولَة وربما غيرها ] ، طَلَبَيرَة ( لقاؤه بطارق ) ، طُلَيْطُلَة .

### ه القاء موسى وطارق

في بداية ذي القعدة سنة ٩٤ ه ( بداية آب ٧١٣ م ) ابتدأ موسى السير صوب طُلُمَيْطُلَة . ويبدو أنه – احتياطاً من مخاطر الطريق – كتب إلى طارق بالتوجه إليه ، في مجموعة من حيشه . عسكر موسى في مكان يستعرض فيه الجيش عرف بـ « وادي المعرض » ( Almaraz ) ، ثم جاءه طارق . ذكر البعض أن لقاءهما كان عند طُلُمَيْطُلة (٢) أو قُرُطُبَة (٣) ، والراجح أنه كان خارج مدينة طلَبَيرَة (٤) ( Talavera de la Reina ) التي تبعد ١٥٠ كم غرب طُلَمَيْطُلُمَة .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٢٧١/١ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ، ١٦/٢ ؛ تاريخ الأندلس ، ١٤٩ ( نص ابن الشباط ) .

<sup>(</sup>٣) البيان ، ١٦/٢ ( نقلا عن الطبري الذي لم أجد هذا في تاريخه ، ٤٨١/٦ ، حين يتحدث عن لقاء طارق بموسى ) .

<sup>(</sup>٤) البيان، ١٦/٢ (نقلا عن الرازي) ؛ نفح، ٢٧١/١ (نقلاعن ابن حيان وغيره) ؛ أخبار مجموعة، ١٨ . عن طلبيرة راجع : جغرافية الأندلس وأوربا ، ٨٩ ؛ الروض ، ١٢٧ ؛ صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) ، ١٨٧ ؛ الحلة السيراء ، ٢/٧٣ ؛ الحلل السندسية ، ٣/٣ .

يقول المَقَرَّري: « وتوجّه الأمير موسى من ماردة في عقب شوال من العام المؤرخ يريد طُلَيَ طُلُمة ، وبلغ طارقاً خبرُه ، فاستقبله في وجوه الناس ، فلقيه في موضع من كورة طَلَبِيرة »(١) . وقد يكون موسى قام بفتح مدينة طلَبِيرة أو أن طارقاً سبقه إلى ذلك .

يذكر صاحب أخبار مجموعة ذلك ، إلا أنه يجعل « با له » بدون نقط به وضعاً للقائهما(٢) . لعلها تعني التيتار ( Tiétar )(٣) وهو أحد فروع نهر تاجه ( Tajo ) . وعبارة أخبار مجموعة لا تبين ما إذاكان هذا المكان نهراً . فهل هنالك مكان حمل اسم النهر أيضاً ، وهل هو في « وادي المعرض » أو بالقرب منه ؟

على كل الأحوال إنهما التقيا وسارا سوية نحو طُلَيَّطُلَة ، من طريق قديمة طويلة نمتد من ماردة إلى شَلَمَنْقَة ( Salamanca ) .

## آ ــ معركة السواقي

تذكر روايات – أكثرها إسبانية – أن لُذُريق – آخر ملوك القُوط – كان يختبىء للإيقاع بالمسلمين ، معتبرة بقاءه بعد معركة «وادي برباط». فوجد فرصته في مهاجمة الجيش الاسلامي ، يفاجؤه وهو بعيد عن مركز الإمداد. وكانت في ذي القعدة سنة ٩٤ ه ( ايلول ٧١٣ م ) عند السواقي معركة قوية انقض فيها الجيش الاسلامي على لذريق وجيشه ، وقتل هو بيد مروان بن موسى بن نصير ، وحمل اتباع لذريق جثته ودفن في فيزو ( Viseo ) . لكن لا تبدو أدلة وجود هذه المعركة قوية .

ذكرت بعض المصادر الأندلسية اسم « السواقي » ، لكنه لا ينطبق على المكان الذي تشير كليه الرجاية الإسبانية . يقول ابن الشَّبَّاط في صلة السَّمْط وسمَة المَوْط : « وأفلت لُذُريق إلى موضع يقال له السواقي ، فيقال إنه قتل وهو لا يُعْرَفُ وقيل

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٢٧١/١ ( نقلا عن ابن حيان وغيره ) . ( ٢) أخبار مجموعة ، ١٨ .

<sup>(</sup>٣) فجر الأندلس ، ٩٨ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ٩٩ . كذلك :

Histoire, I, 25 (Sp. tr., Historia de Espana, Espana Musulmana, IV, 17). حمد: تاريخ الأندلس ٩٥ - ٩٥ ) تاريخ السلمين

<sup>(</sup>٤) راجع : تاريخ الأندلس ، ٢٧–٤٠ ( مقدمة المحقق ) ؛ فجر الأندلس ٩٨ – ٩٩ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ٩٨ – ٩٩ .

أيضاً إنه أراد الاستتبار بسيمار الوادي فغرق فيه وهلك »(١) . ولعل هذا يعني أن لك ريق لم يقتل في المعركة الحاسمة أو في ميدان القتال بل هرب محاولاً الاختفاء إلى مكان قريب يسمى «السواقي » عند حافة نهر فقتل أو غرق فيه (٢) . ولدى ابن عذاري عبارة تجعله في اتفاق مع هذا المعنى ، إلا أنه يسمي الموضع الذي قتل فيه لكذ ريق «وادي الطين »، وهي : « فانهزموا وأدوك رُدُويق ، فقتل في وادي الطين »(٣) . ويفهم من هذا أن يكون وادي الطين ( Guadatin ) قريباً من ميدان المعركة (٤) .

# ب - وصول طُلْبَيْطُلْة

وصل موسى وطارق إلى طُلَيْطُلَة ( ذوالقعدة - ذوالحجة : أواخرسنة ٩٤ ه = خريف ٧١٣ م). وأقاما بالجيش الإسلامي فصل الشتاء - أو جله - في طُلَيْطُلَة ، يرتبون أحوالها وينظمون شؤونها ، ويستريحون ويتهيأون ويخططون لفتح شمال شبه الجزيرة الإيبيرية ، وكتب موسى والقادة الآخرون إلى الحليفة الوليد - وربما ليس لأول مرة - أخبار الفتح . وضُربت العملة الاسلامية لأول مرة في الأندلس ، ولا بد أنهم قاموا بنشاط آخر ، هو إفهام الناس الاسلام وشرحه لهم ودعوتهم إليه ، بعد أن رآه أهل البلاد عملياً في خُلُق الفاتحين . ولعلهم أرسلوا فرقاً إلى بعض المناطق ؛ فقد كان طارق خَبَرَ أحوال طُلَيْطُلَة ، لا سيما شمالها ، إذ كان قد وصل إلى مدينة المائدة ( في منطقة و ادى الحجارة ) (٥) .

#### ۳ – سبب عبور موسی

يحسن التوقف هنا لإلقاء الضوء على مسألة أوردها بعض المؤرخين في أكثر من صورة . وهي أن سبب عبور موسى إلى الأندلس كان حسده لطارق بن زياد ، لسبقه

<sup>(</sup>١) تاريخ الأندلس ، ١٣٥ . سمار : نوع من النباتات . تاريخ الأندلس ، ١٧٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر : تأريخ الأندلس ، ٣٢ – ٣٣ ( مقدمة المحقق ) .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ، ٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) قارن : تاريخ الأندلس ، ٢٨ .

<sup>(</sup>ه) انظر : أعلاه ، ه٦ – ٦٦ .

بهذا الشرف والمجد<sup>(۱)</sup> . وحينما التقيا أهان موسى طارقاً وضربه بالسوط حتى هم ّ يقتله<sup>(۲)</sup> .

ليس لهذا الكلام واقع تاريخي ، ولا تسمح بقبوله مجرايات الأحداث ، كما مرت بنا ، وتنفيه طبيعة هذا التاريخ كما عرفناها . وكل ما أثير حول هذا الموضوع وصيغ في هذا الاتجاه لا يقوى على الثبات أمام النقد العلمي التاريخي الأمين والبحث النزيه .

لم يكن موسى مغموراً أو محروماً من شرف الفتح وخدمة الاسلام . هو الذي قد م الكثير في الميدان ، قبل ولايته للشمال الإفريقي وبعدها . لاسيما وأن موسى – القائد المحنك –كان مقد راً لأهمية فتح الجزيرة الأندلسية منذ البداية ، مهتماً به غاية الاهتمام . أليس هو الذي حث على هذه الحطوة وكرر المحاولة لإقناع الحليفة بها ، فلماذا لم يتول وابتداء قيادة الجيش الفاتح بنفسه ؟ إن طارقاً – الذي لم يخالف لموسى أمراً – ليس الا أحد الضباط تحت إمرة موسى ، وهو الذي عينه ، وكان بإمكانه أن يعزله لو أراد ودون الرجوع إلى الحليفة .

بعض النصوص المتعلقة بعبور موسى تعيننا في فهم الأحداث . زيادة على ما علمنا من أن عبور موسى كان بناء على استغاثة طارق له ، ومشاركة له في الجهاد والفتح . « وفي سنة ٩٣ ، شخص موسى بن نُصيَّر إلى الأندلس ، ذلك أنه لما سمع بما فتح الله عز وجل على يد طارق أحب أن يكون شريكاً في ذلك له »(٣) . ولو كان عبور موسى حسداً لجاز الزقاق الأندلسي بنفسه في ثُلَّة قليلة ومباشرة بعد معركة وادي بـر باط ، التي وصلته أنباؤها ، واتجه إلى طارق في أقصر وقت .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأندلس ، ٤٩ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ نفح الطيب ، ٢٦٩/١ .

<sup>(</sup>۲) جذوة المقتبس ، الحميدي ، ۲٤٨ ( ترجمة طارق ، رقم : ١٩٥ ) . عبارته مشوشة فيقول إن موسى لحق بطارق « ونقم عليه ، إذ غزاها بغير إذنه [!] ، وسجنه وهم بقتله » . كتب الحميدي ( ميورقة قبل ٢٠٤ – بغداد ٨٨٨ ه ) ، العالم الجليل ، جذوته وهو في بغداد والمصادر بعيدة عنه ، كما يقول في مقدمته . انظر : المغرب ، ٢٧٧٢ ٤ ؛ نفح الطيب ، ١١٤/٢ . فاعتمد على حفظه وربما على مصادر مشرقية . انظر كذلك : وفيات الأعيان ، ٥/٣٢ ( نقلا عن جذوة المقتبس ) ؛ نفح الطيب ، ٢٤٣/١ ( نقلا عن جنوة المقتبس ) ؛ نفح الطيب ، ٢٤٣/١ ( نقلا عن جنوة المقتبس ) ، ٢٧١/١ ( نقلا عن مجمول ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأندلس ، ١٤٤ ( نص ابن الشباط ) .

كان عبور موسى للأندلس بعد سنة من عبور طارق إليها . وكان موسى عارفا بأحداث الفتح وأخبار الانتصارات من أول يوم ، فلماذا تأخر عبوره ؟

على أن موسى لم يذهب مباشرة لمواجهة طارق ، بل سلك سبيلاً آخر غير الذي سلكه طارق . ولو أراد موسى مخاصمة طارق لسار إليه رأساً ، لكنه أراد حماية مافتح طارق فسار في طريق أخرى ، واتجه « إلى مداين لم يفتحها طارق ولم يدخلها »(١) .

يبدو أن طارقاً سار في فتوحه بسرعة غير متوقعة ، ولعل موسى أصدر أمراً إلى طارق بانتظاره أو بالتوقف ، فعبر للمساهمة في الفتح والتعجيل به – ما دامت الفرصة مواتية – مُتَخَوِّفاً على جيش المسلمين من قلته أمام الجيش القُوطي ، في بلاد متسعة غير سهلة ، وذلك واضح من شرح حملة موسى .

جهز موسى جيشاً كبيراً ، بنيّة التعاون والمشاركة في شرف الفتح والاستمرار به لتكون كلمة الله هي العليا وتسود شريعته . كان عبوره تعزيزاً للجيش الاسلامي وسدّاً لمحاولات قطع الطرق عليه ، وأخذاً في الحيطة وإتماماً للخطة ، وإنجازاً للفتح وتأكيداً لوجوده ونشراً للعقيدة الاسلامية ، التي كان كل ذلك من أجلها .

لم يتخذ موسى أيَّ إجراء – تلو عبوره إلى الأندلس – ضد طارق . لم يذهب إليه رأساً ، بل استمر في الفتوح وبذل الجهد لحماية الجيش الإسلامي فيما فتحه وافتتاح مناطق جديدة مما لم يفتحه طارق . لم يلتق بطارق إلا بعد مرور ما يزيد على السنة من عبور موسى نفسه . كان بإمكانه خلال ذلك اتخاذ أيَّ إجراء ، إن لم يرد التوجه إلى طارق رأساً .

لم نسمع عن أيِّ حدث بينهما – بعد اللقاء – طيلة الشتاء في طُلَيْطُلَة – حيث أقاموا لوضع خُطة الفتح – ولا خلال سيرهما سوية إلى الشمال ، ليتولى كل منهما قسماً من الجيش فيفتح الجهة التي سار إليها . لم يكن موسى أقلَّ ثقة بطارق من ذي قبل ، لقد استعان موسى بطارق حين استدعاء للقائه عند طلّبيرة . وصورة الاستدعاء واللقاء – كما تمت – تحول دون قبول مثل تلكم الأوهام .

<sup>(</sup>١) تاريخ الأندلس ، ١٤٥ ( نص ابن الشباط ) .



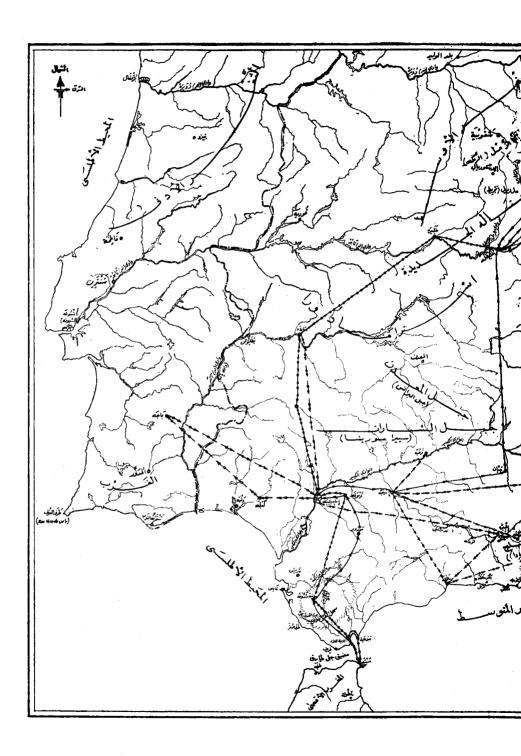

إذا كان حدث شيء فلا يعدو أن يكون مناقشة بعض القضايا أو استفهامه من طارق خُطته وإبداء الملاحظات عنها ، تخوفاً من الأذى « وعلى توغله بالمسلمين ، وتغريره بهم »(۱) ، حيث سار بهذه السرعة إلى قلب البلاد . وحين « خرج إليه طارق وتلقاه ، فتعَتَّب عليه موسى وقال له : ما دعاك إلى الإيغال والتقحم في البلاد بغير أمري »(۲) . فاعتذر إليه طارق بخطته العسكرية أمام الظروف المحيطة والضرورة الداعية لأسلوبه ، وقبيل موسى عذره . وسارا – بعده – سوية إخوة مجاهدين ، ينشرون دين الله ويتُعلون كلمته ويبلغون للناس شريعته .

وقد ناقش هذه المسألة عدد من الدارسين ، وأبانوا ضعفها وسقوطها وتفاهتها (٣) . كان هذان القائدان وغيرهما – من المسؤولين والجند سواء – يسعون لحدمة الاسلام ورفع رايته ، وهم على استعداد للبذل والتضحية التي عليها يحرصون ويجدون فيها اطمئنانهم ، وذلك هو سمَّت المؤمن برب العالمين .

أما موضوع المائدة التي غنيمها المسلمون في طُلَيْطُلَة (٤) أو في مدينة المائدة (٥) وهو راجح – وأن طارقاً أخفَى إحدى أرجلها (١) ، فهو أسطورة أخرى (٧) . فلم تكن هناك مائدة أصلاً ، ولكنها كانت مذبح كنيسة طُلَيْطُلَة . يذكر بعض المؤرخين أن طارقاً « أصاب فيها مائدة منظومة بالدرر والياقوت والزَّبَرْجَد ، وهي التي يزعم الناس [ رواة العجم ] أنها مائدة سليمان بن داود عليهما السلام ، ولم تكن كذلك ، غير أن الخبثة [ أهل الحسنة ] من العجم كانوا إذا حضرتهم الوفاة أوصوا

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ١٦/١ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأندلس ، ٢٥ ( مقدمة المحقق ) ، ١٤٩ ( نص ابن الشباط ) . كذلك : الحلة السيراء، ٣٣٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) فجر الأندلس ، ٨٤-٩٠ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ٩١ – ٩٢ ؛ قادة فتح المغرب العربي ، محمود شيث خطاب ، ٢٥١/١ – ٢٥٠ ؛ دولة الاسلام ، ١/١ه – ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأندلس ، ١٤٨ ( نص ابن الشباط ) ؛ الروض ، ١٣١ ؛ نفح ، ١٦١/١ .

<sup>(</sup>ه) البيان ، ١٧/٢ ؛ نفح ، ٢٦٥/١ ، ٢٧٣ ، ٢٧٣ ، ٢٨٩ ؛ وفيات ، ٣٢٨/٥ ؛ تاريخ الأندلس، ٨٤ ( نص ابن الكردبوس ) ، ١٤٨–١٤٩ ( نص ابن الشباط ) ؛ الروض ، ١٣١–١٣٣ ، ١٧٩ .

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ، ٢٧٢/١ ؛ تاريخ الأندلس ، ٥٠ ( نص ابن الكردبوس ) .

<sup>(</sup>٧) قارن : الذخائر والتحف ، ١٧٠ .

للكنايس بمال تصنع منه كراسي توضع عليها مصاحف الإنجيل في الأعياد ، فكانت تلك المائدة مما يتفوق فيه الملوك . »(١)

### ٧ - الجهاد في شمال شبه الجزيرة الإيبيرية

عند انتهاء الشتاء وحلول الربيع يتهيأ الجيش الاسلامي لترك طُلَيْطُلَة ، متجهاً إلى الشمال . لم أجد تاريخ تحركه نحو الشمال . فإذا اعتبرنا الربيع بداية سيره يكون جُمادي الثانية سنة ٩٥ ه (آذار ٧١٤ م) – أو قبلها – تاريخاً للتحرك نحو الشمال .

## فتح سَرَقُسُطَة والثَّغْر الأعلى

سار الجيش الاسلامي سوية – أو يتقدمه طارق (٢) – نحو الشمال الشرقي لشبه الجزيرة الإيبيرية ، إلى المنطقة التي عُرفت بالثغر الأعلى . وافتتح مدينة سَرْقُسْطَة ( Zaragoza ) « المدينة البيضاء »(٣) ، دون قتال شديد ، على مايبدو . أقاموا هناك سوية مدة ينظمون أحوالها . وأنشأوا فيها مسجداً ، خطَطَّمه وسمداً دَ قبيلته مهندس المساجد في الغرب الاسلامي أثناء الفتح ، التابعي الجليل حنش بن عبد الله الصنعاني ( سَرَقُسُطَة ١٠٠ ه )(٤) . وكان قد أشرف على بناء عدد من المساجد في إفريقية . كذلك شارك في تأسيس مسجد قرطبة الذي بُني عنده مسجد ها الجامع المغرب ( الشمال الإفريقي ) مع رُوينفع بن ثابت الأنصاري وغيره ، ودخل الأندلس مع موسى بن نُصَيْر (٧) .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأندلس ، ۱۶۹ ( نص ابن الشباط ) ، ومقدمته ، ۲۰ . ما بين الأقواس مأخوذ من كلام ابن حيان عن الموضوع . نفح ، ۲۷۲/۱ . كذلك : نفح ، ۲۹۰/۱ ، ۲۸۹ ؛ الروض ، ۱۳۱–۱۳۲ . (۲) نفح الطيب ، ۲۷۳/۱ .

<sup>(</sup>٤) البيان ، ٢/٢ ؟ ؛ الروض ، ٤ ، ٢٩ ، ٧٩ ؛ نصوص عن الأندلس ، ٢٢ ، ٣٣ ؛ نفح ، ٢٣٢،٥، ٨/٣ ؛ تاريخ الأندلس ، ١٨١ ( نص ابن الشباط )؛ تاريخ علماء الأندلس ، ٢٧/١ ( رقم: ٣٩١)؛ جذوة المقتبس ، ٢٠٢ ( رقم : ٤٠٣ ) ؛ بغية الملتمس ، ٢٧٨ ( رقم : ٦٨٧ ) .

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ، ٢/١١ . كذلك : المقتبس ، ابن حيان ، ٢٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) الإحاطة ، ٢/١ ؛ الروض ، ٢٩ .

<sup>(</sup>۷) تاریخ علماء الأندلس ، ۱۲۵/۱ ( رقم : ۳۹۱ ) ؛ جلوة المقتبس ، ۲۰۲ ( رقم : ۴۰۳ **) ؛ بنیة** الملتمس ، ۲۸۷ ( رقم : ۲۸۷ ) ؛ نفح ، ۲۷۸/۱ ، ۷/۳ ؛ العبر ، الذهبی ، ۱۱۹/۱ .

فُتحت مناطق حول سَرْقُسُطَة أو تابعة لها ، ومدن أخرى في تلك الناحية : وَشَـْقَة ( Tarragona ) ولارِدَة ( Lerída ) وطَرَّ كُونَة ( Barcelona ) وبَرَسْلُونَة ( Barcelona ) .

لم تتوفر – في المصادر الأولى – معلومات واضحة عن فتح كل هذه المدن . ويذكر ابن خلدون في عبره أن موسى « توغل في الأندلس إلى بَرْشَلُونَة في جهة الشرق »(٢) . لكن المَقَرِّي ( نقلاً عن ابن حَيَّان ) يذكر أن بعوث طارق هي التي فتحت بَرْشُلُونَة (٣) . فهل يعني هذا أنهما تعاونا في فتحها ( والمنطقة ) ، أو أن طارقاً قام بذلك بنفسه أو بسراياه ، أو أن موسى كلّفه بالإشراف على عملياتها ؟ لعل في نص ابن حَيَّان الآتي ما يُلقي بصيصاً على هذه الأمور .

أما فتح وَشْقَةَ فالحِمْيَرِي يذكر أن المسلمين فتحوها صُلْحاً بعد حصار سبعة أعوام ، منذ الفتح<sup>(٤)</sup> .

إذا قَصَّرَت بنا المصادر في أخبار فتح مُفَصَّلَة عن هذه المدن فالمتوقع تماماً أن الفاتحين قاموا بجهاد وافر متواصل لفتحها وغيرها من مدن تلك الجهة .

يورد المَقَرِي – نقلاً عن ابن حَيَّان ، ولعله بتصرف – كلاماً يجمل فيه نشاط كل من موسى وطارق في تلك المنطقة وفيما وراء جبال البُرْت (Pirineos, Pyrenees) نقتبس بعضه ، حيث أمر موسى طارقاً « بالتقدم أمامه في أصحابه ، وسار موسى خلفه في جيوشه ، فارتقى إلى الثغر الأعلى ، وافتتح سَرَقُسُطَة وأعمالها ، أوغل في البلاد ، وطارق أمامه لا يمرّان بموضع إلا " فتح عليهما ، وغننَّمَهما الله تعالى ما فيه . وقد ألقى الله الرعب في قلوب الكفرة فلم يعارضهما أحد إلا " بطلب الصلح ، وموسى يجيء أثر طارق في ذلك كله ، ويكمل ابتداءه ، ويوثق للناس ما عاهدوه عليه ، فلما صفا القطر كله ، وطامن نفوس مَن أقام على سلمه ، ووطاً لأقدام المسلمين في

<sup>(</sup>١) فجر الأندلس ، ١٠٣ ؛ تاريخ المسلمين ، ١٠١ ؛ دولة الإسلام ، ٣/١ .

<sup>(</sup>٢) العبر ، ٤/٥٥١ ؛ نفح الطيب ، ٢٣٣/١ ( نقلا عن ابن خلدون ) .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٢٧٣/١ .

<sup>(</sup>٤) الروض المعطار ، ١٩٥.

الحلول به ، أقام لتمييز ذلك وقتاً ، وأمضى المسلمين إلى إفرنجة ففتحوا وغنموا ، وسلموا وعَلَوْ اللهِ وأوغلوا ، حتى انتهوا إلى وادي رُودَنُهُ ° (١) .

لعل موسى أقام في سَرَقُسُطَة في هذا الوقت متخذاً منها مقراً \_ يرسم خُطَطَ الفتح \_ ومركزاً تخرج منه فرق الجند للقيام بعمليات الفتح . وغير بعيد أن موسى وجّه الفرق لفتح المدن السابقة وغيرها ، وربما افتتح هو بنفسه بعضها . وهي أمور غير واضحة تماماً في النصوص لدينا ، التي مازال فيها غموض حول بعض أمور الفتح وفجوات حول البعض الآخر ، مثلما مرّ بنا في فتح بَرْشَلُونَة . كما لم أجد أخباراً تتعلق بفتح بعض مدن ساحل الأندلس الشرقي مثل بكنشية وطرُوطُوشَة .

يذكر شكيب أرسلان أنه « في سنة ٧١٤ صارت بكَنْسيِـَة مدينة إسلامية بعد أن فتحها طارق هي والمدن التي تجاورها مثل ساقُونْتـَة وشّاطِبـَة ودّانية . »(٢) وقد يكون استند في ذلك إلى مصدر ، لكنه لم يذكره .

في خبر طريف يُورده ابن سعيد في مُغْوِبه عن سَرَقُسُطَة التي « التفت عليها أنهارها الأربعة . . . وأشهرها نهر جلق ، وشَرب موسى بن نُصيَّر فاتح الأندلس من ماء نهر جلق ، فاستعذبه ، وحكم أنه لم يشرب بالأندلس ماء أعذب منه »(٣) . لكن هذا الخبر لم يبين لنا الموضع الذي شَرِب منه موسى . وهو أمر يفيد – إلى أي حد – في معرفة بعض خط سير موسى . فهل شرب من هذا النهر عند مدينة سَرَقُسُطَة أم خارجها ؟ لأن نهر جلق (Gallego) أحد الروافد التي تغذي نهر إبسرُه (Ebro) الذي تقع عليه مدينة سَرَقُسُطَة .

يروي المَقَرِي – نقلاً عن مجهول – نفس الحبر بشكل يزيد الأمر صُعوبة ، حيث يذكر « أَن موسى بن نُصَيْر شَرِب من ماء نهرجيلتي بسَرَقُسُطَة فاستعذبه» (٤).

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٢٧٣/١ .

<sup>(</sup>٢) الحلل السندسية ، ٥٠/٣ . ساقونته ( Sagunto ) هي مدينة مربيطر ( Murviedro ) الأندلسية التي تبعد ٢١ كم شمال بلنسية . وشاطبة ( Jativa ) مدينة على بعد ٥٦ كم جنوب غرب بلنسية . ودانية ( Denia ) مدينة على بعد مماثل تقريباً جنوب شرق بلنسية .

<sup>(</sup>٣) المغرب في حل المغرب ، ٢٠٤/٢ ( لعله نقلا عن المسهب للحجاري ) .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ١٥٠/١ . كذلك : الحلل السندسية ، ١١٩/٢ .

ويفهم منه أن جلتى يمر بسَرَقُسُطَة . ويقترب العُدُري من هذا حين يقول : «ولمدينة سَرَقُسُطَة سُقيًا من نهر جلّق  $^{(1)}$ . السبب في هذه الصعوبة أن جلّق  $^{(1)}$  ما يبدو  $^{(1)}$  حارج سَرَقُسُطَة . لعلنا نخرج من هذه الصعوبة حين يمكن اعتبار أن المقصود هنا منطقة ( أحواز ) سَرَقُسُطَة لا المدينة . الصعوبة عارضة إذا صحّ لها هذا الحل تبقى مسألة التعرف على نهر جلّق ليصح الانتفاع  $^{(1)}$ .

(١) نصوص عن الأندلس ، ٢٢ .

(۲) استدعى هذا الأمر دراسة الأخبار الواردة عن نهر جلق ومعرفة خط سيره والبحث عن مصادر أخرى تساعدنا في تعيين الموضع . مما اقتضى إنفاق ساعات – لمسألة جانبية – في المتابعة التي لم تحرج بنتيجة حاسمة . ويفهم له أكثر من موضع ، من الشروح المتوفرة والحرائط (قارن : نصوص عن الأندلس ، ١٥٢، الحاشية ) . وقد زار شكيب أرسلان إسبانيا ، ورأى هذه المنطقة ، وحدثنا عن جلق في أكثر من موضع من حلله . وذكر وادي جلق ، ويوقعه يمي نهر ابره ( جنوباً ) ثم يوقعه على يسراه (شمالا) . الحلل السندسية ، ١٩٤/ ، ١١٣ . فهل أن الوادي يشكل كل هذه المنطقة ؟

يتحدث أرسلان عن بهر جلق « الذي يمر بأراضي سرقسطة ، ويتصل بابرة . » الحلل ، ١١٦/٢ . وهذا يؤيد ما قيل قبل أسطر . لكنه هنا يفيدنا في بيان موقع سرقسطة بالنسبة لإبره ، تلي العبارة السابقة مباشرة « فأما سرقسطة فهي على الضفة اليمي من إبرة ولها ربض على الضفة اليسرى منه . ويقال لهذا الربض الطاباس ( Altavas ) وبين البلدة والربض جسر حجر . » الحلل ، ١١٦/٢ . ويقول العذري عن نهر جلق بأنه « شرق من مدينة سرقسطة ، وهو يسقى جناتهم المعروفة بالربض وجلق » . نصوص عن الأندلس ، ٢٢ .

فوقع نهر جلق في الجهة اليسرى ( الشالية ) لإبره ، وينزل جلق عليه من الجهة الشرقية لسرقسطة ويسقي بعض أحوازها . ويفهم منه أن جلق ليس في مدينة سرقسطة ولا يمر بها .

يفهم من بعض النصوص القديمة لدى الجغرافيين الأندلسيين أن نهر جلق ينبع من شمال شرق إسبانيا ، قرب جبال البرت من جبال الشيرطانيين في منطقة شيرطانية أو شرطانية ( Cerdaña ) ويتحدر جنوباً . وربما له أكثر من منبع يمر أحدها بناحية وشقة وبربشتر ( Barbastro ) يلتحق به ، فيمر بمدينة لاردة ( Lerída ) ثم يصب في نهر إبره في منطقة الثغر الأعلى شرق مدينة سرقسطة .

وأكبر نص لدينا عن جلق ما ورد في المتبقي من مسالك العذري – زيادة لما سبق اقتباسه – الذي يجعل جلق إقليها ، مثل عبارته السابقة ، وهو : «وإقليم جلق ، ونهره يسقي ما وازى قنطرة سرقسطة عشرون ميلا ، ومخرج نهر جلق من جبال السيرطانيين ، ثم يخرج إلى ناحية وشقة إلى سرقسطة ويقع في نهر إبره ، والجزء الأعلى من نهر جلق يروي من الصخيرة إلى منزل حسان إلى قنطرة سرقسطة عشرون ميلا . » =

## ٨ - الجهاد وراء البُرْت

تذكر بعض المصادر أن موسى افتتح مناطق عَبْر جبال البُرْت في الأرض الكبيرة، وأنه قاد هذا الجهاد بنفسه أو بالسرايا التي أرسلها . فتح الجيش الإسلامي أماكن جنوب فرنسا من بلاد الفرنجة : قَرْقَشُونَة ( Carcasona , Carcassonne ) وأربُونَة ( Avignon , Avinon, Avinionum ) ولوذون ( Narbonne , Narbona ) ولوذون ( Narbonne , Narbona ) على وادي رُودَنَه ، وهو : نهر الرون ( Rhone, Rodano, Rhodanus ) . ويستشف هذا من عدة نصوص تاريخية ، ضمنها نص ابن حيّان السابق واللاحق (۱) . لكن أليس من الصعوبة القيام بمثل هذا الجهاد في أيام الفتح الأولى ؟ فهل حدث أي خلط في الأخبار بين ما فتحه المسلمون في جهادهم الأول وبين ما فتحوه فيما بعد ؟ ليس من السهل الجواب الآن . وغير بعيد أن يكون موسى قد وجّه سريّة أو أكثر لاختبار هذه المناطق ، سرايا سريعة الحركة خفيفة المهمة ، أشبه بسرية طريف الاستطلاعية في فتح الأندلس .

 <sup>(</sup> نصوص عن الأندلس ، العذري ، ٢٤ . ولم يتيسر معرفة موضع الصخرة ومنزل حسان ) . يؤيد هذا نص للرازي ، وهو : « نهر جلق ، وهو يقع في نهر إبره ، ومخرجه من جبال السيرطانيين . » صفة الأندلس ، الرازي ، مجلة الأندلس الإسبانية ، ١٠٤/١/١٨ . نشرت بعنوان :

La "Description de l'Espagne" d'Ahmad al-Razi, AL-ANDALUS (1935), Vol. XVIII, fasc. i, 51-108.

وحين نستصوب هذا الفهم يكون موسى قد شرب من مائه في موضع خارج مدينة سرقسطة ، شرقها أو شالها . ولا بد أن ذلك تم حين اتجه لفتح مناطق هناك . أما خلال سيره نحو برشلونة ، التي تذكر بعض المصادر أنه هو قام بفتحها ، أو حين سار إلى شمال شرق إسبانيا صوب جبال البرت وأعالي ذلك الركن من شبه الجزيرة الإيبيرية . والثاني أرجح سواء حين كان يجاهد مفتتحاً تلك المناطق ، أو في عبوره – هو أو سراياه – جبال البرت لفتح ما ورامها حتى أربونة على الشاطى، الشرقي لجنوب فرنسا أو غيرها هناك .

بعد هذا كله توفرت خرائط مفصلة تجعل جلق هو النهر الذي ينبع من الثبال قرب جبال البرت وعند معبرها الثاني ، منحدراً نحو الجنوب ليقع في إبره عند سرقسطة ، ماراً قريباً من مدينة جاقة وله أكثر من مجرى . انظر : الحلل السندسية ، ١٠٩/٢ . فهل أن أحدها يسمى جلق أم الرئيسي منها ؟ إذا كان هذا نهر جلق فهل أخطأ الجنرافيون الأندلسيون في تعيينه أم أن شرطانية في عرفهم تمتد حتى جاقة ؟

الآن وقد انتهت مسألة نهر جلق ، فاذا وجد فيها شيء من الاستطراد فلا يخلو من نفع . وقد كان المرص لعرضها بالشكل الذي تدرج فيه البحث عموماً وقادت إليه المتابعة .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٢٧٣/١ – ٢٧٤ .

أما الطريق التي سلكتها السرايا فهي إحدى الممرات المعروفة عَبَرْ جبال البُرْت ( البُرْت ) المسماة « الأبواب » في شمال شبه الجزيرة الإيبيرية إلى جنوب فرنسا في الأرض الكبيرة .

# آ \_ جبال البُرْت وممراتُها

يحسن هنا الحديث عن جبال البُرْت للتعرف على البيئة الجغرافية ولتتضح الصورة. البُرْت (جُمعت: بُرُتات) كلمة لاتينية: Portus = ممر أو ميناء ( Sp.Puerto ) . وهي ذات صلة بالكلمة اللاتينية: Porta = باب أو مدخل ( Sp.Puerta,Fr.porte ) .

استعمل الكتاب الأندلسيون تسمية الجبل الفرنجية كما سمعوها ، وجمعتأحياناً ، فقالوا : «جبال البرُت » أو «جبال البرُتات » ، وأحياناً بتعريب التسمية : «الأبواب» . وحين تحدث أحمد بن محمد الرازي ( ٢٧٤ – ٣٤٤ ه ) (١) عن جبال الجزيرة الأندلسية قال بعد أن ذكر جبل قرُطبتة به : «أما الجبل الثاني فمبتدؤه عند ساحل البحر الشرقي مقبلاً من ناحية أرْبُونة ، وهو الحاجز بين الأندلس وبلاد إفر تنجة ، والفر تنجة تنسميه جبل رُنشفالة ، ويسير موازياً لبلد بتشفاية وبلد أشتريس ومنتهاه عند البحر في جبل رُنشفالة ، ويسير موازياً لبلد بتشفاية وبلد أشتريس ومنتهاه عند البحر في جليقيية في أقصى الشمال . »(٢) ، ثم يعد د بقية الجبال . كذلك يقول : « وبينهما [ البحر المحيط الأطلسي ) والبحر المتوسط ] البر الذي يتعرف بالأبواب ، وهو المدخل إلى بلد الأندلس من الأرض الكبيرة على بلد إفر نجة ، ومسافته بين البحرين مسيرة يومين »(٣) .

كذلك قال أبو بكر عبد الله بن عبد الحكم بن النَّظَّام (٤) عن جبال البُرْت : « منه المدخلُ إلى الأرض الكبيرة التي يقال لها الأبواب ، ومنِ ْ قبِبَله يتصل بلد الأندلس بتلك البلاد المعروفة بالأرض الكبيرة ذات الألْسُن المختلفة . »(٥)

<sup>(</sup>١) تاريخ علماء الأندلس ، ابن الفرضي ، ٢/١ ( رقم : ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس، مؤنس ، ٦٤ ( مترجا عن الأصل البرتغالي لجغرافية الرازي التي فقد أصلها العربي ) . (٣) نفح الطيب ، ١٣٠/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر عنه : التكملة ، ٧٨٨/٢ ( رقم : ١٩٣٣ ) ؛ تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ، ١٠٢ .

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ، المقري ، ١٣٣/١ .

ويتحدث البكري عن جبال الأندلس فيقول : « ومنها جبل البُرْت ، وهـو الحاجز بين بلاد الإسلام وبلد غاليش . ومبتدؤه من البحر القبيلي المتوسط المجاور طُوشَة ومنتهاه إلى البحر الغربي بين الأنشبُونَة وجلِّيقييَة . »(١)

وقريب من هذا ما قاله ابن غالب الأندلسي حين تحدث عن جبال الأندلس في كتابه تعليق مُنتقى من فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس : « والحبل الثاني المُنتهي إليه الحاجزُ بين الأندلس وبلد إفرنجة ، ومبدؤه من البحر القبلي ومنتهاه البحرُ الغربي وهو المحيط ، المسمى البرنيوه »(٢).

وقال ابن سعيد الأندلسي فيما ينقله المَقَرِي في **نَفْح الطَّيب** : « وهنالك الحاجز الذي يفصل بين الأندلس والأرض الكبيرة ذات الأكْسُن الكثيرة ، وفي هذا المكان جبل البُرْت الفاصل في الحاجز المذكور وفيه الأبواب »(٣) .

وتوجد في جبال البُرْت أربعة ممرات أو خمسه . وصف الإدريسي ( ٥٦٠ هـ) أربعة منها ، يبدؤها بالترتيب من الشرق ( على البحر المتوسط ) إلى الغرب ( على المحيط الأطلسي ) ، عند خليج بسكاي ، وهذا نصه : « وفيه أربعة أبواب فيها مضايق يدخلها الفارس بعد الفارس ، وهذه الأبواب عراض لها مسافات ، وهي مُخوفة الطرق . وأحد هذه الأبواب الباب الذي في ناحية برَّ شَلُونَة ويسمى برُن جَافَة ، والباب الثاني منها يسمى برُن أشبره ، والباب الثانث منها يسمى برُن شيزْرُو وطوله في عرض الجبل ٣٥ ميلاً ، والباب الرابع منها يسمى برُن بينُونَة . ويتصل بكل برُن منها مدن في الجهتين ، فمما يلي برُن شيزْرُو مدينة بتَنْبلُلُونَة ، والباب المسمى باب جاقة عليه مدينة جاقة . وسنذكر ماخلف هذا الجبل وما اتصل به من بلاد الروم بعد هذا بحول الله »(٤). فالمرات ـ كما عند الإدريسي ، وغيره ـ هي :

<sup>(</sup>١) جغرافية الأندلس وأوربا ، ه ٨ .

<sup>(</sup>٢) مجلة معهد المخطوطات العربية ، ٣٠٧/٢/١ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ١٢٨/١ .

<sup>(</sup>٤) نزهة المشتاق ، ٢٥٢–٢٥٣ ( القسم الأوربي ) . كذلك : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ، ٢٧٧٤ ؛ الروض المعطار ، ٢٧٤ ؛ الحلل السندسية ، ٢٠٩/١ ؛ دولة الاسلام في الأندلس ، ٢٧٧١ ؛ الروض المعطار ، ٢٧٤ ؛ الخرافية ، الزهري ، نشر في مجلة الدراسات الشرقية (Bulletin d études orientales ) . ٢١ ؛ كتاب الجغرافية ، الزهري ، نشر في مجلة الدراسات الشرقية (١٤٠ كتاب الجغرافية ، الزهري ، سمي - ٩٧ — التاريخ الأندلسي - ٩٧ —

١ - بُرْت (ممر) جَاقَة ( Jaca) : من جهة بَرْشَكُونَة . يعرف الآن بمم باربينيان ( Perpignan ) باتجاه بَرْشَكُونَة إلى جَيْرُونَة ( Gerona ) إلى أُرْبُونَة جهة المتوسط . وهو أكبر الممرات وأقدمها . لكن لماذا سمّاه الإدريسي باسم مدينة جاقة وهي بعيدة عن هذا المكان وجعلها عند بابه ؟ فهي تصح مع الممر الثالث (الباب الثاني كما عند الإدريسي ) .

Cerdana بُرْت بوكير دا ( Puigcerda, Puycerda ): يمر بمنطقة شير طانية - ٢ ( Cerdana ). ولم يذكر الإدريس هذا الممر ، إن كان الممر موجوداً على أيامه .

۳ مانینة جَافة (Portus Asperi ) ، وهو حالیاً Somport مانینة جَافة أمام بابه .

ع برُنت شيزْرُو أو الشيزْرى (Portus Cisereus) ، وهو رُنشيفَالَه ، ويُستمنَّى بالإسبانية Roncesvalles وبالفرنسية Roncevaux . يقع فيه الطريق الواصل من مدينتي بَنْبلُونَة (Pamplona) ورُنشيفَالَه الإسبانيتين إلى المدينة الفرنسية : شَنْت جوان Jean-Pied-de-Port ) . St. (Saint ) Jean-Pied-de-Port

ه بُرْت بَيَّونَة ( Bayonne ) ، مدينة فرنسية على شاطئها الجنوبي الغربي.
 يؤول إليه طريق طُلُوشَه ( طُلُوزَه Tolosa ) الإسبانية إلى بَـيُّونَة .

الواضح أن الجيش الإسلامي في حملات جهاده تلك سلك الممر الأول ، وكذا الحملات التالية أيام الولاة الذاهبة في هذا الاتجاه نحو جنوب وشمال شرقي فرنسا . أما الممر الرابع ( رُنشفالة ) فكان مألوفاً لحملات جهاد المسلمين - مدة الولاة - لما وراء البُرْت تُجاه وسط وجنوب وغرب فرنسا . الظاهر أن حملة عبد الرحمن الغافقي سلكته في عبورها إلى « بلاط الشهداء » سنة ١١٤ ه ( = ٧٣٢ م ) . ومنه سيعبر شارلمان لمهاجمة الأندلس ، فكانت إبادة مؤخرة جيشه حين العودة سنة ١٦١ ه ( = ٨٧٨ م ) .

<sup>=</sup> ۲۰۳/۲۱ ( فقرة رقم : ۲۷۱ ) ؟

Andalusian diplomatic relations with Western Europe, 144; Muslim colonies in France, Northern Italy and Switzerland, Reinaud, 86 (Eng. tr.).

والترجمة العربية : تاريخ غزوات العرب ، ١١٦ ( حاشية ) ، ١٥٣ .

## ب ــ مناقشة الجهاد وراء البُرْت

يذكر الحيجاري في المُسهب : « أن موسى بن نُصَيْر – نصره اللهُ نصراً ما عليه مزيد – وأجْفَلَتْ ملوك النصاري بين يديه ، حتى خرج على باب الأندلس الذي في الحبل الحاجز بينها وبين الأرض الكبيرة »(١) . ويشير ابن خلدون إلى أن موسى توغل إلى « أُرْبُونَة في الحَوْف »(١) (الشمال) . بل إن قضية حبِبَّان التابعي(١) – الآتي الذكر – تفيد أن موسى قاد هذا الجهاد بنفسه .

لكن ذلك قد يعارض خُطة الفتح الإسلامي التي تقتضي التؤدة ، للقيام بالفتح النظيف المتأصل وأنه فتح عقيدة . زيادة على المدة بين السير من طلكي طلكة نحو الشمال والعودة إلى المشرق . هل هي كافية لذلك كله ، بجانب فتح الشمال الإسباني ؟ لا تغيب عن قادة الفتح الإسلامي للأندلس محاذير مثل هذه السرعة ، وما تخلفها من جيوب وفلول وتأخير كثير عن فتح الشمال الإسباني ، للذهاب في عمليات حربية خلف البُر ت تقتضي تحضيرات جديدة بعد الانتهاء من فتح شبه الجزيرة الإيبيرية وإقرار الأوضاع فيها . وقد يكون مما لام موسى طارقاً فيه إسراعه في الفتح .

إذا أخذنا بهذه الرواية نفهم منها أن موسى أرسل فرقة أو أكثر – إن لم يَقَدُهُما بنفسه – ما دام قد اقترب منها عند جبال البُرْت – لاستكشافها – في القيام بنشاط عام وجرد للمنطقة . يُعيِن في هذا الأخذُ بما قيل عن فكرة موسى باختراق أوربا كما سيأتي بيانه .

قول ابن حَيَّان التالي – كما ينقله المَقَرِي – لا يمنع هذا الفهم . فإن سرايا قامت بفتح بعض مدن إسبانيا الشمالية وبلد الفيرَنْجَة « وقد دَ وَّخَت بُعُوثُ طارقوسَر اياه بلد إفرنجة فملكت مديني بَرْشَلُونَة وأَرْبُونَة وصخرة أَبِنْيون وحصن لُوذون على

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٢٧٤/١ .

<sup>(</sup>٢) العبر ، ٤/٥٥/ ( نقله المقري : نفح الطيب ، ٢٣٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ علماء الأندلس ، ١٢٢/١ ؛ نفح الطيب ، ٢٧٨/١ ، ٩/٣ .

وادي رُودَنُهُ ، فبعدوا عن الساحل الذي منه دخلوا جداً »(١) . ثم يشير إلى أحداث وقتال جرت هناك .

لدينا خبر آخر يؤكد إرسال سَرايا إلى ما وراء البُرْت. تذكرت المصادر عن حببًان بن أبي جَبلَلة (نحو ١٢٢ هـ) – أحد التابعين الداخلين للأندلس مع موسى – أنه اشترك في فتح قر قَسُونَة جنوبي فرنسا: « أن حببًان بن أبي جَبلَلة غزا مع موسى ابن نُصير حين افتتح الأندلس حتى انتهى إلى حيص من حصونها يقال له: قر قسونة ، فتُوقيني بها والله أعلم »(٢). كذلك أورده المَقرِي مع اختلاف: بأن حببًان «غزا مع موسى حين افتتح الأندلس ، وانتهى معه إلى حيص من حصون العدو يقال له قر قسمُونَة »(٣).

يتضح أنه مهما كان الاختلاف في طبيعة وقيادة ومدى هذا الجهاد ــ أيام الفتح ، في حملة موسى وطارق ــ فإن المسلمين قد جَرَّبَت جيوشهم فيه أماكن فيما وراء البُرْت .

إذا كان اختبار بلاد غاليش أو غالة ( Gaule, Galia, Gaul ) من الأرض الكبيرة قد تم بهذا الشكل ، فهل أن موسى وطارقاً كانا ينتظران حين القيام بهذا النشاط ؟ الأمر لا يبدو كذلك ، فإن موسى وطارقاً استمرا في عمليات الجهاد شمالي إسبانيا .

# ٩ تتمة فتح شمال شبه الجزيرة الإيبيرية

تذكر بعض الدراسات الحديثة (٤) أن الجيش الإسلامي ـ بقيادة موسى وطارق – سلك خطَّين في فتح الشمال الإسباني . ربما نفهم ذلك من فتوحات قام بها كل منهما

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٢٧١ – ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ علماء الأندلس ، ابن الفرضي ، ١٢٣/١ ( رقم : ٣٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) نفع الطيب ، ٢٧٨/١ . كذلك : ٩/٣ . راجع عنها : تاريخ غزوات العرب ، ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) فجر الأندلس ، ١٠٤ ؛ دولة الإسلام في الأندلس ، ٣/١ه .

على انفراد ثم التقيا<sup>(١)</sup> . ولعل ذلك الوضع كان أساساً لهذا الفهم . لكن أين مكانه ؟ إنه غير واضح تماماً .

من الممكن أن الثّغر الأعلى (سَرَقُسُطَة وأعمالها) جُعلِ مركزاً للنشاط السابق. وكان إرسال السرايا إلى جهات متعددة – من كلا القائدين أو أحدهما – أسلوباً الفناه. ولا بدّ أنه إتبع هنا، وسنراه يُستعمل في أماكن أخرى لمّا يأتي من عمليات الجهاد. وأيّاً ما كانت وجهة نشاط موسى وكيفما اتبع من أسلوب في الفتح فإنه – منفرداً أو مع طارق – كان غاية في الحركة النشطة والفاعلية المندفعة في تلك المنطقة خلال المدة كلها. فلا يمكن أن يمريوم يكون فيه عُطُلًا عن العمل وعن الجهاد الإعلاء كلمة الله.

حتى لو لم يذهب هو بنفسه لما وراء البُرْت فإنه استمر في ممارسة أعمال الفتح في مناطق الثغر الأعلى وما بعده في اتجاه الشرق والشمال . يذكر ابن عـذاري أن موسى افتتح سَرْقُسُطَة « وافتتح ماحولها من الحصون والمعاقل . »(٢) لعل فيما ذكر حول جلّق له ارتباط بهذا الأمر .

اتخذ الجيش الإسلامي اتجاهين تحرّك فيه ، لفتح الشمال الإسباني . قاد أحدهما طارق وقاد موسى الآخر . وقد اقتضى التعرف على هذا الأمر ومعرفة طريق سيرهما بذل الجهد ومنابعة النصوص والدراسات وتركيز النظرة فيها ، مع مراعاة مجرايات الأحداث واعتبار الارتباطات الأخرى والإشارات المتنوعة . لعل الصورة التالية ورغم حاجتنا إلى نصوص أخرى ننتظر ظهورها بعون الله تعالى – قريبة من الواقع وتسم بقدر من الوضوح .

سلك طارق من سَرَقُسْطَة يساراً ، مواجهاً تَيَّار وادي إِبْرُهُ ، نحو الغرب الشمال الغربي ، لعله محاذياً يمين النهر (ضفَّتَهُ الجنوبية ) . فسار بجيشه باتجاه بلاد البَشْكُنْس (نَبَارَة ، نافار ) . في حين سلك موسى يميناً ، مُتَحَدِّراً مع إِبْرُهُ نحو الشرق والشمال الشرقي ، محاذياً يسار النهر (ضفته اليسرى) .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ١/٥٧٥ – ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ، ١٦/٢ .

لا تذكر النصوص المتوفرة مواجهات قوية مع الجيش الإسلامي في هذه المناطق . ذلك لأن القُوط كانت تقود المقاتلة ، فلما ذهب فلهم وزالت كثرتهم ، لم يجد أهل البلاد مصلحة أو إمكانية في المقاومة بعد سقوط أكثر الجزيرة الإيبيرية بأيدي المسلمين . بل لعل ذلك في مصلحتهم ، بعد أن تسامعوا عن خلق الفاتحين وحسن معاملتهم .وكله غرس عقيدتهم الإسلامية السمحة التي لها خرجوا وبها انتصروا ، ووجد الناس – من كل جنس – فيها الحياة الآمنة . وللأسف ، فزيادة على غياب وفير من المعلومات كل جنس – فيها الحياة الآمنة . وللأسف ، فزيادة على غياب وفير من المعلومات الحاصة بهذه الأحداث ، نجهل الكثير من نشاط الدعوة للفاتحين التي جعلت الناس يدخلون في هذا الدين الحنيف (۱) . كما أن وثائق المصالحات والعهود لم تصلنا رغم حدوثها – ربما متعددة – كما يستبين من النصوص . وهو أمر يفضله الفاتحون ويسارعون

يُذكر أن حاكماً هناك في منطقة البَشْكُنس هو قَسِي دخل في عهد المسلمين واعتنق الإسلام وذهب إلى الشام لمقابلة الحليفة (٢). وغير واضح المنطقة التي كان يحكمها قسيي هذا ، الذي كان من أُسرته ـ فيما بعد ـ حكام لبعض مدن الثغر الأعلى . ولما كانت لغة البشكنس غير اللاتينية المعهودة في إسبانيا وصف صاحب الروض المعطار أهل بَنْبُلُونة ( Pamplona ) العاصمة بأن ( أكثر هم متكلمون بالبَشْقيَّة لا يفهمون »(٣) ، فلا بد أن يكون مع المسلمين من يعرف هذه اللغة ، وذلك أمر بديهي . وقريب من هذا قول صاحب البيان المُغرب وهو يتحدث عن موسى : « وفتح بلاد البَشْكُنْس وأوغل في بلادهم حتى أتى قوماً كالبهائم »(٤) . وواضح من هذا أن موسى هو الذي افتح بلاد البَشْكُنْس . فر بما يكون قد التقى بطارق وتعاون معه في فتحها ، أو

<sup>(</sup>۱) انظر عن هذا الموضوع مثلا : البيان المغرب ، ١/١٤ ؛ اختصار الأخبار ، ١٥ ؛ نفح الطيب ، ٢٧٨/ ؛ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ، الدباغ ، ٢٧٨/ ٣٣ - ١٨٠ ، ٢٦٣ ؛ ٢٧٨/ دولة الاسلام في الأندلس ، ٢٥/١ .

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب ، ابن حزم ، ٥٠٢ ؛ فجر الأندلس ، ١٠٤ ؛ تاريخ المسلمين ، ١٠٢ ؛ Andalusian diplomatic relations, 102.

<sup>(</sup>٣) الروض المعطار ، ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ، ١٦/٢ .

لعله يعني أن ذلك تم بالبعوث والسرايا التي قاد طارق بعضها ، إذا كنا متأكدين من خط سير كل منهما .

فهل كان قسي حاكم بننبئلُونة أو أحد الزعماء فيها ، وهل أن عَهْد بَنْبُلُونة الله الذي جاء ذكره – دون نصه الأصلي – تم في هذا الوقت معه ؟ جاء ذكر هذا العهد مرتين في كتاب تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (قرطبة ٣٥٠ – ٤٠٣ هـ) حين ترجم علي بن رباح (١٥٠ – إفريقية ١١٤ هـ أو بعدها )(١) وحنش الصنعاني (١٠٠ هـ)(٢) من التابعين الداخلين للأندلس ، بأن أحد الوزراء «وَجَد شهادة علي بن رباح وحنش بن عبد الله في عهد بَنْبُلُونَة »(٣).

## آ - فتح جليِّقيـة

ثُمَّ سار طارق بن زياد نحو الغرب ، لعله بمحاذاة سلسلة جبال قَنْتَبُرِينَة (كنتبرية = La Cordillera Cantabrica, Cantabrian Mtns ) ، من جنوبها . تعرف هذه السلسلة الجبلية عند بعض الجغر افيين المسلمين \_ منهم الإدريسي \_ باسم « شَيْبَة » (٤) هذه السلسلة الجبلية عند بعض الجغر افيين المسلمين \_ منهم الإدريسي \_ باسم « شَيْبَة » (٤) (Mons Aseuva) . تقدم يفتتح المدن حتى دخل جليّقييّة ، فافتتح مدن : أَمَايِنَه (٩) (ماشتُرُقَة ( Astorga ) وأشتُرُقَة ( Amaya ) وأشتر اللولى .

أما موسى ـ بعد أن افتتح مناطق في الشرق والشمال الشرقي وجاهد وراء البُرْت ، بالسرايا أرسلها ، أو بنفسه ـ فقد سلك طريقه ، يسار وادي إبْرُهُ ( ضِفَتَـه

<sup>(</sup>١) معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان ، الدباغ ، ٢٠١/١ .

<sup>(</sup>٢) معالم الإيمان ، ١٨٨/١ . يقول : «كانت وفاته بإفريقية سنة مئة » .

<sup>(</sup>٣) تاريخ علماء الأندلس ، ١٢٥/١ ( رقم : ٣٩١ ، ترجمة حنش ) ، ٣١٠/١ ( رقم : ٩١٥ ، ترجمة علي بن رباح ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ، ٢٦٦ ، ٣٧٤ . قارن : الروض ، ١٤٩ .

<sup>(</sup>٥) أخبار مجموعة ، ١٥ .

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ، ٢٦٥/١ ، ٢٧١ ؛ تاريخ افتتاح الأندلس ، ٣٥ . وَضع ابن القوطية تاريخاً آخر لفتحها ، وهو وهم .

<sup>(</sup>٧) فجر الأندلس ، ١٠٤ .

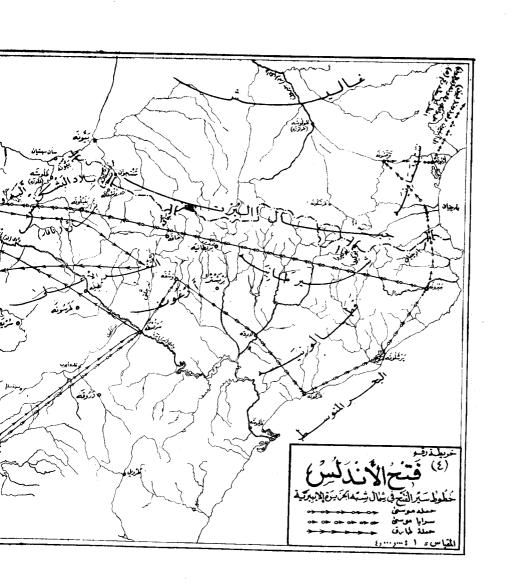

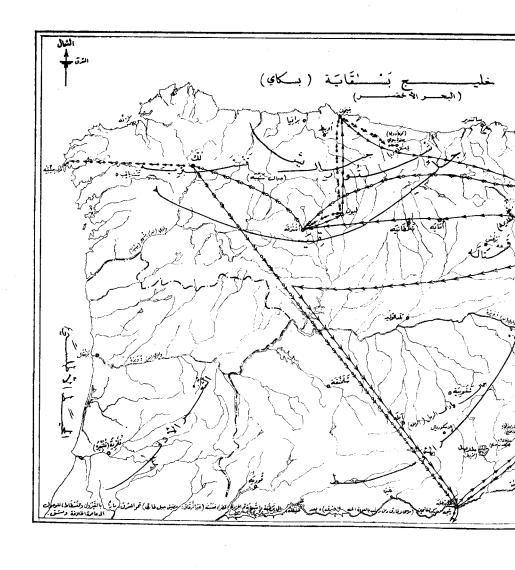

الشمالية ) ، نحو الشمال والغرب ، في خط يكاد يتوازى مع سير طارق ، مطهراً المنطقة من الجيوب ومفتتحاً ما هنالك من مدن في مناطق عرفت عند الكتاب الأندلسيين باسم أَلَبَه ( Castella , Castile , Castella Vetula ) . والقيلاع ( Alava ) والقيلاع ( Castilla la الحديدة الكتاب الأندلسيين هي قَسَّتَالَة الحديدة ( Castilla la Vieja ) مقابل قَسَّتَالَة الجديدة المحديدة ( Nueva ) فيما بعد التي شملت طلَيَطُلَة وماحولها (۱) . وسماها البكري « قَسَّتِيلَة » مُ قال : « وقَسَّتِيلَة القصوى وقَسَّتِيلَة الدنيا » (۲) .

ربما وافي موسى مدينة أشْتُرْقَة . وهذا يعني أن لقاءه بطارق كان فيها حسب ترتيب سابق . ثم سارا سويّة لإتمام عمليّات الفتح . هذا وترد في نَهْ علما الفهم : أخبار عن موسى تذكر لقاءه الأول بطارق عند طلّبيرَة تعين على هذا الفهم : « وقيل : إن موسى تقدّم من ماردة فدخل جليّقييّة من فتج نُسب إليه ، فخرقها حتى وافي طارق بن زياد صاحب مقدمته بمدينة أسْتُرْقَة »(آ) . ولا نعلم المدة التي استغرقتها هذه الأعمال ، منذ افتتاح سَرَقُسُطة ومتى كان وصولهم أشْتُرُقَة . وهذا يعني أن بقية الفتح في الشمال الإسباني ، في أشْتُوريش ( Asturias ) وجليّقيية طارق شيئاً ، فيكون معقولاً أنهما سارا سوية بقيادة موسى العامة . ولعلهما وضعا خُطة لدخول أَشْتُوريش وجليّقييّة . وفعلاً سارت أعمال الفتح في هذه المناطق .

لكن رواية النفح تذكر وصول رسول الحليفة الوليد في هذا الوقت ، يستدعي موسى بالقفول إلى المشرق وترك عمليات الفتح (٤) . وهو موضوع يؤجَّل الحديث فيه حتى إتمام عمليات الفتح هذه .

يبدو من المناسِب أن يكون عميل كل من موسى وطارق في جهة أو أنهما عميلا

<sup>(</sup>۱) انظر : دولة الإسلام ، ٢/٣١٦ ؛ الحلة السيراء ، ١/١٣٥١ ؛ الحلل السندسية ، ١/٣١٧ – ٣٢١ ، ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٢) جغرافية الأندلس وأوروبا ، ٧٧ . عن القشتالتين انظر كذلك : الحلل السندسية ، ٣١٠/١ – ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٢٧١/١ . كذلك : تاريخ افتتاح الأندلس ، ٣٥ . قارن : فجر الأندلس ، ١٠٦-١٠٦ .

<sup>(</sup>٤) أورده المـقـري ( نفح ، ٢٧٥/١ – ٢٧٦) دون أن يشير إلى من أخذ عنه .

سوية ، وهما يرسلان السرايا إلى الجهات المختلفة كما سير د . النصوص في ذلك ضئيلة لا تلقي إلا ضياءاً باهتاً . ولدينا بعض الأعمال الحربية والفتوحات التي تُذكر مع اسم موسى ، وإن كان هذا لا يمنع أن يكون طارق معه ولموسى القيادة العمة . لكن عبرة في نقيح الطبيب تذكر أن لقاء طارق بموسى كان بعد خروج موسى من جليقية لترك الأندلس ، استجابة لاستدعاء الحليفة « فانقلع حينئذ من مدينة لك " بجليقية ، وخرج على الفريق مُنصر فا من الشيخر الأعلى ، فأقفله مع نفسه ومرضيا جميعاً ومعهما من الناس من اختار القُفُول »(١) .

يذكر المَقرِي في نص لا يُعرف كاتبه أنه في هذا الوقت لم يبق أمام الفاتحين غير جلِيقيية (٢). ولعله استعمل جليقيية بمفهوم أوسع مما تدل عليه المقابلة الإسبانية ( Galicia ). فهي عنده ، كما عند كثير من الكتاب المسلمين ، شاملة لمنطقة أشتُوريش أيضاً (٣) . ذلك واضح من بعض الأماكن التي أشار إلى فتحها فيها ، كصخرة بيلاي ( Peña de Pelayo ) في كوفادونجا ( Govadonga ) ، بل جعل المقرّي وغيره \_ بكل وضوح \_ أشتُوريش ضمن جليقيية (١) ، حيث ذكر أنه لم يبق في جليقية غير الصخرة (٥) ، التي هي في أشتُوريش . وجعل بعض الكتاب الأندلسيين \_ كأبي عبيد البكري \_ جيليقيية شاملة لأكثر مناطق إسبانيا الشمالية بضمنها أشتُوريش في مفهوم مصطلح جليقيية ، عند كتاب الأندلس ، ليس غريباً .

يبدو من نص ، مجهول القائل ، أورده المَقَّرِي ـ في هذا الفهم من مدلول جِلِّيقِيةَ ـ أنه حوالي هذه المرحلة وصل رسول الحليفة مُغيث الرومي يستدعي موسى إلى دمشق ، قبل وصوله إلى أشْتُرْقَة أو بعده . وكان موسى يعتزم ، بهمة غامرة

<sup>(</sup>١) نفع الطيب ، ٢٧٦/١ .

<sup>(</sup>٢) نفع الطيب ، ٢/٥٧١ .

Adalusian diplomatic relations with Western Europe, 40. (7)

<sup>(</sup>٤) نفح العليب ، ٢٥٠/٤ ، ٣٥١ .

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ، ١٧/٣ . كذلك : أخبار مجموعة ، ٢٨ ؛ البيان المغرب ٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) جنرافية الأندلس وأوروبا ، ٧١ – ٧٢ .

وتَطَلَّعُ فَعَال ، دخول جِلِّيقية « فبينما هو يعمل في ذلك ويُعدُّ له إذ أتاه مُغيثٌ الروميُّ رسولُ الوليد بن عبد المَلك ومولاه يأمره بالخروج عن الأندنس والإضراب عن الوغول فيها ، ويأخذه بالقفول إليه ، فساءه ذلك ، وقطع به عن إرادته »(١).

افتتح الجيش الإسلامي بقيادة موسى مناطق ، بعضها حصينة . منها مدينة أو حصن — وربما تكون مدينة فيها حصن — بارو (Villabaruz) في منطقة مدينة بلد الوليد (Valladolid) . فإذا وقتعنا بارو في هذا المكان فقد يعني أن موسى افتتحها قبل وصوله أشتر قة ومنطقتها ، متجها إلى جليقية (الغربية) حيث افتتح فيها أماكن ، منها حصن لك . واتخذه موسى مركزاً للقيام بأعمال الفتح وبت سراياه في مختلف المناطق « فلاطف موسى مغيثاً رسول الخليفة ، وسأله إنظاره إلى أن يُنشفذ عزمه في الدخول إليها والمسير معه في البلاد أيّاماً ويكون شريكه في الأجر والغنيمة ، ففعل ، ومشى معه حتى بلغ المفازة ، فافتتح حصن بارو وحصن لك ، والغنيمة ، ففعل ، ومشى معه حتى بلغ المفازة ، فافتتح حصن بارو وحصن لك ، والغنيمة ، ففعل ، ومشى معه حتى بلغ المفازة ، فافتتح حصن بارو وحصن لك ،

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٢٧٥/١ . (٢) انظر : فجر الأندلس ، ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٢٧٦/١ . هذا ، مقال الفي في داة؛

هذا ، وقبل المضي في مناقشة هذا الموضوع -- مستعينين بالنص السابق - يشار الى ملاحظتين حوله : ١ - المفازة : ما المقصود بالمفازة ( في الأندلس ) ؟ هل هي اسم علم لمكان معين ، أم مصطلح جغر افي أطلق على مكان أو أكثر ، له نفس الحصائص التي تشبه القفر ، فعرفت به كما هو الحال في « الفحص » مثلا ؟ لعل المقصود هنا المنطقة التي تقع بين قشتالة ( Castilla ) وجليقية الغريبة ( Galicia ) شمال بلد الوليد وجنوب اشتوريش ( Asturias )

لعل لقول أحمد الرازي علاقة بهذا حين تحدث عن أندلسيّن ، فمبتداً الحوّز الغربي « من ناحية المشرق مع المفازة الحارجة مع الحوف الى بلد شنتمرية طالعاً الى حوز إغريطة المجاورة لطليطلة ماثلا إلى الغرب ومجاوراً للبحر المتوسط الموازي لقرطاجنة الحلفاء التي من بلد لورقة » . نفح الطيب ، ١٣١/١ . انظر : صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق )، ١٧٥ ؛ تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس، ٢٦٠ . قارن : تاريخ الجغرافية ، ١٠٤ . شنتمرية الثمرق ، وهي شنتمرية ( أو سهلة ) بني رزين ( Santa Maria de Albarcin ) .

الحلة السيراء ، ١٠٩/٢ ؛ البيان المغرب ، ٣٠٧/٣ . كذلك : رحلة الأندلس ، ٣٣٢. ٢ - الأجر والغنيمة : أما المشاركة في الأجر والثواب عند الله تعالى فمعلوم ، لان مغيثاً يعين موسى ويمهله لإتمام الفتح ، جهاداً لإعلاء كلمة الله ، فهر فيه معاون . بل ان ابن الشباط ينقل نصاً يؤكد -

غير واضح إذا كان «حِصْن لُكَ » هذا هو نفسه «مدينة لُك » ، التي يذكرها المَقَرِي مرتين في نفس الصفحة (١) ، ويجعلها مرة «حِصْن لُك » والثانية «مدينة لُك » وهل هما شيء واحد ؟ وترد عند المَقَرِي في مكان آخر من نفحه على أنها «مدينة »(١) .

يذكر البعض (٣) – من غير مصدر – أن « حِصْن لُكُ » ( Lugo ) حِصْن قرب مدينة أُوبِيط ( Oviedo ) في أشتُورِيش ، أما » مدينة لُك » ( Maria de Lugo ) في جلِيقية ( الغربية ) . وذكر أن « لُك » الجليقية ( العربية ) . وذكر أن « لُك » الجليقية ( Lugo ) اسم « مدينة لُك » ، قاعدة ولايتها وسميتتُها المعروفة قديماً باسم (Locus Augusti) (٤) . وهذا يعني أن « لُك » اسماً لولاية في جليقينة ولقاعدتها ولحصن فيها ، بجوارها أو بعيداً عنها .

لكن مناسبة ذكر المَقرَّي لمدينة لُكَّ ليس خلال إيراد افتتاحها ، بل يوردها على أنه سبق فتحها . وذلك حين الحديث عن وصول رسول الخليفة الثاني (أبي نصر) يعجل عودة موسى ، فتوجه عائداً من مدينة لُكَّ : « فاتسع نطاق الإسلام بأرض الأندلس ، وخُد ل الشرك ، وبينما موسى كذلك في اشتداد الظهور وقوّة الأمل إذ قدم عليه رسول آخر من الخليفة يكنى أبا نصر أردف به الوليد مُعنيثاً لما استبطأ موسى في القفول ، وكتب إليه يوبخه ، ويأمره بالخروج ، وألزم رسوله إزعاجه ، وأنقلع حينئذ من مدينة لُكَ بجلِيقيية ، وخرج على الفج المعروف بفج موسى »(٥) .

<sup>=</sup> جهاد مغيث في جليقية ، حين قدم الى موسى رسولا من الحليفة يستدعيه الى الشام: « وغزا مغيث مع موسى بالحيش الى جليقية . » انظر : تاريخ الأندلس ، ١٥١ .

أما الغنيمة فغير واضح تماماً كيف ذاك . لأن الغنائم ليست ملكاً لموسى ، يتصرف بها . بل هي للفاتحين والدولة ، إلا إذا كان المقصود أن يجعل سهم مغيث فيها كأحد الفاتحين ، حتى لو لم يشترك في عمليات الفتح ، أي لمجرد الانتظار والامهال . وهذا لا يعني أن استجابة مغيث لهذا الرجاء بسبب الغنائم ، بل الأمر الطبيعي أن مصاحبته للفاتحين وموقفه في المشاركة والتعاون يتيح له هذا . مع أن نص ابن الشباط – السابق توا – يؤكد اشتراك مغيث الفعلى في الحهاد .

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ، ۲۷٦/۱ . (۲) نفح الطيب ، ۲۳۰/۱ .

Historia de la Espana Musulmana, Gonzalez Palencia, 11. (٣)
د المسلمين ، ١٠٤ ، ١٠٤ ؛ تاريخ المسلمين ، ١٠٤

<sup>(</sup>٤) انظر : تاريخ الأندلس ، ١٥١ ( حاشية ) . (٥) نفح الطيب ، ٢٧٦/١ .

أليس من الممكن أن تكون لُك مي مدينة ويتبعها حِصْن يقع في أحد أطرافها او قريباً منها أو تابعاً لها ؟

تقع مدينة لُك على نهر منيو (مينيه ) أو منهو ( Miño, Minho ) والظاهر أن الحيميري قصدها في الروض المعطار بقوله : إن اقتس «كانت قاعـــدة الجيليقيين ، ... وهي مبنية بالصخر المربع الكبير ، وهي على نهز كبير يدخل منه المجوس بمراكبهم اليها »(١) . لكنه جعلها لكة ( Lugo ) خلال حديثه عن «حيصن المنار » ، موقعه « قريب من مدينة لكة ، وهو ممنتهي الركن الثالث من أركان الأندلس ، التي هي حدودها ، وهو على ضفة البحر المحيط من الغربو الجوف ، وتتصل به الكنيسة المُعَظّمة المُستماة عندهم بشنت ياقوب . »(١) فهل ان «حيصن المنار » هو : «حصن منه الك » ؟

مهما يكن من أمر فإن الجيش الإسلامي – بقيادة موسى – افتتح مناطق كثيرة من جليقينة ( بضمنها أشْتُوريش ) . تقدم موسى وطارق – وبالسرايا – حتى وصلوا إلى مرتفعات أشْتُوريش في قيمم جبال قننتبرينة . فبلغوا قيمة وعرة ، عسيرة المنال ، صعبة المُرتقى ، سمّاها المؤرخون المسلمون « الصخرة » أو « صخرة بلاي » ، قرب الساحل الشمالي لإسبانيا على البحر الشمالي عند خليج بسّقاية بسكاي = Mar Cantadrico, Bay of Biscay ) ، « وبتَثَّ السرايا حتى بلغوا صخرة بلاي على البحر الأخضر » (") .

تذكر بعض الدراسات الحديثة - من غير مصدر - أن موسى وصل مدينة خييخون ( Gijon ) على الحليج واتخذها مركزاً لعمليات الفتح $^{(1)}$  . ولعل العبارة

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ، ٢٨ . كذلك : ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) الروض المعطار ، ١٨٥ . وردت « لكه » أيضاً عنده ( الروض ، ١٦٩ ) اسماً لمدينة ونهر جنو بي الأندلس عند ميدان معركة وادي برباط ـ لدى أول فتح الأندلس ـ بين الجيش الاسلامي والجيش القوطي بقيادة ملكهم لذريق . راجع : أعلاه ، ٥٦ – ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٢٧٦/١ .

<sup>(</sup>٤) فجر الأندلس ، ١٠٥ .

السابقة أفادت ذلك . وأيّاً ما كان الأمر فقد وصل الفاتحون المسلمون بجهادهم إلى هذه الأماكن في جلِّيقيّة ( وأشْتُوريش ) .

ونص المَقَرِي السابق يدل على أن موسى لم يصل بنفسه إلى الصخرة أو خيخون بل وصلتها سراياه . فهل يكون التحق بها بعد ذلك ؟ وهل أن اتخاذ هذا المكان مقراً كان قبل عمليات الفتح في جلِيِّقييَة (الغربية) أم بعدها ؟ إذا اعتبرنا «لُك » اسماً لحصن ومدينة لا عكاقة بينهما ، فربما تكون سرايا موسى هي التي وصلت إلى هذه الأماكن ، وربما بقيادة طارق .

شارف الجيش الإسلامي سواحل الحليج ، ينظرون اليه وتتَمَكلاته نفوسُهم المُتَطَلَّعَة وقلوبُهم المُتَفَتَّحة ، تسألُ اللهَ سُبُحانَه مزيداً من النصر لدعوته ، وترى فيه وفيما أمامَها قُدُرَة اللهِ وحِكْمَتَه .

يُعين على هذا نص صاحب نقم الطيب : «وبث السرايا حتى بلغوا صخرة بلاي على البحر الأخضر » . وهذا يناسب رغبة طارق التي عبسر عنها لموسى حين التقيا في المرة الأولى بقوله : «أيها الأمير ، والله لا أرجع عن قصدي هذا ما لم أنته إلى البحر المحيط وأخوض فيه بفرسي »(١) . وهو كلام يُذَكِّرُنَا بموقف مماثل على الجانب الآخر من المحيط لأحد قادة فتح المغرب الإسلامي هو عُقْبة بن نافع الذي استُشهد فيه سنة ٦٣ ه . فحين بلغ المغرب الأقصى على ساحل البحر المحيط عند ايغريطوق(٢) (آسقي) وخاضه بفرسه حتى بلغ نَحْرة فقال : «يارب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مُعاهداً في سبيلك »(٣) . وورد عند آخرين بالشكل التالي : البحر لمضيت في البلاد أقاتل «اللهم الشهد ، أني قد بلكغت المجهود ، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يُعبد أحد من دونك »(٤) .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ، ه/٣٢٨ . نقله المقري : نفح الطيب ، ٢٤٢/١ .

<sup>(</sup>٢) كتاب ألا ستبصار في عجائب الأمصار ، مجهول المؤلف ، ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ ، ٤/ ٥٠ . كذلك : البيان المغرب ، ١/ ٢٧ ؛ دولة الاسلام ، ٢٠/١ ؛ قادة فتح المغرب العربي ، ١/ ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) رياض النفوس ، ١/١٠ ؛ معالم الإيمان ، ١/١٥ .

يمكن \_ على هذا \_ اعتبار « لُك " » ( الحصن والمدينة ) شيئاً واحداً ، موقعه « مدينة لُك " » الحالية في جِلِيَّقِيـة ( الغربية ) . والا فيعني أن موسى — بعد أن فتح هذه الجهات — سار صوب الغرب ( من جِلِيِّقيـة ) حتى وصل « مدينة لُك " » واتخذها مركزاً لجهاده . وقام بنشاط ، مفتتحاً عدداً من المدن ، بالسرايا التي يرسلها ، حتى وافاه رسول الخليفة الثاني فيها فاستعاده .

أما « الصخرة » – أو « صخرة بيلاي » فيما بعد – فتقع في قيمم أوروبا ( Picos de Europa ) في سلسلة جبال قَنْتَبَرْيَة . وفي أعلى هذه الصخرة توجد مغارة أو كهف « كوفا دونجا » ( Covadonga , Cova de Onga ) .

جالت الفتوحات في هذه المنطقة كما جالت في جليقية (الغربية). لكن ليس لدينا تفصيلات عن مواقع وأحداث هناك. وغير بعيد أن المسلمين جالوا في كل تلك المناطق، ففتحوا معظم إسبانيا الشمالية وتُركت فيها حاميات. لكن لايبدو أنها صفت لهم وطُهورت من الجيوب، كان منها تجمع الصخرة في كوفادونجا، التي حالت وعورتها وقلة من فيها – فيما بدا للفاتحين – دون متابعتها وحملت على تركها. والظاهر أنه لم يتم مسح الشمال الإسباني بتمامه، وإن كان الفتح شمل تلك المناطق كلها عموماً. يقول ابن خلدون: « وتمم موسى الفتح، وتوغل في الأندلس إلى برَّشلَلُونَة في جهة الشرق وأرْبُونَة في الجوّف و [ الصنم المشبه به ] صنم قاد س في الغرب »(١).

أورد بعض المؤرخين أنه لم يبق ـ دون فتح ـ من أرض جِلِّيقييَة غير «الصخرة» (٢)، من التي واجهوه من الجيوب ، لايتعلق صن التي واجهوه من الجيوب ، لايتعلق ـ على ما يبدو ـ بأيام الفتح الأولى بل أيام الولاة ، كما سيتبين . فقد كُرس جزء من جهاد المسلمين في عصر الولاة لاستكمال فتح مناطق في شبه الجزيرة الإيبيرية .

ثم كان استدعاء الحليفة لموسى وطارق إلى دمشق . فلم يكن بُدُّ من العودة وتوقفت عمليات الفتح . لكن لماذا لم يعهد موسى بإتمام الفتح في الشمال الإسباني إلى

<sup>(</sup>١) العبر ، ٤/ ٢٥٤ – ٢٥٥ . نقله المـقــري : نفح الطيب ، ٢٣٣/١ . أصلحت العبارة . انظر : نفح الطيب ، ١٣٣/١ ؛ جغرافية الأندلس وأوروبا ، ٦٧ – ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ١٧/٣ ، ١٧/٣ ؛ أخبار مجموعة ، ٢٨ ، ٦١ ؛ البيان المغرب ، ٢٩/٣ .

غيره أو إلى والي الأندلس من بعده ؟ لعل عدم القيام به بشكل رسمي تكليفي يشير إلى أنه بقي القليل في الشمال الإسباني دون فتح . لكنه ترك ابنه عبد العزيز والياً ، يقوم بما تقتضيه أحوال البلاد من الدعوة إلى الإسلام ، وإتمام عمليات الفتح ، وتنظيم البلاد وإصلاح الأحوال ، وإجراء التغيير الذي يقتضيه دخول إسبانيا في حوزة الإسلام ، وهو إنجاز ليس سهلاً بحال . ولعل أحد الأمور التي أثار لها اهتمام ابنه هو متابعة الفتح وإقرار الأحوال في شبه الجزيرة الإيبيرية ، لاسيما وأن عبد العزيز – على ما يبدو له يكن في صحبة أبيه خلال جهاده في الشمال .

### ثالثاً ــ استدعاء موسى وطارق

لماذا استدعى الحليفة ُ موسى وطارقاً إلى دمشق ؟

ذكرت الروايات والدارسون أسباباً ، ليس لكثير منها قيمة علمية . لكن السبب القوي – فيما يبدو – هو تَخَوَّف الحليفة الوليد على المسلمين أن يكونوا في أرض بعيدة منقطعة ، ومحاطة بمناطق غير إسلامية وعلى اتصال بها ، هي أقرب إليها من العالم الإسلامي أو مراكز ارتباطه واستمداده . وهو الذي رأيناه عارض فتح الأندلس، خوفاً على المسلمين أن يخوضوا المخاطر ويركبوا المهالك ، حتى بيَتَن له موسى ألاً داعي للخوف(١) .

ذكر بعض المؤرخين أن موسى كان يُفكر بفتح ما وراء جبال البرت – من الأقطار الأوربية – فتحاً مستقراً . ولعل ذلك ما دفعه إلى مواصلة الجهاد حتى وصل إلى أربُونة جنوب فرنسا ، كما مر التنويه به(٢) . بل قيل إنه كان ينوي فتح القسطنطينية والوصول إلى دمشق عن هذا الطريق ، والاستمرار في فتح الأرض الكبيرة حتى الشام : دولة الفرنجة ( فرنسا ) ، وشمال إيطاليا حيث بلاد اللمبارد، وبقية إيطاليا ( ورومة ) ، ثم جنوب بلاد السلاف وسهول الدانوب ( يوغسلافيا وبلغاريا ) ،

<sup>(</sup>١) أعلاه ، ه ؛ . قارن : دولة الاسلام في الأندلس ، ٤/١ ه .

<sup>(</sup>٢) أعلاه ، ٩٠ – ٩٣ ، ٩٥ .

فالدولة البيزنطية حيث يُسقط القسطنطينية ، ثم آسيا الصغرى ( تركيا ) ، حتى يصل دمشق . وفي هذا يقول ابن خلدون – عن موسى – بعبارة مختصرة : « وأجمع أن يأتي المشرق من ناحية القُسطَنطنية ، ويتجاوز إلى الشام دروب الأندلس ودروبه ويخوض إليه ما بينهما من بلاد أعاجم أمم النصرانية ، مُجاهداً فيهم ومستلحماً لهم إلى أن يكد عقى بدار الحلافة من دمشق . ونَمى الحبرُ إلى الحليفة الوليد فاشتك قلقه بمكان المسلمين من دار الحرب ، ورأى أن ما هم به موسى تغرير بالمسلمين ، فبعث إليه بالتوبيخ والانصراف ، وأسرا إلى سفيره أن يرجع بالمسلمين إن لم يرجع هو ، وكتب له بذلك عهده . »(١)

يسبق ابن الشباط ( ٢٨٦ ه ) ابن خلاون ( تونس ٧٣٧ – القاهرة ٨٠٨ ه ) في بسط هذا السبب . ولعل ابن خلاون اعتمد في هذا على كتاب مفقود لابن حيان ( ٢٦٩ ه ) أو غيره . وهذا يشير إلى توفر هذه المعلومات لدى أسلافهم من المؤرخين ، وفيه دلالة إلى توثيق هذا التعليل الذي يورده ابن الشباط منقولا عن اختصار اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أسماء الصحابة ورواة الآثار للمؤرخ الفقيه الإشبيلي أبي محمد بن الخراط (٢) ( ١٨٥ ه ) : « ولما اتصل بالوليد بن عبد الملك رحمه الله ، تكوم موسى بن نصصير بأرض الأندلس ، وتقحمه بالمسلمين في أرض العدو من غير مؤاهرة ولا مشاورة ، بعت معنياً مولاه إليه ، وأمره أن يعتنفه ويتقفله الله إفريقية . »(٣)

ونقل المَقَرِيعبارة أخرى لم يذكر مصدرها – تؤكد هذا المعنى، فهو يقول عن عودة موسى إلى دمشق بأنه تركها – أي الأندلس – « وهو مع ذلك مُتكَـهَّفٌ

<sup>(</sup>۱) العبر ، ۲۰۵/۶ ( نفح الطيب ، ۲۳۳۱–۲۳۶) . كذلك : تاريخ غزوات العرب ، ٥٦ ؛ الحلل السندسية ، ۲۰۲/۲ – ۲۰۳ .

 <sup>(</sup>۲) راجع ترجمته في : بنفية الملتمس ، ۳۹۱ ( رقم : ۱۱۰٤) ؛ عنوان الدراية ، أبو العباس الغبريني ، ۱۱ ( رقم : ۳) . كذلك : كتاب الوفيات ، أبو العباس أحمد بن قنفذ القسنطيني ، ۲۹۳ ؛ تاريخ الأندلس ، ۱۸ – ۱۹ ( المقدمة ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأندلس ، ١٥١ ( نص ابن الشباط ) .

على الجهاد الذي فاته ، أسيفٌ على مالحقه من الإزعاج ، وكان يؤمل أن يخترق مابقي عليه من بلد إفرَنْجَة ، ويقتحم الأرض الكبيرة حتى يتصل بالناس إلى الشام ، مُؤمَّلًا أن يتخذ مُخْتَرَقَه بتلك الأرض طريقاً مَهْيْعاً يَسْلُكُه أهلُ الأندلس في مسيرهم ومجيثهم من المشرق وإليه على البر لا يركبون بحراً »(١) .

غير بعيد أن يفكر موسى بمثل هذا المشروع أو جزء منه ، مستمراً في الجهاد خلف جبال البُرْت ، وهو ما قام به المسلمون بعد ذلك ، ولعل السرايا التي وصلت للى أرْبُونَة أو حولها في جنوب فرنسا – خلال وجود موسى – تُقَوَّي واقعية هذه الفكرة وتؤكد تَوثيقها . وإذا كانت فكرة هذا المشروع مبكرة لدى موسى ، ألا يمكن الربط بينها وبين الآلاف الثمانية عشر من الجند التي عبر بها إلى الأندلس ؟

الظاهر أن أخبار خُطة موسى هذه وصلت إلى الحليفة ، سواء كتب هو بها إلى الحليفة ، أو عرف بها عن الرسل الذين أرسلهم موسى أثناء الفتوح الأولى حتى طُلُمَيْطُلُمَة أو في أي وقت آخر .

ليس من الضروري أن يكون موسى قد كتب مرة واحدة إلى الحليفة بشأن فتح الأندلس ، وذلك حين أرسل – أثناء الإقامة بطُلَيَــُطُلَـة – أواخر سنة ٩٤ ه(خريف ٧١٣ م ) علياً بن رَباح ومُغيثاً الرومي كما يقال . لعل موسى بذلك كان يستشير الحليفة بهذه الفكرة ، وهو أمر ضرورى .

وغير معروف فحوى رسالة موسى ، مع علي ومغيث . لكن ابن الفرضي يقول : « أن موسى بن نُصَيْر حين فتح الأندلس كتب إلى الوليد بن عبد الملك : أنها ليست الفتوح ، ولكنها الحشر . »(٢) فكان رَدُّ الحليفة استدعاء القائديْن وإيقاف الفتح ، ولو إلى حين .

وَجَهَ الخليفة الوليد مُغيثاً الرومي ، مُستدعياً موسى . يقوي هــذا كون مغيث رسولاً ( أو أحد رسل ) موسى إلى الخليفة ، يُطلعه على عمليات الفتح في الأندلس .

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ، ۲۷۷/۱ . مهيع : بين ، سهل .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ علماء الأندلس ، ۱٤٧/۲ (رقم : ١٤٥٦). كذلك : نفح الطيب ، ٢٨٥/١ (نقلا عن ابن
 حيان ) . قارن : الحلة السيراء ، ٣٣٤/٢ ؛ وفيات الأعيان ، ٣٢٩/٥ .

وأدرك مُغيثٌ موسى وهو يقوم بجهاده في الشمال ، مستعداً لدخول جِلِّيقية عند أَشْتُرْقَة : « فبينما هو يعمل في ذلك ويُعد له إذ أتاه مغيثُ الروميُّ رسولُ الوليد بن عبد الملك ومولاه يأمره بالخروج عن الأندلس والإضراب عن الوغول فيها ، ويأخذه بالقفول إليه ، فساءه ذلك ، وقطع به عن إرادته »(١) . فلاطفه موسى « وسأله إنظاره إلى أن يُنْفذ عزمه في الدخول إليها والمسير معه في البلاد أياماً »(١) .

بعد فتح مناطق كثيرة في جلِيقية (وأشتُورِيش) ، قَدَم أبونصر رسولاً آخر من الخليفة الوليد ، يستعجل موسى العودة « لما استبطأ موسى في القُفول » . فلا يملك موسى إلا الاستجابة لأمر الخليفة « وقال الرازي : إن الذي أزعج موسى عن الأندل ، أبو نصر رسول الوليد ، فقبض على عنانه وثناه قافلاً ، وقفل معه من أحبً المشرق »(٣) .

يورد ابن الشّبّاط \_ نقلاً عن مختصر تاريخ الطبري لعرب بن سعيد ( ٣٧٠ ه ) - بأنه لما « استبطأ الوليد ُ \_ رحمه الله \_ قُدُوم موسى ، فبعث رسولاً يُعرف بأبي نصر ، فتوكل بموسى واندفع به من مدينة لُك بجليقية ، وخرج من الفّج المعروف بفج موسى ، ووفاه طارق بالطريق . ومضيا جميعاً معهما مغيث وأبو نصر ، ومن أراد أن يرجع من النّاس إلى المشرق ، واستخلف موسى بن نُصير على الأندلس ابنه عبد العزيز . وشخص موسى راجعاً إلى إفريقية . »(أ)

إذا كانت المدة بين الرسولين حوالي أربعة شهور ، فهل أنها كافية لاستبطاء الخليفة عودة موسى ليرسل رسولاً آخر يستدعيه ، أم أنه رسول واحد كان بانتظار موسى فكرر عليه الطلب (٩) ؟ لكن نص المَقَرِي – وغيره – واضح في أنهما رسولان، يَذ كرهما بالاسم والكنية . وحين الحديث عن عودة موسى يذكرهما متمايزين بالاسم

<sup>(</sup>١) نفع الطب ، ٢٧٥/١ . كذلك : نفح الطيب ، ٣/ ١٤ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٢٧٦/١ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٢٨٠/١ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأندلس ، ١٥١ – ١٥٢ .

<sup>(</sup>ه) قارن : فجر الأندلس ، ١٠٦ .

والكنية(١) ، كما في النصوص المقتبسة(٢) .

إرسال رسولين من قبل الخليفة لاستدعاء موسى ، المدة بينهما أشهر قليلة ــ قد تكون ثلاثة ــ يشير إلى قلق الخليفة على المسلمين ، وأنه هو سبب الاستدعاء .

إذا كانت مسيرة موسى وطارق من طلكي طلك نحو الشمال ، في ربيع الأول سنة ٩٥ ه (كانون الأول ٧١٣م) ، أو بعده بقليل ، وعودته إلى المشرق – عابراً مضيق جبل طارق – في ذي الحجة سنة ٩٥ ه(٣) (آب – ايلول ٧٠٤م) ، فتكون عمليات الجهاد في فتح شمال إسبانيا قد استغرقت حوالي ثمانية شهور . مضى حوالي نصفها قبل مجيء مغيث – رسول الحليفة الأول – الذي ربما كان وصوله إلى الأندلس حوالي أواخر شعبان سنة ٩٥ ه : أي بعد مضي حوالي ثمانية شهور على رحيله من الأندلس ، يحمل أنباء الفتح إلى الحليفة الوليد . يقول المَقرِّي عن مغيث : « وهو الذي وجهّه إلى الأندلس غازياً ففتح قرطبة ، ثم عاد إلى المشرق ، فأعاده الوليد رسولاً عنه إلى موسى بن نُصَيْر يستحثه على القدوم عليه ، فوفد معه »(٤) .

إذا اعتبرنا هذه المدة – ذهاباً وإياباً – طويلة وأن الخليفة أعاد مغيثاً مباشرة أمام قلقه على المسلمين ، فإما أن يكون خبر خُطة موسى وصلت بيد رسول آخر أرسله موسى من الثغر الأعلى ، أو أن هذه التقديرات الزمنية غير دقيقة . إذا كانت أخبار خُطة موسى وصلت إلى الحلافة بواسطة مُغيث – والطريق بين دمشق والأندلس يستغرق شهرين أو يزيد – فإن وصول مغيث كان أثناء وجود موسى في الثغر الأعلى أو بعده ، وأن الخليفة استبطأ عودة موسى – أو أي خبر عنها – فأرسل رسولا آخر . أو أن الخليفة لم يرسل رسوله الثاني استبطاء بل استعجالاً . يقوي هذا الفهم كونهما رسولين وأن أبا نصر كنية للرسول الثاني وليست لمغيث ، كما يقال (٥) . ولعل هذا الفهم يقوي تعليل اعتبار الخوف على المسلمين سبباً في الاستدعاء .

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ، ۱/۳، ۲۷۹، ۲۷۹، ۱٤/۳ .

<sup>(</sup>٢) راجع الصحائف : ١١٤ – ١١٩ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٢٧٧/١ . (١) نفح الطيب ، ١٤/٣ .

<sup>(</sup>٥) فجر الأندلس ، ١٠٦ .

### ۱ ـ عودة موسى وطارق بالجند

ترك موسى عمليات الفتح في الشمال بعد أن رتب الأمور ، وهو في مدينة لُك ، منصر فا نحو جنوب الأندلس . ولعل ذلك كان في أوائل ذي الحجة سنة ٩٥ هـ .

لا نعرف طريق العودة من الشمال ، ولكن المرجح أنه سلك أقرب طريق : من مدينة لُك إلى الفيج ( الوادي ) المعروف باسمه « فَج موسى » ( Valmusa ) ، وهذا ثاني فج باسمه (۱) . ثم التحق به طارق عائداً من الثغر الأعلى أو من غيره . ولا يبدو أن هذا ول لقاء بينهما خلال عمليات الجهاد في الشمال الإسباني ، بعد افتراقهما من سَرَقُسُطَة . ولعل طارقاً قام بقيادة بعض السرايا أثناء فتح الشمال ، فأرسل إليه موسى من مدينة لك بالالتحاق به استجابة لأمر الخليفة ، فالتقيا هنا في الطريق .

لا شك أن كثيراً من المسلمين – قادة وجنداً – قد توزعوا على المناطق لإدارتها والإشراف عليها والدعوة إلى الإسلام فيها . وكل هذا يدعو البعض إلى الإقامة الدائمة. انحدر موسى وطارق ورسولا الخليفة وعدد من المسلمين تجاه إشبيلية ، ولعلهم مَرُّوا بطُلُمَيْطُلُلة وقُرُوطُبَة ، والظاهر أن ابنه عبد العزيز كان في إشبيلية أو قريباً منها ، على موعدة سابقة .

من الممكن القول أن أباه تركه ليقوم بافتتاح مدن معينة في شرقي الأندلس أوغربية . يفسر ذلك عدم ورود اسم عبد العزيز في كل الفتوحات التي تلت ماردة نحوالشمال . إن عديداً من المدن في شرقي الأندلس وغربيه لم يرد ذكر فتحها من قبل موسى وطارق لعل عبد العزيز تولى فتح بعضها (٢) .

أقام موسى في إشبيلية أياماً لترتيب أمور الأندلس وأحوالها . وعَيَّن ابنه عبد العزيز واليَّا على الأندلس ، متخذاً من إشبيلية عاصمة ، لموقعها . وقفل موسى « عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية بثغورها ، واستعمل ابنه عبد العزيز لسدَّها وجهاد أعدائها »(٣) .

<sup>(</sup>١) أعلاه ، ٧٤ ، ١٠٧ . (٢) انظر تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ١٠٩ – ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) العبر ، ابن خلدون ، ٢٠٥/٤ (= نَفُحُ الطيبُ ، ٢٣٤/١ ) . كذلك : الحلل السندسية ، ٢٠٣/٢ ؛ تاريخ غزوات العرب ، ٥٦ .

توجّه موسى وطارق ومن معهما بعدها إلى الجنوب ، وعبروا المضيق في نهاية ذي الحجة سنة ٩٥ ه ( أيلول ٧١٤ م ) . كانت مدة جهاد موسى في الأندلس سنتين وأربعة أشهر ، ويزيده طارق سنة واحدة . استغرق فتح الأندلس عير سرية طريف – ثلاث سنوات ونصف . يُجمل المَقرِّي ذلك بقوله : «وبينما موسى كذلك في اشتداد الظهور وقوّة الأمل ، إذ قدم عليه رسول آخر من الحليفة يكنى أبا نصر أردف به الوليد مُغيثاً لمّا استبطأ موسى في القفول ، وكتب إليه يوبخه ، ويأمره بالحروج ، وألزم رسوله إزعاجه ، فانقلع حينئذ من مدينة لك جيليقيية ، وخرج على الفج المعروف بفج موسى ، ووافاه طارق في الطريق منصرفاً من الثغر الأعلى ، فأقفله مع نفسه ومنضيا جميعاً ومعهما من الناس من اختار القفول ، وأقام من آثر السكنى في مواضعهم التي كانوا قد اختطوها واستوطنوها ، وقفل معهم الرسولان مغيث وأبو نصر حتى احتلوا بإشبيلية ، فاستخلف موسى ابنه عبد العزيز على المارة الأندلس، وأقرَّه بمدينة إشبيلية لاتصالها بالبحر نظراً لقربه من مكان المجاز ، وركب موسى البحر إلى المشرق بذي حجة سنة خمس وتسعين وطارق معه ، وكان وركب موسى البحر إلى المشرق بذي حجة سنة خمس وتسعين وطارق معه ، وكان مُقام طارق بالأندلس قبل دخول موسى سنة وبعد دخوله سنتين وأربعة أشهر »(١) .

وعلى هذا يكون خطُّ سيركل من حملة موسى وطارق ، منذ سير هما من طليطلة ( أوائل ٩٥ ه ) حتى توجههما نَّحو جنوب الأنْد لُس فالشمال الإفريقي ( أواخر ٩٥ ه ) ، كالآتى :

موسى (سوية مع طارق): طُلينطُلة ، سَرَقُسْطة (فتحت معاقل وحصون حولها). انفرد موسى بجيشه ، متجهاً شرقي وشمالي الأندلُس: وَشَقة ، لاردة ، طَرَّ كُونَة ، بَرْشَلُونَة ، ربما جَيْرُونَة وغيرها [جرى جهاد وراء البُرْت \_ قاده بنفسه أو بالسرايا \_ عَبْر ممر باربينيان ، في منطقة سَبْتَمَانية ووادي رُودَنَهُ (نهر الرون) ، قَرْقَشُونَة ، أَرْبُونَة ، أَبِنْيون ، لُوذون (ليون) ] . اتجه نحو الشمال الغربي في منطقة البَشْكُنْس (يسار إبْرُهُ ) بموازاة خط سير حملة طارق: بَنْبلُونَة ، الغربي في منطقة البَشْكُنْس (يسار إبْرُهُ ) بموازاة خط سير حملة طارق: بَنْبلُونَة ،

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ، ۲۷٦/۱ – ۲۷۷ . كذلك : تاريخ الأندلس ، ۱۵۱ – ۱۵۲ (نص ابن الشباط) ؛ أعلاه ، ۱۱۲ .

أَلَبَهُ والقيلاع (قَسْتَالَة) ، منطقة جلِيقية : أَشْتُرُقَة (التقي مع طارق ثم افترقا) دخل مفازتها : حصن بارو ، لُك (حصن ومدينة ) ، وربما غيرها ، أَشْتُورِيش : الصخرة [ خيخون ، بنفسه أو بالسرايا ، ربما قام طارق بكلها أو ببعضها ] . كان التحرك نحو الشام من : مدينة لُك مفج موسى (التحق به طارق ، قادماً من الثغر الأعلى ) ، طلَي طلَلَة ، قُرُ طبَبَة ، إشْبِيلِية (اتخذت قاعدة ) ، الجزيرة الحضراء (جازوا الزُقاق) ، سَبْقة (نحو الشمال الإفريقي ، وارين بالقيروان ، إلى دوشق ، مركز الخلافة ، خلال فُسْطاط مصر ، القاهرة .

طارق (سوية مع موسى): طُلَيْطُلَة ، سَرَقُسْطَة (ينفرد بجيشه ، متجها نحو الغرب والشمال الغربي بمحاذاة يمين إبْرُه ) ، منطقة البَشْكُنْس (مجاورين جبال قَنْتَبْرِية) ، منطقة جليقية : أماية ، أشْتُر قة (التقى به طارق ، ربما ليس لأول مرة ، بعد سَرَقُسْطَة) ، ليون (وربما غيرها ، مباشرة أو بالسرايا ، في منطقة الثغر الأعلى). يتجه نحو موسى ملتحقاً به – بناء على أو امره – للتوجه إلى الشام ، من مكان ما في الثغر الأعلى ، فتج موسى ، طلينطلة ، قرطبة ، إشبيلية ، الجزيرة الخضراء (عَبْرَ المضق) ، سَبْتَة ، بصحبة موسى إلى دمشق .

### ٢ \_ صفة الفتح الإسلامي وطبيعته

أَمْرُ هذا الفتح الإسلامي في كل مكان ــ في عموم تاريخه ، مثله في شبه الجزيرة الإيبيرية ــ مُدُ هيش ٌ ويدعو إلى العجب .

افتتح المسلمون في خمسة عشر عاماً مناطق واسعة فتحاً أصيلاً . فسقطت بيد تلك القلة القليلة أكبر امبراطوريتين عريقتين في العالم ذاك : وهما تملكان أنواع القوى المادية الظاهرة التي هي مُتَكا الرجحان في الغلبة ، والأمل في النصر الكاسح ، والاستعلاء والحبرة والدُّربة والتنظيم والعلم والفلسفة والتفكير . ذلك رغم محاولات هاتين القوتين الكبيرتين — من أجل إيقاف زحف الإسلام النير والقضاء عليه — الاستمداد من خارجهما (۱) أو الاتحاد بينهما . بل لم يكن يخطر على بال ولا خيال أيَّة من القوتين أن

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ، 174/1 - 177 (= حياة الصحابة ، <math>184/2 - 170 ) .

تقف أمام هذا المد الجديد الفريد ، وقد كانتا من قبل متحاربتين وكان العداء بينهما شديداً والحروب مستمرة . لقد وقفت هاتان القوتان بكل الإمكانيات المعهودة المُحَسَّدة أمام المدِّ الإسلامي فأصابها الفشل .

كان عدد الجيش الإسلامي في معركة مُوْتَة ( السنة الثامنة للهجرة ) ثلاثة آلاف ، وجيش الروم مئة الف أو يزيدون . عندها قال ثابت بن أقرم لأبي هريرة — وكان إلى جانبه في المعركة ، وقد برق بصر أبي هريرة من كثرة ما رأى من العدة والسلاح — : «يا أبا هريرة كأنك ترى جموعاً كثيرة ؟ — قال : نعم — قال إنك لم تشهد بدراً معنا ، إنا لم ننصر بالكثرة (1) . وفي نفس المعركة خاطب الجيش قائد هم عبد الله بن رواحة قائلا " : « . . . وما نقاتل الناس بعدد وقوة ولا كثرة ، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحُسْنَيين : إما ظهور وإما شهادة . (1) وقد قال أبو بكر الصديق : « إن الله لم ينصرنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم بكثرة عدد ولا بكثرة جنود (1) .

أبان لطليحة بن خُويلد الأسدي (٤) - الذي «كان يعُد بألف فارس . » (٥) - أحد أتباعه ، سبب هزيمة جنده - وهم أكثر - أمام الجيش الإسلامي . ذلك أنه «لَمّا رأى كثرة انهزام أصحابه ، قال : ويلكم ! مايهزمكم ؟ قال رجل منهم : وأنا أحدثك ما يهزمنا ، إنه ليس منا رجل إلا وهو يحب أن يموت صاحبه قبله ، وإنّا لنَلْقَى قوماً كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه . »(١) تلك بعض آثار عملية التحول القويم والإحياء الإنساني المنير الذي أحدثه الإسلام في اتباعه ، فكانوا لوناً إنسانياً جديداً وفريداً ، بهر الناس . حتى وصفهم أعداؤهم بأقوى الأوصاف ، مدركين سبب هذا

<sup>(</sup>١) حياة الصحابة ٢٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ، ابن هشام، ٢/٣٧٥ . كذلك راجع: نظرات في دراسة التاريخ الاسلامي ٢١٠–٦٢ .

<sup>(</sup>٣) حياة الصحابة ، ٤/ ٦٤٠ .

<sup>(</sup>٤) أحد المنبئين الكذابين الذي عاد الى الإسلام ، بعد الارتداد . فأبل في الجهاد - لاعلاء كلمة الله تعالى - بلاء حسناً . جاهد في عدة معارك : القادسية (١٦ هـ) ، واستشهد في نهاوند (٢١ هـ) . عنه راجع : الاستمياب ، ٧٧٢/٢ (رقم : ١٢٩١) ؛ سير أعلام النبلاء ، الذهبي ، ٢٢٩/١ (رقم : ٢١) . (٥) العبر ، الذهبي ، ٢٦/١ .

<sup>-111-</sup>

المستوى الكريم ومقوماته ومصدره ، من الإيمان بالإسلام والتقوى لله تعالى ، وأنهم « بالليل رُهبان وبالنهار فُرسان ... (1) يتسابقون للشهادة ، فوزاً بالجنة . فكانوا ريحاً تعصف بالعدو – رغم كثرة عدده وعُداًته – « لا يثبت لهم العدو فَواق ناقة عند اللقاء (1) . فهم لكل أفق حياتُه ، ولكل ميدان فرسانُه الأبطال – من النساء والرجال – بأشرق لون ، وأشرف موقف ، وأكرم سَمَت .

الفتح هو فتح العقيدة وتفتح القلوب للإيمان بها . ليس هدفُها القتال ـــ الذي يجب أن يكون في سبيل الله ـــ بل السلام ، السلام الإيماني هو غاية كبرى في الإسلام .

لم يكن تقدم الجيش الإسلامي – في كل مكان ، هذا التقدم – بسبب العوامل الخارجية التي ينتفع بها أو الداخلية والذاتية المادية ، تلك التي أليفها الناس . بل لعوامل ذاتية جديدة كامنة في نوع بنائه ومقومات حياته التي أقامها الأسلام ، وبها حازالنصر وحقق الإنجاز المدهش ﴿ وما النصر إلامِن عند الله العزيز الحكيم \* ﴾ (١) . والله جلّت قدرته لا يهب النصر إلا لجنده . وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ( السنة الثامنة للهجرة ) : « لا إله إلا الله وحد م لا شريك له ، صد ق وعد م ونصر ونصر عبد م ، وأعز جُنْدة ، وهزم الأحزاب وحد م ولا شيء بعد م » .

لم يكن تقدم الجيش الاسلامي في شبة الجزيرة الإيبيريَّة بهذا الشكل إلا بإسلامه ، وبه كان نصر الله له . فَمَرَدُّ تقدمهم — وبهذه السرعة — لا إلى ضعف أعدائهم كما يزعم البعض . استطاع المسلمون فتح كل أو غالبية الجزيرة الإيبيريَّة في حوالي أربع سنوات . نازلوا القُوط في عدة معارك ، بعضها كان حامياً جداً . كانوا يقتتلون مع المسلمين ، لكنهم لا يثبتون . وكرروا المحاولات الكثيرة في أماكن متعددة والمسلمون يكتسحونهم أمامهم كالسيل الجارف ، رغم قلتهم . لوكان الجيش الاسلامي بغير هذه العقيدة ، وأعداؤهم بهذا التفوق العددي والمادي ، ماكان لمثل هذا الفتح أن يتم . لقد حدث أن دخل الجزيرة جيش أو أكثر قوي فتي قبل المسلمين فلم يحقق مثله ، وطبعاً مع الاختلاف في نوع الفتح وطبيعته وأصالته وأهدافه ووجهته .

<sup>(</sup>١) حياة الصحابة ، ٢٤٦/٤ . (٢) حياة الصحابة ٢٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ١٢٦ من سورة آل عمران .

فالقُوط أمة وُصِفَت بالشجاعة والأمجاد العسكرية الكثيرة (١) ، رغم ضعف هذه الصفات أحياناً (٢) . كل ذلك الفرق يشير الى الفرق الأساسي بينهما . فالجيش الاسلامي يقوم بالعقيد الإسامية ، التي ميزته وأفردته وجعلته في مثابة عالية قوية سمت به ، فتصاغر أمامه أي تجمع وانهزم ، وضعفت في تقدمه كل قوة فتناثرت . وبهذه العقيدة هزمت القوط وغيرها .

### ٣ ــ خلاصة فتح الأندلس

أخبار فتح الجزيرة الإيبيريّة - في أكثر من حلَّقة أو موضوع - ناقصة أو غامضة أو مفقودة. وما من شَكَ فأحداثها - خلال الفتح - كثيرة وبُطولاتها نادرة ، كأخواتها في أحداث الفتوحات الاسلامية الأخرى . وزيادة الى عدم وضوح عدد من أحداث فتح المدن وتفاصيلها ، فإنه لم تتوفر لدينا أخبار الجند جماعة ، إلا ما ندر ، وأفراداً وهي من غير شك كثيرة وفريدة .

ان عدد الذين أتموا عمليات فتح شبه الجزيرة الأندلسيَّة وقد موا لفتحها حوالي ثلاثين ألفاً ، وهو ليس كثيراً أبداً . وقد يكون مثل هذا العدد لمعركة واحدة . وفعلاً كان عدد جيش القوط في المعركة الأولى أكثر منه ، ربما بعدة مرات . كان المسلمون يقومون بهذا الفتح ويعرفون أن أعدادهم أقل بكثير من عدوهم ، لكنهم كانوا يتفوقون عليه بالايمان القوي المتدفق ، الذي تعَلَّموا منه ألا يكون مُعوَّلُهم في النصر على العدد ، مع التمسك الفعاً ل بقوله تعالى : ﴿ \* وأعدو الهم ما استطعتم من قوة ﴾ (٣) . لذلك لم يكن اعتمادهم على قدوى أخرى فقدموا بهذا العدد القليل لمثل هذه المهمة الشاقة الجليلة ، التي ما كانوا فيها يُفرَّطون ، بل يحرصون عليها أشد من حرصهم على الذات وشؤونها . وكانوا مستعدين لكل تضحية مهما عزت ، وهي أمنية في نصرة الاسلام .

أَتَـمَ المسلمون هذا الفتح النضير بقوة إيمانهم وقلة جيشهم ـ ذي الآلاف الثلاثين ـ

<sup>(</sup>١) دولة القوط الغربيين ، إبراهيم علي طرخان ، ١٣٠ ، ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ١١٦ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٦٠ من سورة الأنفال .

بقيادة موسى وطارق وغيرهما ممن نجهل أسماءهم . « ولو أن قائداً معه ثلاث مئة ألف مقاتل ، ما أحاط بالأندلس وأثخن فيها ما أحاطه موسى وأثخنه في ذلك الأمد القصير بين أمم أعداء تموج حواليه كالأبحر الزاخرة . وما رأى الأندلس وحدها كفوءاً لهمتهه ، بل حدثته نفسه التي قَلَّ مثلها في نفوس البشر ، في بعد الهمة ، أن يوغل في أرض الإفرنج ، ويعطف نها الى الشرق حتى ينفذ من القُسُطَنُطِينيَّة . »(١) جعل الإسلام الفرد يُجاهد بهذا الإيمان ، بكل كيانه ، فوهب له حياته ، بل غدت حياة الاسلام حياته . بالأسلام حياته .

المسلم في نصر دائم حتى في حالة الهزيمة ( العسكرية ) في الميدان مادامت نفسه المؤمنة لم تنهزم . أما الهزيمة الداخلية ، فهي الهزيمة الحقيقية . فالإسلام هو القوة الأصيلة الفاعلة الحقة ، وهي أعلى من كل قوة أخرى وأمضى من أي تجميع . ولدينا من التريخ الاسلامي القديم والحديث مصداق متكرر ، يؤكد بوضوح هذه القاعدة التي لا تتخلف .

مهمة الفتح الاسلامي لا تنتهي أو تتوقف عند النصر الحربي ، بل بعدها تبدأ . بيانالإسلام والدعوة اليه هيمهمة مابعد الفتح ، على لسانالفاتحين وفي سلوكهم وتصرفهم ونظرتهم وتعاملهم ونصرهم وهزيمتهم وخطابهم وعهودهم وجدهم ومزحهم وفي كل أمرهم ، في اليقظة والنومة والصحوة والغفوة والسر والعلانية والمخبر والمظهر والمنشط والمكره وفي كافة أحوالهم . الجهاد الحربي بابلغيره من أنواع الجهاد والمهام ، ومايتلوه من تبدل في الحياة ، قوامه تبدل النفس الانسانية وتوجهها الى الطريق الوحيد : طريق الله . هذا هو الفتح الحقيقي ، يقوم بكلمة الله وبها يدوم . فتم العملية الكبرى والانجاز الرائع بفعل التبدل الخير والتحول النير .

لكن عدد الجيش الاسلامي الفاتح في شبة الجزيرة الأندلسيَّة لم يأت اليها دفعة واحدة . ومع ذلك لعله لم يجتمع للمسلمين مثله في مرة واحدة ، حتى مع تعدد الجبهات وتكاثر الواجبات . وغير بعيد أن يكون ربع هذا العدد نال الشهادة ، وهي أمنية في

<sup>(</sup>١) تاريخ غزوات العرب ، ٨٥ ( تعليق ارسلان ) . راجع كذلك : فجر الأندلس ، ١١٨ .

خدمة الاسلام. وربما ربع آخر – أو أقل – توزع في المناطق ، ومع ذلك فقد كان الاكتساح ، لنوعية الجيش وتَمَثُّله المعاني والخلق السامي الذي أدخل الناس في الدين أفواجاً . كان الفتح عملاً للناس ومن أجلهم وليس ضداً هم ، فهو له دايتهم ووضعهم في طريق النور .

تكمن في الفتح الاسلامي للجزيرة الإيبيريَّة معجزة ، والإسلام ينتح به الإنسان – وبقدرة الله – المعجزات . هذا التقدم في الفتح لايعني أنه كان سهلاً ، بل تم بهذا الشكل – بذلك النوع من الأجناد ، أجناد العقيدة . فبدا للبعض هكذا ، الى حد وصفه نفر من الإسبان بأنه كان نزهة عسكرية ، كله أو بعض مراحله « Mero paseo » (1) .

كان ذلك كذلك أمام هذا النوع من الجند أصحاب العقيدة ، استهانوها بالصعاب وبذلوا النفوس رخيصة ولرفع شأنها . فالفتح نفسه لم يكن يحتوي على نزهة أو ما يماثل شكلها . وإذا كان هذا الوصف مقبولاً ، فأمام هذا النوع من الجند الفرد . وإلا فالتضحيات كثيرة والجهد كبير والدروب شاقة والمناخ شديد والجو غريب والأرض مُصْخِرة عنيفة ، وكان مستوى العقيدة أعلى من ذلك وأكبر . فانساب الفاتجون في في شوطهم بهذه السرعة فبدت للآخرين نزهة ، لكنها روحية من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض . وهي مجلبة لراحة المؤمن وفرحته بنصر الله إن عاش وبجنته إن استُشهيد في الأرض . وهي مجلبة لراحة المؤمن وفرحته بنصر الله إن عاش وبجنته إن استُشهيد

عاد موسى الى المشرق تاركاً الأندلس ، فتوقفت الفتوحات في الشمال الاسباني إلى حين . ولكنه أتاح المجال لتلك الفلول أن تتنفس ، وكان من الأحسن أن تُطهَّر المنطقة تطهيراً كاملاً وأن يتوجه الفاتحون الى ماوراء جبال البرت، مجاهدين ومنتصرين .

كان موسى - كما رأينا - قائداً مؤمناً تقياً ، متحمساً لنشر الإسلام وحمل رايته إلى كل مكان ، متمتعاً بشجاعة المؤمن وتضحيته وطاقاته السياسية والادارية ، مع

Historia de la Espana Musulmana, Gonzalez Palencia, 11. (١)

كذلك : تاريخ الأندلس ، ، ؛ ( المقدمة ) . (٢) من الآية ٢ ه من سورة التوبة .

العزم والحزم الذي رباه عليه الاسلام . كان يقوم بكل ذلك الجهاد وعمره خمس وسبعون سنة أو يزيد . مع ذلك فكان بالامكان أن يحل مكانه غيره ، وفي المسلمين كثير من القادة . لكن أمر استدعاء الخليفة أعاد موسى وطارق مع طائفة كبيرة من الجيش ، وأوقف الاستمرار في الفتح ، تخوفاً على المسلمين .

عاد موسى الى دمشق — عَبُو الشمال الافريقي ومصر — وولى ابنه عبد الملك على المغرب الأقصى ، في طنجة ، وابنه عبد الله — أكبر الأبناء — على إفريقية ، في القيوروان<sup>(۱)</sup> . فلحق بالفُسُطاط في ربيع الأوم سنة ٩٦ هـ (تشرين الثاني ٧١٤م) . ثم غَذَّ السير نحو الشام ، فوصل دمشق في أوائل جُمادى الأولى سنة ٩٦ هـ (كانون الثاني ٧١٥م) والخليفة الرليد مريض . في أواسط جُمادى الآخرة سنة ٩٦ هـ تُوفي الوليد بن عبد الملك ، أي بعد وصول موسى بأربعين يوماً (٢) .

### ٤ - خاتمة موسى وطارق

تولى الخلافة بعد الوليد أخوه سليمان بن عبد الملك ( ٩٦ – ٩٩ هـ) . وتقول بعض الأخبار إنه لم يُحسن معاملة القائد الفاتح موسى بن نُصَيْر. وهنا تذهب بعض الروايات تتخبط في الحديث عن نهاية موسى وما لقيه من الخليفة سليمان من الأذى بله الغمط والنكران (٣) .

فضلاً عما في هذه الروايات من الغموض والتشوش والتناقض ، فان مبالغاتها مُغْرِقة ، ناقشها عدد من الباحثين وأنكروها(؛) . ولو كان حصل مثل هذا الأذى لموسى من سليمان ، لما أبقى أبناء موسى الثلاثة في ولاياتهم التي وضعهم فيها أبوهم .

لكن من الممكن أن يكون سليمان قد حاسب موسى على تصرفة في بعض الغنائم ـــ خلال سيره من الأندلس الى دمشق ـــ لا لاستحواذه عل شيء منها ، بل لأنه أعطى

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ، ٢٧٧/١ ، ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) فجر الأندلس ، ١٠٧ . كذلك : نفح الطيب ، ٢٧٢/١ ، ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ١/ ٢٧٢ ، ٢٧٣ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٦ . ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٤) فجر الأندلس ، ١٠٨ – ١١٠ ؛ دولة الاسلام في الأندلس ، ٧/١ه – ٥٩ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ١٠٦ – ١٠٨ ؛ قادة فتح المغرب العربي ، ٢٧٩/١ – ٢٨٠ .

منها في الطريق لمن التقى به(١) . وقد يكون وضع غرامة عليه أو ألغاها عنه . إن بطولة موسى وخدمته للاسلام وجهاده فيه \_ إن صح ما قيل \_ لا يبيح له التصرف في أموال المسلمين . لعله يجب القول أن موسى يستحق كل تقدير كان يدعو الخليفة سليمان ألا يغفله أو يغمطه ، ان صح أي قدر من محاسبته وتغريمه على تصرفه في المال .

مع ذلك تذكر الروايات أن الحليفة سليمان حين حجَّ بالنــاس<sup>(۲)</sup> دعا موسى للحج معه مكرماً عام ٩٧ ه<sup>(۱)</sup>. هذا \_ بحق \_ يلغي الكثير مما قالته الروايات المُغْرِقَة ، ولو عاد الحليفة فرضي عن موسى بعد غضبه عليه . بل قد ينفي — مع غيره — واقعية هذه الروايات أصلاً ، أو ينفي الكثير من تفصيلاتها .

يذكر الذهبي ( دمشق ٦٧٣ – ٧٤٨ ه ) في تاريخ الإسلام أن الخليفة سليمان استشار موسى لدى عودته من الأندلس ومَسْلَمَةَ بن عبد الملك في أمر فتح مدينة القُسْطَنْطينيَّة سنة ٩٨ هـ(٥) .

تُوُفِّيَ موسى بن نُصَيْر وهو يتجه للحج برفقة الخليفة في المدينة المنورة – على ساكنها أفضل الصلاة والسلام – أو في وادي القرى ( العُلا ، حالياً )(٢) أواخر سنة ٩٧ هـ(٧) ، وعمره ثمان وسبعون سنة أو يزيد ( ١٩ – ٩٧ هـ)(^) . ومما ترويه مراجعنا

<sup>(</sup>١) انظر: فجر الأندلس، ١٠٧.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ، ۲/ ۲۹ه .

 <sup>(</sup>٣) الحلة السيراء ، ٢/٢٣ ؛ البيان المغرب ، ٢٢/٢ ؛ العبر ، الذهبي ، ١١٥/١-١١٦ ؛ وفيات الأعيان ، ١٢٩/٥-٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الاسلام ، الذهبي ، ٣/ ٣٣١ .

<sup>(</sup>ه) العبر ، الذهبى ، ١١٦/١ .

<sup>(</sup>٦) المغانم المطابة في معالم طابة ، الفيروز آبادي ، ٢٣ .

<sup>(</sup>٧) تاريخ علماء الأندلس ، ١٤٦/٢ ( رقم: ١٤٥٦ ) ؛ العبر ، الذهبي ، ١١٥١١-١١٦ ؛ نفح الطيب ، ١٢٧/١ . كذلك : جذوة المقتبس ، ٣٣٨ ( رقم : ٧٩٢ ) ؛ وفيات الأعيان ، ٣٢٩/٥ . اختُملف في سنة وفاة موسى، فقيل : سنة ٩٨ و ٩٩ هـ . والصواب سنة ٩٧ هـ لأن موسى حج مع الحليفة فيها حيث توفي في الطريق . ولم يحج الحليفة بالناس بعد هذا العام ، فضلا عن الأخذ بها من قبل عدد من المؤرخين .

<sup>(</sup>٨) نفح الطيب ، ٢٨٣/١ .

أَنْ مُوسَى « تُوُفِّيَ بالمدينة متوجهاً الى الحج ، وكان قد سأل الله عَزَّ وجَلَّ أَن يرزقه الشهادة أو يموت بالمدينة فأجاب الله دعاءه . »(١)

مات القائد المسلم موسى بن نُصيَّر بعد أن مَلاَّ جِهادُه — بقيادة المد الإسلامي المبارك — وديان المغرب الإسلامي (الشمال الإفريقي والأندلس) وجباله وسهوله وهضابه ، ووجَّه دعاة الحق لاسماع ساكنيه نداء الحير فيخرجهم من الظلمات إلى النور المبين .

كان موسى يقود هذا الجهاد في شبه الجزيرة الأندلسية ، وقد سلخ من سي عمره خمساً وسبعين سنة . ممتطياً جواده ، يهبط في وديانها ويرتفع على صخرانها . يتحرك فيه إيمان بالله العلي القدير ، فتسمو نفسه وتجدد طاقته ، وتحدوه لاعلاء كلمة الله ورفع رايته في كل مكان . فيندفع قَوِيًّ الجَنان ، رغم ما علا رأسه من الشيب الوقور . يقوده إصرار العقيدة السمحة ، وهمة الإيمان الفتي ، وتُفتَتُ طاقاتِه كلمة الله وتُقيم قوتها إيماناً يعلو على أي اعتبار .

أما عن البطل طارق بن زياد ، فلا نكاد نعرف عما حدث له بعد وصوله دمشق . غير أن رواية تذكر رغبة سليمان في تـوْليـة طارق الأندلس (٢) . وبعد ذلك لانعرف عنه شيئاً . هل بقي هناك في دمشق أم عاد إلى المغرب والأندلس ؟ لا يستبعد أن يكون عاد . البحث بانتظار نصوص جديدة تلقي ضياءاً آخر على هذا الموضوع وغيره من تاريخ الأندلس .

وبهذا نصل إلى نهاية عمليات الجهاد لفتح شبه الجزيرة الأندلسية في هذه المدة ، تتلوها أخرى لها أحوالها ومتطلباتها ، هي عصر الولاة الذي يشارك سابقه بأمورويتميز \_\_ إلى حد \_\_ بخصائصه عنه .

<sup>(</sup>١) معالم الا يمان ، ١/ ٢٠١ . كذلك : رياض النفوس ، ٧٨/١ . (٢) نفح الطيب ، ١٣/٣ .

# الفيصل الثاني



0P-ATI & (314-0044)

أولاً: الاستقرار وتنظيم البلاد وإصلاحها .

ثانياً : انتشار الإسلام واعتناق الإسبان له .

ثالثاً : جهاد المسلمين في الأندلس وخلف البرت .

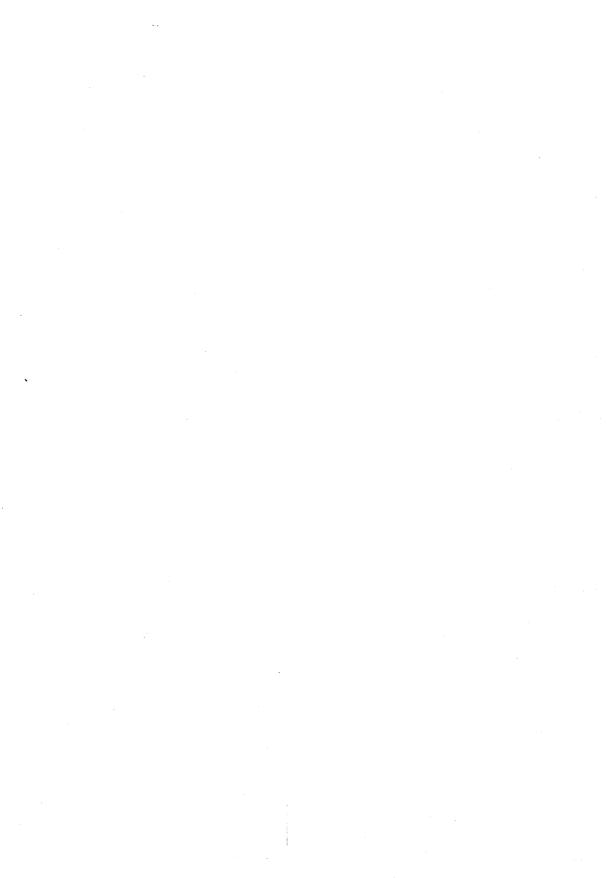

### عهر الولاة

#### نظرة شاملة في العهد

بعودة القائدين ــ موسى وطارق ــ يبدأ في الأندلس مايعرف بعهد الولاة ( ٩٥ــ ١٣٨ هـ = ٧١٤ ــ ٧٥٥ م ) ، الذي استمر حتى وصول عبد الرحمن الداخل(الأول) ابن مُعاوية بن هيشام ، وما ترتب بعده .

استغرق عهد الولاة حوالي ٤٢ سنة ، تولى حكم الأندلس خلالها – بعد موسى وطارق – عشرون والياً (١) ، حكم اثنان منهم مرتين ، هما : عبد الرحمن الغافقي وعبد الملك بن قطَن .

\* \* \*

يمثل عهد الولاة في الأندلس التحول والانتقال إلى حياة جديدة خيرة ، فيها التنوّر والامتداد في الغروس الثابتة النيّرة . وهو هدف أصيل ومهمة تهدف الانسان : تنظيفاً وتنقية وإعلاءاً وتكرمة ً ، في كل ميدان . ليحدث ازدهار الشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها يانعة : لوناً سامي السمت ، غزير الانتاج ، فريد المشال . هبة الله وهدايته : نوراً مضيئاً في عالم الإنسان .

\* \* \*

ترددت الأندلس – في ارتباطها الإداري – بينولاية الشمال الإفريقي والإشراف المباشر لمركز الحلافة . وحين كانت الأندلس تتبع الشمال الإفريقي ، يقوم الوالي الإفريقي بتعيين ولاة الأندلس ، مثل : الحر بن عبد الرحمن الثقفي (٢) ( ذو الحجة ١٠٠ – رمضان ١٠٠ ه ) وعَنْبُسَة بن سُحيَم الكلبي (٣) ( صفر ١٠٣ – شعبان ١٠٧ ه ) .

<sup>(</sup>١) قارن نفح الطيب ، ٢٤٩/١ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ، ٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ٢٧/٢ ؛ أخبار مجموعة ، ٢٤ .

اتبعت الأندلس إست. منذ أيام واليها الحر، ثم عادت تابعة للخلافة أيام الخليفة عمر بن عبد العزيز (صفر ٩٩ – رجب ١٠١ه). للاسراع في الانجاز والإشراف عليه (۱) ، فعين السَمْح بن مالك والياً عليها (رمضان ١٠٠ – ذو الحجة ١٠٢ه) لكنها عادت تابعة لإفريقية في ولاية عَنْبَسَة حتى استُشْهِد جنوبي فرنسا (شعبان ١٠٧ه) (٣) . وفي ولايتي : عُقْبَة بن الحجاج السَّلُولي (شوال ١١٦ – ١٢١ه) وأبي الحَطّار (رجب ١٢٥ – ١٢٨ه) كانت الأندلس تابعة لولاية الشمال الإفريقي (أ). وهكذا ترددت تبعية الأندلس بين الإشراف المباشر للخلافة عليها وبواسطة ولاية الشمال الإفريقي ، حسب حاجة الأندلس والأحوال في داخلها أو خارجها .

اقتضى أحياناً تعيين سريع وعدم الانتظار ، فيتفق أهل الأندلس على أحدهم حتى يأتي غيره ويؤيد الحليفة أو الوالي الإفريقي هذا . كما حَدَث : بعد مقتل عبد العزيز ابن موسى ، إذ عَيَّن أهل ُ الأندلس أيتوب بن حبيب اللَّخْمي ( رجب ٩٧ – ذو الحجة ٩٧ ه ) ، كذا عند استشهاد السَّمْح ( ذو الحجة ١٠٢ ه ) ، حيث اتَّفْق على تعيين الغافقي ( ولايته الأولى(١) ) ، وولاية يحيى ، وحُد يَّفة(٧) ، وعُقْبَة (٨) . وفي هذه الحال يُكتب به إلى والي الشمال الإفريقي (٩) ، لإقراره أو تعيين غيره .

كانت الأندلس ــ أكثر مدة الولاة ــ تابعة لولاية إفريقية . واتخذت إشْبِيلييَة في بداية هذا العهد قاعدة ، ثم انتقلت إلى قُرْطُبة .

واجهت عصرَ الولاة – تبِلْوَ الفتح – مُهماتٌ ضخمة ، وبجانب إتمام الفتح

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ٢٩/٢ ، ٣٤ ؛ العبر ، ٤/٧٥٧ ( = نفح ، ١/ ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>ه) البيان المغرب ، ٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ٢/ ٢٧ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، ٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٩) أخبار مجموعة ، ٢٥ .

وإقراره مواكبة التبدل الذي طرأ على الأندلس بانتشار الإسلام فيه . فعلى الولاة وبقية المسؤولين وعموم المسلمين خدمة هذا الهدف الأصيل في داخل الأندلس أولاً ، وتهيئة متطلباته بين الناس وفي الحياة من تعمير وتنظيم . نعرف ماجرىمين تبكل ونقدره حينما ننظر مقتضيات تبدل جانبي في ناحية ما في العصر الحاضر ، فكيف إذا كان التبدل أساسياً ويخص كيان الإنسان ؟

لا تقدم المصادر المتوفرة معلومات كافية عن ذلك كله . اضطلع ولاة الأندلس بواجب آخر ، هو الاستمرار على رعاية المد الإسلامي والسير به عبشر جبال البُـرْت (وراءها) ، مجاهدين . إسْتُشْهِـدَ العديد منهم هناك لإعلاء كلمة الله تعالى .

لهذا السبب – ولغيره – ماكان يطول حكم الوالي الأندلسي ، فأورث ذلك بعض الارتباك<sup>(۱)</sup> . ومعه فقد تمتعت الأندلس بسنوات من الاستقرار ، مملوءة بالإنجازات . في حين وُجدت سنوات غيرها افتُقد فيها قدر من الاستقرار المنشود . قام – لوقت – نزاع بين بعض القبائل أو الجماعات ، حينما كانت سلطة قبلية لزعامة ذي عروق جاهلية . أثارت هذه النزعة أحياناً للاتكاء عليها في سلطانها . ﴿ و أطبعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ﴿ و الكن هذا النزاع كان يزول بسرعة حين تذهب تلك الظروف .

حدث نزاع خلال ولاية عبد الملك بن قبطن الثانية (صفر ١٢٣ – ذوالقعدة ١٢٣ هـ) اللذين قدَما بعصبة ١٢٣ هـ) اللذين قدَما بعصبة من خارج الأندلس ، حين كانت الدولة الأموية – في أواخر أيامها – يهتز سلطانها . وتولى كبتر هذا الأمر أبو الخبطار والصَّميّل(٤) .

كان لهذه النزاعات أثر على حال الأندلس وعلى جهادها وراء البُـرْت . وإذا كان لاستدعاء موسى وطارق والجند وإيقاف الفتح أثر في عدم إتمامه وتثبيته في الجزيرة

<sup>(</sup>١) انظر : العبر ، ابن خلدون ، ٢٥٦/٤ ؛ نفح ، ٢١٢/١ – ٢١٣ ؛ الحلل السندسية ، ٢٤٦/١ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٦ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٣) انظر : البيان المغرب ، ٣٠/٣ – ٣٣ ؛ نفح الطيب ، ٢٠/٣ – ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ، ٢٣/٢ – ٢٤ ؛ نفح الطيب ، ٢٢/٣ – ٢٦ .

الأندلسية ؛ فإن أثر هذه النزاعات بدا على استمرار المد خلف البُوْت ، وهو ذو أثر على حال الجزيرة(١) . لعل لبعد الأندلس عن مركز الخلافة صلة " بذلك . فكان مهما جعلها تحت إشراف الشمال الإفريقي .

عدا ذَلَك ، فقد سارت الأمور — عموماً — في طريقها . عند زوال هذه الحال تعود روح الجهاد وترتفع قوة المد الإسلامي ويزداد الوضع ازدهاراً (۲) .

لم يتوقف الجهاد في الجزيرة الأندلسية لإتمام ماكان على موسى إتمامه . وبذل لذلك الولاة – لاسيما عبد العزيز – جهوداً واضحة . ثم ساروا بالمد إلى ما وراءالبُرْت. انتقال ميدان الجهاد إلى الأرض الكبيرة – على سبيل الفتح الثابت والمستقر – يشير إلى منهج مرسوم ، وهي هناك خطوة جهادية أخرى جديدة .

بفضل الجهود الأصيلة والسياسة الحكيمة استمر حال الجزيرة بالتحسن ، الذي تلا فتحها . دخل أهل البلاد في الإسلام ، بعد أن احتكوا بالمسلمين في مجال يظهر ، ولا يبقى منه كامن . لكنا فقراء إلى معلومات وصفية واضحة وإلى معرفة مقدار مساهمة مسلمي الجزيرة في هذا الجهاد . وإن كان يُفهم ضمناً ومما سبق من تاريخ الفتح لمناطق أخرى سبَقَت أو لحقت .

دام جهاد المسلمين وراء البرُّت باهراً خلال الثلثين الأولين من هذا العهد . شارك فيه عدد من الولاة ، لاسيما السَّمْح بن مالك الحَوْلاني ( ١٠٢ ه ) وعَنْبُسَة ابن سُحَيْم الكلبي ( ١٠٧ ه ) والغافقي في ولايته الثانية ( ١١٤ ه ) وعُقْبَة بن الحَجَّاج السَّلُولي ( ١٢١ ه ) . استُشهد هؤلاء الأربعة مجاهدين خلف البُرْت . والظاهر أن السَّمْح أول من بدأ بهذا الجهاد ، ولا بد أنه فعل ذلك بعد مشاورة الحليفة عمر بن عبد العزيز ، وهذا أمر لانملك عنه خبراً ولا إشارة .

معقول أن تكون ولاية الأندلس — طول العهد — على صلة بتلك المناطق ، حتى حين يتوقف الجهاد هناك . إذ أنه توفر للمسلمين فيها استقرار منّا . بل وأقاموا هناك سلطة أو حكومة في ولاية سَبِّتَمَانيَة ، كانت أرْبُونَة مركزاً أو قاعدة . تركوا

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ، ٢٧/٢ .

هناك حاميات لاتخلو من نشاط خارج سَبْتَمَانيَة . وغير بعيد أن يكون قد أسلم الكثير من أهل تلك البلاد . لكن ذَهاب سلطان المسلمين عنها أوقف امتداد و والإبقاء عليه بسهولة ، خلال الزمن . وهو أمر حدث كذلك في شمالي إسبانيا وفي الأندلس كافة ، بعد إزالة سلطان المسلمين السياسي بسقوط غَرَّ ناطئة سنة ١٨٩٧ه ه (١٤٩٢م) . تلاه العمل على إزالة وجودهم البشري ومحاربة العقيدة الإسلامية بكل وسيلة ، لايؤبه لنوعها وحيداً بها وكذا القضاء على ما تبقى بعد ذلك من الفكر الإسلامي متمثلاً بشكل قوي في مؤلفاتهم – وإزالة عمرانهم ، مُعَبِّراً في أثارهم . لكن ، ألم يكن التأكد من فتح الأندلس وإزالة جيوب القوط في شمالي الجزيرة أولى مين توجيه المد خلف البُرْت ، جيوب كانت نواة دويلات ثم دولة إسبانيا ؟

أم أن هذه كانت بسبب عوامل داخلية للأندلس وخارجية ، كان منها انقطاع الأندلس سياسياً عن بقية العالم الإسلامي ، فحرمه ذلك المدد الدائم وصدَّع درعه الواقي<sup>(۱)</sup> ؟ وقد استثارت عزلة الأندلس وإحاطتها بالعدو تعجب القُرُويني ( ٢٠٠ م ٦٨٢ ه ) في **Tثار البلاد وأخبار العباد** – أو من نقل عنهم – حول بقاء « المملكة الإسلامية بالأندلس مع إحاطة الفرنج من جميع الجوانب والبحر بينهما وبين المدمن المسلمين »<sup>(۲)</sup>. فالانقطاع عن العالم الإسلامي يقلل المدد ويدع البلد وحد معاطاً بمن يكون من الأعداء حوله .

مع أن العالم الإسلامي – مُمنَثّلاً في دوله القريبة ، التي شابهت حالَه أحياناً – لم يبخل بشيء لحماية الأندلس ، ذهبت هي الأخرى قبل ذَهابه . فكانت له نُذُراً وكان هو بعدها يتيماً حسيراً ، تخوف أو قرأ نهايته بعض رجاله (٣) ، لما رأوا من حاله. عملت تلك الدويلات والدولة على حرب المسلمين بروح صليبية حادة وقفت

<sup>(</sup>١) انظر : الحلل السندسية ، ٢٤٦/١ ( حاشية ) .

 <sup>(</sup>۲) آثار البلاد ، ۳۰ ه .كذلك: جغرافية الأندلس ، ۱۳۰ (= الروض ، ۳) ؛ نفح ، ۱٤٥/۱ ؛ البيان ،
 ۲۲/۲ ؛ كتاب الجغرافية ، الزهري ، ۲۲۲ ؛ تاريخ افتتاح الأندلس ، ابن القوطية ، ۳۹ ؛ نفح ،
 ۲۳/۳ ؛ رحلة الأندلس ، مؤنس ، ۳۱٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر مثلا : نفع ، ١٥/٣ ، ١٥/٤ (نقلا عن ابن حيان ، مختصراً) ، ٢٠/٦ ، ٢٢ ، ١٦٦ ، ١٦٦ ) انظر مثلا : فقط عن : روضة التعريف بالحب الشريف ، ابن (= أزهار الرياض ، المقري ، ١٥٩ – ٦٥٠ . نقلا عن : روضة التعريف بالحب الشريف ، ابن الخطيب ، محمد بن عبد الله عنان ، ١٨٥ – ١٨٩ .

فيها كل أوربا ، وخلت من الوفاء بجزء يسير لحسن المعاملة والحير العميم الذي أصابها على الدوام . مما يُشكِّل « الحروب الصليبية في الغرب » . وهو موضوع يستحق الاهتمام والدرس

كان عهد الولاة غنياً بالجهود لإقرار الحال بعد تبديلها واستتباب الأمور . إذ تم تعديلها ، مع الإستمرار بالفتح في الجزيرة وما وراء البُرْت . بجانب ذلك تمت الإصلاحات الضرورية والتنظيمات ومراقبة التبَدُّل الاجتماعي وما أُنجِز في جوانب الحياة ، بدخول الناس في الإسلام وما ترتب عليه .

كان العهد بداية لنشأة العلوم الجديدة المتنوعة التي نضحت ثمارها على مراحل . فوُجِد في العهد إنتاج وأعلام في أكثر من ميدان ، وفي ميدان تكريم الانسان واعتلاء مكانته ، أو قُل فصول ولادته وحقيقة وجوده .

وسيتسع هنا الكلام عن عدد من الموضوعات التي تختص بهذا العهد، بعد أن أشر إليها وألقي ضوءاً عليه .

## أولًا: الاستِقراروَتنظيم البلاد وإصلاحِها

قبل أن يغادر موسى الأندلس (مع طارق) عين ابنه عبد العزيز والياً عليها ، واتخذت إشبيلية عاصمة ، وبقيت كذلك حوالي ثلاث سنوات حتى انتقلت إلى قُرُطُبَة في ولاية أيوب بن حبيب اللَّخْمي (رجب ٩٧ – ذو الحجة ٩٧ هـ ، بعد عبد العزيز بن موسى ) ، أو في ولاية الحر الثقفي (ذو الحجة ٩٧ – رمضان ١٠٠ هـ) بعد أيوب (١٠ . أو يكون ابتداء انتقال العاصمة إلى قرطبة في ولاية أيوب ، فأكده وأتمه الحر .

بقيت الأندلس بضع سنوات يجري فيها التنظيم وإقرار الأوضاع وتنسيق الأمور بإشراف الشمال الإفريقي. ثم أصبحت ولاية مستقلةخاضعة للخلافة ، وإن لم تستمر،

<sup>(</sup>١) راجع : نفح الطيب ، ٢٧٦/١ ، ١٤/٣ ؛ أخبار مجموعة ، ١٩ ؛ فجر الأندلس ، ١٣٣ ؛ دولة الاسلام في الأندلس ، ٧٣/١ ؛ قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس ، السيد عبد العزيز سالم ، ٣٠/١ .

كذلك . وكان أول وال عينته الحلافة : السَّمْح بن مالك الحَوْلاني في رمضان سنة الحالف الحَوْلاني في رمضان سنة ١٠٠ هـ ( نيسان ٧١٩ م ) ، وقد أقامه الحليفة عمر بن عبد العزيز . لكن تنظيمات الأندلس وسلطاته الأخرى عادت – أحياناً – تابعة للشمال الإفريقي .

هاجرت أعداد كبيرة من المسلمين إلى الأندلس بعد فتحها . وكان أكثرهم \_ كا يظهر \_ من مسلمي البربر ، واستقروا في كل ناحية . وليس صحيحاً من أن المسلمين العرب استأثروا بأحسن النواحي (١) .

لعل سكنى بعض النواحي الجبلية من قبيل مجموعات من مسلمي البربر قد تم بناءاً على رغبتهم ، وذلك يتناسب مع ما اعتادوا عليه في الشمال الإفريقي ، حيث بعض مناطقهم جبلية مرتفعة معروفة ، على الشاطئين الشمالي (البحرالمتوسط) والغربي (المحيط الأطلسي). ولدينا عدة نصوص تؤيد هذه الوجهة :

إن نواحي سهلة خصبة عديدة — بعضها غير جبلية — سكنها مسلمون من البربر (٢)، مع غير هم من المسلمين . مثلاً :

« كُورَة فَحْص البِللُّوط ( Valle de Pedroches ) الواقعة شمال قُرْطُبِيّة، « وَفَحْصُ البِللُّوط كُورَة خصبة واسعة ومدينتها غَافِق » (٣) .

پ کُورَة السَّهْلَة (٤) – ( وحَضْرَتُها مدينة شَنْتَمَرِيَّة  $(^{0})$  – التي كان بنو رَزِين ( Albarracin ) مِن سكانها (١) ، وحكموها أيام الطوائف  $(^{(V)})$  ، وتُعرف بشَنْتَمَرِيَّة الشرق ( Santa Maria de Albarracin ) أو سَهْلَة بني رَزِين  $(^{(A)})$  . وهي

<sup>(</sup>١) انظر: فجر الأندلس ، ١٢٨ ، ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر : جمهرة أنساب العرب ، ابن حزم الأندلس ، ٩٩٩ - ٥٠٢ .

<sup>(</sup>٣) المسالك والمالك ، الأصطخري ، ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر : نفح الطيب ، ١٦٦/١ .

<sup>(</sup>ه) المغرب في حل المغرب ، ابن سعيد الأندلسي ، ٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) جمهرة أنساب العرب ، ٩٩٩ – ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٧) دول الطوائف ، عنان ، ٣٥٣ و بعدها .

<sup>(</sup>٨) الحلة السيراء ، ١٠٩/٢ ؛ الحلل السندسية ، ١٠٠/٢ ، ٣/٣٥٥ . كذلك : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ، مؤنس ، ١٠٤ .

« مُوسَطَة ما بين الثغر الأقصى والأدنى من قُرُطُبَة . . . وليس في بلد الثغر أخصب بقعة من سهلته المنسوبة إلى بني رَزِين سلفه في اتصال عمارتها »(١) .

\* «وأمَّا نَفْزَة ومِكناسة منهم بالأندلس بين الجَلالِقَة وبين مدينة قُرْطُبَة، وأمَّا هَوَّارَة ومَد يُونَة فهم سكان شَنْتَمَرِيَّة »(٢). وهي قبائل بربرية من البُتُر (٣).

\* ينقل ابن حيّان عن الرازي أنه «كانت خطة مُنْيَة الرُّصَافَة هذه لرَزِين البُرْنُسي أحد أكابر رجال البربر الداخلين إلى الأندلس في جيش طارق ، وكان له تقدم في الجيش ، وإليه يُنسب البكلاط الذي بها والزيتون الذي بإزائها ، فكان المختط للرصافة . ولرزين هذا آثار كثيرة بقُرْطُبَة وغيرها ، منها المسجد المنسوب إليه بالرَّبَض الغربي ، وينسب إليه أيضاً الجينان التي تجاور عين قبُتَش بذلك الرَّبَض . وانتقلت الرُّصَافَة عن ورثتها ، فاشتر اها الأمير الداخل عبد الرحمن بن معاوية »(أ) . يضاف إلى ذلك أنه حتى شمالي الجزيرة يتمتع بالحصوبة الوفيرة وإمكانية الإنتاج و «أن الربع الشمالي الغربي من شبه الجزيرة أغنى نواحيها جميعاً وأوفرها خير ات.»(٥) هذا حاله حاضراً ، وكانت إمكانيته كذلك ماضياً .

إن سُكُنْنَى مَن بقي في الأندلس من الفاتحين كانت حسب المكان الذي يناسبهم، سواء في ذلك جميع المسلمين: البربر أوالعرب، سكنوا سوية أو منفر دين. فالمسلمون الأو اثل سُمُوا بالبلديين «لِمَار أو بلاداً شيبُه بلادهم خَصباً و توسعة سكنوا و اغتبطوا و تمولوا. «(١)

كان الحيش المسلم الفاتح القادم مع موسى وطارق ــ اللذين سارا بالحيش سوية بعد ذلك ، لاستكمال عمليات الفتح ــ فيه المسلمون : البربر والعرب . سكن من أراد البقاء منهم في مناطق تناسبهم . إذ حين استدعي موسى للعودة ــ هو وطارق ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ٣/ ١٨١ – ١٨٢ . كذلك : الحلة السيراء ، ١٠٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) المسالك والممالك ، ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المقتبس ، ٢٣٤/٢ . قارن : نفح الطيب ، ٢٦٦/١ – ٤٦٨ .

<sup>(</sup>ه) رحلة الأندلس ، ٣١٤.

<sup>(</sup>٦) الحلة ، ٦٣/١ ( نقلا عن ابن حيان ) . كذلك: ٦١/١ ؛ الاحاطة ، ١٠٣/١ ؛ البيان ، ٣٣/٢ ؛ نفح ، ٢٨٠/١ .

وجيشهما الإسلامي مكون من العرب والبربر – إلى المشرق « وسكنت العرب المفاوز ، وكان العرب والبربر كلّما مرّ قوم منهم بموضع استحسنوه حَطُّوا به ، ونزلوه قاطنين ، فاتسع نطاق الإسلام بأرض الأنْد كُس ، وخُذ ل الشركُ ، ... ، ووافاه طارق في الطريق منصرفاً من الثغر الأعلى ، فأقفله مع نفسه ومَضيا جميعاً ومعهما من الناس من اختار القفول ، وأقام من آثر السكنى في مواضعهم التي كانوا قد اختطوها واستوطنوها »(١) . كما كان اختيار سكنى الأندلس متروكاً لمن يريد ، فأقام بها «من أراد سكناها . »(٢)

هذا بيان على أن الأمور سارت حسب الرغبة التي كان لنوع الحياة السابقة ، وطبيعة الأرض المعتادة لهم . كانت الأرض الجبلية تناسب البربر ، فاختارها منهم من أراد « إذ كان البربر يرغبون عن سكنى المدن والقرى ، وإنما بغيتهم سكنى الجبال والصحارى »(٣) . زيادة على أن بعض المسلمين العرب سكنوا الجبال وبعض المسلمين البربر سكنوا السهول ، وقد سكن المسلمون — عرباً وبربراً — سوية بأي نسبة ، فهم إخوة في الله تعالى ، ألف بينهم — سبحانه — بهذا الدين .

\* \* \*

كان عبد العزيز بن موسى رجلاً تقياً قوياً وحريصاً ، مع نشاط وإقدام ، كما كان إدارياً وعسكرياً ماهراً ، زيادة إلى حبه للاصلاح وتلهيفه عليه ، بدأ ينظم أحوال البلاد ويتم عمليات الفتح ، وقضى على كثير من الجيوب المتبقية فأخضعها .

أثنت المصادر العديدة عليه . يذكر المَقَرِي – لعله نقلاً عن الرازي<sup>(٤)</sup> – أن عبد العزيز « ضبط سلطانها ، وضَمَّ نَشَرَها ، وسَدَّ ثُغورها ، وافتتح في ولايته مدائن كثيرة ممّا كان قد بقي على أبيه موسى منها ، وكان من خير الولاة ، الآ أن مُدّته لم تَطُلُ »(٥) . كما نشط في تنظيم الحكومة الجديدة وإدارتها ،

<sup>(</sup>١) نفح، ٢٧٦/١، ٢٨٠؛ الاحاطة، ١٠٣/١. قارن: العبر، ٢٥٩/٤؛ نفح، ٢٩٨-٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ، ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ٧/٢ . (٤) المصدر السابق ، ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ، ٢٨١/١ . ضمِّ نشرها : لمِّ شعثها . كذلك : البيان ، ٢٤/٢ . كان من تعقيبه في قرطبة : الفقيه أبو بكر محمد ( ٣٩٠ ه ) . الصلة ، ٤٩٩ ( رقم : ١٠٨٣ ) .

وكذلك وعــمـل الحر الثقفي (١) .

اتبع الفاتحون السياسة الحكيمة المتسمة بالرفق والاعتدال والوفاء بالعهود والالتزام بها في كل الظروف (٢). ومن المعاهدات التي حفظتها مصادرنا جزءٌ من مُصالحة موسى مع أهل ماردة (٣)؛ والنص الكامل لمعاهدة كانت بين عبد العزيز وبين تُد مير، حاكم الإقليم المسمى بنفس الاسم ( Tudmir )، الذي عُرف فيما بعد باسم مُر سية ( Murcia ). وقد مر نص هذه الوثيقة السياسية المهمة (٤).

تولى حكم الأندلس – بعد مقتل عبد العزيز بن موسى – واليان ، ثم أقام الحليفة عمر بن عبد العزيز (صَفَر ٩٩ – رَجَب ١٠١ه) عليها السَّمْح بن مالك الحَوْلاني (رمضان ١٠٠ – ذو الحجة ١٠٢ه). وبه تبدأ مرحلة أخرى متممة ، ليس فيما يتعلق بنشاط المسلمين بالفتوحات وراء جبال البُرْت ، بل أيضاً بتنظيم بلد الأندلس وإقرار الأوضاع فيها والقيام بإصلاحات . وأصبحت الأندلس به ولاية مستقلة عن الشمال الإفريقي ، خاضعة إلى الحلافة رأساً .

يذكر مؤرخونا أن الخليفة عمر بن عبد العزيز فكر في إخلاء الأندلس وإجلاء المسلمين عنها « وكان من رأيه أن يَنْقل المسلمين عنها لانقطاعهم وبعُدهم عن أهل كلمتهم »(٥) . وطلب من السمح أن « يكتب إليه بصفتها وأنهارها وبحارها »(١) . فكتب إليه السمح « يعُعرَّفُه بقوة الإسلام وكثرة مدائنهم وشرف معاقلهم »(٧) فعَدَل عمر بن عبد العزيز عن رأيه وأقرَّ السَّمْح على ولايته (٨) .

تتابع الولاة على الأندلس بعد استشهاد السَّمْح . كان تنظيم البلاد وإصلاحها

<sup>(</sup>١) دولة الإسلام ، ٧١/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : أعلاه ، ٧٧ - ٨٨ . كذلك : أندلسيات ، ١٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) أعلاه ، ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) أعلاه ، ٨٠ – ٨١ .

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ، ١٥/٣ . كذلك : أخبار مجموعة ، ٢٣ ؛ البيان المغرب ، ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصادر . كذلك : فجر الأندلس ، ١٣٧ ، ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٧) تاريخ افتتاح الأندلس ، ٣٩ .

<sup>(</sup>٨) راجع : البيان المغرب ، ٢/ ٢٦ .

وإدارتها ووضع التشريعات للبلد ــ حسب الشريعة الإسلامة ــ هو عمل هؤلاء الولاة ، وقاموا بجهود كبيرة للاستمرار بموجة المد الإسلامي فيما وراء البُرْت ( الأرض الكبيرة ) . وفي أحيان ــ بعد ذلك ــ عادت الأندلس لتبعيتها للشمال الإفريقي .

اهتم ولاة الأندلس بتنظيم البلاد وإدارتها وحسن السياسة للرعية بكل جماعاتها والقيام بالإصلاحات اللازمة . وأمر عمر بن عبد العزيز السَّمْح بن مالك بأن « يحمل الناس على طريق الحق ، ولا يعدل بهم عن منهج الرفق ، . . . ، وامتثل ما أمره به عمر ( رضي الله عنه ) من القيام بالحق ، واتباع العدل والصدق ، فانفرد السَّمْحُ بولايتها ، وعزلها عمر عن ولاية إفريقية ، اعتناءً بأهلها ، وتَهَمَّماً بشأنها . »(١)

تنوه مصادرنا — بعد ذلك — بسير العديد من الولاة وتفانيهم في الجهاد ، من أمثال عبد الرحمن الغافقي وعُقْبَة بن الحَجَّاج السَّلُولي . جاء في نفح الطيب — عن الغافقي — أنه قد « استقامت به الأندلس ، و ضبط أمرها (Y) .

وكان هناك تنظيم إداري خاص بالمسلمين وآخر لغير المسلمين ، وكلما تقدم الزمن كان الناس يدخلون في الإسلام أكثر . وبذلك يصبح غالبية سكان الأندلس يحتكمون إلى الشريعة الإسلامية ، وأصبح غير المسلمين أقليه يحتكمون إلى قضائهم . لقد ترك المسلمون للنصارى (وغيرهم) حق اخيتار قضائهم ورؤسائهم . وليس هذا فيما يتعلق بالحباية والأمن وتنظيم الحرف .

في حقل الزراعـة ، مثلاً : ذهب ماكان من اعتبار الزارع رقيق الأرض . وأصبح هؤلاء الزراع أحراراً ، لهم حقوقهم ، يزرعون الأرض مُلاّكاً لها(٣) .

عاش غير المسلمون أحراراً في عقائدهم ، وبقيت الكنيسة تملك بعض الأراضي . وكان النصارى أحراراً في عقد مجامعهم ، واختلط كثير من غير المسلمين ( النصارى واليهود ) بالمسلمين ، وتقبلوا لغتهم وكثيراً من عاداتهم .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ١٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) راجع : البيان المغرب ، ٢/ ٢٦ ؛ العبر ، ٤ / ٢٥٧ ؛ نفح الطيب ، ٢٣٥/١ ، ٣٠٥١ ؛ أخيار عبدها .

أما التنظيم الإداري والمالي فقد تمتعت الأندلس باستقرار ، ضعف أحياناً في عهد الولاة . وفي التنظيم الإداري استفادوا من التقسيم الإداري الذي كان موجوداً قبلهم . والاتجاه في التنظيم الإداري الإسلامي — ومنه الأندلس — « يميل نحو الأقسام الإدارية الصغيرة تيسيراً لضبط الأمن وربط المال (1) . فاعتمدو على الكُور (جمع كُورة) ، يتبع كل كورة عدة مدن ، يتبع المدينة عدة أقاليم (قرى كبيرة) ثم أجزاء (مزارع أو أرياف (1) . كما كانت في الأندلس مراسي (موانيء) ، فقد يبدأ هذا في أول الأمر رباطاً بحرياً .

قامت بعض الأعمال العمرانية ، منها انشاء المساجد في المناطق المختلفة – وهو أمر كان أول شيء ينجزه المسلمون حين يقيمون في مكان ما – وكذلك المدارس<sup>(۱)</sup> في المساجد أوالربط أوغيرها من أماكن التعليم. وعُرفت المساجد – في العالم الإسلامي ، دوماً – بأنها أيضاً معاهد للتدريس . والمسجد كذلك مركز المدينة المسلمة ، وقلبها النابض المجدِّد .

أنشأ السّمْح بن مالك الحولاني سنة ١٠١ ه ، بأمر الحليفة عمر بن عبد العزيز (٤) ، قَنْ طَرَة قُرُ طُبَة العظيمة \_ فوق الوادي الكبير \_ على آثار القَنْ طرة الرومانية المتهدمة . فقد كتب السّمْح إلى الحليفة « عمر يستشيره ويعُلمه أن مدينة قرطبة تهدمت من ناحية غربها ، وكان لها جسر يعُ بر على نهر ها ووصَفَه بحمله وامتناعه من الحوض ، الشتاء عامّة من أمرني أمير المؤمنين ببنيان سور المدينة فعلت ، فإن قبلي قُوة على ذلك من خراجها بعد عطايا الجند ونفقات الجهاد ، وإن أحب صرفت صخر ذلك السور فبنيت جسرهم . فيقال — والله أعلم — إن عمر رحمه الله أمر ببنيان القن طرة بصخر السور ، وأن يُبني السور باللّبن إذ لا يجد له صخراً فوضع يداً فبني القن طرة في سنة إحدى ومائة » (٥) .

<sup>(</sup>١) فجر الأندلس ، ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٢) فجر الأندلس ، ه ٨٥ و بعدها .

<sup>(</sup>٣) أنظر : تاريخ غزوات العرب ، ١٢١ .

<sup>(؛)</sup> أخبار مجموعة ، ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) أخبار مجموعة ، ٢٤ . راجع كذلك : الروض الممطار ، ١٥٦ .

« والقنطرة التي على هذا النهر عند قرُ طُبُة من أعظم آثار الأندلس وأعجبها ، أقواسها سبع عشرة قوساً ، وبانيها — على ماذكره ابنُ حَيّان وغيرُه — السّمْح بن مالك الحولاني صاحب الأندلس بأمر عمر بن عبد العزيز ، رضي الله عنه (1) . وعنها يقول الإدريسي : « ولقرُ طُبَة القَـنْطَرة التي عَلَت القناطر فخراً في بنائها وإتقانها ، وعدد قسيها سبع عشرة قوساً بين القوس والقوس خمسون شبراً ، وسعَة القوس مثل ذلك خمسون شبراً ، وسعَة ظهرها المعبور عليه ثلاثون شبراً . ولها ستائر من كل جهة تستر القامة . وارتفاع القنطرة من موضع المشي إلى وجه الماء في أيام جُفوف الماء ثلاثون ذراعاً ، وإذا كان السيلُ يصلُ الماءُ منها إلى نحو حُلُوقها . وتحت القنطرة من الأحجار القبطية والعُمُدُ الجافية من الرخام . يعترض الوادي رصيف سد مصنوع من الأحجار القبطية والعُمُدُ الجافية من الرخام . وعلى هذا السد ثلاثة بيوت أرحاء ، في كل بيت منها أربع مطاحن . (7) و لهذه القنطرة همية حيث تصل جنوبي الأندلس بقرطبة والشمال الإفريقي (7) .

### ثانيًا: انتِشار الإسلام واعتناق الإسبان له

لم يكن فتح المسلمين لشبه الجزيرة الأندلسية حَدَّثاً عسكرياً وسياسياً فحسب ، بل — الأهم من ذلك — أنه كان فتحاً إنسانياً وبداية ً لحدث حضاري فريد لإسبانيا وأوربا على السواء<sup>(٤)</sup> .

قضى الإسلام في إسبانيا على الأوضاع السيئة التي سبق وصفها ، قبل الفتح . فلم تعد هنالك طبقة متحكمة متمثلة في الأسرة الحاكمة والنبلاء ، وزال سلطان الكنيسة ونفوذ رجالها ، وانتهت عبودية الأرض أو العبيد (الرقيق ) ، حيث تحرر كل من دخل منهم الإسلام ، وقد دخل أكثرهم – أو كثرة منهم – الإسلام .

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ،  $1 \cdot ( 1 \cdot )$  . كذلك : نفح الطيب ،  $1 \cdot ( 1 \cdot )$  ،  $1 \cdot ( 1 \cdot )$  ، البيان المغرب ،  $1 \cdot ( 1 \cdot )$  . العبر ،  $1 \cdot ( 1 \cdot )$  .

<sup>(</sup>٢) صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) ، ٢١٢ ( = الحلل السندسية ، ١٤٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع كذلك : قرطبة حاضرة الحلافة في الأندلس ، ٩٧/١ وبعدها ؛ فجر الأندلس ، ١٣٩ ؛ دولة الاسلام في الأندلس ، ١/٥٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر : أندلسيات ، ١٥١/٢ .

كان هم "الفاتحين دوماً العمل على انتشار الإسلام: هدف الفتح، وهو له مدخل. عَوَّدَنا الفاتحون وقادتُهم — في المعلومات القليلة حول هذا الموضوع، في الغرب الإسلامي — على العناية بإفهام الناس الإسلام وشرحه لهم وتوجيه الدعاة إليهم. فكان الناس يرون في الإسلام من صفاء العقيدة وخلوصها لله تعالى والتشريع والقيم ما لم يسمعوا عنه أو يحلُموا به \_ ولو نظرياً \_ فضلاً عن الصورة العملية وهو أمر أكثر ندرة بل و تفرداً.

غدت القيم والتعاليم الإسلامية – وهي تقوم على العقيدة والإيمان والالتزام ، وبذاتية ثابتة – في أخلاق الفاتحين والدعاة مُثُلاً متحركة تُشاهم عياناً ، في شكل خكل ب ، يُسر الناظرين ، ويدهشهم . فيدخلون في دين الله أفواجاً ، فذلك فتح العقيدة . وهوالذي كان يجري في المناطق التي فتحها المسلمون ، وتلك التي لم تصلها سرية جهاد أو تطأ أرضَها فرس بُجلاد ، بل المتطوعون من الدعاة و تجار المسلمين ورحّالتُهم (١).

وقال رسول الله عَلَيْكِيْ : « خَيْرْكُم مَن تَعَلَّم القرآنَ وَعَلَّمَه . » (٥) ، « بَلِّغُوا عَنَى وَلُوآيَة . » (٦) ، « لَنْنَهُدي بك اللهُ رجلاً واحداً أَحَبُ إليك من الدنيا ومافيها . »

<sup>(</sup>١) انظر : الاسلام في الشرق الأقصى ، قيصر أديب مخول ، ٢٢ ، ٢٥ – ٢٨ ؛ المسلمون في الفيليبين ، نفس المؤلف ، ١٢ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٤٣ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٤ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٤) من الآية ١١٠ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٥) جامع الأصول في أحاديث الرسول ، ٥٠٧/٨ .

<sup>(</sup>٦) جامع الأصول ، ١٩/٨ .

فالأمة الاسلامية هي أمة الإيمان الخير الذي أنزله الله تعالى إلى كل الناس ، هداية ورحمة ، وأبثلغه إليهم رسله (عليهم الصلاة والسلام)، ودعاهم إليه الدعاة من الفاتحين والعلماء والصلحاء بقولهم وفعلهم . فاستجاب له الذين قبيلُوا الهدى وأراد الله سبحانه بهم خيراً . أصبحوا لله عبيداً ، فكانوا الأحرار الذين كسروا كل قيد والأبرار الذين تأبدوا على أي عبد ، الأقوياء بربهم العظماء بشرعه .ساروا إلى الله ، يعتزون بالانتساب لدينه ، يجدون لرضاه ويدعون لهداه عقيدة وعبادة وشريعة ويرفضون ما سواه . ففتحوا الأمصار ، وعَمَروا الديار ، ساجدين لله الواحد القهار .

نواجه – في تدوين تاريخ الغرب الإسلامي – فقُوراً في المعلومات والدراسات عن هذا الموضوع المهم الخصيب. لدينا نُتيَفُّ وأخبار متناثرة ، بالإمكان – بعد المتابعة والجمع – أن ترسيم صورة لابأس بها ، مع الاستعانة بالأمور الأخرى المتعلقة بأحداث الفتح الإسلامي وسياسته وأحوال المجتمع المسلم وطبيعة العقيدة الإسلامية وشريعتها . وذلك أمر سار في عمليات الفتوح ، وهو بحاجة إلى دراسة علمية مجتهدة أمينة مستقلة ، يكرس لها الجهد الكافي ، بحثاً وصياغة ، بأمانة و حيدة .

ويجد الباحث أخباراً عن هذا الأمر في فتحالشمال الإفريقي . حيث يُرسَل الدعاة ُ والفقهاء ، بجانب الجيش الفاتح ؛ لشرح الإسلام وبيانه . كان ذلك مألوفاً حتى للجيش المسلم ذاته ، وقد ضَمَّت حملة ُ طارق عدداً من الجند الفقهاء ، لهم مهمة تفقيه الجند، بجانب الواجب العسكري(١) .

كان أول عمل يقوم به الفاتحون هو إقامة المسجد أو تجديده (٢): مركز نشاط المدينة المسلمة وقلبها النابض بأحلى حياة وأجملها وأحبها وأنداها . كما فعل عُقْبُـة بن نافع ( ٣٣ ه ) في ولايته لإفريقية حين أنشأ مدينة القيروان ( ٥٠ ه ) (٣) وابتنى

<sup>(</sup>١) انظر : أعلاه ، ٤٣ ، ٢٥ ، ٧١ .

 <sup>(</sup>٢) انظر أمثلة في : معالم الايمان في معرفة أهل القيروان ، الدباغ ، ٢٧/١ – ٣٣ ، ٣٢٣ ؛ رياض
 النفوس ، أبو بكر عبد الله المالكي ، ٣٦/١ ، ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) رياض النفوس ، ٦/١ ، ٢١ ، ٦٢ .

مسجد ها الجامع (١). أثناء بنائه القيروان « أقبل يدعو لها ـ هو وأصحابه ـ ويقولون في دعائهم : اللهم أملأها علماً وفقها ، وعمرها بالمطيعين لك والعابدين ، واجعلها عزاً لدينك وذلا ً لمن كفر بك ، وأعز بها الاسلام ، وأمنها من جبابرة الأرض  $(1)^{(1)}$  . فأنشأ مسجد ها أولا « وكان أول شيء اختط فيها الجامع  $(1)^{(2)}$  . ثم أقيمت المدينة ومعالمها وطرقها ومرافقها حوله ، فكان هو مركزها .

ذلك كله دليل ُ الاهتمام بأمور الاسلام وإنشاء الحياة عليه ، والمسجد رمزه ، ومنارته نداء عليه ، وأنه قوام وأساس وهدف .

كان أوّل شيء أقامه موسى بن نُعُصَيْر مسجد الرايات في الجزيرة الخضراء (١) ، لدى عبوره إلى الأندلس ، فاتحاً مجاهداً . ويشير الحميْري إلى أول مسجد أسس في الأندلس « ... في الشرق من مدينة الجزيرة مسجداً يقال إنه من بناء صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم [ أو أحد التابعين (٥) ] ، ويُقال إنه أول مسجد بني بالأندلس ، ويُعرف الموضع الذي هو فيه بقر طاجنة ، فإذا أقحط أهل الجزيرة استسقو افيها ، فسُقُوا بفضل الله تعالى ورحمته . «(١)

وأسس حَنَش بن عبدالله الصنعاني التابعي ــ بالتعاون مع غيره ــ مساجدً مدن : إلىْسِيرَة(٧) وقُرْطُبُمَة(٨) وسَرَقُسُطَة(٩) ، وربما غيرها .

<sup>(</sup>١) معالم الايمان ، ١/ ٣٣ ، ١٦٦ ؛ رياض النفوس ، ١/ ٧ ؛ البيان المغرب ، ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٢) معالم الا يمان ، ١/ ٧ ؛ رياض النفوس ، ٦/١ ؛ البيان المغرب ، ٢٣/١ .

<sup>(</sup>٣) معالم الا يمان ، ١٠/١ .

<sup>(</sup>٤) أعلاه ، ٧٣ .

<sup>(</sup>ه) زيادة أوردها العذري : نصوص عن الأندلس ، ١١٩ .

<sup>(</sup>٦) الروض المطار ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٧) الا حاطة في أخبار عرناطة ، ٢/١ ؛ الروض المعطار ، ٢٩ ؛ نفح ، ٨/٣ .

<sup>(</sup>۸) نفح ، ۲۲/۱ه ، ۸/۳ . كذلك : المقتبس ( بيروت ) ، ابن حيان ، ۲۶۳ ؛ نفح ، ۲۸۸/۱ ، ۷/۳ .

<sup>(</sup>٩) أعلاه ، ٩١ .

## ١ – ماقبل الأَنْدَلُس : المَعْرُب

من المؤكد قيام الدعاة بواجبهم في الدعوة : بعملهم وسيرتهم ، أثناء الفتح أو بعده . وقد يكون هؤلاء من الفاتحين أصلاً . تلك سننة جارية وهدف أصيل ، كرس الفاتحون له جهودهم وجهادهم ، وتولاها الولاة والقادة مثلما تولوا عمليات الفتح في الشمال الإفريقي ، وغيره طبعاً ، من قبل ومن بعد . هكذا فعل عُقْبَة وغيره في افتتاح الشمال الإفريقي مع سكانه البربر ، « وقد كان عُقْبَة بن نافع ترك فيهم بعض أصحابه يُعَلِّمُونهم القرآن والإسلام ، منهم : شاكر صاحب الرباط وغيره . »(١)

ذكر محمدُ بن القاسم الأنصاري "السبّني ( بعد ٨٢٥ ه ) في كتابه اختصار الأخبار عميًا كان بشغو سببتة من سني الآثار داعية عليم أهل المغرب القرآن الكريم . ويكنيه « أبا زُرْعية » . ففي مقبرة التوتة ، شرقي مدينة سبّئة « قبر الولي أبي زُرْعية مزار مشهور ، حكى الشيخ الصالح المحدث الراوية أبو العباس العزفي عن شيخه الشيخ الإمام المحدث الأشهر أبي محمد بن عبيد الله الحجري أن أبا زُرْعية من زُرْعية هذا هو الذي أدخل القرآن إلى المغرب »(٢) . وهذا يعني أن أبا زُرْعية من المسلمين الأوائل جداً ، ولعله من مسلمي البربر .

ويذكر ابنُ الخطيب ( ٧٧٦ ه ) في القسم المغربي من كتابه أعمال الأعلام أن « صالح بن منصور الحيمْيَري – من أهل اليمن – توجّه إلى المغرب في الفتح الأول الكائن على يد عُقْبَة المُستجاب ، فنزل بمَرسى تمسامان ويعرف بمَرسى البقر ، وبينه وبين نكُور عشرون ميلاً ، وأسلم على يده بربر تلك الجهات ، وبقي بها إلى أن مات فدُ فن على شاطيء البحر ، وقبره هناك معروف بقبر العبد الصالح »(٣) . في حين ورد في كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار لمؤلف مجهول ( ق ٦ ه ) ذكرُ هذا الداعية المبكر حين الحديث عن مدينة نكُور المغربية حيث اعتبر حفيد

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ١/ ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) اختصار الأخبار ، ١٥.

<sup>(</sup>٣) أعمال الأعلام ، ٣/ ١٧١–١٧٢ ( طبع هذا القسم بعنوان : المغرب العربي في العصر الوسيط ) . كذلك : العبر ، ٣٩/٦ ؛ البيان المغرب ، ١٧٦/١ .

المذكور هو العبد الصالح « فتحها سعيد بن إدريس بن صالح الحيميْري ، وهو المعروف بالعبد الصالح ، في أيام الوليد بن عبد الملك بن مروان . وكان دخل أرض المغر ب في الافتتاح الأول قبل موسى بن نُصيْر ، وعلى يديه أسلم البربر المجاورين لحذه المدينة وهم صنْهاجة وغيمارة . »(١) ولعل وصف الاستبصار هنا أيضاً خاص بصالح . وإن جهاد هؤلاء وغيرهم ناطق بليغ وبيّن مشهور في كتب التراجم ذات القوائم الطويلة .

مثل ذلك فعل موسى بن نُصَيْر في المغرب والأنْد لُس «حيث أمر العرب أن يعلموا البربر القرآن ، وأن يفقهوهم في الدين . »(٢) ولا ينفرد ابن عذاري في ذلك بل يشاركه آخرون بتفصيل أكثر ، منهم المَقَرِي الذي يذكر أن موسى ولَّى طارقاً طنجة وأعمالها « وترك عنده تسعة عشر ألفاً من البربر بالأسلحة والعدة الكاملة . وكانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم ، وترك موسى عندهم خلَّقاً يسيراً من العرب ليعلموا البربر القرآن وفرائض الاسلام »(٣) . وهذه الإشارات مما يحص الشمال الإفريقي .

يذكر ابن عذاري عن هذا الأمر خبراً آخر لا يتضح تماماً إن كان في الأندلُس أو في المغرب إذ يقول: « ترك موسى بن نصير سبعة عشر رجلاً من العرب يعلمونهم القرآن وشرائع الإسلام . (3) والظاهر أن ابن نصير ترك هذا العدد من المسلمين الأوائل يفقيهون إخوانهم من مسلمي البربر الداخلين إلى الأندلس ، ولعل هذا العدد « سبعة عشر رجلاً » هم كل أو بعض مسلمي العرب الداخلين مع جيش طارق في حملته إلى الأندلس سنة ٩٢ ه (٥) .

ذكر عدد من مؤرخينا أنه منذ وصول المسلمين إلى إفريقية وشماليها دخل إليها

<sup>(</sup>١) الاستبصار ، ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ، ٤٣/١ . كذلك : أعلاه ، ٤٣ .

 <sup>(</sup>٣) نفح الطيب ٢٣٩/١ . كذلك : وفيات الأعيان ، ٥٠/٣ ؛ العبر ، ٢٢٠/٦ ؛ الحلل السندسية في الأخبار التونسية ، الوزير السراج ، ٢٦/٣/١ ه .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ، /٢٢ . انظر كذلك : دولة الاسلام في الأندلس ، ٢٥/١ .

<sup>(</sup>٥) أعلاه ، ١٥ -- ٥٢ .

مثات الصحابة الكرام والتابعين ، ومن كبارهم . وتولى بعضهم قيادة فتح الشمال الإفريقي أو ولايته ، واستقروا فيها أو رحلوا عنها(١) إلى المشرق أو الأند لُس ، فيما بعد . وقد دخل مع عُقْبَة بن نافع العشرات منهم . فذ كر أن عدد من «كان معه في عسكره خمسة وعشرون من الصحابة »(١) في ولايته الأولى ، وكثرة منهم ومن التابعين في ولايته الثانية . وهذا يعني أن قدراً كبيراً من مسلمي البربر كان من التابعين وتابعيهم بإحسان ، بعضهم ممن كان في فتح الأند لُس .

كل هؤلاء - وغيرهم - كانوا دعاة ، بل الجيش الإسلامي كل أفراده كانوا دعاة لأنه جيش عقيدة . فكلهم يَفْقَه دينَه ، وأول وآخر أمر يهمه هو خدمة الإسلام و نشره ، وكلهم كانوا يشرحون الإسلام بأقوالهم وأفعالهم . إن وجود هذه الكثرة من الصحابة - كبارهم وصغارهم - ثم التابعين ، ليدل على مدى الاهتمام بالإسلام و نشره والجهاد بكل طريق في سبيله . يتضح ذلك بشكل جلي حين الاطلاع على حياة هؤلاء وجهادهم و غرامهم بذلك ، إعلاء لكلمة الله تعالى . وإن أسبقيتهم ومكانتهم تستدعي تقدمهم للعمل وللتضحية ، قبل غييرهم . فلقد أورد المقري في فقح الطيب ( نقلاً عن كتاب مفقود للحافظ ابن بَشْكُو ال ، ٤٩٤ - ٧٧ه ه ) أن التابعي : المُغيرة ابن أبي برُدْدة نشيط بن كنانة العدُدْري « دخل الأندلس مع موسى بن نصيرُ عن فكان موسى بن نصيرُ على العساكر . » (")

تذكر المصادر كذلك أن واحداً من صغار الصحابة دخل الأندلس ، هو : المُنيَّذِر الإفريقي الذي دخل الأندكُس مع موسى بن نُصيَّر (٤) . وكان حدَّث بإفريقية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « مَن قال : رَضِيتُ بالله رَبّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيّاً ، فأنا الزعيم له ، فلآخُذُنَّ بيده ، فكأُدُ دُخلَنَّه الجنّاة . »(٥)

<sup>(</sup>١) معالم الايمان ، ٣٣/١ ، ٧٠ وبعدها ، ١٨٠ وبعدها .

<sup>(</sup>٢) معالم ، ٧/١ . كذلك : البيان المغرب ، ٢٣/١ . (٣) نفح الطيب ، ١٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) التكملة ، ٧٣١/٢ ( رقم: ١٨٤٧) ؛ نفح الطيب، ٣/٥-٦ ؛ الروض المعطار، ٣ ؛ أعلاه ، ٧١ . قارن : كتاب الجغرافية ، الزهرى ، ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ، ١/ ٢٧٩ ، ٦/٣ .

وذكر أبو العرب القيرواني ( ٣٣٣ ه = ٩٤٤ م ) في طبقات عُلماء إفريقية وتونُس : «أن عمر بن عبد العزيز أرسل عشرة من التابعين يُفَقِه هون أهل إفريقية» (١) ، وعَدَّدَ منهم تسعة . لكن عدداً من مراجعنا ذكرت عَشْرَتهم (٢) ، وأن ثلاثة من هؤلاء دخلوا الأندلس ، اثنان مع موسى بن نُصيْر ، هما : أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المَعافِري الحُبُدُي الأنصاري (٣) وحبان بن أبي جَبَلَة (٤) . وثالثهم أبو ثُمامَة بَكُر بن سَوادَة بن ثُمَامَة الحُدَامي (٥) ، دخلها فيما بعد . وهؤلاء التابعون العشرة أرسلهم عمر بن عبد العزيز سنة مئة للهجرة (١) إلى الشمال الإفريقي ، للدعوة إلى الإسلام وتعليم القرآن والتفقيه في الدين . وهم :

١ - إسماعيل بن عُبيَدُ الأنصاري ( البحر ، ١٠٧ ه ) يُعرف بـ « تاجر الله » ، بني ( ٩١ ه ) المسجد الكبير بالقيّرَوان ( مسجد الزينو نة حالياً ) . وهو « من أهل الفضل والعبادة والنّسُاك ، كثير الصدقة والمعروف مع علم وفقه . » (٧) أقام بالقيّرَوان حتى خرج للجهاد ( متطوعاً ) ، فركب البحر « ولم يزل مُقيماً بالقيّرُوان إلى أن حضرته نييّة في الجهاد ، فخرج في مركب متطوعاً في غَزَاة عَطاء بن رافع إلى صقليّية فعَرَق في البحر فمات وهو معانق للمُصْحَف ، وذلك سنة سبع ومئة . وأنما سُمِّي تاجر الله لأنه جعل ثلث كسبه لله عزَّ وجلّ يصرفة في وجوه الحير » (٨) .

٢ ــ أبو عبد الحميد: إسماعيل بن ءُبيند الله بن أبي المُهاجر المَخْزُومي
 ( القيروان ، حوالي ١٣٢هـ) «كان فقيها صالحاً فاضلا واهداً ... استعمله عمر بن عبد العزيز على أهل إفريقية ليحكم بينهم [ بكتاب الله عَز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ] ويفقههم في الدين [ وهو أحد العشرة التابعين ] سنة تسع وتسعين ، وقيل

<sup>(</sup>١) طبقات ، ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) معالم الا يمان ، ١٨٠/١ وبعدها ؛ رياض النفوس ، ١٤/١ – ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٢٧٨/١ ، ٩/٣ ؛ تاريخ علماء الأندلس ، ١/ ٢١٢ ( رقم : ٦٣٣ ) .

<sup>(\$)</sup> نفح الطيب ، ٧٢٨/١ ، ٩/٣ ؛ أعلاه ، ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>ه) نفح الطيب ، ١٦/٣ .

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب ، ١/٨٤ .

<sup>(</sup>٧) معالم الا يمان ، ١٩١/١ . كذلك : رياض النفوس ، ٦٩/١ .

<sup>(</sup>٨) معالم الايمان ، ١/ ١٩٢ . كذلك : رياض النفوس ، ٧٠/١ .

سنة مئة ، فسار فيهم بالحق [ والعدل ، وعلمهم السنن ] وأسِلم على يديه عامة البربر ، وكان حريصاً على إسلامهم .  $^{(1)}$ 

ذكر ابن عذاري في بيانه أنه : « في سنة مئة ، وُلِّي إسماعيل بن أبي المُهاجِر إفريقية من قبل أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز . فكان خير أمير وخير وال . وما زال حريصاً على دعاء البربر إلى الإسلام حتى أسلم بقية البربر بإفريقية على يديه ، في دولة عمر بن عبد العزيز . وهو الذي عَلَّم أهل إفريقية الحلال والحرام . وبعث معه عمر – رضي الله عنه – عشرة من التابعين أهل علم وفضل (7) . وهذا يعني أن إسماعيل ليس من العشرة .

٣ - أبو ثُمَامَة : بَكْر بن سَوادَة الجُدُامي ( ١٢٨ هـ) . « جَدُّه صحابي ،
 وكان بكر هذا فقيها كبيراً من التابعين »(٣) . أحد الثلاثة - من العشرة التابعين - الذين دخلوا الأندلس في تاريخ مجهول ، لعله بعد فتحها ، واستُشهد فيها « وقيل إنه غَرِقَ في بحار الأندلس . » (٤)

أبو سعيد جُعثُل بن هاعان بن عُميْر الرُّعيَّني ( ١١٥ ه ) ، تولى قضاء جُنْد إفريقية . (٥)

• - أبو النصر: حبباً ن بن أبي جبكة القُرَشي ( القَيْرُوان ، ١٢٥ هـ) (١) . أحد الثلاثة - من العشرة التابعين - الداخلين إلى الأندلس مع موسى بن نصير (٧) . ٢ - أبو مسْعُود : سعَد بن مسْعُود التُجيبي ( القَيْرُوان ) « كان رجلاً صالحاً عالماً مشهوراً بالدين والفضل ، قليل الهيبة للملوك [ في حق يقوله ] ، لا تأخذه في الله لومة ُ لائم . » (٨)

<sup>(</sup>١) معالم الايمان ، ١/ ٣٠٣ ( ما بين الأقواس المعقوفة من : رياض النفوس ، ٧٠/١ – ٧٧) .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ، ٤٨/١ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٣/٥٥ ؛ التكملة ؛ ١/٥١١ (رقم : ٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) رياض ، ١/ ٧٤ . قارن : معالم ، ١/ ٢١٣ ؛ جذوة المقتبس ، ١٠٨/١ .

<sup>(</sup>٥) رياض النفوس ، ١/٥٧ ؛ معالم الايمان ، ٢٠٢/١ .

<sup>(</sup>٦) رياض النفوس ، ١/ ٧٣ ؛ معالم الايمان ، ٢٠٩/١ ؛ نفح الطيب ، ٩/٣ .

<sup>(</sup>٧) تاريخ علماء الأندلس ، ابن الفرضي ، ١٢٣/١ ( = أعلاه ، ١٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>٨) معالم الإيمان ، ١٨٤/١ ( مابين القوسين من : رياض النفوس ، ٦٦/١ ) .

٧ – طَلْق بن جَابَان ( جَعَنْنَان ) الفَارسي (١) .

۸ – أبو الجمَهُم : عبد الرحمن بن رافع التَّنُوخي ( القَيَسْرَوان ، ۱۱۳ ه ) « من فضلاء التابعين ... سكن القَيَسْرَوان [ وانتفع به خلق كثير ] ، وهو أُوَّل من استُقضي بها بعد بنائها ، ولا ه موسى بن نُصَيْر سنة ثمانين ، وكان عَدَّلاً في أحكامه ثقةً في نفسه »(۲) .

9 - أبو عبد الرحمن : عبد الله بن يزيد المتعافري الإفريقي الحُبُليّ (القَيَّرُوان، ١٠٠ه) ، « بعثه عمر بن عبد العزيز يُفَقِّه أهل إفريقية في الدين ، فانتفعوا به وبتَّ فيها علماً كثيراً ، وشهد فتح الأندلس مع موسى بن نُصيَّر ، ثم سكن القيَّرُوان واختط بها داراً ومسجداً »(٣) .

١٠ ــ مَوْهَب بن حبتي المتعافري ( القَيْرُوان ) ، « من فضلاء التابعين ، سكن القَيْرُوان ، وبَثُ بها علماً كثيراً ، وبها كانت وفاته »(٤) .

الظاهر ــ من تَـرَ اجـِم هؤلاء ــ أنهم كانوا نشيطين في دعوتهم وجهادهم، يتجولون في المغرب من أدناه إلى أقصاه (٥) .

#### ٢ ــ التابِعُون في الأندلس

إلى جانب التابعين الثلاثة: ( أ - أبو عبد الرحمن الحُبُليّ ، ٢ - حبّان بن أبي جَبَلَة ، ٣ - أبو ثُمّامَة ) الذين دخلوا الأندلس من الفقهاء ، تُعرِّفنا المصادر على أسماء عدد آخر من التابعين - غير العشرة الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية - دخلوا الأندلس مع : ٤ - موسى بن نُصَيْر ، وهو تابعي كذلك (١) . وقد أورد ذكرهم المَقَري وغيره ، وهم :

ه \_ أبو راشد : حَنَش بن عبد الله الصَّنْعَاني ( صَنْعاء الشام \_ إفريقية أو

<sup>(</sup>١) معالم الايمان ، ١/٥/١ ؛ رياض النفوس ، ٧٦/١ .

<sup>(</sup>٢) معالم الايمان ، ١٩٨/١ ( مابين القوسين من : رياض النفوس ، ٧٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) معالم الايمان ، ١/ ١٨٠ . كذلك : رياض النفوس ، ١٤/١ ؛ نفح الطيب ، ٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) معالم الايمان ، ٢١٣/١ . كذلك : رياض النفوس ، ٧٣/١ .

<sup>(</sup>ه) انظر : رياض النفوس ، ٦٧/١ .

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ، ٢٧٨/١ ، ٦/٣ ؛ أعلاه ، ٦٧ .

سَرَقُسُطَة ، ١٠٠ ه). دخل الأندلس مع موسى بن نُصَسَر (١). جاهد في الشمال الإفريقي وله فيها مآثر . اختط في القيَّرُوان مسجداً (٢). ويُذكر أنه اشترك في فتح جزيرة جرِبَة (تُونُس) سنة ٤٧ ه ، مع رُويَنْفِع بن ثابت الأنصاري (٣) ( بَرْقَة هـ مع رُويَنْفِع بن ثابت الأنصاري (١) ( بَرْقَة هـ مع رُويَنْفِع بن ثابت الأنصاري (١) ( بَرْقَة وَلَى عَمْشُور إفريقية في الإسلام » (٥) .

- ۸ عبد الجبار بن أبي سكمة بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهْرِي ، دخل الأنْد كُس مع موسى بن نُصَيَّر (٨) .
  - ٩ أبو عَمْرو: عبد الرحمن بن شيماسة بن ذئب المَهْرِي<sup>(١)</sup>.
- الحياد في بلاط الشُّهداء (١٠) . الله الغافقي ، تَولَّى الأنْدَلُس مرتين ، وقاد الحياد في بلاط الشُّهداء (١٠) .

#### 11 - عبد الله بن شيماسيّة الفيهري(١١).

<sup>(</sup>۱) تاريخ علماء الأندلس ، ۱۲۰/۱ ؟ نفح الطيب ، ۲۷۸/۱ ، ۷/۳ ؛ معالم الايمان ، ۱۸۸/۱ ؟ رياض النفوس ، ۷۹/۱ ؟ أعلاه ، ۹۱ ، ۱۰۳ .

<sup>(</sup>٢) معالم الايمان ، ١٨٨ ، ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) معالم الايمان ، ١٢٣/١ ؛ رياض النفوس ، ٣/١ ( كذلك : ٧٩/١) ؛ الحال السندسية في الأخبار التونسية ، السرَّاج ، ٣٧٣/٢/١ ؛ مؤنس الأحبة في أخبار جربة ، الجربي ، ٤٠ – ٤٢ . كذلك : العر ، الذهبي ، ٤٠ – ٤٠ . كذلك : العر ، الذهبي ، ٤١/١ ه.

<sup>(</sup>٤) معالم الايمان ، ١٨٨/١ ؛ تاريخ الأندلس ، ١٨١ ( نصابن الشباط ) ؛ الحلل، السراج ، ٢/٢/١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ، ٧/٣ ؛ تاريخ علماء الأندلس ، ١٢٥/١ . كذلك : العبر ، الذهبي ، ١٢٠/١ .

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ، ٢٧٨/١ ، ١٠/٣ ؛ التكملة ، ٢٨٢/١ (رقم: ٥٥٥).

<sup>(</sup>٧) نفح الطيب ، ٧/٣٠ ؛ جذوة المقتبس ، ٢٢١ ؛ التكملة ، ٢٠/١٣ ( رقم : ٨٩٥ ) .

<sup>(</sup>٨) نفح الطيب ، ٢٨٨/١ ، ١١/٣ ، ٦٤ .

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ، ٣/٨٠

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق ، ١٥/٣ ؛ أدناه ، ١٨٤ ، ١٩٠ ، ١٩٣ – ٢٠٨ ، ٢٠٨ ، ٢٠٠ .

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق ، ٢٨٨/١ ، ٣٠/٣ . هل هو أخو المذكور في الفقرة (٩) قبله .

١٢ – أبو المُغيرة: عبد الله بن المُغيرة بن أبي بـُردة الكِناني ( بعد ١٢٣ه).
 ولا معمر بن عبد العزيز قضاء إفريقية ( ٩٩ هـ) (١) . دخل الا ند لُس هو وأبوه المُغيرة .

17 - أبو عبد الله : عُلَي بن رَباح بن قصير ( نصير ) اللَّخْمي ( ) ( عام اليرموك - إفريقية ، ١١٤ - ١١٧ ه ) . تولى إفريقية « فَقَد مِهَا مُجاهداً في سبيل الله . » (٣) « كان أعور ذهبت عينه يوم ذات السَّواري في البحر مع عبد الله بن سعد سنة أربع وثلاثين » ( في المحرد مع عبد الله بن سعد سنة أربع وثلاثين » ( في المحرد أحمد بن عمر ابن أنس العُدُّري ( المَرينَّة ، ٣٩٣ – بَلَنْسينَة ، ٤٧٨ ه ) أنه « بمدينة سَرَقُسْطة تُوفي حَنَش بن عبد الله الصَّنْعاني وعُلَيّ بن رَباح اللَّخْمي وهما من أجلاً التابعين ، وموضع قبريهما معروف بمقبرة باب القبلة بسَرَقُسْطة وهي أهداف من الحجارة . » ( الكن يذكر آخرون أنه « سكن القينروان واختط بها داراً ومسجداً . . وتُوفي بالمدينة متوجها إلى الحج ، وكان قد سأل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة أو يوت بالمدينة ، فأجاب الله دعاءه . » (٧)

١٤ – أبو يحثي : عياض بن عُقْبَة بن نافع الفيه ري (^) (مصر ، ١٠٠ ه) .
 ١٥ – أبو عبد الله : محمد بن أوْس بن ثابت الأنصاري (١) (١٠٢ ه) .
 « كان من أهل الدين والفضل معروفاً بالفقه ، وَلِي بَحر إفريقية سنة ثلاث وتسعين ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ٢٨٨/١ ، ٣٠٠٣ ؛ معالم الإيمان ، ٢١٠/١ ؛ رياض النفوس ٨١/١ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٢٨٨١ ، ٢٨٨ .

۱۹۹/۱ ، ۱۱۹۹/۱ ، ۱۹۹/۱ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٢٧٨/١ ، ٨/٣ ؛ تاريخ علماء الأندلس ، ٣١١ .

<sup>(</sup>٥) انظر : نفح الطيب ، ٢٧٨/١ ، ٢٨٨ ؛ أعلاه ، ٩١ ، ١٠٣ .

<sup>(</sup>٦) نصوص عن الأندلس ، ٢٢ . كذلك : الروض ، ٩٧ ؛ نفح ، ٢٧٨/١ ، ٣/٨ .

<sup>(</sup>٧) معالم الإيمان ، ٢٠٠/١ – ٢٠١ ، رياض النفوس ، ٧٧/١ – ٧٨ .

<sup>(</sup>٨) نفح ، ٢٨٨/١ ، ١٠/٣ ؛ معالم الإيمان ، ١٩٠/١ ؛ رياض النفوس ، ١٩٠/١ .

<sup>(</sup>٩) معالم الإيمان ، ١٧٩/١ . كذلك : نفح ، ٢٨٨/١ ؛ الحلة السيراء ، ٣٢٨/٢ .

وغزا المَغْرِب والآنْدَلُس مع موسى بن نُصَيْر »(١) .

17 \_ المُغيرة بن أبي برُّدة (الكِناني) نَشيط بن كِنانَة العُلُدُرِي<sup>(۲)</sup>. «وفي كتاب الحافظ ابن بَشْكُوال أنه دخل الأَنْد لَبُس مع موسى بن نُصَيْر ، فكان موسى ابن نُصَيْر ، فكان موسى ابن نُصَيْر ، يُحْرِجُه على العساكر . »<sup>(۳)</sup> وابنه أبو المُغيرة عبد الله ، تابعيُّ دخل الأنْد لَبُس .

۱۷ – منصور بن حزامة<sup>(٤)</sup> .

وعلى هذا يكون جملة من دخل الأندكس من التابعين سبعة عشر رجلاً ، وذُكر أنهم أكثر من ذلك (٥) . ويذكر ابن بَشْكُوال ــ الذي وضع عن التابعين ، وذُكر أنهم أكثر من ذلك (٣) . ومعقول جداً أن يكون هذا الرقم للأندلكس من التابعين ثمانية وعشرون رجلاً (٦) . ومعقول جداً أن يكون هذا الرقم لم يكن أكثر ـ عدد التابعين الداخلين للأندلكس مع جيشي : طارق وموسى ، وغير هما . فإن كثرة من الصحابة دخلوا إفريقية ، بجانب التابعين الذين جاؤوا من الشرق (٧) . ومقبول أن عدداً من الذين ضمهم جيش طارق كان من التابعين ، لكن عدد التابعين الذين دخلوا مع موسى كان أكثر ، وقد ذكرت المراجع أن عدد الداخلين مع جيش طارق لتفقيه الجند تراوح بين ١٢ وإلى العشرات (٨) ، وغير بعيد أن يكون هؤلاء وغير هم من التابعين المذكورين أعلاه أم من غير هم .

وقد وضع الحافظ أبو القياسم خلف بن عبد الملك الأنصاري ابن بَشْكُوال

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ، ٨/٣٠ ؛ جذوة المقتبس ، ه ؛ ؛ بغية الملتمس ، ٦٣ ؛ معالم الإيمان ، ١٨٩/١ ؛ التكملة ، ٤/١٥٣ ( رقم : ٩٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) معالم الإيمان ، ١٩٦/١ ؛ رياض النفوس ، ٨٠/١.

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ١٠/٣ . كذلك : التكملة ، ٢٠٤/٧ (رقم : ١٧٨٧).

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ١١/٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر : نفح الطيب ، ٢٧٨/١ ، ٢٨٨ ، ١٢/٣ ؛ الروض المعطار ، ٤ ؛ كتاب الجغرافية ، الزهري ، ٢٢٦ . كذلك : التكملة ، ٣٢٤/١ ( رقم : ٨٧٤ ) .

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ، ٢٨٨/١ .

<sup>(</sup>v) أعلاه ، ١٤٨ – ١٤٩.

<sup>(</sup>٨) أعلاه ، ١٥.

(قُرْطُبَة ، ٤٩٤ – قرطبة ، ٥٧٨ هـ) كتاباً ـ لا يُعرف له وجود حتى الآن ـ عن التابعين (١) . التابعين الداخلين للأندلس من التابعين (١) .

\* \* \*

هذا وغيره يشير إلى أنه بجانب الجيش الفاتح – جنداً وقادة ، وهم دعاة قولاً وعملاً – كان آخرون . هناك أفراد عُرفوا بصفة الدعوة وتميزوا بفقههم وحفظهم. وإذا كان هؤلاء من المكانة والفقه أن يُفقّهوا المسلمين ذاتهم فكيف بمهمتهم هذه لغير المسلمين ، وهذا يشير إلى : غاية الجيش الإسلامي وبنائه وهدفه ومسلكه ، وأن جند وفقهاء ودعاة . كما يوضح أن الجندي له – بجانب القتال – مهمة أخرى : الدعوة والتفرغ لها ، حين تنتهي الحرب . فهو في دعوة دائمة وجهاد مستمر في ميدان المعركة ، أو داعية في الميادين الاجتماعية . وهو في كلا الحالين داعية في القول والعمل .

وهذا يُفرد الجيش الإسلامي الفاتح بهذه الصفة ، داعية َ خير في حربه وسلمه ، وفي كل الصور والأشكال .

ونحن نجهل جهود المسلمين غير الحربية (الدعوة بالمسلك والقول) إلى الإسلام، بعد الحرب وخلاليه. وهوأمر مستمر في السنوات التالية من حياة الأنه لأس الإسلامية. وهذا موضوع ما يزال بحاجة شديدة إلى البحث والدراسة، ليس في الأندلس فقط، بل في تاريخ الاسلام وفتوحاته وانتشاره عموماً. تلك مسألة مجهولة في كثير من جوانبها، وهي بحاجة إلى التماس نصوصها في بطون الكتب وجمع أشتات هذه النصوص.

أخذ الإسلام طريقه للانتشار في إسبانيا . واتبع الفاتحون – الذين عَبَّروا عنه وشرحوه بسلوكهم – خُطة وبذلوا جُهداً في بيانه والدعوة اليه ، مثلما لوحظ الأمر في المَغْرِب . كان ذلك هدفاً واضحاً لدى الفاتحيين في أعمالهم كافة . يسيرون على ضوثه ، وخلال المعارك التي كان الحرص على هذا فيها ظاهراً . أتقنوا مهمتهم وحسنت مقدرتهم في إظهار جمال الدعوة الإسلامية ، قولاً وعملاً . ونجحوا في المحافظة على إشراقها وجاذبيتها ، فأقبل الإسبان على دين الله – سبحانه – مختارين حريصين ، و دخلوه أفواجاً . حتى إن مَن لم يُسلم منهم مارس بعض العادات

<sup>(</sup>۱) نفح ، ۱۰/۳ ، ۲۰ ، ۲۶ ؛ التكملة ، ۲۸۲/۱ (رقم : ۲۰۵ ) ، ۲/۶/۷ (رقم : ۲۷۸۷ ) .

الاسلامية ، وتسمُّوا بأسماء المسلمين وتكلموا لغتهم ، كما سير د ذكره .

ولدينا نصوص تشير الى انتشار الإسلام المبكر . لمَّا رغب عمر بن عبد العزيز في نقل المسلمين من الأنْد لَسُ وأجرى مشاورة ، تخلَّي عن ذلك حين أُخبر « أن الناس قد كثروا بها ، وانتشروا في أقطارها ، فأضرب عن ذلك »(١) ، وكتب اليه السَّمْح ابن مَالك « يُعَرِّفُه بقوة الإسلام »(٢) .

يذكر المَقَّرِي في نفحه — حين الحديث عن والي الأنْدَ لُس عُقْبَة بن الحَجَّاج السَّلُولي ( شوال ١٢٦–١٢١ ه ) — أنه «كان إذا أَسَر الأسير لم يقتله حتى يَعرض عليه الإسلام ، ويبين له عُيوب دينه ، فأسلم على يده ألفا رجل »(٣) .

وتشير المراجع إلى جهاد السَّلُولي في الأنْد لُس وخارجها وراء البُوت (<sup>4</sup>)، إلا أنه غير واضح تفاصيل ذلك وأين جرت . مادامت تلك خُطة ، فيتم ذلك في الأماكن التي وصلها خلال جهاده .

ونتيجة لسماحة الإسلام ونظرته التكريمية للانسان ومهمته الإنقاذية بهدية المنير ، أقبل الناس اليه ، واستظلوه وارفاً . كان هذا أُساً لميزان المسلم ، متجهاً الى ربه سائراً في ضوء هديه ، فهو حريص على تقديم الهداية للآخرين ، وذلك واجبه وهو مايحرص عليه ويسعى إليه . فلا يستأثر بالنور والضياء والهدى ، بل من تمام التزامه به أن ينشره ، ويرعى الناس بدعوتهم اليه أو تقديمه إليهم ، وتُصبح تلك مهمته لاينفك يعمل بها ، وهي هدف الفتح والدعوة .

وقد لمَس الناس، من غير المسلمين، حسن َمعاملة المسلمين لهم فأثار ذلك دهشتهم وقادهم الى تقبيَّل الإسلام وحبِّ أهله ، وكان من نتائج ذلك أن عاش المسلمون مع الآخرين بهذه الأخلاق. لا اعتداء على حقوقهم ، بل عدل ووفاء ، ولا انتقاص أو غمز ، بل تكريم وتعليم . وسماحة وإنصاف ورعاية في كل الأمور (٥) ، حتى في

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ افتتاح الأندلس ، ٣٩ (= أعلاه ، ١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ١٩/٣ . كذلك : البيان المغرب ، ٢٩/٢ . وعنده « ألف رجل » .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ، ٢٩/٢ ؛ نفح الطيب ، ١٩/٣ .

<sup>(</sup>ه) انظر : أندلسيات ، ۲٤/۲ ؛ Andalusian diplomatic relations, 55 ff

الأمور العادية الجانبية فضلاً عن الأساسية الضرورية .

ولم يتمس المسلمون أياً من شؤونهم الخاصة وعباداتهم وأماكنها ، ولم يمنعوهم من الإحتكام إلى دينهم ، وتُركوا في هذا أحراراً (۱) . كنت ترى المسجد الى جانب الكنيسة ، ولم تُتخذ الكنائس مساجداً ، إلا في حالات استبدالها أو هجرها ، بعد دخول الناس في الإسلام (۲) . لكن حين سقطت غرّناطة ( ۸۹۷ ه ) والمدن التي قبلها ، كان الإسبان الشماليون – ومن عاونهم من الأوربيين – ينتهكون ، بروح صليبية ، كل حرمة ، ويعتدون على كل مقدس ، ويستبيحون عقيدة الإنسان ومالله وعررضة ، مع وجود عهود أبرموها ، وحاشا لله أن يأمر بذلك أو يرضاه ، ولاشيء من هذا في دين الله الواحد وما أنزله على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام .

كان من نتائج حسن المعاملة الإسلامية ازدياد الصَّلات والاختلاط مع غير المسلمين من الإسبان ، بشكل قاد الى بعض المُصاهرَات معهم (٣) .

وقد تم زواج أول ولاة الأندلس — بعد الفتح — عبد العزيز بن موسى بن نُصيَّر ( فو الحجة 0 ه 0 م م م أَيْلُه ( Egilona ) أرملة لُذ ْرِيق أخر ملوك القوط ، وتكنيها مصادرنا الأندلسية 0 به أم عاصم 0 ) ، وغير واضح ما اذا كان تم ذلك قبل أو بعد إسلامها ، ويفهم مماذكره ابن عِذراي أنها بقيت على نصر انيتها 0 ، وفي القصة أو في تفاصيلها نظر 0 . يقول المقري : « زعموا تزوجه لزوجة لُذ ْرِيق المكنَّاة أم عاصم ، وكانت قد صالحت على نفسها وأموالها وقت الفتح ، وباءت بالجزية ، وأقامت على دينها في ظل نعمتها إلى أن نكحها الأمير فَحَظيت عنده .

<sup>(</sup>۱) أندلسيات ، ۲۲/۲ – ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) قارن : فجر الأندلس ، ٩٢٢ وبعدها ؛ قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس ، سالم ، ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) عن بعض آثار هذه المصاهرات راجع : أندلسيات ، ١/ه ٨ ؛ Andalusian, 57

<sup>(</sup>٤) تاريخ افتتاح الأندلس ، ٣٧ ؛ البيان المغرب ، ٢٣/٢ ؛ نفح الطيب ، ٢٨١/١ ؛ أخبار مجموعة ، ٢٠ ؛ أندلسيات ، ٧٦/١ .

<sup>(</sup>ه) البيان المغرب ، ٢٣/٢ - ٢٤ .

<sup>(</sup>٦) قارن : فجر الأندلس ، ١٣١.

ويقال: إنه سكن بها في كنيسة باشبيلية (1). ولكن إقامة عبد العزيز بن موسى في كنيسة غير معقول – لأكثر من سبب – إلا باعتبار ماكان عليه قبل أن تغدو الكنيسة – التي ربماكانت مهجورة أو همُجرت – مسجداً (7) ، فاتخذ داره بجواره . ويمكن أن يُفهم هذا من نص ابن القُوطيّة (٣٦٧ ه) حين الحديث عن مقتل عبد العزيز ، أنه (7) كان ذلك بمسجد رُبينة المشرف على مرج إشبيلية اذ كان ساكناً في كنيسة رُبينة ، وإذ كان نكح أمرأة من القُوط تسمى أم عاصم ، كان يسكن معها في هذه الكنيسة ، وكان قد ابتنى على بابها المسجد الذي قتل فيه (7) .

و « رأبينه » — اسم ( المسجد ) الكنيسة ، من قبال — ورد عند ابن عذاري : « رُفَينة » » « وكان قتله صدر رَجَب من سنة ٩٧ ، بمدينة إشْبييلة بمسجد رَفينة . » ( أف ينه الله موضوع الكنيسة أو سكناه فيها ، مع أنه اعتمد على عدة مراجع . ولعل إيراد اسم المسجد كما عند ابن عذاري أدق ، فقد تكون وجدت — مع الفتح الإسلامي — بهذا الاسم كنيسة في اشبيلية : Santa Rufina ، أو في ضواحيها ( ه ) .

من المستبعد أن تبقى أم عاصم غير مسلمة ، والأكثر قبولاً ــ إذا كانت هذه الزيجة أو تفاصيلها موثوقة ــ أن زواجه بها تَـمَّ بعد إسلامها .

و ذُكر أنه فعل مثله ــ ممن كان معه ــ زياد بن النابغة التَّميمي (٦) .

لدينا أكثر من مثال لهذا النوع من المصاهرات تمت بعد إسلام المرأة . لمَّا اختلفت سَارَة القُوطيَّة بنت المُنْد ( Olmundo ) بن غيطَشَة ( Witiza ) - ملك القُوط قبل لُذُريق - مع عمها أرْطَباش ( Ardabas ) ، ذهبت الى الخليفة هيشام بن عبد الملك ( ١٠٥ – ١٢٦ ه ) تشكوه ظلامتها من عمها ، فأنصفها . والظاهر أنها

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٢٨١/١ .

<sup>(</sup>٢) قارن : فجر الأندلس ، ١٣٠ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ افتتاح الأندلس ، ٣٧ . ربماكان استعال « ربينه » اسماً للمسجد تجوزاً من ابن القوطية وغيره ،
 وإلا فهل عرفت إشبيلية – فعلاً – مسجداً بهذا الاسم ؟

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ، ٢٤/٢ . ذكر أن مقتله كان « في عقب سنة نمان وتسعين » . أخبار مجموعة ، ٢٠ .

<sup>(</sup>ه) المقتبس ، ابن حيان ، ٢٧٢/٢ ، ٥٨٥ .

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب ، ٢٣/٢ ؛ أخبار مجموعة ، ٢٠

#### قائمة نسب ان القُوطية

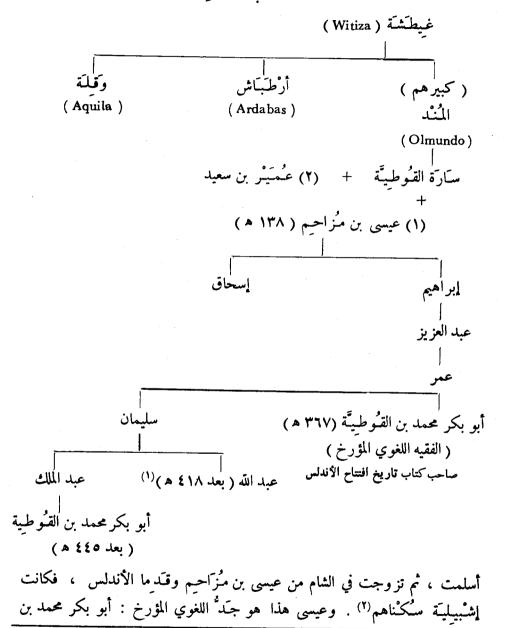

<sup>(</sup>١) التكملة ، ٧٩٣/٢ (رقم : ١٩٤٢).

<sup>.</sup> (۲) نفح الطيب ، ۲۹۷/۱ .

عمر بن عبدالعزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مُزَاحِم المعروف بابنالقوطيَّة ( قُرطُبَة ، ٣٦٧ هـ)(١) ، المنسوب اليها ، وقد أنجبت سارة من عيسى ولدين : إبراهيم وإسحاق . ولما توفي ابن مُزَاحم (حوالي ١٣٨ هـ) تزوجها عُميَّر بن سعيد ، فولدت له حبيب ابن عُمير جَدَّ بني سعيد وبني حَجَّاج وبني مَسْلَمة وبني حجر الحُرُّز(٢) .

ومن الجدير بالذكر أن أبا بكر محمد بن القُوطييَّة هذا هو غيرُ كَنييَّه وسَميِيَّه وحفيد سليمان أخيه : أبو بكر محمد بن القوطية ( بعد ٤٤٥ ه )(٣) .

تزوج عيداً أمراء وخلفاء من إسبانيات كن نصرانيات ، من قبل أ. فالحليفة الناصر لدين الله ( 770 : 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 = 900 =

وهناك أمثلة أخرى لهذا النوع من المُصاهرات ، سواء مع الحكام أو مع أفراد الناس (١٠) . وهي إن خلّت من الاحتياط فلا تخلو أحياناً من المآخذ والمخاطر (١١) .

بسبب تلك العوامل ــ السالفة وغيرها ــ كان دخول الناس في الإسلام مُبكِّراً .

<sup>(</sup>۱) تاريخ افتتاح الأندلس ، ۳۲ ؛ تاريخ علماء الأندلس ، ۷٦/۲ ؛ جذوة المقتبس ، ٧٦ ؛ وفيات الأعيان ، ٣٦٨ ؛ نفح الطيب ، ٣٣/٣ ؛ ترتيب المدارك ، ٣ – ٤/ ٥٥٣ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ افتتاح الأندلس ، ٣٠ – ٣٢ ؛ نفح الطيب ، ٢٦٦/١ – ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) التكملة ، ٩/١ ( رقم : ١٠٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ، ١٥١/٢ ه ١

<sup>(</sup>٥) البيان المغرب ، ٢٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب ، ٣٨/٣.

<sup>(</sup>٦) البيال المغرب ، ٣٨/٣ .

<sup>(</sup>٧) أعمال الأعلام ، ٦٦/٢ ؛ العبر ، ٣٨٩/٤ .

<sup>.</sup>  $\{7/7 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 : 1/4 :$ 

<sup>(</sup>٩) أعمال الأعلام ٢٦/٢.

<sup>(</sup>۱۰) راجع: أندلسيات، ۱/ه ۷ - ۸۶ ؛ Andalusian diplomatic relations 52,57 - 8 ؛ ۸۶ - ۷۰/۱ (۱۰) انظر:

ولدينا أسماء أعلام إسلامية مبكرة – أوطنوها فأعقبوا ، أو وُليدت في الأرض مُسْلِمةً أو تحَوَّلَت من الدين السابق للإسلام – عُرِفَت بالعلم والفضل والتقوى ، من أصول إسبانية . والبحث المستمر يتزيد الأمثلة عَدَّاً ، ويقوّي الصورة رسوخاً ، ويمنحها وضوحاً ، وينوعها جمالاً .

وهذه الظاهرة عامة بكل بلدان الإسلام ، حين وصلتها عقيدتُه وأضاءتها شريعتُه . ومن الأمثلة قبل الأندلس :

- \* حَنَشَ الصَّنْعاني (١) ( ١٠٠ هـ) من الشام ، كان من جِلَّة التابعين الفضلاء والعُبَّاد الاُتقاء والمحاربين البُسلاء .
- \* عبد الرحمن بن وَعُلْمَة السَّبائي المِصري ، تابعي « من أهل الفضل والدين ... من أهل إفريقية ... كان شريفاً بمصر ، ثم سار إلى إفريقية . »(٢) .
- \* أبو خالد عبد الرحمن بن زياد ( الإفريقي ) بن أَنْعُمُ المَعافري القاضي ( بَـرْقَـة ، هُـ أبو خالد عبد الرحمن بن زياد ( الإفريقية . هُـ (٣) ما القَـيْرُوان ، ١٦١ هـ) « أول مولود وُلِـد في الإسلام بعد فتح إفريقية . هُـ (٣)
- \* أبو عِمْران موسى بن ُعلَيْ (عليي) بن رَباح اللَّحْمي (٤) ( القَيْرُوان الإسكندريَّة ، ١٦٣هـ) . أبوه ُعلَيْ بن رَبَاح ، أحد التابعين الداخلين الأندلس مع موسى بن نُصَيْر (٥) .
- \* عُبُيَّدُ الله بن زَحْر الكِناني «كان فاضلاً صالحاً . مولده بإفريقية ، وهو معدود من شبوخها . »(٦) .

#### ٣ – اعتناق الإسبان الإسلام

دخل َ سكَّانُ الحزيرة الأندلسية في دين الله أفواجاً ، فأصبح المسلمون في الأندلس أغلبيَّة ً كبيرة ، وأكثرهم من سكان الجزيرة : الإسبان . عاشوا مع الآخرين إخواناً ،

<sup>(1)</sup> أعلاه ، ٩١ ، ٣٠١ ، ٢١١ ، ١٥٢ - ٣٥١ .

<sup>(</sup>٢) معالم الإيمان ، ١/١٥٥ – ١٩٦ ؛ رياض النفوس ، ٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) معالم الإيمان ، ٢٣٠/١ ؛ رياض النفوس ، ٩٦/١ .

<sup>(</sup>٤) معالم الإيمان ، ١/٢٣٧ - ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٥) أعلاه ، ١٠٣ ، ١٥٤ .

<sup>(</sup>٦) سعالم الإيمان ٢٤٨/١ . كذلك : رياض النفوس ، ١١٢/١ .

وغدا هؤلاء وغيرهم من المسلمين سواء دون تمييز ﴿ \* إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة ﴾ (١)، « المؤمِنُون تتكافأ دِماؤهُم ، ويَسْعَى بِذِمِتَهِم ۚ أَدْناهُم ۚ ، وهُم ْ يَدُ عَلَى مَن ْ سَوَاهُم ْ ، وهُم ْ يَدُ عَلَى مَن ْ سَوَاهُم ْ (٢) .

وهذه أسماء لبعض من دخل الإسلام في الأندلس أو ولد فيه كذلك :

- \* أبو محمد عبد الله بن فَرُّوخ الفارسي ( الأنْدَلَس ، ١١٥ مصر ، ١٧٦ ه) . « يُقال إنَّ مولده كان بالأنْدَلُس سنة خمس عشرة ومئة ؛ ثمَّ سكن القَيْرُوان واستوطننها ؛ ثمَّ رحل إلى المشرق ، فلقي فيه العلماء ، ثمَّ رجع إلى إفريقية ، فأقام بها يُعلِّم النّاسَ العلم ، ويُحدَّثهم بسننة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفع به كثير ، ثمَّ رحل إلى المشرق » (٣) ، «كان فقيهاً ورعاً فاضلاً متواضعاً قليل الهيشبة للمُلُوك ، لا يخاف في الله لوْمة لائم ، مُبايناً لأهل البيدع ، حافيظاً للحديث والفقه . وكان ربما غسل موتى الضعفاء بيده . » (٤)
- \* يَذَكُو ابن حَزَّم فِي جَمَّهُوة أنساب العَرَب، عن زعيم بُشْكَنْسي هو قَسِيّ، قُومِس الثَّغْر فِي أَيَّام القُوط ، أنه : « لمَّا افتتح المسلمون الأند لُس ، لَـقِق بالشام ، وأسْلَم عَلَى يَدَي الوليد بن عبد الملك »(٥).
- \* مَهدي بن مُسلم « من قُدماء قُصُاة قُرُطُبَة ، ومن أبناء المَسَالِمَة . »(١) ، و « المَسَالِمَة » تعني في التاريخ الأندلسي: الذين دخلوا الإسلام مَن الإسبان ، كما أُطلْقِ على أولادهم: « المُولَلَّدُون »(٧). تولى ابن مُسلم قَضاء قُرُطُبَة أيام

<sup>(</sup>١) من الآية ١٠ من سورة الحجرات.

<sup>(</sup>٢) من حديث للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم . جامع الأصول في أحاديث الرسول ، مجد الدين بن الأثير الجزري ، ٢٧/٨ – ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) معالم الإيمان ، ٢٣٩/١ . كذلك : رياض النفوس ، ١١٣/١ .

<sup>(</sup>٤) معالم الإيمان ، ١/ ٢٣٨ .

<sup>(</sup>ه) جمهرة أنساب العرب ، ٥٠٢ ، أعلاه ، ١٠٣ – ١٠٣ . كذلك : أندلسيات ، ١١/٢ ؛ Andalusian, 102.

<sup>(</sup>٦) التكملة ، ابن الأبار ، ٧٣١/٢ .

<sup>:</sup> كذلك . Andalusian, 102 ؛ أدناه ، الفصل الثالث ؛ (٧) اندلسيات ، ١١١/٢ ؛ أدناه ، الفصل الثالث ؛ (٧) Los Mozarabes, I, 89 ; Histoire, I, 75, III, 180, (Sp. tr., IV,46,V,101).

والي الأنْدَلُس عُقْبَةَ بن الحَجَّاجِ السَّلُولي (شوال ١١٦ – ١٢١ هـ) « استقضاه على قُرُطُبَةَ عُقْبَةُ بن الحَجَّاجِ ، واستخلفه عليها ، وأمره بالقضاء بين أهلها . وكان من أهل العلم والورع والدين المتين . »(١)

عُرِفَ ابنُ مُسُلِم بِعُلُو مقدرته الأدبيّة وتمكنه في الفقه ، لذا طلب منه عُمَّسَةُ أَنْ يكتبُبَ عهد القضاء الذي صار فيما بعد مرجعاً . أوصاه فيه بتقوى الله وطاعته والبحث عن مرضاته في السر والعلانية « مُعتصماً بحبله المتين وعروته الوثقى ، مُوفياً بعهده ، مُتوكِّلاً عليه ، واثقاً به ، متقياًمنه ، في ﴿ \* إِنَّ اللهَ مَعَ اللَّذِينَ مَوْ اللهِ عَلَيْهِ مَعُ اللَّذِينَ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ عليه وسلم إماماً يَهتدي بنورهما ، وعلماً يعشو اليهما ، وسراجاً يَستضيء بهما ؛ فإنَّ فيهما همُدى من كل ضلالة ، وكشفاً لكل اليهما ، وتفصيلاً لكل مشكل ، وإبانة لكل شبهة ، وبرُهاناً ساطعاً ودليلاً شافياً ومناراً عالياً وشفاءً لما في القلوب ، وهدى ورحمة للمؤمنين ... »(٢).

استمرَّ – بعد ذلك – دخولُ الناسِ في الإسلام ، ولدينا أعلام كثيرة وأُسَر شَهيرة ذات أُصول إسبانيَّة ، مثل :

- \* على بن حسن ، المعروف بابن شَبَرَقُهُ ( إِشْبِيلِية ، حوالي ٣٠٠ ه ) ، من أهل بَطَلْيُوْس . « كان كثيرَ العلم . . . وكان مُوَثَقًا ، وابتنى مسجداً ببَطَلْيُوْس »(٣) .
- \* أبو عمر أحمد بن سليمان بن أيوب بن سليمان بن حكم بن عبد الله بن البككايش ابن أُلْيَان ( يُلْيَان ) القُوطي ( قُرْطُبَة ، ٣٨٨ ه ) ، من أهل قُرْطُبَة «كان رجلاً صالحاً مُشاركاً في فنون من العلم مع سلامة وأمانة . »(1) وهو حكايبدو

<sup>(</sup>١) المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ، أبو الحسن النباهي ، ٢٢ . كذلك : فجر الأندلس ، ٢٤٠ - ٦٤٦ . ٦٤٠ .

<sup>(</sup>٢) قضاة قرطبة ، ابن حارث الحشني ، ٩ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ علماء الأندلس ، ٣١٢/١ ( رقم : ٩١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ علماء الأندلس ، ٧/١ه ( رقم : ١٩٠ ) .

- من عَقِب يُلْيَان ، حاكم سَبْتَة أيام الفتح الإسلامي للأندلس . ترجم ابن الفَرَضي أباه (أحمد) : أبو أيوب سليمان ( ٣٧٧ هـ ) ووصفه بالعلم والخُشوع (١)
- \* أبو الفتح نَصْر بن أبي الشمول (عقب شعبان ٢٣٦ ه) ، الفتى الكبير « الذي تنسب إليه مُنْيَةُ نَصْر ، وكان أبوه من نصارى قَرْمُونَة »(٢) . ويذكر ابن حزم ( ٤٥٦ ه) خبر نصر في نقط العروس كذلك وبصيغة أخرى ، فيقول : « كان أبوه من أسالمة أهل الذمة من أهل قرَمُونَة »(٣) .
- \* أَيُّوب بن عبد ربِّه ، سَرَقُسُطي الأصل ومن مَسالِمَة أهل الذَّمَّة . تَوَلَّى قضاء إشْبيليَة سنة ١٨٢ ه<sup>(٤)</sup> .
- \* أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزَّم ( قُرُطُبُة ، ٣٨٤ مُنْت ليشَم بكُورَة لَبَـُلَة ، ٣٥٦ هـ) ، من أهل قُرُطُبُة . وهو الفقيه الأديب المؤرخ الذَائع الصيت ، يقال إنه من أصل نصر اني (°) (أو فارسي)(١) .
- \* ولعل الحافظ العَلاَّمة أبا عبـد الرحمن بقييّ بن مـَخْلَد ، يرجع إلى أصل نصرانيّ(٢) .

<sup>(</sup>١) تاريخ علماء الأندلس ، ١/ ١٨٨ – ١٨٩ ( رقم : ٢٦٥ ) . كذلك : أعمال الأعلام ، ٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب ، ابن حزم ، ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) نقط العروس ، مجلة كلية الآداب ( القاهرة ) ، ٧٣/٢/١٣ . نقل ابن حيان ( المقتبس ، ١٥/٢ ) هذه الصيغة عن ابن حزم من أحد كتابيه ( جمهرة ونقط العروس ) أو كليهما . ولعل ماورد عند ابن حيان (٤٦٩ هـ ) من زيادة يشير إلى أن طبعة الكتابين أو أحدهما غير كاملة أو مختصرة لمخطوطة أخرى موجودة أو مفقودة . وهذا حادث في أمثلة عديدة . عن نصر انظر كذلك : تاريخ افتتاح الأندلس ، ٩٦ ؛ المقتبس ، ٨٦ ، ١٠١ ، ١٠١ ؛ المغرب ، ١٩٤١ ؛ ١١٠ ، ١٠١ ؛ المغرب ، ١٩٤١ ، ١١٠ ؛ المغرب ، ١٩٤١ ، ١١٠ ؛ المغرب ، ١٩٤١ ، ١١٠ ؛ المغرب ، ١٨٠ ، ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) التكملة ، ١٩٨/١ (رقم : ٢٣٥).

<sup>(</sup>ه) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ابن بسام الشنتريني ، ٢/١/١ ؛ المفرب في ُحلى المغرب ، ابن سعيد الأندلمي ، ١/٥/١٣ ؛ نقط العروس ، ابن حزم ، مجلة كلية الآداب ( القاهرة ) ، ٣٥٥/١ = ٢٠ ( مقدمة المحقق ) ؛ أندلسيات ، ١/٥/١ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصادر.

<sup>(</sup>٧) عنه انظر : نفح الطيب ، ٢/ ٤٧ ، ١٨ ، ١٦٨/٣ .

- أبو عبد الله محمد بن حسين ، ابن رُلان (أرليان) ، (بعد ٤٦٠ه) . من أهل بلكنْسية «كان أديباً ، مُتَفَنَّناً ، متسع المعرفة ، معلماً بالعربية واللغة ، خيسراً . من أهل القرآن والحمل له ... وكان لا يُقْرِئ شيئاً لا يتحقيقه . »(١)
- \* الفقيه أبو محمَّد الأَصيلي : عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر ( ٣٩٢ هـ) ، أصله من شَذونَه أو الجزيرة الخضراء « وكان جَدُّه من مَسالِمَة أهل الذَّمَّة ... وكان أبوه ورَّاقاً للحَكَم »(٢) اشتهر بالفقه في قُرُطُبة وتوَلَّى الشورى مدة ، و « كان من جِلَّة العلماء نسيج وَحْده »(٣).
- \* أحمد بن عبد الله « من أهل قُرْطُبُهَ ، وهُو ابن أُخي قُومس ، كاتب الأمير عملًد . » (٤)

قُومِس ( Comes ) (°) هذا هو: قُومِس بن أَنْتُنْيَان بن يُلْيَانَه ( مؤنَّتُ يُلْيَانَه ( مؤنَّتُ يُلُيَان ) النصرانيَّة ، أسلم بعد سنة ٢٤٦ ه ( ٨٦٠ م ) . كان على صلة بالأمير محمد ( ٢٣٨ – ٢٧٣ ه ) ، ثم وَلاَّه الكتابة (٦) ، والظاهر أنّه حَسُن إسلامُه ، حَى وصفه الفقيه أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطروح ( ٢٧١ ه ) (٧) « السَّجَّاد العَبَاد ، حَمامَة هـذا المسجد » (٨) : مسجد قرطبة الجامع . ذركر له ابن هو «عمر بن قُومِس الكاتب » ( ٢٩٨ ه ) (١) . وهذا يشير إلى أن الدخول في الإسلام كان مستمراً ، يدخله الآخرون باختيارهم .

<sup>(</sup>١) التكملة ، ١/ ٣٩٤ (رقم : ١١٠٤) .

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك ، ٣- ٢/٤٢، ٦٤٤، ٦٤٤ . عن المسالمة انظر : أعلاه ، ١٦٥،١٦٣ ، أدناه ، الفصل الثالث .

<sup>(</sup>٣) نفس المسادر .

 <sup>(</sup>٤) التكملة ، ١٢/١ ( رقم : ١٣) . قارن : تاريخ علماء الأندلس ، ٢٠/١ ( رقم : ٩٢ ) .

<sup>(</sup>ه) تقابل Conde بالاسبانية الحديثة و Count بالانجليزية ، وتمني : أمير أو نبيل .

<sup>(</sup>٦) المقتبس ، ١٤٢/٢ ؛ تاريخ افتتاح الأندلس ، ١٠١ . كذلك : أندلسيات ، ١٠٢ ؟ Andalusian, 57.

<sup>(</sup>٧) انظر عنه : تاريخ علماء الأندلس ، ٩/٢ ( رقم : ١١١٣ ) .

<sup>(</sup>٨) قضاة قرطبة ، الخشني ، ٧٦ .

<sup>(</sup>٩) البيان المغرب ، ١٤٨/٢ . انظر كذلك :

Histoire de l'Espagne Musulmane, I, 290 (Sp. tr., IV, 189).

## قائمة نسب بني قُـُومـِس

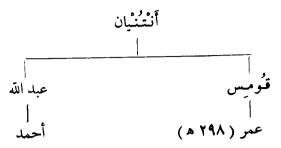

\* تزوج تَمَّام بن عامر بن عَلَّقَمَة ( ١٩٤ – ٢٨٣ هـ) ، الذي تَوَلَّى الوزارة للأمير محمد ولابنيه المنذر وعبد الله(١) ، أُمَّ الوليد بنت خلَف بن رُومان النصرانية ( لعلها أسلمت فيمابعد ) . فكان من أحفادهما العلماء والوزراء والقضاة « وتزوج تَمَّام بن عامر هذا الوزير أُمَّ الوليد بنت خلَف بن رُومان النصرانية ، فجاء من

#### قائمة نسب هذه الأسر

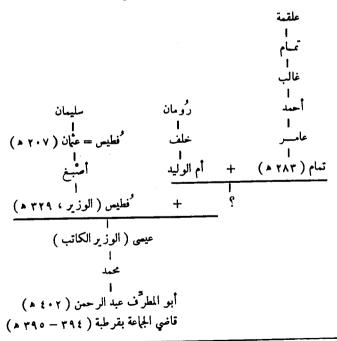

<sup>(</sup>١) الحلة السيراء ، ابن الأبار ، ١٤٤/١ .

نسلها الوزير الكاتب عيسى بن فُطيّس ، فتَمَّام جَدُّه لاَّمَّه . (1) ومن نسلهما أيضاً أبو المُطرّف عبدالرحمن بن عيسى بن فُطيّس ( (100-100) ه (100) المُحَدِّث المُؤَلِّف قاضي الحماعة بقُرْ طُبِهَ ( (100-100) ه ) .

هناك ألقاب وأسماء قد تدل على أن أصحابها من أصل إسباني نصراني :

\* محمد بن يحيى بن عمر بن لنبابة ( ٣٣٠ ه = ٩٤٢ م ) المعروف: البَرْجون (٣) «كان فقيها مُقَدَّماً »(٤). وبنو لنبابة أو اللنبابيتون أسرة قُرْطُبيتة شهيرة ظهر منها العديد من العلماء الأعلام، منهم: محمد بن عمر بن لبابة ( ٢٢٥ - ٣١٤ هـ) (٥) زعيم الفقهاء (٤١) و أخوه: أحمد بن عمر بن لنبابة ( ٣٢٥ هـ) (٧) وعمر بن يتحيى بن لنبابة .

# قائمة نسب بني لباباة



<sup>(</sup>١) المقتبس ، ١٨٢/٢ ، و ٧٦/٢ ؛ إعتاب الكشاب ، إبن الأبار ، ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) الصلة ، ابن بشكوال ، ٣٠٩ ( رقم : ٦٨٢ ) ؛ ترتيب المدارك ، ٣ – ٦٧١/٤ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ علماء الأندلس ، ابن الفرضي ، ١/٢٥ ( رقم : ١٢٣١ ) ؛ صحيفة المعهد المصري ( الدراسات الاسلامية ) في مدريد ، ١٣/٤ ، مقدمة «كتاب أحكام السوق » ليحيى بن عمر الكناني . كذلك : ترتيب المدارك ، ٣ – ١٩٨٤ ؛ نفح الطيب ، ١٧١/٣ ؛ أدناه ، الفصل الثالث .

<sup>(</sup>٤) جذوة المقتبس ، الحميدي ، ٩٨ ( رقم : ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>ه) تاريخ علماء الأندلس ، ۲/۳۵ ( رقم : ۱۱۸۹ ) .

<sup>(</sup>٦) المقتبس ، ابن حيان ، ٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٧) تاريخ علماء الأندلس ، ٣٧/١ ( رقم : ١١٥ ) .

- \* أبو المُطَرِّف بن فُورْتَش (٣٨٦ هـ)(١) ، من أهل سَرَقُسُطَة وتولى قضاءها .
- \* أبو و هنب مَنْتيل بن عفيف المُرادي (٢) (بَرْبَشْتُر ٣١٧ ه) ، من أهل و وَشْقَة .
  - \* أبو عمر أحمد بن فرج بن مَـنْتيل<sup>(٣)</sup> ( ٣٤٤ ه ) ، من أهل قُـرْطُبــَة .
- \* أبو عمر أحمد بن قُزُلُمان ( قرلمان ) ( ٣٧٧ ه ) ، من أهل قُرْطُبَة ، « وكان يُؤدِّب بالقرآن ، وكان من العُبَّاد والمُتَبَتِّلين . »(٤)
  - \* أبو القاسم أحمد بن بيطير (٣٠٣ هـ) ، من أهل قُرْطُبَةً (٥٠) .
    - \* أحمد بن محمد بن الرومي (٦) ، من أهل قُرْطُبَة .
      - \* أبو عبد الله عَبُدُ وس بن ذي زَويه (٧) .
      - \* أحمد بن أبي قُومِس ، من أهل قُرْطُبَة (^) .
  - \* أبو عمر أحمد بن غَرْسيه ، من أهل مدينة الفرّج ، وكان رجلاً صالحاً (¹) .
    - \* أبو الفضل أحمد بن إبراهيم (١٠) ( ٣٢٢ هـ) ، من أهل وَشُقَـة .
  - \* عبد السلام بن بسيل الرومي، أحد وزراء أو مشاوري عبد الرحمن الداخل<sup>(١١)</sup>.
- \* أبو عمر ابن الحَصّار: عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بِشْر بن غَرْسية ، قاضي الجماعة بقرُ طُبُة ( ٤٢٢ هـ ) (١٢) .

<sup>(</sup>١) تاريخ علماء الأندلس ، ٢٦٦/١ ( رقم : ٨٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ علماء الأندلس ، ١٥٣/٢ ( رقم : ١٤٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ علماء الأندلس ، ٤٠/١ ( رقم : ١٢٩ ) .

 <sup>(</sup>٤) تاريخ علماء الأندلس ، ١/٣٥ (رقم : ١٨٢). كذلك : أعال الأعلام ، ١/٠٥ .

 <sup>(</sup>ه) تاریخ علماء الأندلس ، ۲۸/۱ ( رقم : ۷۷) .

<sup>(</sup>٦) تاريخ علماء الأندلس ، ٢٩/١ ( رقم : ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه .

 <sup>(</sup> ٩٢ : ماريخ علماء الأندلس ، ١/٠٥ ( رقم : ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٩) التكملة ، ١/٥١ (رقم : ٢٣).

<sup>(</sup>١٠) تاريخ علماء الأندلس ، ٣٢/١ ( رقم : ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>١١) نفح الطيب ، ٢٥/٣ .

<sup>(</sup>١٢) الصلة ، ٣٢٦ (رقم : ٩٨٩).

- \* الطبيب الصيدلي ابن الرُّوميَّة (ابن فُرْتُون): أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي الحليل مُفَرِّج الأموي (٦٣٧ هـ)(١).
- \* أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قُوطيي المَعَافِري ( ٤٤٠ هـ) ، من أهـل طُلُيَّطُلُمَة « وكان خَيِّراً فاضلاً متواضعاً كثير الدراسة للمسائل موَثَقاً شاعراً . »(٢)

نعرف عدداً من الأنسر الأنسر المنسية - في مختلف العهود - يدل لقبها على أصلها النصراني . مثل : بنو القبيطُرُنهُ ( Cap — Torno : الرأس المستدير ) (٢) . والأمثلة كثيرة (٤) ، وهو طبيعي . وكما توجد أسر أخرى مسلمة نعرف منها أعلاماً ظهرت واشتهرت في عديد من الميادين ، ولو أنه ليس في ألقابها وتسمياتها ما يشير بوضوح إلى أوليتها (٥) .

كلما تقدمنا في الزمن نجد الإسلام مستمراً بالانتشار ، حتى غدا غير المسلمين أقلية ، لها كافة حقوقها وحريتها في المعتقد والعبادة . فأعجبوا بهذه المعاملة الحسنة المتسمة بالانصاف . وكثرة ممن لم يُسلم منهم ، رضيت أن تعايش المسلمين وتنعم بالأمن وتقبل من عادات المسلمين وأسلوبهم الكثير . كذلك قبلت لغتهم وأتقنتها . وهؤلاء هم الذين سموا « المُستَعْرِ بُون » ، وهم غير المسلمين (في الأندلس) الذين قبيلوا العربية لغة ومارسوا بعض الأساليب الإسلامية في حياتهم . مثلاً : لبيسوا ملابسهم واستعملوا الحيتان ، وامتنعوا عن أكل الحينزير . وكان لكثرة منهم اسمه الإسلامي إلى جانب اسمه اللاتيني . وأتقنوا العربية وتذوقوها : قراءة وكتابة وإنشاءاً وأدباً .

<sup>(</sup>۱) الإحاطة ، ۲۰۷/۱ ؛ التكملة ، ۱۲۱/۱ (رقم : ۳۰۱) ، ۲۳۷،۱۷۲ ؛ أدناه ، الفصل السابع . (۲) الصلة ، ۳۲ (رقم : ۱۱۲۱) .

 <sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ١/٥٥/١ ، ١٣٤ – ١٣٩ ؛ المغرب ، ١/ ٣٦٧ ؛ الاحاطة ، ١/٠٢٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ علماء الأندلس ، ٨/١٥ (رقم: ١٩٤) ؛ المقتبس ، ابن حيان ، ٣٤/٣؛ التكملة ، ٢٩٨١ ؛ انفح الطيب ، ٣/٥٤ ؛ حاضر العالم الاسلامي ، ١/٢ – ٢ ( تعليق شكيب ارسلان ) ؛ تاريخ المسلمين و آثارهم في الأندلس ، ١٢٨ – ١٢٩ ؛

Histoire de l'Espagne Musulmane, I, 76, 359, III, 184, (Sp. tr., IV, 47, 230, V, 103).

<sup>(</sup>٥) انظر مثلا : نفح الطيب ، ٥/٥٤ ؛ التكملة ، ١١٨/١ ( رقم : ٢٩٧ ) .

بَيَـْدَ أَن الفـــارو القُـرطبي ( Alvaro de Cordoba, Alvarus Cordubensis ) كتبسنة ٧٤٠ هـ ( ٨٥٤م ) بمرارة نقداً لهذا الاتجاه سـُـمي « Indiculus Luminosus » أي : الدليل المنير <sup>(١)</sup> .

لكن الإسلام انتشر بقوته الذاتية التي حققت المثل الإنسانية الفريدة ــ بفطرة الله الحالق سبحانه ــ وبقي يمدها بالحياة والحركة ، وبذلك يرتقي الإنسان حتى يُصبح «رَبَّانيَّاً». فهو بها غني في كل شيء ، وبغيرها فقير مُد ْقيع وكثيب بائس ، متعشر الحطوات حسير النظرات .

\* \* \*

حين وصل عبد الرحمن الداخل الأندلس َ ( ١٣٨ هـ = ٧٥٥ م ) كان الإسلام قد تثبتت أركانُه بعد أن دخل رِحَابَه السكانُ الأولون من كل الطبقات ، لِمَا رأوا مين سماحة الإسلام وخُلُق أهله وحُسُن معاملتهم ، وعَدْل حكامهم (٢) .

وبدأت البلاد تنتعش والإنسان يُنتج ويُبدع ، في ظل الإسلام والآفاق التي أنشأها . فهي تقوم على اعتبار كرامة الإنسان وردها إليه ورفعه وإياها .

ونظر الأسبان وقد زالت عنهم المظالم وذهبت الطبقية ، فأقبلوا على اعتناق هذا الدين القيم ، ومَن بقي على دينه منهم ارتضى حكم المسلمين .

وقد أشاد عدد من المؤرخين ، منهم بعض الأوربيين ، بنتائج الفتح الإسلامي على إسبانيا وبالسياسة الرشيدة التي اتبعها المسلمون ، أمثال : دوزي ولين بول ورينو وأرنولد وغيرهم (٣) .

وسيبقى أمر انتشار الإسلام في إسبانيا مثيراً للدهشة أكثر مما يثيرها انتصاره الباهر في فتحه لها . تلك الفتوح التي مَثَلَت هذا الاتجاه ورَسَمَت للناس تلك الصورة الجلية الجليلة ، ولم يكن مصدر الانبهار قاصراً على الانتصار العسكري ولكن من تفوق

<sup>(</sup>۱) راجع : أندلسيات ، ۲/ ۹ه ؛ 66 Andalusian, 56

<sup>(</sup>٢) انظر : فجر الأندلس ، ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) راجع: دولة الاسلام ، ٢/١ وبعدها ؛ تاريخ غزوات العرب ، ١٢١ – ١٢٧ ؛ الدعوة الى الاسلام أرنولد ، ١٥٤ – ١٦٤ .

الإنسانية – بصورتها الإسلامية – فيها ، واعتلاء الإسلام دفة الأمور وصياغةالأحداث والتصرفات والأخلاق ، وسرعة وضخامة الانجاز في الحياة وفي الإنسان ، فأشرقت حياته على أضوائه الساطعة .

أقبل الناس على الدخول فيه ، ليس فقط عن طواعية واختيار ، بل وعن رغبة واجتذاب ، ليما رأوا من جلال شريعته وجمال عقيدته وسماحة نظرته وتساوق وجهته والأخذ بالانسان لكرامته ، للذكور والإناث سواء ، منذ الصغر وحتى يغدوا كباراً . فشاهدوها مُتمثلة في المسلم : أفراداً وجماعات ، في الدولة والمجتمع ، فيما بينهم ومع الآخرين . وتركزت وظهرت هذه المعاني بوضوح ، منذ الفتح الذي تَمَشَّلت فيه كلُّ صور الكرامة الإنسانية . وهذا الموضوع جدير ببيان أطول وتتبع للنصوص وتجول في المصادر ، لتقديم صورة أجلي وأشمل .

# ثَالِثًا: جَهَاد المُسلمين في الأندُلس وَخلَف ألبَرت

لم يكن المد الإسلامي حركة غزو وغنائم وسيطرة سياسية . فهو يخالف غيره في الأساس والهدف والمنطق والتصور والأسلوب والغاية . بل هو موكب دعوة منيرة وامتداد متصل وجهاد دائم ، أفقاً وعمقاً . دعوة ميدانها الأرض كلّها ، وبنو البشر كافة موضوعها وموضعها – وآفاقها من ذلك أوسع – تسعى إليه وتحنو عليه . تعمّم نفسة وتعميل رأسة ، ليبعم نور الله المبين وشرعه المكين أهل الأرض أجمعين ، تدعوهم إليه بالحكمة والموعظة الحسنة ، فيتقبلوا عليه مختارين وبرغبة حررة بررة مميزة . فتسارعوا هم للدخول فيه أفواجاً واعتناقيه ليتصبحوا من أهله ، العاملين تحت رايته المجاهدين لنشر شريعته في وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كلّه كله كه (۱) . وهكذا سرت دعوة الإسلام في الأرض عامرة باهرة ، وفي ذلك يقول العالم المجاهد ابن تيسمية ( ۷۲۸ ه ) :

<sup>(</sup>١) من الآية ٣٩ من سورة الأنفال .

« إن المسلمين الأولين لم ينقلوا الإسلام إلى الأُمم ، ولكن نقلوا الأُمم إلى الإسلام »(١) .

يحدث هذا دوماً (۱) ، إذ هو يسير بنفسه ، وحين تتاح أقل فرصة وإمكانية لبيان الإسلام ويتمثّلُه أه له ودعاتُه ، فكيف لو قام به مجتمع وعاشت في ظله أمة . إنه الوحيد الهادي للانسان المنقذ من كل ضلال والصائن له من الانحراف ، أي انحراف لأنه شرع الله ، العليم الحكيم ، لحلق الله ، الملائم لفطرتهم القائم على سعادتهم في الدارين . حتى ليكاد ينتشر بدون دعاة – وفي العصر الحديث كذلك – وهو ما يخشاه أعداؤه ، على تنوّع مصالحهم واتجاهاتهم ، رغم امتلاكهم القُوى المادية ، وتقوم كذلك لحم دول كبرى قوية ، وهو منها مجرد . وما انفكوا يعبرون عن ذلك بأكثر من أسلوب وبالعديد من الأشكال (۳) .

ذلك مالاحظناه خلال كل الفتوحات ، التي كانت حركة انسياح في الأرض ، تزرعها خيراً وبركة ، وتيار اكتساح يطوي الظلمات لتشرق الدنيا بنور الله .

استمرت موجة المد الإسلامي هذه في عهد الولاة ، الذي ابتدأ بولاية عبد العزيز ابن موسى بن نُصَيَّر ، وكان لها نشاط وافر ، وبصورة رئيسية وراء جبال البُرْت .

ولانتقال الجهاد وراء جبال البُرْت مدلول . لعله تعبير عن قوة الدفع وجلالة المد التي زادت عن متطلبات الوجود الإسلامي في الأندلس وقتها ، فنقلت النشاط من ميدانه أمام البُرْت إلى ما خلفه في الأرض الكبيرة .

وقد شمل جهاد هذا العهد موضعين أو جبهتين :

- ١ داخل الأندلس ، لاسيما الشمال .
  - ٢ ـ خلف جبال البُرْت ، في فرنسا .

<sup>(</sup>١) أخبار عمر ، ٩٩ – ١٠٠ . انظر كذلك : فجر الأندلس ، ٤١٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر مثلا : ( تاريخ غزوات العرب ، ٢٨٨ ) Muslim colonies ، 208

<sup>(</sup>٣) انظر مثلا : الاسلام والغرب والمستقبل ، توينبي ، ٧٣ ؛ التبشير والاستعمار ، مصطفى خالدي وعمر فروخ ، ١٣١ ، ١٨٤ .

### ١ - الجهاد في الجزيرة الأنْدَ لُسِيَّة

رأينا هذا الجهاد متواصَلاً ومستمراً ، حيث شَمَل الفَتحُ السابق كلَّ الجزيرة الأنْدَلُسيَّة ؛ غير مواضع قليلة لم تُترك أو تُهمل مدة الوُلاة . بل وُجِّهمَت لهما حَمَلات عدة خلالها لتأكيد الفتح أو إنجازه .

قام عبد الغزيز بن موسى – مدة ولايته: سنتان – ببعض عمليات الفتح ، داخل الجزيرة الأند لسيئة . وكان قد تولى – قبل ولايته – فتح عدة مدن في شرقي الأندلس وغربيه ، كما مر (١) . كانت هذه المهمة واضحة عنده ، بجانب حماية ثُغُورها . وهو ما أكده له والده موسى وكلّفه به . ثم إن موسى بن نُصيْر « قَفَلَ عن الأند لُس بعد أن أنزل الرابطة والحامية بشُغُورها ، واستعمل ابنه عبد العزيز لسدها وجهاد عدوها » (١) . وليس لدينا ثبَّنًا واضحاً عن كل الأماكن التي افتتحها عبد العزيز في ولايته ، لكن بعض مؤرخينا يذكرون – تعميماً أو تخصيصاً – مُدُناً افتتحها عبد العزيز .

يذكر ابن خَكَدُون أن عبد العزيز «كان خيّراً فاضلاً ، وافتتح في ولايته مدائن كثيرة . »(٣) ويذكر ابن عـذاري في بيانه أن عبد العزيز في ولايته الأندلُس «ضبط سلطانها ، وسَـداً ثُغُورها ، وافتتح مدائن كثيرة . »(٤)

#### آ ـ نقل العاصمة وتعيين بكلاطها

اسْتُشهِد عبد العزيز بن موسى ، مقتولاً (رجب ۹۷ هـ) بيد زياد بن عُدْرَة البَلَوي وهو يصلي في مسجد (رُفَيْنَة) بإشْبيليَة (٥) ، واجتمع أهلُ الأندلُس على تولية أيوب بن حبيب (رجب ۹۷ ـ ذو الحجة ۹۷ هـ) ، ابن أخت موسى بن

<sup>(</sup>۱) أعلاه ، ۷۸ – ۸۳ .

<sup>(</sup>٢) العبر ، ٤/٥٥/ ( = نفح الطيب ، ٢٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) العبر ، ٢/٢٥٦ ( = نفح الطيب ، ٢٣٤/١ ) . كذلك : أخبار مجموعة ، ٢١ ؛ تاريخ افتتاح الأندلس ، ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ، ٢٤/٢ . كذلك : أعلاه ، ١٣٩ .

<sup>(</sup>ه) راجع : أعلاه ، ١٥٩ .

نُصَيْر (۱). وفي ولايته أو ولاية الحُرّ ( ذو الحجة ٩٧ – رمضان ١٠٠ هـ) – بعده – جُعُلِت قُرْطُبُمَة عاصمة الأنْدكُس ، بديلة إشبيلية . واستمرت قُرْطُبُمَة كذلك حَى نهاية عهد الخلافة الأندلسية ( أوائل القرن الحامس الهيجْري ) .

« ثم اجتمع أهل الأنْدكُس على تقديم أيتوب هذا ، يؤمهم لصلاتهم ، وكان رجلاً صالحاً . وأقاموا مدة دون أمير ، ونقلوا دار السلطان إلى قُرْطُبُهَ ، فتقدم أيتوب بن حبيب ، واحتل بقصر قُرْطُبُهَ ، وكان مُغيث قد اختطه لنفسه . »(٢)

ذلك أن موسى لما استُدعي إلى الشام عاد هو وطارق ومُغيث وقادة آخرون ، مع من أراد العودة من الجند ، ومرّوا بطُلَيْ طُلُة ثم بقُر ْطُبُة . ورأى موسى أن هذا القصر أو الدار تناسب حاكم قُر ْطُبُة « فأقبل إلى قُر ْطُبُة فقال لمُغيث : إن هذا البكلط ليس يَصْلُح لك إنما يَصْلُح لوالي قُر ْطُبَة فاع ْتَض ْ مكانه ، فاعتاض مُغيث داراً فوق باب الجزيرة وهو باب القن طرّة مُقابل الثُلْمة التي دخل منها أصحابُه حين افتتح قُر ْطُبُة ، وكانت داراً شريفة ذات سَقي وزيتون و ثماريقال لها اليُساّنة ، كان للملك الذي أسره وكان له فيها بلاط مُنيف شريف ، فهي تُسمَى بالأندلُس بكلط مُغيث . هرا)

يقع بَلَاط مُغيث في غربي قُرْطُبَة عند باب العطارين ( باب إشبيلية ) واستبدلها مُغيث بدار أُخرى في شرقي قُرْطُبَة ، عند مكان دخول الفاتحين إليها ، مع السرية التي قادها مُغيث وقت فتحها ، وعاد مغيث إلى الأنْد لَـُس – بعد فتحها – ليقيم فيها « وأنْسَل بقُرْطُبَة البيت المذكور » (أ) ، بيت « بنو مُغيث » المعروف ، ظهر منه عدة أعلام أنْد لُسِيَّة (٥) .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ١٣/٣ ( نقلا عن ابن حيان ) . (٢) البيان المغرب ، ٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخبار مجموعة ، ٢١ . الظاهر ان اسم الدار هذه على سميتها مدينة اليسانة (Lucena) من أعال قرطبة ، وبينهما أربعون ميلا . راجع : نفح الطيب ، ١٦٥/١ ، ٤٥٧ ؛ صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق )، ٥٩/٣ (= الحلل السندسية ، ١٣١/١ ) ؛ درة الحجال في أسماء الرجال ، ابن القاضي ، ٣/٩٥ ؛ التكملة ، ٢/٧٣ .

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ، ١٢/٣ ؛ الحلة السيراء ، ١٣٥/١ ؛ المغرب في حلى المغرب ، ١١٧،٤٤/١ ، ١٥٩ ؛ المقتبس ( القاهرة ) ، ٢/٥٦ ، ٢٦٤ ؛ أدناه ، ٢٤٤ و بعدها .

يلاحظ غموض بعض النصوص حول معرفة موضع دار مُغيث الأولى أو الثانية ، التي اعتباض بهما ، وأيهما حملت اسم « بلاط مُغيث » ؟ في نص أخبار مجموعة السابق غموض وارتباك . فهل أن دار مُغيث الأولى شرقي قُرْطُبَة أم غربيتها ؟ جاء في نفح الطيب ذكر « بكلط الحُرّ » شرقي قُرْطُبَة (١) . فهل هي دار الحر ، والي الأندلس ، أو هي دار أخرى ابتناها ، لأنه لم يسكن بكلط مُغيث ؟ وهل هو « بكلط لُدُريق » المذكور في نفح المَقرِي كذلك (٢) .

أعانت عيديّة ُ نصوص على معرفة موقع « بَلاط مُغيث » وأنه غربي قُرْطُبُمّة ، وتَحوّل عنه مُغيث ، مُعتاضاً بآخر شرقي قُرْطُبُمّة . وغير واضح تماماً إذا كان « بَلاط مُغيث » دار سكني والي الأندلس أو دار الحكومة أو كليهما .

ورد في البيان المُغْرب أنَّ الوالي أَيُّوب لمَّا نقل العاصمة من إشبيلية إلى قرطبة نزل في قصر اختطه مغيث وتركه « فتقد مَّ أَيُّوب بن حبيب ، واحتل بقصر قرطبة ، وكان مغيث قد اختطه لنفسه . ذكر أنَّ موسى بن نُصيْر ، حين أَقْلُعَه رسول ُ الوليد ، رجع في قُفُوله على طريق طارق ليختبر الأندلس ، فنزل قُرْطُبَة وقال لمُغيث : (إنَّ هذا القصر لا يصلح لك . وإنما يصلح للعامل الذي يكون بقرطبة.) فتنَحتى عنه يومئذ . ونزله بعد ذلك أيَّوب بن حبيب . »(٣) .

يتحد أن ابن بَشْكُوال - في كتاب له مفقود - عن خُطط مدينة قُرْطُبهَ (وهو موضوع جدير بالجهد العلمي) ، فيذكر عدد أَرْباضها (أحيائها) وأن ربض بلاط مُغيث واحد من تسعة أرباض يحتويها غربي قرطبة : «أن عدد أرباض قُرْطُبهَ عند انتهائها في التوسع والعمارة واحد وعشرون ربضاً ، منها القبلية بعد وقالنهر : ربض شقنُنده ، وربض مننية عجب ؛ وأما الغربية فتسعة : ربض حوانيت الريحان ، وربض الرقاقين ، وربض مسجد الكه ف ، وربض بلاط مغيث ، وربض مسجد الشفاء ، وربض حمام الإلبيري ، وربض مسجد المسرور ، وربض

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٣٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ١/٥٥/١ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ، ٢٥/٢ .

مسجد الرَّوْضَة ، وَرَبَضَ السَّجن القديم ؛ وأمَّا الشماليَّة فثلاثة : رَبَض باب اليهود، ورَبَض مسجد أم سلكمة ، وربَض الرَّصافة ؛ وأمَّا الشرقيَّة فسبعة : رَبَض شُبُلار ، ورَبَض فُرُن بِرِّيل ، ورَبَض البُرْج ، ورَبَض مُنْيَة عبد الله ، ورَبَض مُنْيَة المُغيرة ، ورَبَض الزَّاهِرة ، ورَبَض المدينة العَتيقة . »(١) .

لابن حَزَمُ الأندلسي ( ُقَرْطُبُسَة ، ٣٨٤ – لَبَيْلَة ، ٤٥٦ هـ ) نَصَّان ، يصف حالة قُرُطُبُسَة وانتقال أُسْرَته من شرقيها إلى غربيها ، في الفتنة التي تلت انهيار سلطان الحلافة الأندلسية وأورثت انفراط عَقَيْد وَحَيْدة الأندلس ، فكانت الطوائف . ويفيد النصَّان في بيان وتأكيد مكان « بلاط مُغيث » – الذي كان له أولاً – في غربي النصَّان في بيان وتأكيد مكان « بلاط مُغيث » – الذي كان له أولاً – في غربي قرطبَسَة – سكنه لمّا عاد إلى الأندلس ، وتوارثها أبناؤه . لكن الدار الأولى – غربي قرطبة – بقيت حاملة لاسمه « بلاط مغيث » ، دون الدار الشرقيّة .

يَذَكُر ابن حَزَّم في طَوْق الحَمَامَة في الأُلْفَة والأُلاّف: «ثُمَّ انتقل أبي - رَحِمَه اللهُ - مِن ° دُورِنا المُحَدَّثَة بالجانب الشرقي مِن ° قُرُطُبَة في رَبَض الزَّاهِرَة إلى دُورِنا القديمة في الجانب الغربي مِن ° قُرُطُبَة بِبلاط مُغيث ، في اليوم الثالث من قيام أمير المؤمنين محمد المهدي بالحلافة . وانتقلتُ أنا بانتقاله ، وذلك في جُمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وثلاث مئة »(٢) .

ونصّه الآخر – يَرَثْني به قُرُطُسِة – في صورتين : واحدة دَوَّنَها ابنُ حَيّان

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ١٠٣/١ – ٤٦٦ . كذلك : أعمال الأعلام ، ١٠٣/٢ .

المنية : هي القصر والدارالكبيرة العامرة ذات حديقة واسعة . والرصافة : اسم الربض الذي فيه القصر مساه ، ابتناه ابن رزين واشتراه الداخل منه . أعلاه ، ١٣٨ . عن رصافة قرطبة ، انظر : المقتبس ، ٢٢٧/ – ٢٢٨ ، ٣٩٣ ؛ الروض المعطار ، ٧٨ ؛ نفح الطيب ، ١٨١/١ ، ٣٩٣ ، ٤٦٤ ، ٤٦٠ - ٤٦٩ ، ٥٤٥ ، ٤٦٠ ، ١٨١/٥ ؛ الميان المغرب ، ٢٠/٢ ؛ الحلة السيراء ، ٣٧٠ ؛ صورة الأرض ؛ ٢٠/١ .

ولمدينة بلنسية رصافة كذلك تقع في غربيها . انظر : المغرب ، ٢٩٨/٢ ، ٣٤٢ ؛ الروض الممطار ، ٧٨ ؛ نفح الطيب ، ١٨١/١ ، ٣٢١/٣ ؛ تاريخ الأندلس ، ٨٦ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ الذيل والتكملة ، ٨٥ / ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>٢) طوق الحماسة ، ابن حزم ، ١١١ . انظر : نفح الطيب ، ٧٨/٢ .

(قررُ طُبُة ، ٣٧٧ هـ) في كتابه أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يتجرّ ذلك من شجون الكلام(١) . وردت صورة أخرى لهذا النّص في طوق الحمامة وبين الصورتين قليل من الاختلاف غير المخل . يشير ابن حيّان إلى تفَجُع ورثاء الفقيه الأديب (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حرّه ) لقرُ طُبُة ، حين طالعتها الفتنة المفضية إلى الطوائف . وأنه وجد بخطة : « وقفت على أطلال منازلنا ، بحو من بكو من الأرباض الغربية . . . »(١) . أمّا صورة نص طوق أنه رأى دُورنا ببكلط مُغيث من الأرباض الغربية منها وقد استخبرته عنها ، أنه رأى دُورنا ببكلط مُغيث ، في الجانب الغربي منها وقد امتحت رسُومها . . »(١) كان له أولاً – في كان له أولاً – في كان هذه النحو ص تُعَمِّن لنا مه قع بكلط مُغيث - الذي كان له أولاً – في

كل هذه النصوص تُعيِّن لنا موقعَ بَلاط مُغيث ــ الذي كان له أولاً ــ في غربي قُرُطُبَة ، ثمَّ اعتاض به آخر في شرقيها . فحمل الأول ــ الذي في غربيها ــ اسمه . وسُمِّي الحي الذي فيه به « رَبَض بَلاط مُغيث » في غَرْبي قُرْطُبَة .

## ب ـ الجهاد في الأندكس

تَتَابَعَ الوُلاةُ الأندلسيّون<sup>(٤)</sup>. وهناك أسباب عدَّة أدَّت إلى كَثْرَتْهم في سنوات قليلة ، ولهذه الظاهرة نتائجها . حكم الأكثدكُس عشرون واليا في أربعين سنة ، تَوَلِّى اثنان منهم الأمر مرتين ، هما : عبد الرحمن الغافقي وعبد الملك بن قطرَد.

<sup>(</sup>١) ذكر اسم الكتاب هكذا في : نفح الطيب ، ١٠٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ، ١٠٦/٢ ؛ مجلة الأندلس الاسبانية ( AL-ANDALUS ) ، ٥١/١/١٥ .

<sup>(</sup>٣) طوق الحمامة ، ٩٤ . قارن : طوق الحمامة ، ١١٨ . انظر كذلك عن بلاط مغيث : الصلة ، ابن بشكوال ، ٢٤/١ ، ٣٥٨ ، ٢٤/١ ؛ تاريخ علماء الأندلس ، ابن الفرضي ، ٢٥١ ه ( رقم : ٣٠٠ ) ، ١٠٨ ( رقم : ٣٣٥) . قارن : قرطبة حاضرة الحلافة في الأندلس ، سالم ، ٢٦/١ - ٣٠،٢٧ . رثاء قرطبة – نثر أوشعراً – يمكن بحثه ضمن موضوع : « الرثاء البلداني في الأندلس » الجدير بالعناية . عن رثاء قرطبة انظر : نفح الطيب ، ٢٠٠١ ، ٥٠٠ ، ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر : أعلاه ، ١٣١ .

وهذا التبدل قد يؤدّي إلى عدم الاستقرار الدائم الذي ينتج الاستمرار في الفتح وتنفيذ خُطوات الإصلاح ، مع ذلك فقد كانت هناك سنوات من الاستقرار ، خلال هذه المدة ، وكلما ساد الاستقرار تأكّدت وحدّة الأند لُس وقويتَ شَوْكتُه وبرزت عناصر الجهاد وحب نشر العقيدة . لذلك نرى \_ في مثل تلك الأوقات \_ استمرار عمليّات الفتح ، لا في الأندلس ولكن أيضاً فيما وراء جبال البُرْت في فرنسا ، التي اعتاد المؤرخون والجغرافيّون المسلمون \_ لا سيّما الأند لُسيتُون \_ فرنسا ، التي اعتاد المؤرخون والجغرافيّون المسلمون \_ الاستمرام فقد تعني كل أن يُستمروها : « الأرض الكبرة » ، ولا تعني حدوداً ثابتة وما . فقد تعني كل أو بعض المناطق والبلدان الواقعة خلف جبال البُرْت ، أي : تشمل عدداً من الدول الأوربيّة وخاصّة فرنسا (۱) .

يَتَبَيَّنُ مَن النصوص المتوفّرة أنَّ جُهودَ المسلمين وجِهادَهم \_ في هذا العهد \_ كانت كثيرة وفيرة ، تجاه لها تتطلّبه الحياة الجديدة في الجزيرة الأنه لُسيّة وما حدث مِن تبَدّلُ شامل ، نتيجة دُخُولها رحاب الإسلام ، وغطّى جزءٌ منها حاجمة بعض المناطق الشَّماليَّة إلى فتح جديد أو تثبيته وتأكيده أو إعادة له ، وقد ذُكر جهاد عدد من الولاة فيها .

وغير واضح – تماماً – المدن التي فتحها الوُلاة داخل الجزيرة الأندلُسية . وحين يتحدّ ثُ بعضُ مؤرخينا عن عهد الوُلاة تتقدّ مُ أحياناً صورة مجملة – على ما يبدُو – لحالة العهد وجهاده ، داخل الأندلُس وخارجها . يُشير ابن عذاري إلى جهاد عَنْبسَسة – يَظهر أنه خلف البُرْت – فيخبر أنه قاتل الرّوم وحاصر هم «حتى صالحوه مُ »(٢) . كما يذكر ابن خلدُون في عبوه عن الوُلاة المتتابعين أنهم «افتتحوا برّشكُونة من جهة الشرق وحصون قشتاكة وبسَائطها ، من جهة الجوث » (٣) . نعرف – ممّا سبق (٤) – أنَّ برَ شكُونة وقشْتَاكة وما حولهما من مناطق نعرف – ممّا سبق (٤) – أنَّ برَ شكُونة وقشْتَاكة وما حولهما من مناطق

<sup>(</sup>١) راجع : جغرافية الأندلس وأوروبا ، ٦٧ ؛

Andalusian diplomatic relations, 102, 272.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب، ٢٧/٢.

<sup>. (</sup> 771/1 ، العبر ، 7/1/2 ) ( = نفح الطيب ، 7/1/2 ) .

<sup>(</sup>٤) أعلاه ، ۹۲ ، ۱۰۰ – ۱۰۰ .

فُتيحت أيّام الفتح الأوّل ، قبل عودة مُوسى وطارق ومن معهما إلى المشرق . فهل إن ابن خلدُون – أو من فقل عنه – أد خل عهد الفتح الأوّل في هذه الصورة المختصرة لهذه الأحداث التي أجمل عرضها مُسْرِعاً ؟ أو أنه – فعلاً – جرى نشاط جهادي – من أيّ لون ودرجة – في هذه المناطق ؟ ذكرت بعض مصادرنا الأند لِسُية – حين أفردت الحديث عن كل من وُلاة الأند لُس – جهاد نفر منهم داخل الأندكُس ، مثلما مرّ بنا عن عبد العزيز بن مُوسى (١) ، واخرين سيرد عنهم الحديث ، « وكان من وصف وصفى الوُلاة يُجاهدُون العدري العربية وحتى افتتحت عامّة الأندلس »(١) . الحق أن تلك هي الصفة للولاة ، لولا ما كدر ها من تلكئو و تمكين وتنفيذ لبعض أهل العصبيّة الجاهليّة (٣) .

وردت الأخبار عن ممينزات خمينًرة ومؤهلات كريمة وجهود غير قليلة لكثرة من الوُلاة ، حتى بعض أولئك الذين غاضت عنهم المعلومات أو أقامُوا في الولاية شهوراً قليلة ، مثل :

- \* ءُلَـْرَة بن عبد الله الفيهـْرِي (شعبان ١٠٧هـ: ولايتـه شهران) . « ذكر الحـجـَارِي أنَّ عُـــُــُرَة كان من صُلــَحائبهم وفُرُســَانهم »(١) .
- \* محمَّد بن عبد الله الأشْجَعي ( ۱۱۱ : ولايته شهران ) ، الذي «كانَ فاضلاً فَصَلَّى بهم شَهْرين . »(٥)

يذكر ُ صاحب ُ أخبار مجموعة أنَّ عبيد الله بن الحَبَّحَابِ والي « إفريقية والمغرب كُلِّه »(٦) ( ربيع الآخرة ١١٦ – ١٢٣ هـ ) لمّا خَيَّر عُقْبَةَ بن الحَجَّاجِ السَّلُولِي ( شوال ١١٦ – ١٢١ هـ ) بين ولاية إفريقية والأنْدلُس « اختار عُقْبَةُ ُ

<sup>(</sup>١) أعلاه ، ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) أخبار مجموعة ، ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر مثلا : نفح الطيب ، ١٩/٣ ؛ أعلاه ، ١٣٣ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ١٧/٣ .

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ، ١٨/٣ ؛ التكملة ، ٢/١٥ ( كلاهما نقلا عن أبن بشكوال ) .

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب ، ١/١٥ .

الأندكُس وقال: إني أحب الجهاد، وهي موضع جهاد، فولاً ه فدخل الأندكُس سنة عشر ومئة، فأقام عليها سنين، وافتتح حتى بلغ أَرْبُونَة، وافتتح جليّقية وأَلَبَة وبنَنْبُكُونَة ولم تَبْق بجليقينة قرية لم تفتح غير الصخرة (١). يَذكر ابن عِذاري أنَّ عُقْبَة (كانَ يجاهد المشركين في كلَّ عام، ويفتتح المدائن. وهو الذي فتح مدينة أَرْبُونَة، وافتتح جليّقييّة وبنَبْكُونَة، وأسكنها المسلمون. وعَمَّت فتوحاته جليّقييّة كلّها غير الصخرة. (٢)

يَرُوي المَقَرِّي عن ابن بَسْكُوال بعض الذي ذُكر في النَّصِيْن السابقين ثمَّ يزيد عليهما . ذلك أنَّ الوالي عُقْبَة بن الحَجَّاج السَّلُولي قَدَم الأنْدلُسُ « فأقام بها سنين محمُود السِّيرة ، مُثابراً على الجهاد ، مُفتتحاً للبلاد ، حتى بلغ سكنى المسلمين أرْبُونَة وصار رباطهم على نهر رود نُه . فأقام عُقْبَة بالأنْدلُسُ سنة إحدى وعشرين ومئة ، وكان قد اتخذ بأقصى ثَغْر الأنْدلُسُ الأعلى مدينة يقال لها أرْبُونَة كان ينزلها للجهاد » (٣) .

يعني هذا: أنَّ جيوباً صغيرة في هذه المناطق ــ بعد الفتح الأوَّل ــ كان الولاة يفتتحونها ، أو فلولاً تتجمع للمقاومة وتتحصن في مناطق نائية في هذه الأماكن ، أو كيلا الأمرين كان يتم (أ) .

قام عدد من هؤلاء الولاة بجهاد وفير خلف البُرْت ، والظاهر أنه لولا رؤية الولاة استنباب الفتح في الجزيرة الأنْد لُسيَّة لما أقدموا كثيراً على نقل ميدان الجهاد وراء البُرْت ، وغير بعيد أن مجموعات كانت ترد الى شمالي الأنْد لُس – من أي مع ببر في البُرْت – لمعاونة الفُلول على الوقوف والمحاربة . وقد قصَدَ الوُلاة – مع الفتح أيضاً ، وراء البُرْت – قطع مصدر هذا الإمداد .

لدينا أخبار فردية عن مجاهدين في الأندكُس ، لابد أنهم ذهبوا في أعمال جهاد

<sup>(</sup>١) أخبار مجموعة ، ٢٧ – ٢٨ .كذلك : البيان المغرب ، ٢٩/٢ ؛ نفح الطيب ، ٢٣٦/١ ، ١٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ، ٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ١٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ١٩٤١، ١٦٤، البيان المغرب ، ٢٩٥/ ، ٢٩٦ .

جَمَاعي . ورود « الأنْدكُسُ » موضعاً لجهاد بعض الرجال ، يعني : « الأنْدكُسُ » أو وما تلاها ، أحياناً . قد تعني « الأندلُسُ » — في تعبير بعض الكتاب الأندلُسيين — شيبه الجزيرة الأندلسية . إلاأن ذلك ليس دواماً ، وأحياناً مع عدم وجود قرينة . في هذه الحال يكون إدراك القصد أصعب .

ذُكِرَ - في ترجمات عدد من الأشخاص - جيهادُهم في الأنْد لُس واستشهادهُم في الأنْد لُس واستشهادهُم فيها أو وراء البُرْت . حدث ذلك بعد مدة الفتوح الأولى - في عهد الوُلاة - وكماهو واضح من تاريخ الاستشهاد .

\* التابعي : أبو ثُمامَة ( ١٢٨ ه ) ، « قيل إنه غَرِق في بحار الأنْدَلُس . »<sup>(١)</sup> أو في تجازها ، كما أورده المَقَرِي<sup>(٢)</sup> .

\* أبو سعيد عبد الرحمن بن بيشر بن الصارم الغافيقي، وهو غير سمية ولقبية والي الأندلس عبد الرحمن الغافيقي (صفر ١١٢ – رمضان ١١٤ هـ) . لا يذكر ابن الفرضي عن جهاد ابن بيشر هذا زيادة على أن «قتلة الروم بالأندلس . »(٣) بعد وفادته على سليمان . ولعل رغبة ابن بيشر في الجهاد بالأندلس كانت السبب في وفادته تلك ، وغير واضح تاريخ هذا الجهاد وموضعه ، وكيف قضى صاحبه ومن كانوا معة ، ولا إذا كان ابن بيشر قيد جرّب الجهاد فيها قبل ذلك في عهد الفتح الأول . لكن عبارة جمَد وق الحُميدي تُفيد معنى وتزيد بياناً . أن ابن بيشر «رَجَع الى الأندكس ، فاستُشهد بها في قتال الروم »(٤) . ذلك أن لابن بيشر تحدمة الاسلام ونيته في الاندكس أيام افتتاحها ، ورَجَع إليها ليحقق رغبته في خدمة الاسلام ونيته في الاستشهاد ، زيادة في الأجر والثواب والقربي من الله تعالى . فذ هب قرير العين شهيداً . لكن الوصول الى معرفة موضع وتاريخ وتفاصيل ذلك مان ال عسراً .

\* نُعَيِّم بن عبدالرحمن بن مُعاوية بن حُدَيْج السَّكُونِي (يوم عَرَفَة ١٠٣ هـ) . جَدَّه مُعاوِيةً بن حُدَيْج (٥٢ هـ) ، صحابي «ممن وَفَدَ على رسول الله صلى اللهُ

<sup>(</sup>١) رياض النفوس ، ٧٤/١ . كذلك : أعلاه ، ١٥١ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٣/٥ ٥ - ٥٥ . (٣) تاريخ علماء الأندلس ، ٢٥٦/١ .

<sup>(</sup>٤) جذوة المقتبس ، ٢٧١ ( = بغية الملتمس ، ٣٦١ ) .

عليه وسلَّم . شَهد فتح مصْ ، وكان الوارد بفتح الإسكندرية على عمر بن الحطاب، و ذهبت عينه يوم دُمُ قُلُمَة من بلد النُّوبة مع عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح سنة إحدى وثلاثين »(۱) . كان نُعيَّم إذن : « من جملة من دخل الأندلس للجهاد فيها ، قتله الروم بها في يوم عَرَفَة سنة ثلاث ومئة »(۲) ، ونجهل التفصيلات الأخرى .

\* النّعمان بن عبد الله بن النّعمان الحَضْرَمي من آل الرأسين « كان رجلاً صالحاً زاهداً ، كثير الصدقة ، وكان تصدّق بعطائه كلّه ، وكان يَسكن بَرْقَة »(٣) . حاز شرف الجهاد في فتح الأندلُس الأوّل ، دخلها مع طارق أو موسى ، ولعله عاد معهما إلى المشرق ، أو بعد ذلك . وفد على سليمان بن عبدالملك مع أخ مجاهد له آخر . وكان حنينُ العودة الى الجهاد يملأكيانه ، وتلك أمنية ، فكانت . استُشْهد فيها فرحاً وكان حنينُ العودة الى الجهاد يملأكيانه ، وتلك أمنية ، فكانت . استُشْهد فيها فرحاً نشواناً مع اخوان له هناك ، « دخل الأنْد لُس للجهاد ، ووفد منها إلى سليمان بن عبد الملك بخبر فتح هناك ، ومعه محمد ابن حبيب المتعافري ، فقال لهما سليمان : ارفعا حوائجكما . فأما المتعافري ، فرفع حوائجه فقتُضيت ، وأما النّعْمان فقال : حاجتي أن ترد تن إلى تغري ولا تسألني عن شيء ، فأذن له فرجع ، واستُشْهد في أقصى الثّغور بالأندكُس . »(\*)

تلك بعض أمثلة جهادية تُشيِر الى جهود المسلمين المتواصلة التي لاتعرف الكلل ، بل فيه تجد الراحة والأمنية . وماكان هؤلاء يقومون بجهادهم ذاك منفردين بل في عمليات مشتركة منظمة .

يُفهم – من النصوص الواردة المتعلقة بها – أن جهاد هؤلاء كان داخل الجزيرة الأند كُسينة ، وليس فيما وراء البُرْت . لأن الأندكُس كانت لهم ثغر أقامة ورباط جهاد . لكن ليس بالضرورة أن يكون الأمر مقصوراً على الأندكُس : أمام جبال البُرْت . إذ وردت أخبار مماثلة عن جهاد أشخاص في بلاد « الروم »

<sup>(</sup>١) جذوة المقتبس ، ٣٥٨ – ٣٥٩ . كذلك : الاستعياب في معرفة الأصحاب ، ٣١٤١٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) جذوة المقتبس ، ٥٥٩ ( = بغية الملتمس ، ٤٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) جذوة المقتبس ، ٣٥٨ . كذلك : تاريخ علماء الأندلس ، ٢٥٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) جذوة ، ٣٥٨ ( = بغية ، ٤٧٨ ) . كذلك : تاريخ علماء الأندلس ، ٢/٩٥١ .

واستشهادهم في أحد « تُغُور الأنْد لَسُ » أو مكان فيها . جيد معلوم أنهم فعلوا ذلك واستُشهدوا في بلاد الفرز ج وراء البُرْت من الأرض الكبيرة . إن « الروم » مصطلح عام يُستعمل – أحياناً – لأكثر من أهل بلد أوربي ، منهم سكان الجزيرة الإيهيريَّة غيرُ الأنْد لُسيِّين (١) . « الأنْدلُس » في اعتبار هؤلاء الكُتَّاب شَملَت كلَّ أَرض افتتحها المسلمون وجاهدوا فيها ، ابتداءً من عبورهم زُقاق الجزيرة ، خلال مدة الفتح المبكر ( الفتح الأول والولاة ) . بعض الأرض الكبيرة تنضوي تحت جناح مُصطلح « الأنْد لُس »(٢) ، أحياناً .

ذكر الحُميدي ( جزيرة ميور قية ، قبل ٢٠٠ – بغداد ، ٤٨٨ هـ) في جَدَوْقه – حين الحديث عن الوالي الغافقي – أنه « استشهد في قتال الروم بالأندلُس » (٣) . وماثله ابن الفرضي في تعبيره (٤) . أما ابن عذاري فيقول عن الغافقي إنه « استُشهد في أرض العدو في رمضان سنة مئة واربع عشرة . » (٥) ومعلوم تماماً أن الغافقي استشهد في « بكلاط الشهداء » في فرنسا من الارض الكبيرة ، بين مديني : تور ( Tours ) وبواتيه ( بواتييه عن موضع استشهاد السَّمْح بن مالك عن موضع استشهاد السَّمْح بن مالك ) ، سهواً .

يَذَ ْكُرُ ابن خَلَّدُون دخولَ الغَافقي الأندلس وقيامه بجهاد نشيط في بلاد الإفْرَنْج ، حيث كانت معركة « بَلاط الشهداء » في رمضان سنة أربع عشرة ومئة (^) . المعلومات المقتضبة السابقة عن هؤلاء الذين قَضَوْا شهداء ، تدعنا نجهل تفاصيل

<sup>(</sup>۱) نصوص عن الأندلس ، العـذري ، ۷ ؛ جغرافية الأندلس وأوروبا ، البكري ، ۷۲ ، ۸۵ ، ۱۷۱ ، ۱۷۷ ، نصوص عن الأندلس ، ۱۹۲۱ ، ۳۲۲ ؛ نفح الطيب ، ۱۹۲۱ ؛

Andalusian diplomatic relations, 159 n., 189, 196 n., 207, 245.

<sup>(</sup>۲) قضاة قرطبة ، ٥٥ ؛ Andalusian, 32

<sup>(</sup>٣) جذوة المقتبس ، ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ علماء الأندلس ، ٢٥٦/١ .

<sup>(</sup>ه) البيان المغرب ، ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر : أدناه ، ١٩٤ وبعدها .

<sup>(</sup>٧) نفح الطيب ، ٣/ه١ ( = أدناه ، ١٨٥ – ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>٨) العبر ، ٤/ ٢٥٨ (= نفح الطيب ، ٢٣٦/١). كذلك : نفح الطيب ، ١٦/٣٠

عدة لأمورهم ومتعلقات جهادهم ، وموضع وتاريخ استشهادهم . وغير بعيد كذلك أن يكون بعض هؤلاء وغير هم ــ جنداً وقادة ــ من التابعين .

لم يكن عهد الولاة إذن يخلو من عمليات جهاد – جديدة أو متممة – متفرقة ، داخل الجزيرة . شَغَلَت عنها – فيما بعد – عدة ُ أُمور ، مع ظروف أخرى في الداخل والحارج كان لها أخطر النتائج .

## ٢ ــ الجهاد خلف البُرْت

بلغت قوة المد الإسلامي وراء البُرْت ـ خلال عهد الولاة ـ مبلغاً عالياً وحازت سبقاً كبيراً ، كان للمسلمين فيه نشاط واضح ، وقد معدد من الولاة كل التضحيات في هذا السبيل ، واستُشهد بعضهم في ميدان الجهاد في سبيل الله من أجل نشر العقيدة الاسلامية وحباً في خدمتها .

بذل السّمَّحُ بن مالك الخَوْلاني (رمضان ١٠٠ – ذو الحجة ١٠٠ ه) نشاطاً واسعاً في جنوبي فرنسا ، وأنفق جُهوداً كبيرة في غالة (Gaule) حتى طَرَسْكُونَة (Tarascon) وطُولُوشَة (Toulouse) عاصمة أقيطانية (Aquitania). وحدثت معارك عديدة هناك ، منها معركة بين المسلمين وبين دوق أقيطانية ، واشتد القتال ، واستشهد كثرة من المسلمين ، معهم الوالي السّمْح بن مالك الحَوْلاني ، في يوم التَّرْوية أو عَرَفَة سنة ١٠٠ ه ( ١٠ حزيران ٧٢١م) . ذكر ابن بشكُوال أن السمح «استُشْهيد بأرض الفرزنجة يوم التَّرْوية سنة النتين ومئة . » (١) والظاهر أن قول ابن حيّان الآتي – فيما يرويه المَقرِي – يتعلق بهذه المعركة ، ولو أنه يُسميها أن قول ابن حيّان الآتي المقارة لغيرها «قال ابن حيّان : كانت ولايته سنتين وثمانية أشهر ، وذكر أنه قتل في الوقعة المشهورة عند أهل الأندكس بوقعة البكلط ، وكانت جنود الإفررنجة قد تكاثرت عليه فأحاطت بالمسلمين ، فلم يَنْجُ من المسلمين أحد »(٢) . فهل أن هذا يخص الوقعة التي استُشْهيد فيها السَّمحُ ( ذو الحجة ١٠٠ ه)

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ١٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

أو يخص وقعة « بكلاط الشهداء » ( رمضان ١١٤ هـ) (١). غير بعيد أن يكون استشهاد السمح هو المقصود ، لأن المَقَرِي أورده حين الحديث عن استشهاده . ولعله تُعين قرائن أخرى في النص . وقد اختلف في تعيين مكان وتاريخ المعركة (٢) التي استُشهيد فيها السمح بن مالك ، وهو بحاجة إلى تجوّل بين المصادر وانتظار مصادر أخرى جديدة .

ذكرت مصادر: أن السمح استُشْهِد في طَرَسُونَة (٣) ( Tarazona ) ، في أرض الروم . لكن طَرَسُونَة مدينة في شيمالي شيه الجزيرة الأندلسية ، افتتحها المسلمون مبكراً ، لعله مدة الفتح الأول . ومصطلح « الروم » يستعمل – أحياناً – لكل الشعوب الأوربية ، وهو غير مقصور على سكان شيبه الجزيرة الأندلسيّة ، كما سبقت الإشارة إليه (٤) .

مصادر أخرى لا تَذْ كُر مدينة ما – مكاناً لاستشهاده – إنما تُشير إلى أن السَّمْحَ استُشْهِد بأرض الفِرَنْجَة في ذي الحجة سنة اثنتين ومئة ، كما في نص ابن بَشْكُوال السابق و آخرين (٥) . تعني كلمة ُ « الفِرَنْجَة » – عموماً – عند المؤرخين والكتاب الأندلسيين سكان بلدان وراء البُرت ( الأرض الكبيرة ) (١) ، لا سيما فرنسا . وتوجد جنوبي فرنسا مدينة اسمها قريب من طرسُونة ، هي : طرسَّكُونة . لعل تحريفاً حدث أو سوء نقل جرى أثناء النسخ : من طرسَّكونة ( جنوبي فرنسا ، الفيرَنْجَة ) إلى طرسُونة ( شيمال شرقي سرَّقُسْطة ، الأندلس ) .

كانت طَرَسُونَة قاعدة من قواعد شمال الجزيرة الأندلسية . وهي مدينة (عاصمة ) كُورة تُطيلة (٢) ( Tudela ) . ربما كانت أُرْبُونَة تابعة طرَسُونَة إداريّاً . فطرَسُونَة « كانت مستقر العُمَّال والقُوَّاد بالثُّغُور ، وكانت أبو عثمان

<sup>(</sup>١) لعل سقطاً جرى خلال النقل .

<sup>(</sup>٣) تاريخ علماء الأندلس ، ١٩٥/١ (رقم : ٨٦٥) ؛ البيان المغرب ، ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) أعلاه ، ١٨٤ .

<sup>(</sup>a) تاريخ علماء الأندلس ، ١٩٥/١ ( نقلا عن الرازي ) ؛ البيان المغرب ، ٢٦/٢ ؛ العبر ، ٢٥٧/٤ ( = نفح الطيب ، ٢٦/١) .

Andalusian, 119 - 20, 272. (7)

<sup>(</sup>٧) نفح الطيب ، ٢٦٦/١ .

عبيد الله بن عثمان المعر وف بصاحب الأرض اختارها مَـَحَلاً وآثرها على مدن الشُّغور منزلاً ، وكانت تـَـردُ عليه عُشُرُ مدينة أَرْبُونَـة وبـَرْشَـلُونَـة »(١) .

أما تاريخ المعركة ــ التي استُشْهِـد فيها السمح ــ فراجح أنه ذو الحجة سنة اثنتين ومئة ، في يوم التَّرْويـنَة(٢) أو عَرَفَة(٣) . لذلك مدلوله ، وأيُّ مدلول(٤) .

## T \_ حكومة سبتمانية الإسلامية

ولاية أو مقاطعة سَبِثْتَمانِية ( Septimania ) جنوب شَرقي فرنسا ، تلوّ جبال البُوْت . تعني : المقاطعة ذات المدن السبع ، منها : أُرْبُونَة وقرَ قَسُونَة ( َ أَنْ بُونَة وقرَ قَسُونَة ( َ أَنْ بُونَة و أول ما وصلها مَدُّ الجهاد الإسلامي ، منذ أيام السمح بن مالك الحوّ لاني – إن لم يكن قبلها – الذي أشرف على قيام حكومة إسلامية فيها . نَظَم أُحوالها ، متخذاً من مدينة أُرْبُونَة ( Narbonne ) عاصمة لها ( آ ) .

ويشير هذا إلى أن المسلمين افتتحوا \_ منذ هذا الوقت المبكر لعهد الولاة \_ كُلَّ مابين أُرْبُونَة إلى الجنوب متصلاً بالبُرت والأندلس ، على طول الشاطىء الشرقي . وغدت منطقة إسلامية ضمن هذه الحكومة ، التي اتُخِذَت عاصمتُها أُرْبُونَة قاعدة الجهاد وراء البُرْت .

ليس لدينا تفصيل عن شؤون هذه الحكومة الإسلامية في سَبَّتَمانيَة . إلا أن الخطيب ( ٧١٣ – ٧٧٦ ه ) يذكر – نقلاً عن كتاب مفقود لأحمد الرازي ( ٧٧٤ – ٣٤٤ ه ) هو: الاستيعاب في الأنساب – حين الحديث عن بيت زيد الغافقي من أهل إشبيلية أنه كان « بإشبيلية بيتُ زيد الغافقي، وهم هناك جماعة كبيرة فرسان"، ولهم شرف قديم ، وقد تصرفوا في الحدمة بأربُونَة ثم انتقلوا إلى طُلَيَ طُلُة ثم قُر طُبُهَ

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ، ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ علماء الأندلس ، ١٩٥/١ ؛ البيان المغرب ، ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر : أدناه ، ٢١١ – ٢١٢ .

<sup>(</sup>ه) راجع : دولة الاسلام في الأندلس ، ٧٣/١ . ٨١ .

<sup>(</sup>٦) قضاة قرطبة ، ٩ .

ثم غَرْنَاطَة . (1) كما ذكر ابن حَزْم في جمهرة أنساب الغرب بني بَجيلَة فقال : (1) هم ودارُهم بالأندلُس بجهة أُرْبُونَة . (1)

وذُكر من قادة هذه الحكومة : عبد الرحمن بن عَلَّقَمة اللَّخْمِي ، الذي وُصِفَ أنه «صاحب أُرْبُونَة . وكان فارس الأندلس في وقته »(٣) . ثم أن ابن عَلَّقَمَة هذا هَوى في فتنة الخصومة العمياء التي قاست منها الأندلس أواخر عهد الولاة (٤) ، وثار على آخر ولاته «وذكر ابن حَبَّان أنَّه كان ممن ثار على يوسف الفهري عبد الرحمن ابن عَلَّقَمَة اللَّخْمِي فارس الأندلس ، ووالي ثغر أُرْبُونَة ، وكان ذا بأس شديد ووَجَاهَة عظيمة ، فبينما هو في تدبير غزو يوسف إذ إغتاله أصحابه وأقبلوا برأسه إليه . (0) وكان — فيما بعد — من نتائج هذه الأحداث ومن أحوال الشرق الإسلامي وما حل بالأندلس من الوباء(١) والقحط(١) وغيرها زعزعة كيان المسلمين وراء البُرْت ، ثم ذهابه عنها .

لا تقدم مراجعنا المتوفرة - بعد ذلك - شيئاً عن حياة السَّمْحِ وخيلاليه وأحواله . وذُكر للسمح في الأندلس عَقب ، منهم : أبو بحر يوسف بن عبد الصمد . أحد الأدباء أيام الطوائف ، وترجمت له بعض المؤلفات الأندلسية ، كالذخيرة لابن بسيّام الشَّنْتَريني ( ٤٢٥ هـ ) والمُغُوب في حُلكي المَغُوب لابن سعيد الأندلسي وأخرى (٨) . كما ذكر من عقبه : علي بن محمد بن يوسف بن علي بن فُتوح بن سعيد بن عبدالله بن أحمد بن زيد بن السمح بن مالك الحَوْلاني و « كان من أهل العلم حَيَّاً سنة عشر وست مئة . »(١)

<sup>(</sup>۱) الاحاطة ، ۱۳۳/۲ . اسم أربونة وارد في طبعة الإحاطة القديمة ( ۹٤/۲) دون الجديدة ، حيث وضع بدلها : بلدّيون .

<sup>(</sup>۲) جمهرة ، ۳۹۰ . (۳) نفح الطيب ، ۲۱/۳ .

<sup>(</sup>٤) انظر : دولة الإسلام في الأندلس ، ١٢٢/١ -- ١٢٨ .

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ، ٢٦/٣ . كذلك : نفح ، ٢٢/٣ ؛ البيان المغرب ، ٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب ، ٣٧/٢ .

<sup>(</sup>۷) البيان المغرب ۳۸/۲ . (۸) المغرب ، ۲۰۳/۲ .

<sup>(</sup>٩) الذيل والتكملة ، ابن عبد الملك الأنصاري ، ه/٢/١/٥ .

كان الخليفة عمر بن عبد العريز – وهو التقي الغيور على الدولة الإسلامية وأهلها، نتيجة حرصه على إسلامه – قلقاً على وجود المسلمين في الأندلس لنأيها عن مركز الحلافة ، وأشرف على رعاية الأندلس مباشرة . فاختار السمح بن مالك الحولاني ، لعرفته بهذه الشخصية التقية النقية المجاهدة الباسلة الممتلئة إيماناً وحماسة ورغبة للعمل الحير والجهاد الفاتح ، وأحسن الحليفة ابن عبد العزيز الاختيار ، «ثم وَلَى أميرُ المؤمنين عمرُ بن عبد العزيز – رضي الله عنه – السَّمْح بن مالك على الأندلس ، وأمره أن المؤمنين عمر بن عبد العزيز – رضي الله عنه – السَّمْح بن مالك على الأندلس ، وأمره أن يحمل الناس على طريق الحق ، ولايعد ل بهم عن منهج الرفق ... فقد م السمح الأندلس ، وامتثل ما أمره به عمر – رضي الله عنه – من القيام بالحق ، واتباع العدل والصدق ، فانفرد السَّمْحُ بولايتها ، وعزلها عمر عن ولاية إفريقية . اعتناء بأهلها و تهمَمَّما فانفرد السَّمْحُ ، ولايتها ، وعزلها عمر عن ولاية إفريقية . اعتناء بأهلها و تهمَّما بشأنها . »(١)

كان عمر بن عبد العزيز نفسُه من طراز أولئك الحلفاء \_ مضرب الأمثال \_ المتميزين بالتقوى والفضل والعكوف على رضى الله تعالى وطاعته والعمل على مرَّضاته والتقرب اليه بخدمة الإسلام والمسلمين ومن يساكنهم في دولتهم . يرتفع نسبه الى الحليفة عمر بن الحطاب أبو جد عمر بن عبد العزيز لاِ مُمّه .

قائمة نسب عمر بن عبد العزيز

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ٢٦/٢ .

 <sup>(</sup>۲) سيرة عمر بن عبد العزيز ، ابن عبد الحكم ، ۲۲ – ۲۰ ؛ طبقات ابن سعد ، ۲۹۰/۳ ، ۲۳۹/۰ ، ۲۳۹/۰ ، ۳۳۰ ؛ العبر ، الذهبي ، ۷۸/۱ ، ۱۱۸ ، ۱۲۰ – ۱۲۱ ؛ أخبار عمر ، الأخوان : علي وناجي الطنطاويين ، ۲۹/۲/۱۳ ؛ نقط العروس ، ابن حزم ، مجلة كلية الآداب ( القاهرة ) ، ۹۹/۲/۱۳ .

تَوَلَّى الْأَنْدَلُس بعد السمح – مؤقتاً ولأشهر – عبد الرحمن الغافقي ( ولايته الأولى ) حتى قدَمَه عَنْبُسَة بن سُحيْم الكلبي ( صَفَر ١٠٣ – شعبان ١٠٧ ه) . فقام عَنْبُسَة بنشاط جهادي كبير وراء البُرت ، واستمر في تقدمه نحو الشَّمال والشمال الشرقي في فرنساً . وكان أبعد حدًّ جاهدت فيه الجيوش الاسلامية ، عند مدينة سانس ( Sens ) .

كان عَنْبَسَة من طراز السَّمْع : تقياً وَرِعاً إدارياً وعسكرياً مجاهداً حريصاً أميناً على اللولة الإسلامية وأهلها ، كما يظهر من جهوده وأعماله وخيلاله . قلدم عَنْبَسَة «فاستقام أمر الأندلس ، وغزا الفرزُنْجَة ، وتوَغَلَ في بلادهم ، واستُشهد سنة سبع ومئة لأربع سنين وأربعة أشهر . »(١) تتحدث عبارة ابن خلُدون هذه عن وصول عَنْبَسَة الى أماكن بعيدة داخل فرنسا ، من غير تحديد للمكان ، الذي ذكرت مصادر أوربية (٢) أنه حتى مدينة سانس . وما تقدمه مصادرنا الأندلسية من معلومات عن هذا الأمر قليلة مقتضبة ، والظاهر أن ابن خلَدون اعتمد على ابن حَيَّان وابن بَشْكُوال وغيرهم ، ممن فُقدت مؤلفاتهم ، عدا نقول حفيظها المَقَرِي وغيره . وعبارة ابن بَشْكُوال تماثل قول ابن خلَدون السابق – في أكثره – وتضيف عليه : «قال ابن بَشْكُوال : فاستقامت به الأندلس ، وضبيط أمرها ، وغزا بنفسه الى أرض ابن بَشْكُوال : فاستقامت به الأندلس ، وضبيط أمرها ، وغزا بنفسه الى أرض الإفرنجة ، وتُوفِيَ في شعبان سنة سبع ومئة ، فكانت ولايته أربعة أعوام وأربعة أشهر وقيل : ثمانية أشهر . »(٣)

غير واضح – قطعاً – متى ابتدأ عَـنْبـَسـة جهاده وراء البُـرْت وكم استغرق ، وهل خرج لذلك الجهاد خـَرْجـة واحدة أو أكثر ، وهل قاده كله بنفسه أو أسبق إليه أحداً بواسطة القوات الإسلامية المرابطة في ثغر أُرْبُونـة .

لكن ابن عيدَ اري يُشير الى هذا باقتضاب مهم ، أنه « في سنة خمس ومئة ،

<sup>(</sup>١) نفح ، ٢٥٥/١ ( نقلا عن ابن خلدون = العبـر ، ٢٥٧/٤ ، سقطت بعض كلماته ) .

<sup>(</sup>٢) Muslim colonies, Reinaud, 14 ( الترجمة العربية : تاريخ غزوات العرب ، ١٠٩). كذلك : فجر الأندلس ، ٢٤٧ ؛ دولة الاسلام في الأندلس ، ٢٠/١ .

۱٦/۳ ، نفح الطيب۳)

خرج عَنبَسَة غازياً للروم بالأندلس ، وأهلُها يومئذ خيارٌ ، فضلاءٌ ، أهل نيية في الجهاد وحسبة في الثواب ، فألحَ على الروم في القتال والحصار ، حتى صالحوه . وتُوني عَنبَسَة في شعبان سنة سبع ومئة »(١) . ويُستدل بهذا الذه أنفق المدة التي سبقت خُروجه للجهاد — حوالي سنتين — في رعاية شؤون الأندلس بنفسه ، وحين سار للجهاد لابد أنه ترك في قُرُ طُبُهَ نائباً أو أكثر لرعاية أمور الأندلس ، ولعل هذا كان يتم مع كل حالة مشابهة لبقية الولاة في جهادهم ، لكن لم تظهر تفصيلات عنه ، وهو ميدان لدراسة الناحية الإدارية في الأندلس .

وغير واضح لدينا خطَّ جهاد عَنْبَسَة الذي يُذْكَر أنه سار من الأندلس نحو سَبْتَمانِية ، متجهاً شرقي فرنسا ثم شماليها ، طالعاً جوارنهر رُودَنَه ( الرون Rhone ) ماثلاً غرباً حتى سانس . وعَنْبَسَة ليس هو الوحيد من ولاة الأندلس المجاهدين وراء البُرْت الذي سلك هذا الطريق .

وعند بلوغ هذه الغاية ، يعود عَنْبَسَة الى الأنْد لُس ، لسبب أو لآخر ، من الأسباب التي حَدّت كثيراً من نشاط المسلمين هناك . ولولاها لكان له وراء البُرْت صورة أكبر وأكثر أهمية وأبعد أثراً . عاد عَنْبَسَة تُجاه الأندلس ، إلا أنه استُشْهِد في الطريق اليها قبل أن يُدركها في شعبان سنة سبع ومئة (كانونالأول ، ويسمبر ٧٢٥م) في معركة جرت في مكان هناك . عند ذلك وَلَّى أهلُ الأندلس عُدْرَة بن عبد الله الفيهري لشهرين حتى جاءهم تعيين الوالي الجديد يحيى بن سلمة (شوال ١٠٧ – آخر ١٠٩ه) . ولابد أن عُذْرَة كان مع الجيش الذي قاده عَنْبَسَة كيما يمكنه – على ما يُذْكرَر (٢) – من مواصلة الجهاد خلف البُرْت .

تَمضي سنوات قليلة لانَملك أخباراً عن نشاط جهادي جَرى فيها خلف البُـرْت، حتى سنة مئة وإحدى عشرة ولاية الهَـيْثم بن عَـدي (عبيد) الكيناني (محرم ١١١ ه : ولايته حوالي عشرة أشهر )(٣) .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : Muslim colonies, 35 ( تاريخ غزوات العرب ، ٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٢/٥٠١ . كذلك : الذيل والتكملة ، ٢٧٧/٦ ( رقم : ٨٤٤ ) .

## ب ــ مُنُوسَة

ترد و إشارة عامضة في بيان ابن عذاري بأن والي الأندلس الهيثم «غزا مُنوسَة» (١). كما ورد في عبر ابن خلَدُون أن الهيشم «غزا أرض مَقُوشَة فافتتحها» (٢) . فهل أن هذا الاسم - « مُنوسَة » أو « مُقُوشَة » - لشخص أو مكان ، ومَن وأين ؟ فهل أن هذا الاسم الدر اسات الاوربية (٣) والحديثة (٤) أن « مُنُوسَة » ( Munuza, Manusa ) أشارت بعض الدر اسات الاوربية (٣) والحديثة (٤) أن « مُنُوسَة » ( الأندلس مع طارق بن زياد ، اعتبرته اسماً لأحد القادة المسلمين من البربر - دخل الأندلس مع طارق بن زياد ، وعُينِّن والياً لشمال الجزيرة الأندلسية . وأداروا نقاشاً حول شخصيته وأحداثاً تتعلق به في ولاية الغافقي ، بلغت - في زعمهم - حَدَّ الحصومة مع الغافقي والمصاهرة مع أودو ( Eudes ) دوق أقيطانية ( Aquitaine ) ، ثم كان مصرعه بأيدي فرقة من الحند المسلمين .

سطّرت الرواية الأوربية -كنسيّة (٥) كانت أو غيرها ، وتابعها آخرون - حول مَنُوسَة أوهاماً ، وتوسعت في تفصيلات مَنْحولة (١) . استنتجت منها أموراً او أقامت فوقها آراء ، اتخذتها حُججاً لبناء حقائق مزعومة موهومة ، كما خلطّت ابينه وبين عثمان بن أبي نسعة الحَثْعَميي (٧) أحد الوُلاة الأنْد لسين ومدته خمسة الشهر ابتدأت من شعبان سنة ١١٠ ه(٨) ، فهما - عندها - شخص واحد أو شخصان ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) العبر ، ٤/٨٥٪ (= نفح الطيب ، ١/٥٣٠). وغير بعيد أن « مقوشة » تصحيف « منوسة » .

Muslim colonies, 45; Histoire de l'Espagne Musulmane, I, 60 n. 1, 67 (Sp. tr., IV, 41, 57 n. 54).

<sup>(</sup>٤) فجر الأندلس ، ٢٥٠ ، ٢٦٤ ، ٣١٥ ؛ دولة الاسلام في الأندلس ، ١/٥٨ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم بالأندلس ، ١٣٩ .

<sup>(</sup>ه) انظر : Muslim colonies 7, 18 ( الترجمة العربية : تاريخ غَزوات العرب ، ٣٨ ، ٦٩ ) ؛ دولة الإسلام في الأندلس ، ٩٩/١ ، ١٠١ .

<sup>(</sup>۱) Muslim colonies, 45 (۱) کا شاه ۱۲۷ )

Los Mozarabes, Isidro de las Cagigas, I, 89.

<sup>(</sup>۷) انظر : Muslim colonies, 45 (تاریخ غزوات ، ۱۲۷ (۱۱۵) ؛

History of the dominion of the Arabs in Spain, Conde, I, 107; ۸٦/۱ (۸) أدناه ، ۲۰۹ (۸)

إلى غير دلك من الأقاصيص الوهمية . لكن كل ما صاغته واخترعته حول شخصية مُنْهُوسَة الحرافية (١) يغدو – عند المتابعة – حُطاماً يتعثر الباحث بأنقاضه . فيتبدى أن مُنُوسَة اسم مكان وليس ــ أصلاً ــ اسم إنسان .

لايظهر وجود ُ أساس قويٍّ لاعتبار صحَّة مثل هذه القصة التي قَبَيلَها عدد من الباحثين المحدثين ، أخذاً بالرواية الأوربية .

ولم يتيسر الوصول إلى نص أندلسي يُشير إلى وجود مثل هذه الشخصية أو يشرح أحداثاً قام بها . وحَمَّل اسم مُنْوُسَة ( مُقُوشَة ) – حسب نصي ْ : ابن عِـذَارِي (بعد ٧١٢ هـ) و ابن خلدون ( ٨٠٨ هـ ) ــ على أنه اسم قائد مرجوحٌ ، والعبارتان تدلان بشكل أقوى أنها اسم مكان . فهل تكون هي مدينــة ماسون ( Maçon ) الفرنسية ، الواقعـة شِمال مدينـة لُوذون (لييُون Lyon ) على وادي رُودَنُـه ( نهر الرون Rhone ) . فتكون هذه من المناطق التي وصل إليهـا الهيثم ، وهي مع غيرها جنوباً وشمالاً \_ شَمَلها جهادُ المسلمين وراء البُرْت لهذا العهد .

#### ج - وَقَعْمَة بَلاط الشهداء

يبلغ المَدُ الإسلامي نقطة ً بعيدة في أضخم حملة وراء البُرْت مدة الوُلاة ، أيام الوالي المجاهد عبد الرحمن الغافقي ( صَفَرَ ١١٢ – رمضان ١١٤ هـ = مايس ٧٣٠ – تشرين الأول ٨٣٢ م) ، حيث جَـدَّ د نشاط الفتح الإسلامي . وتُعْرَف هذه المعركة باسم « وَقَعْمَة البَلاط »(٢) أو « غزوة البَلاط »(٣) . كما عرف الموضع الذي جرب فيه باسم « بكلاط الشهداء »(٤) . جرت أحداثها – التي استمرت حوالي عشرة أيام – في رمضان سنة ١١٤ ه ( تشرين الأول ــ تشرين الثاني = اكتوبر لوفمبر ٧٣٧م ) (٥)،

<sup>(</sup>١) انظر : العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط ، عمر فروخ ، ١٢٧ . (٢) نفح الطيب ، ١٥/٣ ( نقلا عن ابن حيان : النص المذكور أعلاه ، ١٨٥) .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ١٦/٣ ( نقلا عن ابن بشكوال ) .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٢٣٦/١ ( نقلا ً عن ابن خلدون ) ؛ ٦/٣ ( لعله نقلا ً عن ابن حيان ) ؛ البيان

Histoire de l'Espagne Musulmane, I, 62 (Sp. tr., IV, 37). (ە) قارن : التاريخ الأندلسي ــ ١٣

واستُشهد الغافقي نفسه، في موضع يقع بين مدينتي ْ تور ( Tours ) وبواتييه ( Poitiers )، فوق ٢٠٠٠ كم جنوبي باريس ، وانتهت الوقعة بانكسار الجيش الإسلامي وانسحابه من ميدانها .

#### مكان المعركة

لم يمكن تحديد موقع الميدان الذي دارت فيه أحداث معركة بكلاط الشهداء بدقة . فمر اجعنا الأندلسية ـ والإسلامية عموماً ـ لم تفصح عن ذلك ، لكنها ذكرت أن المعركة دارت في بلاد الفرزنُجة وسَمَّت الموضع « بكلاط الشهداء » .

تعدث بعض الباحثين الأوربيين في تحديد المكان ، إلا أنهم اختلفوا في ذلك ، ولم يخرج هذا الاختلاف في التحديد عموماً عن المنطقة الواقعة بين مدينتي : تور ( Tours ) يخرج هذا الاختلاف في التحديد عموماً عن المنطقة الواقعة بين مدينتي : تور ( Clain ) رافدفيين ( Vienne ) – على كلين ( Vienne ) أحد فروعه – والمسافة بين المدينتين حوالي ٩٠ كم . لذلك تسمى المعركة – في الرواية الأوربية – باسم إحدى المدينتين أو كليهما . فذ كر أنها بدأت عند تور (١) ، كما ذ كر الميدان قرب بواتييه (١) . ويذهب إلى الأخير العديد . وذ كر أن ميدان المعركة قرب طريق روماني يصل بين بواتييه وشاتلرو ( Chatellerault ) – على نهر فيين ، فرع اللوار – وبينهما حوالي ٣٠ كم ، في مكان يبعد حوالي ٢٠ كم شمال شرق بواتييه . يُحتمل في المكان المسمتى حالياً موسيه ( Fossé-le – Roi ).

<sup>(</sup>۱) يزعم رينو ( Muslim colonies, Reinaud, 49 n., 50 ) تاريخ غزوات ، ۱۱۸ ، ۱۳۱ ) أن مصدره في ذلك مؤرخون عرب ، ولم يذكر أحداً ، بل يشير الى كوندي ( Conde) وليس هناك شيء . وهو غير موثق ( تاريخ غزوات ، ۳۷ ، ۲۶ ) اذ يقول المستشرق الاسباني كودير ا ( Codera ) عن كوندي ( أورده ارسلان : تاريخ غزوات ۳۷ حاشية ) « انه لم يكن أشأم على تاريخ الأندلس من كتاب كوندي هذا . » ومن الغريب أن يكثر رينو النقل عنه ويتابعه في غير تمحيص ، بل ويشي عليه كتاب كوندي هذا . » ومن الغريب أن يكثر رينو النقل عنه ويتابعه في غير تمحيص ، بل ويشي عليه ( Muslim colonies, 6 ) ، مع اشارته لعدم ذكر كوندي مراجعه ( ۳۸ ) ، مع اشارته لعدم في كثير مما وقع فيه كوندي .

<sup>(</sup>۱۳۱ ، تاریخ غزوات ، ۱۳۱ ) . Muslim colonies, 51

Histoire, I, 61 — 2 (Sp. tr., IV, 37).

( خندق الملك ) الواقعة بين مدينتي : تور (طور) وبواتييه ( بواتيه ) ، « وقد استكشف هناك حديثاً في الحفريات بعض السيوف العربية »(١). فلعل موضع هذه القرية يقع ضمن ميدان معركة بكلاط الشهداء ، إلا أنه لم يُحدَّد موقعها .

#### مصادرها

لاتمدنا المصادر الأندلسية – المتوفرة لدينا – بمعلومات واضحة أو تفصيلات شافية عن هذه الوقعة ، ولاتلقي عليها غير ضياء جيد خافت ، وإن كان أقل خفوتاً حين تتحدث عن الوالي الغافقي وجهوده في الأندلس أمام البُر ْت وجهاده وراءها . كان ذلك ومعركة « بكلاط الشهداء » مهمة في أحداثها ونتائجها واحتوائها على التجهيزات الضخمة والإعداد الكبير والتضحيات العالية الغالية ، قد مها المسلمون . وليس بعيداً أن هناك معلومات قيد من ولتن عنها وضاعت مع ماضاع من هذه المصادر . سيك قي العثور عليها ضوءاً جديداً يساعد على رؤية صورة أوضح لأحداثها وحقائق مجهولة لنتائجها . أمثال : مؤلفات آل الرازي – لاسيما أحمدهم ( ٢٧٤ – ٣٤٤ ه ) – لنتائجها . أمثال : مؤلفات آل الرازي – لاسيما أحمدهم ( ٢٧٤ – ٣٤٤ ه ) وما كتبه ابن بَشْكُوال ومُقْتَبِس ابن حَيَّان القُرْطُبي ( ٣٧٧ – ٤٦٩ ه ) وما كتبه ابن بَشْكُوال

## المصادر الإسلامية

أورد المَقَرِي - نقلاً عن ابن حيّان ، فيما يبدو - أن الغافقي « غزا الإفرنج فكانت له فيهم وقائع جَمّة الى أن استُشهد ، وأصيب عسكرُه في شهر رمضان سنة أربع عشرة ومئة ، في موضع يعرف ببكلط الشهداء . »(٢) فاذاكان هذاكلام ابن حيّان فاننا نجد نصاً لابن حكدون يكاد يطابقه : « وغزا الإفرنجة وكانت له فيهم وقائع ، وأصيب عسكرُه في رمضان سنة أربع عشرة [ ومئة ] ، في موضع يعرف ببكلط الشهداء ، وبه عرفت الغزوة »(٣) . وهذا يشير الى أن ابن حيّانكان مصدراً - أساسياً مهماً - لابن حكدون في كتابة تاريخ الأندلس في عيبره الى حد

<sup>(</sup>١) تعليق لدكتور ، لم يذكر اسمه ، في مجلة ( المسلمون ) ، ٧٩/٣/٥ .

 <sup>(</sup>۲) نفح الطيب ، ۱٦/۳ ، وسبق ايراد قول غيره لابن حيان يتحدث فيه عن « البلاط » . انظر : نفح الطيب ، ۱۰/۳ ( = أعلاه ، ۱۸۵ ) .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٢٣٦/١ ( نقلا عن ابن خلدون : العبر ، ٢٠٨/٤ ) .

أنه يكاد ينقل بالنص ، ربما مع اختصار . كذلك أورد ابن عيد اري فحوى هذا الحبر ــ حين الحديث عن الغافقي ــ بقوله : « فغزا الروم ، واستُشْهيد مع جماعة من عسكره ، سنة ١١٥ ، بموضع يُعرف ببكلاط الشُّهداء . »(١)

والراجح أن عدد الجيش الفرنجي كان يفوق كثيراً الجيش الإسلامي (٢). ولابد أن شارل مارتل كان يستعد ويخطط مبكراً ، لما كان يرقب من جهاد المسلمين المستمر في الأرض الكبيرة منذ سنوات . هذا بجانب أن العديد من العوامل الأخرى ، كانت في صالح الإفرنجي . من معرفته للموقع وإلفته التحرك فيه – طبيعة ودروباً – في جوه الشاتي المطير وأرضه الموحلة ووعورة تلالها (٣) ، حيث جرت معركة بكلاط الشهداء في النصف الثاني من خريف سنة ١١٤ ه ( ٧٣٧ م ) ، الى قرب المدد من كل نوع . وكلها أمور مهمة وأساسية حُرِم منها الجيش الاسلامي ، بعد ما غدا بينه وبين عاصمة أندلسه ما يزيد عن ألف كيلومتر .

أما الغافقي فقد « ذكر ابن بَشْكُوال أنه من التابعين الذين دخلوا الأندلس ، وأنه يَروي عن عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما »(أ) . ووصفه الحُمَيْدي بالصلاح وجمال السيرة والعدل وحبه الشديد للجهاد في سبيل الله(أ) . وذكر البعض أنه دخل الأندلس عند ولايته الثانية(أ) . وقد يكون كذلك ، وليس ضرورياً ، ولعله كان أصلاً في الأندلس .

## الرواية الأوربية

تُفيضُ الرواية الأوربيـة كتابة " عن وقعـة « بكلاط الشهداء » . وكَثَرَةٌ مين

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ١/١ه . كذلك : الكامل في التاريخ ، ه/١٧٤ – ١٧٥ . قارن : البيان ، ٢٨ / ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر : دولة الاسلام في الأندلس ، ٩٧ ، ٩٩ ، ١٠٥ . كذلك : فجر الأندلس ، ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٣) راجع: « العوامل السوقية والتعبوية وأثر ها على الفتوحات العربية الإسلامية من فرنسا » ، علي المياح ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، ١٢٩/٥ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ١٥/٣ ؛ جذوة المقتبس ، ٢٧٤ ؛ أعلاه ، ١٥٣ .

<sup>(</sup>ه) جذوة المقتبس ، ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ، ١٦/٣ ( نقلا عن ابن حيان ) ؛ العبر ، ١٨٥٤ ( = نفح الطيب ، ٢٣٦/١ ) . كذلك : الذيل والتكملة ، ٢٧٧٦ .

شروحها الحالية مستمدة أو متأثرة بهذه الرواية التي تتسم – وأحياناً الى حد مُوغل بالتحامل والكراهية والبعد عن الحقائق أو إهمالها ، ملفوفة برداء أسطوري(١) . لذا فهي غير مأمونة ، سواء فيما يتعلق بالوقائع التاريخية أو بتعليلاتها ، ولا بد من التدقيق والتحفظ .

ذكرت الرواية الأوربية ، ومن تابعها من الباحثين والمشتغلين بالتاريخ ، في تعليل خسارة المسلمين في وقعة بكلاط الشهداء أسباباً ( وهي مرتبطة بمجراياتها ونتائجها) وركزت فيها على قضيتين :

الأولى : وجود خلاف بين الجيش الاسلامي ( العرب والبربر ) .

لكن مع عدم توفر أخبار أو أحداث تتعلق بهذا الخلاف ــ بل قاتل الحميع بشجاعة وفداء ــ فإنه زعم قائم على قصة مُنتُوسـة المفتر اة(٢) .

الثانية : الغنائم التي أثقلت الجيش الإسلامي وكان عليها حريصاً . وكيف جرت بسببها حركة التفاف حولها خلف المعسكر ، فتراجع يحميها واختل تماسكه واستُشهيد الغافقي وهنُزم الجيش .

قصة الغنائم أسطورة لاأصل لها . وهذا مع مجانبته لكل ما عرفناه عن الفتح الاسلامي والتمسك بأهدافه العليا القائمة على الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته والخطط المحكمة المتبعة فيه ، ولما ألفناه من الفاتحين في فرنسا . بل وحتى حسب ما تورده الرواية الأوربية من أمور ، يمكن – بناء على ماتذكره – إجراء المناقشة التالية .

١ – تذكر هذه الرواية ترك الجيش الإسلامي خيامة منصوبة والغنائم في مكانها مطروحة (٣) .

كان لدى الجيش الإسلامي مجال لحملها . بل ولعل انسحابه السريع كان عملية عمودة (٤) لإنقاذ الجيش وعدم الاستمرار في معركة ظهرت بوادرُ صعوبة الاستمرار

<sup>(</sup>١) انظر : دولة الإسلام في الأندلس ، ١٠١/٢ ؛ فجر الأندلس ، ٣٧٣ ؛ أدناه ، ٣٤٣.

<sup>(</sup>Y) أعلاه ، ١٩٧ – ١٩٣ .

<sup>(</sup> ۳) Muslim colonies, 52 ( الترجمة العربية : تاريخ غزوات العرب ، ۱۳۲ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : « العوامل السوقية والتعبوية » ، ١٢٩/٥ .

فيها بظروفها القاسية وبعد استشهاد قائدها الغافقي ، كان الجيش الإسلامي مستمراً في القتال ونال من الفرنج رغم هذه الظروف . ولكن لمّا زاد استشهاد الغافقي صعوبة الموقف فضلوا الانسحاب ، ولعل تركهم للخيام كان خطة حماية لم يدركها الفرنج الا صبيحة اليوم التالي وهم يستعدون للهجوم والقتال . وهو أمر يشير إلى أن انسحاب الجيش الإسلامي كان من غير ظهور بوادر انكسار بيّنة . وهذا يفنّد التهويل في المبالغة المغرقة بكثرة قتلي الجيش الإسلامي التي تشير اليها الرواية الأوربية . لكن اهتمام الفرنج بهذه المعركة وفرحهم بنتيجتها انه – بسببها وبغيرها – توقيّف المدُّ الإسلامي عن الاستمرار في التقدم داخل الأرض الكبيرة الذي كان متوقعاً بادياً . فاعتبروا المعركة حاجزاً أنقذ أوربا(١) ، ومن هنا زادوا الحديث عنها والتهويل لأحداثها ونتائجها في جو يحدوه التزوير الفاضح والافتراء المشهود .

على كل حال فإن موضوع جهاد المسلمين وراء البُرْت ، وعلى الحصوص وقعة بكلاط الشهداء ، بحاجة الى تناول جديد علمي أمين نزيه ، تقوم به دراسة خاصة . وعندها تظهر حقائق وعوامل أخرى غير التي اعتمدها بعض الباحثين وأطنبوا في تفاصيلها على أساس غير سليم أو وجهه ليست صافية ولا متروية .

٢ ــ كذلك تذكر الرواية الأوربية أنه مما كان يهتم الجيش الإسلامي به كثيراً في الفتوحات الحصول على الأسلحة والحيول اللازمة له في عمليات الفتح القادمة (٢) تلك مسألة واضحة لاحظناها ــ مثلاً ــ في معركة وادي بتر باط (٣) ، وهي تبطل فريتها الغنيمية المهلهلة .

٣ - كيف يحمل الجيش الإسلامي هذه الغنائم الثقيلة المعوِّقة - وهو أمر لم نألفه منه في حملاته السابقة في الأرض الكبيرة - وهو يعلم مُقدَّماً أنه ذاهب للقاء حاسم يبتغي فيه نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله في تلك البقاع . ولو حدث اجتماع مثل هذه الغنائم لأودعها مدناً سبق له فتحها ، فكيف يجتمع ذلك له وقد مَرَّ في فتوحه - قبل

<sup>(</sup>١) انظر كذلك : أدناه ، ١٩٩.

<sup>. (</sup> ۱ ، تاریخ غزوات ، ۱ ه ) Muslim colonies, 24. (۲)

<sup>(</sup>٣) أعلاه ، ٢٢ – ٣٣ .

هذه الحملة ــ في أراض فقيرة الثروة وأهلها مُعْد مِون(١) . في حين لم نسمع أو نألف له ذلك الاهتمام والأسلوب في عمليات جهاده ــ وهي كثيرة ــ في الأرض الكبيرة قبل الغافقي .

لكن هذا التغلب المحدود للجيش الفرنجي والانسحاب المفاجىء للجيش الاسلامي بعد الذعر الذي أصاب محاربي الفرنج جعلهم يعتبرونه بهذه المثابة ، بعد أن افتعلت الكنيسة تُصوِّرُه خطراً صده هذا التجمع . غذته – وعملاؤها – بحقدها وكراهيتها لهذا النور الذي حمله المسلمون اليهم والى أهل الأرض كافة ، ونوَّه به – أملاً بخلاص أوربا وانقاذها – بعض كتابها من أهل الانصاف والتَّمتع بمقدار من صفاء الرؤية ، فتولوا عن دوافع الصليبية وعصبيتها المدفونة .

#### حقائق

كثر الكلام حول هذه المعركة ، وأحاطها المؤرخون الأوربيون بزائد من الاهتمام . المعركة لامر يم مهمة ، لكن بعض المؤرخين الأوربيين اعتبر وها فاصلة ، حتى قال بعضهم : إنه لو انتصر المسلمون في هذه المعركة لرأينا القرآن الكريم يتلى ويدرس في جامعات الغرب (١) ، أي أن هذه البلدان كانت ستصبح مسلمة . لا شك أنها لو أصبحت كذلك لكانت بهضتها ( وعلى أسس فاضلة و آفاق شاملة ) أسبق في الزمن الذي بدأت فيه ، ولز الت عنها مبكراً عصورها الوسطى المظلمة ، ولأصابها من الحضارة والتقدم ما أصاب الأندلس خلال عيشها في رحاب الإسلام (٣) .

أظهر رأيه في هذه المعركة العديد من الكتاب الغربيين ، الذين ادركوا شيئاً من روعة الاسلام وصدق عقيدته ورفعة شريعته وسمو مبادئه وجمال روحه . أوهم — على الأقل — لاحظوا واقع تاريخه ، وقد رأوا ما أثبته وبثه في كل أرض حلها من الحير والنور وما جلبه لها من الحضارة والانسانية الكريمة . فاعتبروا نتيجة « بلاط الشهداء » نكبة كبيرة أصابت أوروبا وضربة عنيفة حرمتها من الحضارة المنيرة

<sup>(</sup>۱) « العوامل السوقية و التعبوية » ، ه/١٢٥.

The decline and fall of the Roman empire, Gibbon, III, 223. (۲)

كذلك : العرب والاسلام ، ۱۳۳

<sup>(</sup>٣) راجع : الحضارة الاسلامية في الأندلس ، ٢٥ .





وكرامة الانسان<sup>(١)</sup> .

ذلك هو ما أصابها على يد جند الفرنجة بقيادة شارل مارتل ( Charles Martel شارل المطرقة ) الذي « حشد جيشاً ضخماً من الفرنج ومختلف العشائر الجرمانية المتوحشة ، والعصابات المرتزقة فيما وراء الرين ، يمتزج فيه المقاتلة من أمم الشمال كلها ، وجلب جنداً غير نظاميين ، نصف عراة يتشحون بجلود الذئاب ، وتنسدل شعورهم الجعدة ، فوق أكتافهم العارية . »(٢) أساء شارل مارتل بذلك الى أوربا ومستقبلها الحضاري وكرامة انسانيتها بمدافعته عنها لما سيبعث حياتها .

بينما اعتبر آخرون هذا اللقاء انتصاراً كبيراً و « انقاذاً وخلاصاً للدولة الفرنجية من خطر المسلمين ، ولو أنه لم يمنع المسلمين من إعادة الكرة على غاليا »(٣) .

بقيت للمسلمين مواقع في جنوبي فرنسا ، كما أمكنهم العودة إلى عدد من هذه المناطق في العام التالي لـ « بكلاط الشهداء » الى منطقة البروفانس ( Provence ) فاستعادوا مدينة آرل ( Arles ) وأبنيون ( Avignon ) ، وهي صخرة أبنيون كما وردت عند المَقَري في نفح الطيب (٥) .

كانت ستخسر الظلمات والجهالة والاستغلال والاستبداد والاضطهاد التي ترفل في نعيمها ، كما ستخسر محاكم التفتيش السوداء ــ فيمابعد ــ وغيرها ، «كانت أوربة ولاسيما فرنسة ، في القرن الحادي عشر [ الميلادي = الحامس الهجري ] الذي جردت

<sup>(</sup>۱) انظر : مع الرعيل الأول ، محب الدين الخطيب ، ٩ ـــ ١٠ . كذلك : تاريخ أوروبا ( العصور الوسطى ) ، فشر ، ٦٩/١ .

<sup>(</sup>٢) دولة الاسلام في الأندلس ، ٩٩/١ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ أوروبا ، ٧٨/١ .

<sup>(</sup>٤) أوروبا العصور الوسطى ، عاشور ، ١٨٤/١ ؛ فجرالأندلس ، ٢٧٨ ؛ دولة الإسلام في الأندلس، ١١٣/١ – ١١٦ .

<sup>(</sup>ه) نفح الطيب ، ٢٧٤/١ (أعلاه ، ه ٩ ، ٩ ) .

فيه الحملة الصليبية الأولى في أشد أدوار التاريخ ظلاماً ، وكان النظام الاقطاعي يأكل فرنسة ، وكانت مملوءة بالحصون التي كان أصحابها – وهم من أنصاف البرابرة – يقتتلون دائماً ولايملكون سوى أناس من العبيد الجهال ، ولم يكن في ذلك الحين نفوذ شامل لسوى البابا ، وكان الناس يخشون البابا أكثر من احترامهم له . »(١)

ولعلهم نظروا الى هذه الأحوال فاعتبروها تراثاً ومنجزات ، ينبغي المحافظة عليها ، فان ذَهابها خسارة . أما الانتقال الى النور والمدنية الكريمة الفاضلة فهي كوارث يجب دفعها وحماية الناس منها . هذا ما حاولوه مع اسبانيا لمنع تيار الحضارة الزاهرة هناك(٢) .

## د ــ الجهاد خلف البُرْت بعد وَقَاعَة البَالاط

لم تكن معركة « بلاط الشهداء » آخر نشاط لجهاد المسلمين وراء البُرْت في عهد الولاة ، الذي اتسم بالنشاط العالي في هذا الميدان ، وساهم فيه عدد من ولاة الأندلس . لقد استمر جهاد المسلمين في ميادينه هناك بعد معركة « بلاط الشهداء » ، التي كلفتهم كثيراً من الجهد والتضحيات ، وقام بعض الولاة – بعد الغافقي – بحملات إلى تلك المناطق . ومنهم :

\* عبد الملك بن قطن (حول شوال ١١٤ – رمضان ١١٦ : ولايته الأولى) ، تلو الغافقي . تحدثت بعض الدراسات (٣) عن نشاط جهادي له وراء البرن ، ولم تتوفر أخبارها في المصادر الأندلسية الموجودة ، لكنها ذكرت ذلك معتمدة على الرواية الأوربية (٤) ، وأخذت منها ، وليس لدينا نص أندلسي يُلمِّح لهذا الأمر (٥) . والمراجع الأندلسية المتوفرة بين أيدينا تذكر له نشاطاً في شمال الجزيرة سنة خمس

<sup>(</sup>١) حضارة العرب، لوبون ، ٣٢٠ (كذلك : ٣٦٥ – ٣٦٥ ) . انظر : الحضارة الاسلامية في الأندلس ،

<sup>(</sup>٢) قارن : حضارة العرب ، ٣١٧ .

<sup>(</sup>٣) فجر الأندلس ، ١٧٦ .

<sup>. (</sup> ۱۲۰ ، العرب ، ۱۲۰ ) Muslim eolonies , 35. (٤)

<sup>(</sup>ه) لعله في نصوص ضائعة ، تظهر يوماً ما .

عشرة ومئة . وتصفه كذلك بالجَوْر ، وأنه عُزل سنة ست عشرة ومئة ، بعد سنتين من بدء ولايته . وينقل المَقَرِي عن ابن بُشْكُوال – لعله مُعْتَمِد على ابن حيان أو غيره – أن ابن قَطَن « عُزل عنها ذميماً في شهر رمضان سنة ست عشرة ومئة ، قال : وكان ظلوماً في سيرته ، جائراً في حكومته ، وغزا أرض البَشْكُنْس فأوقع بهم »(۱) . وهنالك احتمال أن يكون ابن قطن اشترك في « بكلاط الشهداء » ، فتولى قيادة الجيش بعد استشهاد الغافقي . لكن المراجع لاتشير الى شيء من هذا ، وتذكر أنه قدم الأندلس في رمضان سنة أربع عشرة ومئة (۱) أو شوال منها (۱) . إلا إذا اعتبرنا دخوله الأندلس من الأرض الكبيرة خلف البُرْت .

\* عُقْبَمَة بن الحَجَّاج السَّلُولي (شوال ١١٦ – ١٢١ أو ١٢٣ هـ) ، الذي كان من طراز الغافقي ( والسمح وعنبسة ) تقوىً وحباً للجهاد وشجاعة ً وعزيمة ً وحسن سرة وعدلاً ، وقد اختار الأندلس لأنها ثَغْرُ جهاد ، كما سبق إيراده (٤) .

استمر عُفُسْمة خمس سنوات واليا على الأندلس ، وأنفق قسطاً غير قليل منها في جهاده وراء البُرْت ، ويتبين من النصوص الأندلسية لدينا أنه جال في مناطق متعددة ، لاسيما المقاطعات الفرنسية في الجنوب والشّمال الشرقي . وهي :

- « مقاطعة سَبَّتِمانييَة وعاصمتها أُرْبُونيَة ، وقرَّقَشُونيَة واحدة من مدنها ، تقع المقاطعة جنوبي فرنسا وشرقيها على شاطيء المتوسط ، بمُصاقبَة جبال البُرْت .
- \* مقاطعة البروفانس ( Provence ) ، شمال سَبْتَمانيَة الى الشرق . عاصمتها أبنيون ( Avignon ) على وادي رُودَنُهُ ( نهر الرون Rhone ) .
  - \* مقاطعة بـُرغنديا ( Purgundia ) شمال مقاطعة البروفانس .

جال عُقبَة في هذه المناطق وفي الوجهة التي سلكها عَنْبُسَة قبله ، وإن لم يصل إلى آخر حد وصله ، ولم يشمل جهاد عُقْبُة غربي فرنسا ، حيث مقاطعة أقيطانيـة

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ١١٩/٣ . كذلك : العبر ، ٢٥٨/٤ (= نفح الطيب ، ٢٣٦/١) .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ١١٨/٣ ؟ العبر ، ٢٥٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ، ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) أعلاه ، ١٨٠ – ١٨١ .

ذات العاصمة بُرْذيل (بوردو Bordeaux) (١). واستشهد عُقْبَة أخيراً في معركة عند مدينة قَرْقَشُونَة إحدى مدن مقاطعة سَبَتْمانيَة في صفر سنة ١٢٣ ه (٢). لعله وهو عائد إلى الأندلس أو مجاهد في الأرض الكبيرة، وربما كان ينوي عُقْبَة التوجه الى غربي فرنسا، مجتازاً أقيطانيا متجهاً الى الشمال نحو المكان الذي جرت فيه «بكلط الشهداء». وهذا ما يمكن تبينه معتمدين على المصادر الأندلسية ومستعينين بغيرها في حدود الدقة المتأنية، وهو يشير الى توفر خُطة دقيقة مرسومة في الفتح وراء البُرْت تعاون الولاة على تنفيذها، وهو جاري العادة في الفتوحات الاسلامية في الأندلس وما بعدها وما سبقها.

هذا الجهاد الذي يقوم به عُقْبَة ومَن معه ليس سهلاً ولا قليلاً . يدل على القوة الإيمانية والصلابة الجهادية ، حباً في نشر الإسلام وإقامة لشريعة الله تعالى في الأرض ، حيثما كان(٣) .

ينقل صاحب نفح الطيب نصاً عن ابن بَسْكُوال بأن عُقْبَة أقام بالأندلس «سنين محمود السيرة ، مُثابراً على الجهاد ، مُفتتحاً للبلاد ، حتى بلغ سُكنى المسلمين أُرْبُونَة ، وصار رِباطُهم على بهر رُود نَهُ ، فأقام عُقْبَة بالأندلس إحدى وعشرين ومئة ، وكان قد اتخذ بأقصى ثَغْر الأندلس الأعلى مدينة يقال لها أُرْبُونَة وكان ينزلها للجهاد »(أ) .

يذكر ابن حَيَّان \_ فيما ينقله المَقَرِي \_ بياناً معبِّراً عن جهاد نشيط للمسلمين وراء البُرْت ، يبدو أنه شرح عام ، ولعله يتعلق \_ كله أو بعضه \_ بهذا النشاط الذي قام به عُقْبَة ، وربما غيره ممن وصل هذا المكان . ثم يصف كيف تألبت القُوى الفيرَنْجِيَّة \_ في هذا الوقت \_ على جيش المسمين بقيادة عُقْبَة أو غيره . كل ذلك من غير تحديد لتاريخ هذه الأحداث ، « ولمّا أوغل المسلمون إلى أرْبُونَة ارتاع لهم من غير تحديد لتاريخ هذه الأحداث ، « ولمّا أوغل المسلمون إلى أرْبُونَة ارتاع لهم

<sup>(</sup>١) انظر : تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، سالم ، ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) العبر ، ٤/٨٥٨ ( نقلا عن الرازي : نفح الطيب ، ٢٣٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أخبار مجموعة ، ٢٥ ؛ أعلاه ، ١٨٠ – ١٨١ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ١٩/٣ . كذلك : العبر ، ٢٥٨/٤ ( = نفح الطيب ، ٢٣٦/١ ) ؛ البيان المغرب ، ٢٩/٢ ) ؛ البيان المغرب ، ٢٩/٢ )

قاراً له ملك الإفران جمع عظيم ، فلما انتهى الى حيض لوذون ، وعلمت العرب وخرج عليهم في جمع عظيم ، فلما انتهى الى حيض لوذون ، وعلمت العرب [ المسلمون ] بكثرة جموعه زالت عن وجهه ، وأقبل ، حتى انتهى الى صخرة أينيون ، فلم يجد بها أحداً ، وقد عسكر المسلمون قدامه فيما بعد بين الأجبل المجاورة لمدينة أربونة ، وهم بحال غرة لاعيون لهم ولاطلائع ، فما شعروا حتى أحاط بهم علو الله قارله " ، فاقتطعهم عن الله ألى مدينة أربونة ، وواضعهم الحرب، فقاتلوا قتالا شديداً استشهد فيه جماعة منهم ، وحمل جمهورهم على صفوفهم حتى اخترقوها ، ودخلوا المدينة ، ولاذوا بحصانتها ، فنازلهم بها أياما أصيب له فيها رجال ، وتعذر عليه المقام ، وخامره ذعر وخوف مد د للمسلمين ، فزال عنهم راحلاً الى بلده ، وقد نصب في وجوه المسلمين حصوناً على وادي رود نه شكم بالرجال ، فصيرها ثغراً بين بلده والمسلمين ، وذلك بالأرض الكبيرة خلف الأندلس . "()

لعل عُفْبَة خاتمة الولاة الذين قاموا بالجهاد وراء البرُن ، وقد جرت بعد ذلك في الأندلس أحداث شغلت المسلمين عن متابعة هذا الجهاد ، بل هددته وأتت على كثير منه إن لم يكن كله فيما بعد ، حيث أن عبد الملك بن قطن ( صفر ١٢٣ أوائل ١٢٤ هـ) اشترك في خلاف حصل في الأندلس ، وكانت خصومة قُتل فيها ابن قطن . انغمس في هذا – ممن انغمس – بعض جند المسلمين في سبَّمانية منهم عبد الرحمن بن علقمة اللَّخْمي (٢) في جند له . كان نصيبه القتل ، كامر بنا(٣) . ومرت هذه الأحداث في الأندلس والدولة الأموية في الشرق تجتاز نهايتها التي كانت سنة ١٣٧ ه .

هكذا نرى أن السمة البارزة لعهد الولاة هي النشاط الواضح لعمليات الجهاد

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٢٧٤/١ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٢١/٣ - ٢٢ ، ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) أعلاه ، ١٨٨ .

وراء البَرَّت رغم ما أصاب ذلك من توقف لظروف خارجية وداخلية ، فإن الأحوال العامة في الشرق وما كان في الأندلس من اختلاف<sup>(١)</sup> أدّى لمثل هذه النتائج .

كان الالتزام بالاسلام دوماً \_ في الأندلس وفي عموم التاريخ الاسلامي في حقبه المتطاولة حتى اليوم ، وهي كذلك للمستقبل \_ قيوام الحير والنصر والسعادة في الدارين . أُصيب المسلمون يوم تخلَّوا عن أيِّ جانب أو أمر من أمور الإسلام . ولقد نهى الله \_ جلَّت قدرته \_ عن الحصومات ، واعتبرها جاهلية . فالحير في طاعة الله والاجتماع على دينه والأخذ بشريعته ﴿ \* وأطيعوا الله ورسوله ولاتنازعوا فتفشلوا وتذ هب ريحكُم واصبروا إن الله مع الصابرين \* (١)

#### جدول بأسماء الولاة

استمر عهد الولاة اثنتين وأربعين سنة ، حكم الأندلس خلالها عشرون والياً. وهذا ثُبَتْت بأسماء هؤلاء الولاة(٣) ، بعد الفتح الذي قاده موسى وطارق وآخرون .

- ١ عبد العزيز بن موسى بن نُصيْر . تولى الحكم في ذي الحجة سنة ٩٥ هـ (٧١٤ م).
   دامت ولايته سنة وعشرة أشهر ، حتى رَجب سنة ٩٧ هـ . استُشهد مقتولاً بالأندلس<sup>(٤)</sup> . كان مستقره في إشْبيلية : العاصمة .
- ٢ أيوب بن حبيب اللَّخْمي ، ابن أخت موسى بن نُصيَـْر . تولى الحكم سنة
   ٩٧ هـ ( ٧١٦ م ) . ولايته ستة أشهر ، حتى ذي الحجة سنة ٩٧ هـ (٥) . في أيامه أو أيام الحر ، بعده نقلت العاصمة إلى قُـرُ طُبــة (١) .

<sup>. (</sup> 778 ، 778 ) . ( = 100 ) . 178 ) . 178 ) . (1)

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٦ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٣) عن هؤلاء الولاة وتسلسل ولاياتهم ، راجع : العبر ، ١٥٦/٤ – ٢٦١ ( = نفح الطيب ، ٢٣٤/١ – ٣٣٤ ) ؛ نفح ، ٢٩٨/١ – ٢٩٩ ، ٣٠٤ ) ٣ أعمال الأعلام ، ٢/٢ – ٧ .

<sup>(</sup>٤) جلوة المقتبس ، ٢٨٩ (رقم : ٢٥١ ) ؛ تاريخ علماء الأندلس ، ٢٧٦/١ (رقم : ٨٢٥ ) ؛ بغية الملتمس ، ٣٨٦ (رقم : ٢٣/٢ ) أعلاه ، الملتمس ، ٣٨٦ (رقم : ٢٣/٢ ) أعلاه ، ١٩٢٨ ؛ البيان المغرب ، ٢٣/٢ ؛ أعلاه ، ١٩٢

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ، ١٤/٣ ؛ البيان المغرب ، ٢٥/٢ ؛ جذوة المقتبس ، ١٧١ (رقم : ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) أعلاه ، ١٣٦ .

- ٣ الحر بن عبد الرحمن الثقفي . تولى الحكم شهر دي الحجة سنة ٩٧ هـ ( ٧١٦ م).
   ولايته سنتان وثمانية أشهر أو أقل ، حتى رمضان سنة مئة هجرية(١) .
- ٤ السَّمْحُ بن مالك الحوُلاني . تولى الحكم في شهر رمضان سنة مئة هجرية ( ٧١٩ م ) . ولايته سنتان وثلاثة أشهر ، حتى شهر ذي الحجة سنة ١٠٢ ه .
   استُشهد جنوبي فرنسا(۲) .
- — عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ( ولايته الأولى ) . تولى الحكم سنة ١٠٢ هـ ( ٧٢١ م ) . ولايته شهر ان<sup>(٣)</sup> .
- ٦ عَنْبُسَة بن سُحَيْم الكلبي. تولى الحكم في شهر صفر سنة ١٠٣ هـ (٧٢١ م).
   ولايته أربع سنين وستة أشهر ، حتى شعبان سنة سبع ومئة . استُشهد جنوبي فرنسا<sup>(٤)</sup> .
- ٧ عُـُـذُ ْرَةَ بن عبد الله الفهري . تولى الحكم سنة ١٠٧ هـ ( ٧٢٥ م ) . ولايته شهر ان (°) .
- ٨ يحيى بن سلكمة الكلبي . تولى الحكم في شهر شوال سنة ١٠٧ ه ( ٧٢٦ م ) .
   ولايته سنتان وستة أشهر (٦) .

## ٩ ـ حُذَيْفَة بن الأحْوَص القيسي ( الأشْجَعي ) . تولى الحكم في شهر ربيع

- (١) نفح الطيب ، ١٤/٣ ؛ البيان المغرب ، ٢٥/٢ ؛ أعلاه ، ١٣١ ، ١٣٦ .
- (۲) جذوة المقتبس ، ۲۳۲ ( رقم : ۹۹۸ ) ؛ تاریخ علماء الأندلس ، ۱۹۵/۱ ( رقم : ۹۸۰ ) ؛ بغیة الملتمس ، ۳۱۳ ( رقم : ۹۳۸ ) ؛ نفح الطیب ، ۳٤/۳ ؛ البیان المغرب ، ۲۲/۲ ؛ جمهرة أنساب العرب ، ۱۲/۳ ؛ بمهرة أنساب العرب ، ابن حزم الأندلسي ، ۶۱۸ ؛ أعلاه ، ۱۸۵ ۱۸۷ .
- (٣) نفح الطيب ، ١٥/٣ ١٦ ؛ جذوة المقتبس ، ٢٧٤ ( رقم : ٣٠٣ ) ؛ تاريخ علماء الأندلس ، ٢٠١٥ ( رقم : ٢٠٣١ ) ؛ التكملة ، ٢/٤٥١ ؛ الذيل والتكملة ، ٢/٢٥٢ ؛ جمهرة أنساب العرب ، ٣٢٩ ؛ تاريخ افتتاح الأندلس ، ٩٥ ؛ المقتبس ، ٢٠٧٠ ؛ أعلاء ، ٢٧٧ ، ٩٩ و بعدها .
- (٤) جذرة المقتبس ، ٣١٩ ( رقم : ٧٤٠ ) ؛ تاريخ علماء الأندلس ، ٣٤٤/١ ( رقم : ١٠١٣ ) ؛ بغية الملتمس ، ٣٣٢ ( رقم : ١٢٥٩ ) ؛ نفح الطيب ، ٣١٦ ؛ البيان المغرب ، ٢٧/٢ ؛ أعلاه ، ١٩٠ – ١٩١ .
  - (ه) نفح الطيب ، ١٧/٣ ؛ البيان المغرب ، ٢٧/٢ ؛ أعلاه ، ١٨٠ .
    - (٦) نفح الطيب ، ١٧/٣ ، ١٨ ؛ البيان المغرب ٢٧/٢ .

- الأول سنة ١١٠ هـ ( ٧٢٨ م ) . ولايته ستة أشهر أو أكثر (١) .
- ١٠ عثمان بن أبي نيسْعَة الحَثْعَمي . تولى الحكم في شهر شعبان سنة ١١٠ هـ
   ( ٧٢٩ م ) . ولايته خمسة أشهر (٢) .
- 11 الهيثم بن عَدِي ( عبيد ) الكلابي ( الكيناني ) . تولى الحكم في المحرم سنة ١١١هـ ( ٧٢٩ م ) . ولايته خمسة أشهر أو أكثر (٣) .
- ١٢ محمد بن عبد الله الأشجعي . تولى الحكم سنة ١١١ هـ ( ٧٣٠ م ) . ولايته شهران<sup>(١)</sup> .
- ۱۳ عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ( ولايته الثانية ) . تولى الحكم في شهر صفر سنة ۱۱۲ هـ ( ۷۳۰ م ) . ولايته سنتان وثمانية أشهر ، حتى رمضان ۱۱۶ هـ (تشرين الأول = اكتوبر ۷۳۲ م ) . استُشهد في وقعة « بَلاط الشهداء » (°) .
- 18 عبد الملك بن قطَن الفيهْري ( ولايته الأولى ) . تولَّى الحكم َ حول شهر شوال سنة ١١٤ هـ ( ٧٣٧ م ) . ولايته سنتان(١) .
- 10 عُقْبُمَة بن الحجاج السَّلُولي . تولى الحكم في شهرشوال سنة ١١٦ هـ (٧٣٤ م) . ولايته خمس سنوات وشهران أوأكثر ، حتى سنة ١٢١ هـ أوحتى شهر صفر سنة ١٢٣ هـ . استُشهد خلف جبال الدُرُون (٧) .
- ١٦ عبد الملك بن قَطَن الفيهُري ( ولايته الثانية ) . تولى الحكم في شهر صفر.

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ١٨/٣ ؛ البيان المغرب ، ٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ١٨/٣ ؛ البيان المغرب ، ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ١٨/٣ ؛ البيان المغرب ، ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) التكملة ، ٤/١ ° ( رقم : ٩٥٢ ) ؛ الذيل والتكملة ، ٣٢٧/٦ ؛ نفح الطيب ، ١٨/٣ ؛ البيان المغرب ، ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) الحاشية رقم ٣ في الصفحة السابقة ، أعلاه ، ١٩٣ و بعدها .

<sup>(</sup>٦) تاريخ علماء الأندلس ، ٢٦٩/١ ( رقم : ٨١٤ ) ؛ نفح الطيب ، ١٨/٣ ، ١٩ ؛ البيان المغرب ، ٢٠/٢ ، ٣٠ ؛ أعلاء ، ٣٠٣ – ٢٠٤ .

<sup>(</sup>۷) جذوة المقتبس ، ۳۱۹ ( رقم : ۳۹۱ ) ؛ بغية الملتمس ، ۳۲٪ ( رقم : ۱۲۰۸ ) ؛ نفح الطيب ، ۳۱٪ ( بليان المغرب ، ۲۹/۲ ؛ أعلاه ، ۲۰۰ – ۲۰۰ .

- سنة ۱۲۳ هـ (۷۳٤ م ) . ولايته سنة واحدة وشهر واحد<sup>(۱)</sup> .
- ١٧ ــ بَلْج بن بِشْر بن عياض القُشْيَدْي . تولى الحكم سنة ١٧٤ ه ( ٧٤٧ م ) . ولايته أحد عشر شهراً أو أقل<sup>(٢)</sup> .
- ١٨ ثَعْلَبَة بن سَلَامة العاملِي . تولى الحكم سنة ١٧٤ هـ ( ٧٤٧ م ) . ولايته عشرة أشهر أو أقل<sup>(٣)</sup> .
- ١٩ ــ أبو الحَطَّار حُسام بن ضِرار الكلبي . تولى الحكم في رجب سنة ١٢٥ هـ
   ( ٧٤٣ م ) . ولايته أربع سنوات وستة أشهر أو أقل(<sup>١)</sup> .
- ٢٠ ــ ثُوابَة َ بن سَكَامَة الجُنْدَامي . تولى الحكم في رجب ــ شعبان سنة ١٢٨ هـ
   ٢٠ م) . ولايته سنة واحدة أو أكثر (٥) .
- ٢١ عبد الرحمن بن كشير اللَّخْمي. تولى الحكم أوائل سنة ١٢٩ هـ ( ٧٤٦ م ) .
   ولايته بضعة أشهر . نصبه أهل الأندلس « للأحكام خاصة »(٦) .
- ٧٧ يوسف بن عبدالرحمن الفيه ري (آخر ولاة الأندلس) . تولى الحكم في ربيع الثاني سنة ١٢٩ هـ (كانون الثاني سنة ٧٤٧ م) . ولايته تسع سنوات وتسعة أشهر أو أكثر (٧) ، «جَدَّه عُقْبَة بن نافع صاحب إفريقية وباني القيروان المجاب الدعوة صاحب الغزوات والآثار الحميدة ، ولهذا البيت في السلطنة بافريقية والأندلس نباهة . وذكر الرازي أن مولده بالقيروان ، ودخل أبوه الأندلس من إفريقية مع حبيب بن أبي عُبيدة الفيه ري عند افتتاحهم »(٨) . انتهت ولايته بعد وصول عبد الرحمن الداخل الى الأندلس سنة ١٣٨ هـ ( ٧٥٥ م ) ، حيث مبتدأ عهد الإمارة .

<sup>(</sup>١) راجع : الحاشية رقم ٦ في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٢٠/٣ ؛ البيان المغرب ٣١/٣ ؛ جذوة المقتبس ، ١٨٠ ( رقم : ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٢٢/٣ ؛ البيان المغرب ، ٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٢٢/٣ ؛ البيان المغرب ، ٣٣/٢ .

<sup>(</sup>ه) نفح الطيب ، ٢٤/٣ ؛ البيان المغرب ، ٣٥/٢ .

<sup>.</sup> ۳۰/۲ ( = نفح الطيب ، 1/77 ) ؛ البيان المغرب ، 70/7 ) البيان المغرب ، 70/7

<sup>(</sup>٧) نفح الطيب ، ٢٥/٣ ؛ البيان المغرب ، ٣٥/٢ . (٨) نفح الطيب ، ٣٥/٣ .

## الخلاصكة

بذل المسلمون جهداً كبيراً في دعوة الناس الى الاسلام في الأندلس . عملوا له بإخلاص أصيل وعمق بعيد ، في سلوكهم وتعاملهم ودعوتهم . وتغيّر بذلك وجه الحياة في جنبات الجزيرة .

غدت الجزيرة الأندلسية رباط جهاد (١) وموثل حضارة ومنبت إنسانية كريمة. سقت أرضها وأفاضت على من حولها برغبة وديّة وحرص حنون ، تلك لها رسالة هي عبدادة . أبت سلطات بلدان إلا رفض هذا النبع ، وغلقت على نفسها وعلى غيرها الأبواب ، وأبقت أهلها مرتعاً للخراب ، وفيما بعد لم تجد إلاه مرجعاً ، فهرعت إليه وألقت بكلكلها الثقيل عليه ، لتستلب ثمارها مجرّدة ، وتنقل غرساً ترويه بغير مائه . نقلت علوماً لوحدها دون عناية بأصلها ، خال من طبيعة جوها ممن من مقومات بنائها . كان جافاً خشناً وعوداً نيخراً ، عرضة للسقوط في هوة سحيقة من مقومات بنائها . كان جافاً خشناً وعوداً نيخراً ، عرضة للسقوط في هوة سحيقة تتكسر كالهشيم . مستعدة للاحتراق في أي وقت ، فيحرق أهله ويذهب بمن حوله .

كانت غيّرة هؤلاء المجاهدين شديدة على إسلامهم . فَدَوَّه ــ وشريعته ــ بالنفس ، وهي عندهم له رخيصة ، فهو أغلى من حياتهم ، أُشْرِبت نفوسُهم حُبَّه ، غدا تصورَهم وفكرَهم ونورَهم وربيع حياتهم . لذلك حَرَصوا ــ بأصالة ــ على مصالح العباد والبلاد ووحدتها وإزالة مافيها من معوقات .

حَمَلُوا مَدَّهُ الكريم الى أماكن أُخرى وراء البُرْت ، ربما لتنفيذ خطَّة موسى ابن نُصَيْرُ<sup>(۲)</sup> . وبذل المسلمون لكل ذلك جهوداً بَرَّة ، وقَدَّمُوا عملاً داثباً ملحوظاً فيما وراء البُرْت ، واستُشهد عدد من الولاة – وهم من الخييرة البَرَرة – وكانوا في جهاد مستمر لسنوات ، ما عرفوا كللاً ولاكسلاً . فالدوافع ثيرَّة قوية لاتنفد، متولِّدة جديدة لا تتوقف . استمداد من الإيمان بالله سبحانه : مصدر القُوى ، واتصال بالاسلام العامر المُعَمِّر . استُشهد غير واحد في أيام الروية أو عرفة ورمضان (۳).

<sup>(</sup>۱) انظر : جغرافية الأندلس وأوروبا / ۱۳۰ ( = الروض المعطار ، ۳ ) ؛ البيان المغرب ، ۲۷/۲ ( = أعلاه ، ۱۹۰ - ۱۸۱ ، ۱۸۳ ، ۲۰۰ . ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٢) انظر : أعلاه ، ١١٣ – ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر : أعلاه ، ١٨٣ – ١٨٧ ، ١٩٠ ، ١٩٣ – ١٩٤ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩ .

هم في الميدان دوماً ، لايطلبون راحة ، بل راحتهم في هذا الجهاد ، وهو لله عبادة ولأمره استجابة ولخلقه هداية . يجاهدون حتى في هذا اليوم ، يوم العيد الذي يستريح فيه الإنسان ويتقيل ، هم ليسوا في الميدان وحسب ، بل في المعمعة الغامرة والمقدمة . أول من يواجه الخطر ويدفع بنفسه عن غيره – لا بغيره – من أجل الهدف ، لذلك كان القائد أول من يتعرض له أو ينكشف . يواجه الخطر ملتحماً ويسير نحوه متقدماً . حين تشتد الملحمة تناظم المكرمة ، فيرتفع شهداء العقيدة بالله متسابقين ، يكونون أوائل الركب سائرين . تلك سمة مجيدة فريدة ، لكنها في التاريخ الاسلامي كثيرة مزيدة . هي بعض مايري في درب الإيمان بالله ونهج الحق الذي أنزله – جلت قدرته – على رسوله الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم .

لم ينحصر الحمد في الميدان العسكري ، بل شمَل كذلك الميدان الإصلاحي في كل وجوهه الحياتية . نُطُمت الإدارة ، وتمت الإصلاحات المالية والزراعية والعمرانية ، عرفنا قنطرة قرطبة العجيبة ، كما ضربت العملة الإسلامية .

كان عهد الولاة عهد تأسيس . تمت فيه إنجازات كثيرة من الفتوح المتعدد الألوان ، الشامل لكل ميدان . مثل بداية الوجود الاسلامي في تلك البقعة ، وماصاحب ذلك من مجهودات الإنعاش فيها . كانت أيامه أيام غرس لم يتحين بعد موسم حصاد كبير من إنتاجه الفكري والعمراني ، الذي وضعت أسسه وتهيأ مجاله . كان منها بداية لوضع أسس الحياة العلمية وتهيئة المجال لقيامها ، سليمة متينة ، آتت - غير بعيد - أكلها ، يانعة دانية .

كان أكبر الإنجازات: ذلك الذي كرَّم الإنسان وأعلاه وحقق وجودَه وهـَداه. غدا « إنساناً ربَّانياً » ، لأنه سار في الطريق المنير الوحيد ، في طريق الله القويم الكريم وصراطه المستقيم. أورث الأرض ـ وحده ـ خيراً وبركة ، هداية ونوراً ، وأشرقت بنور الله سُبْحانه وتعالى وجلَّت قدرته.

# الفصالثالث

عِنْ إِلْمِ الْمِنْ الْمُعْلَالِمِ الْمُعْلَالِمِ الْمُعْلَالِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ ا

171 - 177 a ( 00V - P7P g)

أُولاً : أبرز الأحداث في هذا العهد .

ثانياً: الجهاد في عهد الإمارة.

ثالثاً : نشوء الدويلات الإسبانية في شمالي الأندلس وتحرشاتها .

رابعاً : خصائص عهد الإمارة وأحواله وإنجازاته .

خامساً: السياسة الخارجية.



## عهد الامارة

#### تعريف بالعهد

ينتهي عهدُ الوُلاة – الذي يليه عهدُ الإمارة – بمجيء عبد الرحمن الداخل الى الأندلس ، حيث آخر الولاة يوسف الفيه ري . وذلك بعد سقوط الدولة الأموية في الشام سنة ١٣٧ هـ ( ٧٥٠ م ) . وقد تعقب العباسيون الأمويين ، وكان ممن هرب أبو المُطرِّف عبد الرحمن ( الداخل ) بن مُعاوية . ومُعاوية هذا ، هو « جَدُّ أمراء الأندلس . »(١) ويكون عبد الرحمن الداخل حفيد هيشام بن عبد الملك (١٠٥ – أمراء الأندلس . »٧٤ م ) عاشر الخلفاء الأمويين في الشام .

### قائمة نسب الداخل(٢)

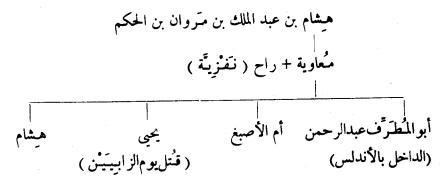

لحق ابن مُعاوية بالأندلس وغدا لها أميراً ، وبه ابتدأت الإمارة فيها ولم تعـد الأندلس ــ منذ الآن ــ تابعة للخلافة الإسلامية ، كما كانت أيام الوُلاة .

وصل عبد الرحمن إفريقية (تُونُس الحالية ) متخفياً ، عن طريق مصروبَـرْقـَـة. واختفى هناك مدة ، ثم استأنف سيره نحو المغرب الأقصى ، قرب مدينة طَـنْجـة ،

<sup>(</sup>١) العبر ، الذهبي ، ١٥١/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: جمهرة أنساب العرب ، ٩٢ – ٩٤ ؛ الحلة السيراء ، ٣٥/١ – ٣٧ ؛ البيان المغرب ، ٤٧/٢؛ نفح الطيب ، ٣٧/٣ وبعدها ؛ العبر ، الذهبي ، ١٥١/١ .

حيث نزل عند أخواله قبيلة نَهُـْزَة (١) . وعند أخواله وفي سنة ١٣٦ هـ ( ٧٥٣ م ) ، بدأ عبد الرحمن بن مُعاوية يُعد العدة لدخوله الأندلس .

كانت السلطة في الأندلس لرجلين ، هما : الوالي يوسف بن عبد الرحمن الفيه ري ، ثم الصَّميَ ل بن حاتِم . وأرسل ابن مُعاوية معاونَه بدراً ( وهو رومي الأصل (٢) ) إلى الأندلس ، وبعد أن بلغته الأخبار بأحوالها ووجود عدد من المؤيدين له فيها ، وَجَه بدراً إلى الأندلس بكتاب يدعو إلى تأييده لتولي الأندلس ، وأجرى بدر مفاوضات للموافقة على مجيء عبد الرحمن بن مُعاوية وتوَلِّيه حكم الأندلس ، واستطاع مع بعض أصمابه أن يجمع المؤيدين الذين كانوا في زيادة مستمرة ، ثم عاد إلى عبد الرحمن في المغرب سنة ١٣٧ ه ( ٧٥٤ م ) وأخبره بما رأى وجرى .

لم يكن يوسف الفيه ري يعرف بذلك . كان مشغولا بأعمال حربية في الشمال، وبمعالحة بعض الأحداث . كانت الأندلس – في هذا الوقت – غير هادئة الأوضاع ومشجعة لعبد الرحمن بن مُعاوية في الحضور إلى الأندلس الذي وصلته أنباؤه . وجاز عبد الرحمن المضيق سنة ١٣٨ ه ( ٧٥٥ م ) ، وأرسى في مدينة المُنكَب (Almuñécar) على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة الأندلسية ، على البحر المتوسط ، وحل بقرية طرش ( Torrox ) ، « وفي سنة ثمان وثلاثين ومئة ، دخل عبد الرحمن بن مُعاوية الأندلس في غُرَة ربيع الأول ، وهو أبو الملوك ، وكان خروجه من المركب بموضع يعرف بالمُنكَب ، ثم نزل بقرية طرش من كورة إلى بيرة . "(")

اجتمع الناس حول ابن معاوية وكثر مؤيدوه ، وبدأ ينظم أموره ويكُم جمعه للوقوف في وجه الذين سيعارضونه ، وسار بأتباعه فأيدته عدة مدن . واجتمع معارضوه بقيادة الوالي الفهري يُؤيَّدُه الصَّميْل ، وبينما كانا راجعين من سَرَقُسُطَة وَرَدَ عليهما كتاب من قُرْطُبَة يخبر هما بأمر عبدالرحمن بن معاوية . وجرت ـ بادىء الأمرم مفاوضات معه وأرسلوا إليه الهدايا وأخذوه بالتلطف والعروض المغرية ، للتخلي عن

<sup>(</sup>١) العبر ، ابن خللون ، ٢٦٢/٤ ( = نفح الطيب ، ٣٢٨/١ ) . كذلك : أخبار مجموعة ، ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) الإحاطة ، ١/٤٤٤ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ، ٤٤/٢ . كذلك : نفح ، ٣١/٣ – ٣٣ ؛ الروض ، ٣٠ .

الولاية ، كما دعوه برفق إلى المصاهرة ، ورفض ابن مُعاوية ذلك ، وقبل الهدية(١) .

انتهت كل هذه المحاولات إلى صدام بين الفريقين ، فسار ابن معاوية بجموعه التي كانت في ازدياد الى قُرْطُبَة ، وعند الوادي الكبير جرت – لتسع أو لعشر خلون من ذي الحجة سنة ١٣٨ ه(٢) ( ٧٥٦ م ) – معركة حاسمة عُرفت بمعركة المُصارة ( المُسارة ) . وتغلب فيها عبد الرحمن على خصومه ، وفر يوسف هاربا ونجا بنفسه ، ودخل عبد الرحمن قُرْطُبَة وبويع بها أميراً على الأندلس في اليوم التالي(٣) . وأبقى قُرْطُبَة عاصمة ، وهي من قواعد الأندلس الكبرى ، وقام يوسف الفهري والصَّمَيْل بمحاولات يائسة انتهت بموتهما .

لُقّب عبد الرحمن بن معاوية به « الداخل » (٤) ، لأنه أول من دخل الأندلس من بني أمية حاكماً ، وبه يبدأ عهد آخر في الأندلس ، نسميه « عهد الإمارة » حسب شكل الحكم . فقد كان كُل من حكامه يُسمى أميراً . واستمر « عهد الإمارة » هذا حوالي قرن وثلاثة أرباع القرن ، حتى إعلان الحلافة في الأندلس من قبل عبد الرحمن الناصر سنة ٣٦٦ ه ( ٩٢٩ م ) (٥) . وعرف عبد الرحمن بن مُعاوية به « الأول » لأنه أول ثلاثة حكام ( أو أكثر ) من بني أمية في الأندلس حملوا هذا الاسم : مع عبد الرحمن الثاني ، الأوسط ( ٢٠٦ – ٢٣٨ ه = ٢٢٨ – ٢٥٨ م ) وعبدالرحمن الثالث، الناصر لدين الله ( ٣٠٠ – ٣٥٠ ه = ٢١٢ م ) (١) .

وقد لَقَّبَ أبوجعفر المنصور عبد الرحمن الأول بـ « صقر قُرْيَش » لبراعته وقوة . نفسه ، وتوليه الحكم في الأندلس بعد أن كان هارباً من أيدي العباسيين (٧) . ولدينا موضوعات معينة تنتظم هذا العهد ، وهذا عرض " لها .

 <sup>(</sup>۱) البيان المغرب ، ۲/۰۶ .

<sup>·</sup> ٨/٢ انظر : الحلة ، ١/٥٣ ؛ البيان ، ٢/٢٤ - ٤٧ ؛ أعمال الأعلام ، ٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٣٠٠/١ ( نقلا عن ابن حيان ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : نفح الطيب ، ٢٧/٣ .

<sup>(</sup>ه) أدناه ، الفصل الرابع .

<sup>(</sup>٦) انظر : نفح الطيب ، ٣٤٧/١ .

<sup>(</sup>٧) راجع : نَفْح الطيب ٣٢٩/١ ؛ البيان المغرب ، ٩/٢ .

# 

وقعت في هذا العهد عدة أحداث في داخل الأندلس وخارجها ، الحارجية منها مهمة وخطيرة . وتشمل هذه الأحداث في الأغلب : الأخطار التي داهمت الأندلس من الخارج نتيجة لاعتداءات خارجية ، وردّ المسلمين لها وجهادهم فيها وفي مناطق غيرها ، وبعض الأحداث المتنوعة في الداخل التي كان لها ارتباط بالحياة في الأندلس .

### ١ \_ الأحداث الخارجية

الأحداث الخارجية متنوعة . كان بعضها أخطاراً هدّدت الأنْدلس من خارج شبه الجزيرة الأندلسية ، وبعضها نشاط أندلسي تمثّل في رد عدوان إسبانيا النصرانية في شمال الجزيرة (١) أو نشاط أندلسي تمثل في جهاد المسلمين خارج الجزيرة (١) . ويتناول حديث الأخطار الخارجية – لهذا العهد – قضيتين :

آــ هجوم شارلمان على الأندلس .

بـــ هجوم النورمان على الأندلس .

## آ ـ هجوم شارلمان على الأندلس

بعد قيام الإمارة في الأندلس انشغل عبدالرحمن الداخل ( دمشق، ١١٣ : قرطبة ، ذو الحجة سنة ١٣٨ – قرطبة ، ربيع الآخر سنة ١٧٢ ه أو قبلها (٣) ) – في بداية العهد – بمواجهة مشكلات حَلَّها ، وأحوال نَظَّمها ، ومعارضة أزالها وقضى عليها . واستقرت بذلك الأمور له ، وساد الهدوّ ع الأندلس ، وبدأ عصر الإنتاج والنمو والازدهار . وكان الجو مهيئاً والغرس مستعداً للإثمار مجدداً . بفضل جهود من سبقه من الجنود ، من أيّ مستوى واستعداد ومكانة ، في كل ميدان . وهو دوماً بحاجة إلى الرعاية من أكثر من جهة ليستمر نموه .

<sup>(</sup>۱) أدناه ، ۲۲۹.

<sup>(</sup>٢) أدناه ، ٢٤٤ و بعدها .

 <sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٨/٣ ( نقلاً عن ابن حيان ) ؛ البيان المغرب ، ٨/٢ ، دولة الاسلام في الأندلس ،
 ١٩٢/١ .

امتاز عبد الرحمن الداخل بصفات القيادة السياسية والعسكرية . وصفه شيخ المؤرخين الأندلسيين ابن حيّان القر طبي (٢٩٩ هر) بقوله : « كان عبد الرحمن راجح الحلم ، فاسح العلم ، ثاقب الفهم ، كثير الحزم ، نافذ العزم ، بريئاً من العجز ، سريع النهضة ، متصل الحركة ، لايتخلد إلى راحة ، ولايسكن إلى دعة ، ولا يتكل الأمور إلى غيره ، ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه ، شجاعاً مقداماً ، بعيد الغور ، شديد الحدة ، قليل الطمة أينة ، بليغاً مُفوها ، شاعراً متحسناً ، سمعاً مقداماً وكان قد سخييًا ، طكن اللسان ، وكان يتلبس البياض ويتعتم به ويؤثره ، وكان قد أعظي هيبة من ولية وعدو ، وكان يتحضر الجنائز ، ويصلي عليها ، ويصلي بالناس إذا كان حاضراً الجدم والأعياد ، ويخطب على المنبر ، ويعود المرضى ، ويكثر مباشرة الناس والمشي بينهم »(١) . بهذا التعامل سار عبد الرحمن الداخل في الأندلس وأخضع الثاثرين وثبت أركان الدولة ، وكف العادية عنها ، فعادت للأندلس وحدث أله واستقرارها .

سعى بعض العصاة الأندلسين – شمالي البلاد – للانفصال عن قرطُبه بمقاومة السلطة المركزية الأندلسية والقضاء عليها بأي ثمن . استدعوا شارلمان ( ١٥١ – ١٩٩ ه = ١٩٨ – ١٦٤ م ) إمبر اطور الدولة الفير نُجييَّة إلى الأندلس ، ليعاونهم في تحقيق هذا الهدف الأثيم ، ويكونوا له عليها وكلاء بهيئة أمراء : و « ياحبذا الإمارة ولو على الحجارة » .

كان الفرنج سلطة قوية قريبة من الأندلس مجاورة له وكانوا يتخوفون من الدولة النامية فيه . لاسيما بعد أن رأوا حاكمه الجديد قضى على كل المقاومة ، وظهرت دولة الأندلس مرة أخرى قوية متماسكة . ومنذ السنوات التي سبقت عبد الرحمن الداخل كانت سياسة الفرنج نحو الأندلس غير سلمية . لا تترك فرصة إلا واستغلتها في إضعاف هذه القوة . واتخذت عدة وسائل لمهاجمتها ، وقامت بتحريض العصاة تارة أخرى في الداخل ، أو بتأييدهم وبمدهم بوسائل القوة الممكنة . زيادة إلى أنهم أحياناً اتخذوا بعض المراكز في شمال الجزيرة الأندلسية وجعلوها بمثابة مستعمرات

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٣٧/٣ .

قريبة ، ليضايقوا بها الأندلس . بجانب المحاولات لتقليص حكم الإسلام وطرد المسلمين من المناطق الجنوبية في غاله خلف البُرت .

كان هجوم شارلمان على الأندلس حدثاً غريباً له أسبابه ، كما له نتائجه . وقصد من وراثه الاستيلاء على الأندلس وإلحاقه بالإمبر اطورية الكارولنجية وريثة الميروفنجية سابقتها .

استَدَعَى شارلمان لمهاجمة الأندلس بعضُ العصاة فيها: سليمان بن يقظان الأعرابي الكلبي – والي برَ شَلُونة أو سَرَقُسُطَة – والحسين بن يحيى الأنصاري – والي سَرَقُسُطَة – مع آخرين .

كان عصيان الحسين بن يحيى سنة ١٥٧ ه ، « وفي سنة سبع وخمسين ومئة ثار بسرقسطة الحسين بن يحيى بن سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي ، وشايعه سليمان ، ابن يقظان الأعرابي الكلبي رأس الفتن ، وآل أمرهما الى أن فتك الحسين بسليمان ، وقتل الداخلُ الحسين »(١) . وابن عذاري يتحدث عن هذا الأمر إلا أنه يضعه سنة خمس وستين ومئة(١) .

والظاهر أنه جرت مراسلات بينهم وبين قرُطُبه . فقد نقل المَقَرِي عن ابن حيان بأن الداخل كتب إلى سليمان يدعوه إلى الطاعة ولزوم الجماعة : « قال ابن حيان : ووقع إلى سليمان بن يقظان الأعرابي على كتاب منه ، سلك به سبيل الحداع : أما بعد فدعني من معاريض المعاذير ، والتعسن عن جادة الطريق ، لتَمَدُنَ يدا إلى الطاعة ، والاعتصام بحبل الجماعة ، أو لأزُوينَ بنانها عن رَصَف المعصية ، نكالا بماقد مت يداك ، وما الله بظلام للعبيد . » (٣) ولم مجد هذه المراسلات واتفق هؤلاء على دعوة شار لمان لمهاجمة الأندلس ، على أن يقوموا هم بمساعدته .

تذكر الرواية الفركنجيئة ذَهاب بعض هؤلاء العصاة إلى بلد الإفركنجة لدعوة ملكها قارئله . في حَين لاتشير الرواية الأندلسية ــ التي تمتاز بالدقة ــ إلا إلى تسليم العصاة قائد الداخل ( ثَعَلَبَة ) إلى قارئله ( شارلمان ) . ذلك حين أرسل الداخل

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٤٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ، ٢/٢٥ – ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٣٩/٣ . أوردها ابن عذاري ( البيان المغرب ، ٥٨/٢ ) مع بعض اختلاف: « أو لألقين بناجا على رضف المصية ، بديلاً .

جيشاً لمحاربة الأعرابي بقيادة تَعْلَبَة ، على مانقله العُذْري ( ٤٧٨ هـ = ١٠٨٥ م ) عن أحمد بن محمد بن موسى الرازي ( ٢٧٤ – ٣٤٤ ه ) (١) : « كان سليمان بن يقظان من نازل سَرَقُسْطَة . . . فخرج من قُرطُبَة ودخل سَرَقُسْطَة . وخرج لمحاربته تَعْلَبَة بن عُبيَد سنة أربع وستين ومثة ، ونزل مدينة طَرَسُونَة ، ووالى حربه وأضطرب على باب سَرَقُسُطَة بمعسكره ، فافترس سليمان بن يقظان غفلته وافتراق أهل الحيش ، فهجم عليه وأسَرَ تَعْلَبَة بن عُبيد ، وبعث به إلى ملك الإفراق أهل الحيش ، فهجم عليه وأسَرَ تَعْلَبَة بن عُبيد ، وبعث به إلى ملك على سليمان بن يقظان فقتله وملك مدينة سَرَقَسَطَة . »(٢)

ويُفهم من كلام ابن الأثير ( ٢٥ شعبان ٢٣٠ هـ) المؤرخ المشرق ، في كتابه الكامل في التاريخ أن الأعرابي استدعى شارلمان وسلَّمَه ثَعْلَبَة رهينة في الأندلس . ذلك أنه سنة ١٦٤ هـ « سار عبد الرحمن الأموي الى سرَقُسْطَة بعد أن كان قد سيَّر إليها ثَعْلَبَة بن عُبيْد في عسكر كثيف ، وكان سليمان بن يقظان ، والحسين بن يحيى قد اجتمعا على خلع طائحة عبد الرحمن كما ذكرنا ، وهُما بها ، فقاتلهما تعلَّبَة قتالا شديداً ، وفي بعض الأيام عاد إلى مُخيَسَّمه ، فاغتنم سليمان غرَّته ، فخرج إليه ، وقبض عليه ، وأخذه ، وتفرق عسكره ، واستدعى سليمان وارله مملك الإفررنج ، ووعده بتسليم البلد وثعلبَة إليه ، فلما وصل إليه لم يُصبح بيده غير لؤعربَنج ، فأخذه وعاد إلى بلاده ، وهو يظن أنه يأخذ به عظيم الفداء ، فأهمله عبد الرحمن ١٨٥ ، ثم وضع مَن طلبه مِن الإفررنج ، فأطلقوه . "(٣)

يُلاحظ من خلاصة النصوص السابقة أنها تشير إلى مسألتين ، تذكر الرواية الاوربية خلافهما :

١ ــ أن الأعرابي لم يذهب بنفسه إلى ملك الإفرَنْج قَارْلُهُ (شارلمان) بل ذهب آخرون ، ولم تُسـَم الرواية الأندلسية أحداً منهم . على حين تذكر الرواية الأوربية

<sup>(</sup>١) تاريخ علماء الأندلس ، ابن الفرضي ٢/١ ( رقم : ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) نصوص عن الأندلس ، ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ ، ٦٣/٦ – ٦٤ .

وفداً برئاسة الأعرابي ذهب إلى شارلمان<sup>(١)</sup> .

٢ – أن الأعرابي قام بأفعاله تلك في سرَقُسْطَة ، وأنه كانت له عليها ولاية قبل الحسين بن يحيى أو معه ، بإذن قرُطُبَة أو بدونه . ويذكر ابن الأثير أن الأعرابي والحسين اجتمعا على خلاف عبد الرحمن بن معاوية في سَرَقُسْطَة (٢) ، وحين قتتَل الحسينُ الأعرابيَّ انفرد الأول بحكمها (٣) .

ذكر ابن خلَدُون أن الأعرابي كان « عاملاً على بَرَ شَلَوْنَة » (أ) . أما ابن الأثير فيشير تلميحاً إلى أنه كان بِبَرَ شَلَوْنَة (أ) من غير تصريح بولايته عليها ، كما فعل ابن خَلَدُون وتذكره الرواية الأوربية بوضوح ، بل وتزيد في ولايته جَيْرُونَة ( Gerona ) إلى جانب بَرْ شَلُونَة ( Barcelona ) ألى جانب بَرْ شَلُونَة ( Barcelona ) ألى جانب بَرْ شَلُونَة ( عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

تسند الرواية الأوربية إلى هؤلاء العصاة أدواراً أو أموراً لانجد لها ظلا في الرواية الأندلسية ، وهي أدق وأوثق . زيادة على أنها أمور حدثت داخل الأندلس ، فهي بها أدرى ولها أوعى . اللهم إلا إذا ضاعت تلك الأصول التي ألمَّت بهذا الأمر ، فيما ضاع من أصول التاريخ الأندلسي . فالرواية الأوربية تُضَخِّم وتُجَسِّم دور هؤلاء العصاة المخالفين .

ويجد الباحث اختلاف تاريخ هذه الأحداث في الرواية الأندلسية ، ولعل سببه امتداد هذه الأحداث ــ متقطعة ــ أكثر من سنة واحدة ، انتهت بعد ذلك في أواسط العَقَد السابع بعد المئة الهجرية (٧) . وللتفصيل يمكن تفحص ذلك في المراجع الأندلسية والدراسات الأخرى .

La Chanson de Roland y el Neotradicionalismo, Menéndez Pidal, 179; Andalusian (۱) diplomatic relations, 141;

<sup>(</sup>۲) الكامل ، ۲/۲۲ ، ۲۳ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ، ٢/٦ .

<sup>(</sup>٤) العبر ، ٢٦٨/٤ .

<sup>(</sup>ه) الكامل ، ٢/١ه .

La Chanson, 179; Muslim colonies, 85; Andalusian diplomatic relations, 140; (٦)
. ١٦٨/١، دولة الإسلام، ١٩٨/١

<sup>(</sup>٧) نصوص عن الأندلس ، ٢٦ .

أرسل الداخل سنة ١٥٨ ه ( ٧٧٥ م ) جيشاً إلى العصاة في سَرَقُسُطَة بقيادة ثَعَلْبَة بن عُبيْد الجذامي ، فلم يظفر الجيش بهم ، بل أسروا تُعَلْبَة ، ثم أرسلوه مع وفد إلى شارلمان حرُبُوناً ودليلاً – بدعوته لمهاجمة الأندلس والاستحواذ عليها بمعاونتهم . لكنهم باؤوا بإثمهم وتفرَق شملهم ، وعاد شارلمان بحملته العسكرية على الأندلس بالحيبة المرّة .

ويمكن القول – اعتماداً على الرواية الأندلسية – إن عاصياً أو أكثر دعا شارلمان لمهاجمة الأندلس بمعاونتهم ، وكان إرسال تعليمة رهينة منهم لديه دليل تأكدهم واستمرارهم . وإن لم تتوفر إشارة يهتدى بها إلى معرفة عدد أعضاء الوفد ، أو أسمائهم ، أو أنه برئاسة الأعرابي . يذكر صاحب أخبار مجموعة ماذكره العُدُري في نصه السابق وزاد عليه : « ثم ثار سليمان الأعرابي بسَرَقُسُطَة وثار معه حسين ابن يحيى الأنصاري من ولك سعد بن عبادة ، فبعث إليه الأمير تعلبات بن عبد ابن يحيى الأنصاري من ولك سعد بن عبادة ، فبعث إليه الأمير ثعلبة بن عبد وأعبيد ] في جيش ، فنازل أهل المدينة وقاتلهم أياماً ، ثم إن الأعرابي طلب الفرصة من العسكر ، فلما وضع الناس عن أنفسهم الحرب وقالوا قد أمسك عن الحرب وأغلق أبواب المدينة ، أعد خيلاً ثم لم يشعر الناس حين هجم على ثعثلبة فأخذه وأغلق أبواب المدينة ، أعد خيلاً ثم لم يشعر الناس مبين هجم على ثعربة فلما في المنظلة ، فصار عنده أسيراً وانهزم الجيش ، فبعث به الأعرابي الى قارد له فلما صار عنده طميع قارد في مدينة سرقسطة من أجل ذلك ، فخرج حتى حل بها فقاتله أهلها ودفعوه أشد الدفع ، فرجع إلى بلده ، وخرج الأمير غازياً إلى سرقسطة فقاتله أهلها ودفعوه أشد الدفع ، فرجع إلى بلده ، وخرج الأمير غازياً إلى سرقسطة فقاتله أهلها ودفعوه أشد الدفع ، فرجع إلى بلده ، وخرج الأمير غازياً إلى سرقسطة شن أبيل بلده ، وخرج الأمير غازياً إلى سرقسطة شنقبر بية سرقية شنشتبر بية » (١) .

وغير معروف – تماماً – عدد ُ وأسماء الأشخاص الذين وافقوا الأعرابي على هذه الوجهة ، ومن منهم قاد أوشارك في الوفد الذاهب لدعوة شار لمان لمهاجمة الأندلس وهل كان الأعرابي معهم ؟ كان الأنصاري شريك الأعرابي في موقفه ، إلا أنه لم يكن في وفد شار لمان . فالأحداث تؤكد أن الأنصاري لم يفارق مدينة سرَقُسطة ، يكن في وفد شار لمان . فالأحداث عن مصاحبته لأحد في وفد إلى بلاد الفرر شيئاً عن مصاحبته لأحد في وفد إلى بلاد الفرر شيئاً عن مصاحبته لاحد في وفد إلى بلاد الفرر شيئاً عن مصاحبته للحد أو غيره على دعوة ملك لدعوة ملك الم

<sup>(</sup>۱) أخبار مجموعة ، ۱۱۲ – ۱۱۳ .

الفيرَنْج؟ يذكرآخرون أن دعوة شارلمان لمهاجمة الأندلس لم تأتٍ من هؤلاء العصاة (١) . التقى الذاهبون إلى بلاد الفير نُجـَة بشارلمان ملكها ، كما تقولُه الرواية الأوربية (٢) .

وكان يقيم في مدينة بادربورن ( Paderborn ) في مقاطعة وستفاليا ( Westphalia ) في إمارة سكسونيا ( Saxony ) ، شمالي ألمانيا حالياً .

وكان شارلمان قد انتهى – لِتَوَّه – من إخضاع السكسونيين . فسلَّمه العصاةُ ثَعْلَبَة رهينة ، دليلاً على وجهتهم وجد يَّتها . وقبيل شارلمان العرض ورحَّب بالفرصة وجهز جيشاً كبيراً منتخباً من كافة مقاطعات الدولة الكارولنجية ، ثم قاد هذا الجيش بنفسه إلى الأندلس .

سار شارلمان نحو الجزيرة الأندلسية مخترقاً جبال البُرْت بعد أن قسم جيشه إلى قسمين: قسم اجتازالبُرْت من الجانبالشرقي : خلال ممر « باربينيان » (Perpignan)، والقسم الآخر منه بقيادته من ممر باب الشِّيزرو (الشَّيزْرى) وهو ممر رُنْشفالة (Roncesvalles) . ليلتقي الجيشان عند سرَقُسُطة ، حَسَب الخُطة المتفق عليها . وعند وصول شارلمان ، مع العصاة إلى سرَقُسُطة وجدوا واليها الحسين بن يحيى الأنصاري قد حصّن نفسه فيها – ربما قبل وصولهم بمدة – وامتنع من تسليم المدينة الى شارلمان ، مخالفاً مااتفق عليه – إن صح ذلك – مع زملائه العصاة . ويشير هذا إلى أن الأنصاري لم يكن في جملة الوفد الذي ذهب لمقابلة شارلمان واستدعائه ، وحاول الأعرابي – عبثاً – إقناع الأنصاري الذي أصر على موقفه . ولابد أن أسباباً دعته إلى اتخاذ مثل هذا الموقف ، إذا كان قد اتفق – أصلاً – مع الأعرابي أو غيره في ذلك .

قاومت مدينة سرَقُسُطَة الحصار الشديد الذي ضربه حولها شارلمان ، وعندما طال الحصار – دون جدوى – ووصلت أنباء ثورة السكسونيين إلى شارلمان ، اضطر الى العودة أدراجه خائباً ، وشك – أمام ذلك – في نوايا الأعرابي ، فأخذه أسيراً لديه وعاد به إلى بلاده ، ومرَ ً – خلال عودته – بمدينة بَنْبُلُونَة (Pamplona) عاصمة

<sup>(</sup>١) راجع : دولة الاسلام في الأندلس ، ١٦٩/١ .

La Chanson de Roland, 179 ; Muslim colonies, 88 (١٥٧ ، الريخ غزوات العرب ) . (٢)

نَبَارَّة ( نافار ) ودك حصونها للمرة الثانية ، حيث كان خربها خلال مجيئه إلى الأندلس في هذه الحملة .

وحين علم ولدا الأعرابي عيشُون ومطَّروح بمصير أبيهما لَحقا بشارلمان لإنقاذه . وفي الوقت نفسه تهيأ البَشْكُنْس للأخذ بثأرهم . واتفقت مصالح الطرفين : البَشْكُنْس في الشمال والمسلمون من أبناء الأعرابي ومن الآخرين الذين كانو ايسكنون في مناطق قريبة من البَشْكُنْس . وهاجموا متعاونين جيش شارلمان . وتآزر الطرفان ، ونُظِّمَت خُطة انقضاض على مؤخرة الجيش ، وهو يعبر البُرْت عائداً إلى بلاده عند ممر باب الشيِّزْرى ( الشيِّزْرو ) . وأبادت القوة المتعاونة مؤخرة عيش شارلمان ، حيث كان فيها كبار ضباطه مع الغنائم والأسرى ، وذلك سنة ١٦١ه ( ٧٧٨ م ) .

كان ممن قُتل القائد رولان (Roland) ، وفيه كانت الأنشودة المعروفة (أنشودة رولان (Chanson de Roland) . واستطاع أولاد الأعرابي انقاذ أبيهم . فهل حقاً كان هذا بتدبير من السلطات الأندلسية ؟

تذكر الروايات التاريخية أن الداخل جَهَزَ جيشاً لرد شارلمان ، الذي كان قد ترك الأندلس قبل أن يلحق به هذا الجيش . ثم أن هؤلاء العصاة قتتل بعضهم بعضاً وانتهى أمرهم (١) . وفسلت هذه المؤامرة الآثمة ومحاولة شارلمان المعتدية .

أيجمل ذلك ابن الأثير فيقول في حوادث سنة ١٥٧ ه: إنه «أخرج سليمان بن يقظان الكلبي قارثله ملك الإفرنج إلى بلاد المسلمين من الأندلس ، ولقيه بالطريق وسار معه إلى سَرَقُسُطة ، فسبقه إليها الحسين بن يحيى الأنصاري من وليد سعد بن عُبادة وامتنع بها ، فاتهم قارثله ملك الإفرز بج سليمان فقبض عليه وأخذه معه إلى بلاده ، فلما أبعد من بلاد المسلمين واطمأن هجم عليه مصطروح و عيشون ابنا سليمان في أصحابهما ، فاستنقذوا أباهما ورجعا به إلى سَرَقُسُطة ، ودخلوا مع الحسين ووافقوا على خلاف عبد الرحمن «٢).

<sup>(</sup>١) انظر : أخبار مجموعة ، ١١٤ – ١١٥ ؛ نصوص عن الأندلس ، ٢٦ ؛ نفح الطيب ٢١/٣ .

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ ، ١٤/٦ .

ذُكر بهد الرحمن بن حبيب الفيهري (الصَّقْلَبي) ومحمد بن يوسف الفيهري (ابن آخر ولاة الأندلس) ، حين الحديث عن هذه المسألة (۱) . فهل كانت لهما أيَّة علاقة بها ؟ لايبدو أن لهما علاقة بهذا الأمر . يذكر ابن عذاري أنه «في سنة إحدى وستين ومئة ، وفيل سنة اثنتين وستين ومئة ، دخل إلى الأندلس عبد الرحمن بن حبيب الفيهري المعروف بالصقلبي ، فنزل كُورة تُدُمير ، فاستقر بها ، ولم تبد منه في تلك السنة عادية . وإنما لُقب بالصقلبي لأنه كان طويلاً ، أشقر أزرق ، أمعر . »(۱) وأن الصقلبي خالف سنة ١٦٣ ه(۱) . يذكر ابن خلدون ذلك ويزيد عليه : بأن الصقلبي عبر إلى الأندلس داعياً للعباسيين وكتب إلى سليمان يدعوه لتأييده ، فما أجابه وتحاربا ، فهر م الصقلبي الذي اغتيل سنة ١٦٦ ه(١) . أما أبو الأسود محمد بن يوسف الفيهري (١٧٠ ه) فلم يكن له دور في هذه الأحداث لأنه كان سجيناً خلالها وقبلها (٥) .

كان من نتيجة هذه الحادثة أن تغيرت سياسة دولة الفيرَنْج نحو الأندلس ، وبدا شارلمان وكأنه يؤثر السياسة السلمية تجاهها . يروي المَقَرِّي في فقح الطيب أنه قامت معاهدة سلم بين شارلمان والداخل و دعوه للمصاهرة ، « وَخَاطَبَ عبدُ الرحمن قارْلُهُ ملك الإفران عبد أن من طغاة الإفران عبد أن تَمرَّس به مدة ، فأصابة صُلْب المكسر ، تام الرجولية ، فمال معه إلى المداراة ، ودعاه إلى المُصاهرة والسلم ، فأجابه للسلم ولم تتم المُصاهرة . »(١) فمن الذي دعا الآخر إلى المُصاهرة والسلم ؟(٧)

<sup>(</sup>١) انظر : دولة الاسلام في الأندلس ، ١٩٠ ؛ Andalusian diplomatic relations, 142

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ، ٢/ه ه أ. كذلك : نصوص عن الأندلس ، ١١ ؛ الكامل في التاريخ ، ٣/٦ ه .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ، ٢/٢ه .

<sup>(</sup>٤) المبر ، ٤/٨٧٨ .

<sup>(</sup>ه) الحلة السيراء ، ١/٢ ه ٣ - ٣٥٣ ؛ Andalusian, 142

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ، ٣٣٠/١ - ٣٣١ .

<sup>(</sup>٧) انظر مناقشة ذلك في : Andalusian, 129 ff

## ب – هُـُجوم النورمان على الأندلس

هاجم النورمان – لأول مرة – سواحل الأندلس الغربية فَجَاة في ذي الحجة سنة ٢٢٩ ه ( ١٤٤ م ) ، أيام عبد الرحمن الأوسط ( الثاني ) ، وتُسمَّي مصادرنا الأندلسية هؤلاء النورمان : « المَجُوس » ، ولا تقصد بهم : عبدة النار في إيران . بل أطلق المؤرخون والجغرافيون المسلمون – لا سيما الأندلسيون – هذا الاصطلاح « المجوس » (١) على هؤلاء النورمان سكان الدول الإسكندنافية . وتسميهم أحياناً أخرى : « الأردُ مانيتُون » . وتستعمل الرواية الأندلسية كلا الأسمين « المجوس الأردُ مانيتُون ) الأردُ مانيتُون ) . ويعرف هؤلاء النورمان ( المجوس أو المجوس الأردُ مانيتُون ) . والمنافق المنافق ال

اشتهر هؤلاء النورمان ( المجوس الأردُمانييُّون ) بنشاطهم البحري التجاري أو الحربي . واتخذت اعتداءاتهم شكلاً خطيراً على سواحل الدول الأوربية في القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي )(٢) .

ويرجع مسدا الشعب إلى أصل جرماني ، وينقسم إلى ثلاث مجموعات : السويديون والنرويجيون والدنماركيون . وكان للظروف الجغرافية وغيرها أثر في الوجهة التي قصدتها كل مجموعة من هذه الثلاثة في نشاطها التجاري أو الحربي . ويعنينا منهم الدنماركيون : سكان دنماركة (الدنمارك) . اتجه هجوم هؤلاء إلى هولندا أو بعض سواحل إنجلترا وسواحل الإمبر اطورية الفرتنجية (4) .

<sup>(</sup>۱) المقتبس في أغبار بلد الأندلس (بيروت) ، ابن حيان ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۵۵ ؛ جغر افية الأندلس أو ربا، المقتبس في أغبار بلد الأندلس (بيروت) ، ابن حيان ، ۲۷ ، ۸۵ ، ۳۱ ، ۹۲ ، ۸۷ – ۱۰۰ ، ۱۲ – ۱۱۹ ؛ الحرب في محل المغرب ، ۹۲ / ۹۶ ؛ البيان المغرب ، ۸۷/۲ – ۸۸ ، ۹۶ ؛ الروض الممطار ، ۲۰ ، ۲۸ ، ۷۲ ، ۷۷ ، ۲۰ ، ۱۰۰ ، ۱۸۳ ؛ المطرب من أشعار أهل المغرب ، ابن دحية ، ۱۳۸ ؛ نفح الطيب ، ۱۷۷/۱ ، ۳۶۰ – ۳۶۳ ، ۳۵۰ ، ۳۸۳ ، ۳۸۷ ، ۲۰۷/۲ .

<sup>(</sup>٢) المقتبس ( بَيْرُوت ) ، ٢٣ ، ٢٧ ، ٧٨ ، ٩٣ ؛البيان المغرب ، ٢٤١/٢ ؛ المغرب ، ٤٩/١ .

<sup>(</sup>٣) راجع : أوربا العصور الوسطى ، ٢١٠/١ .

<sup>(</sup>٤) أوربا العصور الوسطى ، ٢١٣/١ .

هاجم الدنماركيون كذلك سواحل شبه الجزيرة الأندلسية ، وإفريقية أحياناً . ومهاجمة الدنماركيين لشبه الجزيرة الأندلسية هو الذي يعنينا في البحث الحالي .

الهجوم الأول ــ الذي تَعَيَّن تاريخُه ــ لم يكن الوحيد الذي قاموا به . لكنه أقوى وأشهر اعتداءاتهم على الأندلس ، وفاجؤوه به .

تكرر اعتداء المجوس الأرد مانيين ( النورمان ) الدنماركيين المُخرِّب على الأندلس ، فقد كانوا مهرة في ركوب البحر والتحرك فيه ، بل وفي صناعة أنواع من السفن تعينهم في ذلك . وجاء وصفهم وبيان عوائدهم في الهجوم لدى كتاب المخرافية المنسوب إلى أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزُّهْري – حوالي النصف الثاني من القرن السادس الهجري أنه كانت تخرج من البحر ( المتوسط وكذلك الأطلسي ) « مراكب عظام كان أهل الأندلس يُسمونها القراقير وهي مراكب كبار بقُلوع مربعة ، تجري إلى أمامها وإلى خلفها . وكان يخرج فيها أقوام يعرفون بالمجوس كانت لهم شدة وبأس وقوة وجلد على ركوب البحر ، وكانوا متى ما خرجوا خلت منهم سواحل البحر مخافة منهم . وكانوا لا يخرجون إلا على رأس ستة أعوام ويغلبون كل من لقوه في البحر ويسَسْبُونهم ويأسرونهم . »(١)

## الهجوم الأول

تذكر مصادرنا التاريخية ، فيما يتعلق بهجوم المجوس ( النورمان ) الأول على الأندلس : أنه في أوائل شهر ذي الحجة ٢٢٩ ه ( آب = اغسطس ٨٤٤ م ) ظهر المخوس الأرْدُمانيئون ( النورمان ) فجأة ، أمام مدينة ليشْبُونَة ( أَشْبُونَة ، المأشبُونَة ) في أربع وخمسين مركباً ومثلها أو أكثر قوارب . وانحدروا بعدها إلى الشبيلية ، بعد أن مروّا مهاجمين مدينة لبَنْلة ( Niebla ) ثم قاد س ( Cadiz ) ثم شَذُونَة ( Sidona ) . وغادروا إشْبِيليّة ليهاجموا قُرطُبَة براً على الخيل (٢) .

<sup>(</sup>١) كتاب الجغرافية ، ٢١٥ ( رقم: ٢٤٠ ) . قراقير : جمع ُقرَّةُ ور : « السفينة الطويلة العظيمة » . المعجم الوسيط . (٢) تاريخ افتتاح الأندلس ، ابن القوطية ، ٨٦ .

ثم عادوا إلى اشْبِيلِية – بعد أحداث ومعارك – فمدينة لَبْلَة وأَكْشُونُبِهَ (Ocsonoba) فباجَة ، ثم لِشْبُونَة ليغادروها إلى عرض البحرويتغيبوا فيه منقطعين. وارتكبوا خلال ذلك فظائع وفضائح من القتل والنهب والتخريب .

ويذكر العُدُري أنه: « في سنة تسع وعشرين ومئتين ، وردكتاب وَهُب الله ابن حَزْم عامل الأُشْبُونَة ، بذكر أنه حَلَّ بالساحل قبِلَه أربعة وخمسون مركباً للمجوس ، ومعها أربعة وخمسون قارباً . فخرجت الكتب إلى العمال بالاحتراس ، وفيها نزَع إلى الإمام عبد الرحمن غلَنْدر بن وَنَقُهُ وحضر قتال المجوس . «(١)

يذكر ابن سعيد الأندلسي خبرهم وظهورهم على شواطيء إشبيليية – محتصراً – فيقول: « وفي سنة تسع وعشرين ظهرت مراكب الأثرد مانين [ الأرد مانييين ] المجوس بسواحل غرب الأندلس. ويوم الأربعاء لأربع عشرة خلت من محرم سنة ثلاثين ومئتين حكيّت على إشبيليية – وهي عورة – فدخلوها واستباحوها سبعة أيام الى أن جاء نصر الخصيي، وهزم عنها النصارى المعروفين بالمجوس، وعاث في مراكبهم. »(٢) وأورد تفاصيل هذا الهجوم وما تلاه ، عدد آخر من مراجعنا – بعضها مفقود – منها:

- \* المُقْتَبِس من أنباء أهل الأندلس لابن حَيَّان القُرْطُبي ( ٤٦٩ هـ). ما يتعلق بهذا الهجوم من الجزء الثاني كان موجوداً وفُقيد .
- \* قطعة من جغرافية أحمد بن عمر بن أنس العُدُري ( ٤٧٨ هـ) المعروف أيضاً بابن الدلائي . هي الجزء السابع من مُؤلَّفِه الجغرافي المُسمَّى : توصيع الاخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك . نشرت بعنوان : نصوص عن الاندلس .

<sup>(</sup>١) نصوص عن الأندلس ، ٩٨ . كذلك : البيان المغرب ، ٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) المغرب في حلى المغرب ، ٤٩/١ .

\* بيان ابن عِذارِي (٧٠٦ هـ) الموسوم : البيان المُغْرِب في أخبار الأندلس والمَغْرِب، الحذِء الثاني منه .

\* مؤلفات أندلسية أخرى سبقت وتتلو مقتبسات منها أو الإشارة إليها ، وأورَدَتُه ماختصار .

ونص البيان المُغْرِب المنقول أدناه أخصر من نصَّيْ سابقيُّه وأولهما نص المُقْتَبِس مفقود. يقول ابن عيذاري: « فخرج المجوس في نحو ثمانين مركباً ، كأنما ملأت البحر طيراً جُوناً ، كما ملأت القلوب شَجْواً وشُجوناً . فحلُّوا بأشبونَة ثم أقبلوا إلى قادس، إلى شَذُونَة ، ثم قَدَمِوا على إشْبِيلِيَّة ، فاحتلُّوا بها احتلالاً ونازلوها نيزالاً ، إلى أن دخلوها قسراً ، واستأصلوا أهلُّها قتلاً وأسراً . فبقوا سبعة أيام ، يَسْقُون أهلها كأس الحيمام . واتصل الخبر بالأمير عبد الرحمن فقدَّم على الخيل عيسى بن شُهَيُّد الحاجبَ ، واتصل المسلمون به اتصال العين بالحاجب وتوجَّه بالخيل عبد الله ابن كُلِّيْب وابن رُسْتُم وغير هما من القواد ، واحتل بالشِّرف . وكتب إلى عُمَّال الكُورَ في استنفار الناس ، فحلُّوا بقُرُطُبَّة ، ونفر بهم نَصْر الفَّتَى . وتوافت للمجوس مراكب على مراكب ، وجعلوا يقتلون الرجال ، ويَسْبُون النساء ، ويأخذون الصبيان ، وذلك بِطُول ثلاثة عشر يوماً . . وكانت بينهم وبين المسلمين مَلاحِمٍ . ثم نهضوا إلى قَبُطيل ، فأقاموا بها ثلاثة أيام ، ودخلوا قَوَرْة ، على اثني عشر ميلاً من إشبيليَّة ، فقتلوا من المسلمين عدداً كثيراً ، ثم دخلوا إلى طَلَيْنَاطَة ، على ميلين من إشبيلية ، فنزلوها ليلاً ، وظهروا بالغداة بموضع يعرف بالفَخَّارين ، ثم مَضَوًّا بمراكبهم ، واعتركوا مع المسلمين ، فانهزم المسلمون ، وقُتُل منهم ما لا يُحصى . ثم عادوا إلى مراكبهم . ثم نهضوا إلى شَـَذُونَـة ، ومنها إلى قـَاد س ، وذلك بعد أن وجه الأمير عبد الرحمن قواده ، فدافعهم ودافعوه ، ونُصبت المجانيق عليهم ، وتوافت الأمداد من قُرْطُبُـة إليهم . فانهزم المجوس وقُتل منهم نحو من خمس مئة عليج ، وأصيب لهم أربعة مراكب بما فيها ، فأمر ابن رُسْتُم بإحراقها وبيع مافيها من الفِّيُّء . ثم كانت الوقعة عليهم

بقرية طلنياطة يوم الثلاثاء لحمس بقين من صفر من السنة ، قتل فيها منهم خلق كثير ، وأحرق من مراكبهم ثلاثون مر كباً . وعُلِق من المجوس بإشبيلية عدد كثير ، ورُفع منهم في جُنُدُوع النخل التي كانت بها . وركب سائرُهم مراكبهم وساروا إلى لبنلة ، ثم توجهوا منها إلى الأشبونة ، فانقطع خبرهم . »(١)

قَبَطِيل ( قَبَطِل أو قَبُطْل أو قَبُطْال ) (٢) ( Captel ) : جزيرة قرب مصب الوادي الكبير . وهي « إحدى جزر إشبيلية القريبة منها »(٣) . تُسمَّى اليوم بالإسبانية الكبير . وهي ( الجزيرة الصغرى ) . بقربها وأكبر منها جزيرة أخرى هي : « قَبُطُور » أو « قَبُتُور » (٤) ( Captor ) . « وقبُطُور وقبُطال قريتان في وسط النهر » (٥) ، يعني : الوادي الكبير قرب إشبيلية . وتُسمَّى هذه بالإسبانية النهر » (٥) ، يعني : الوادي الكبير قرب إشبيلية . وتُسمَّى هذه بالإسبانية للهر » (١) . لما للهرانية الكبرى ) .

طَلَيْنَاطَة ( Tejada ) تقع على ٣٠ كم شمال غرب إشْبِيلييَة (١). ولعل المقصود هنا طَبَـُلاطَة ( Tablada ) ضاحية لإشبيلية على بعد نحو ٢٠ كم شمالها، وهو موضع مطارها حالياً .

نجد مجملاً مفيداً حسناً لهذه الأحداث وبعض نتائجها لدى المَقَرِي ، حين الحديث عن الأمير عبد الرحم: الأوسط :

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ٨٧/٢ – ٨٨ . كذلك : نصوص عن الأندلس ، ٩٨ – ١٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) ، ۱۷۷ ( = الحلل السندسية ، ۸۳/۱ ) ؛ المغرب ، ۲۹۲/۱ .
 كذلك : نفح ، ۱۸۲/۱ .

<sup>(</sup>٣) برنامج شيوخ الرعيني ، أبو الحسن الرعيني الإشبيلي ، ٨٧ . انظر : نفح الطيب ، ٣٠٤/٣ ؛ Andalusian diplomatic relations, 168.

<sup>(</sup>٤) انظر : الصلة ، ٢١٦/١ (رقم : ٤٨٦ ) .

<sup>(</sup>٥) صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) ، ١٧٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر : الروض المعطار ، ١٢٨ ؛ الصلة ، ٢/١ ه ( رقم : ١١٦ ) ، ٣٥٩/٢ (رقم : ٧٧١ ) ؛ التكملة ، ١١٦/١ (رقم : ٣٩٣ ) ؛ الحلة السيراء ، ١٨٣/٢ ؛

Recherches, Dozy, I, 308 - 11.

« وفي أيامه ظهر المجوس ، ودخلوا إشْبِيليَّة ، فأرسل إليهم عبدُ الرحمن العساكر من القواد من قُرُ طُبَّة ، فنزل المجوس من مراكبهم ، وقاتلهم المسلمون فهزموهم بعد مُقام صعب ، ثم جاءت العساكر مَلَدَدَاً مِن قُرُطُبُمَة فقاتلهم المجوس، فهزمهم المسلمون وغنيموا بعض مراكبهم وأحرقوها ورحل المجوس إلى شذُونَة فأقاموا عليها يومين ، وغَـنـموا بعض الشيء ، ووصلت مراكب عبد الرحمن إلى إِشْبِيلِيَّة فأقلع المجوس الى لَبْلَّة ، وأغاروا وسَبَوًّا ، ثم إلى بَاجَّة ثم أُشْبُونَة ثم انقطع خبرهم حين أقلعوا من أُشْبُونَهَ ، وسكنت البلادُ وذلك سنة ثلاثين ، وتقدَّم عبد ُ الرحمن بإصلاح ماخرَّبوه من البلاد ، وأكْثَـفَ حاميتـَها . »(١) م ذلك فَجْأَة ، وأخذوا شواطيء الأندلس ومدنَّه الساحلية على غرَّة وليس هناك استعداد ، إذ لم يُعرف مثل هذا الخطر ، وما عَرَفوا لأحد منه اعتداء . واستطاع الأندلسيون جمعَ شَـتاتهم ولـَمَّ شـَمْلهم ونزلوا للمعركة ، وانتهى الأمر برد هؤلاء المجوس المعتدين وطردهم ، بعد أن قُتل منهم مِثُون كثيرة ، بينهم قائدهم(٢) . ودُمِّر من مراكبهم أربعة وثلاثون مركباً . كما قتل من الأندلسيين الكثير . لكنهم رُدُوا بشدة ، وعُرُف بهذا الحدث عدد من القادة الأندلسيين (٣) .

استغرقت هذه العمليات ــ منذ ظهور المجوس ، أمام لِشْبُونَة في ذي الحجة سنة ٢٢٩ هـ وحتى اختفائهم عنها وانقطاع خبرهم منها ــ نحو مئة يوم<sup>(١)</sup> .

ذُكر (٥) \_ من غير مصدر \_ أنه بقيت منهم جماعة في الأندلس سكنت في في ضواحي إشْبَيلِيـَة ، وأسلمت واحترفت تربية المواشي وصناعة الجبن ، فكانوا يُنتجون أحسن أنواعها . ولم يتوفر مصدر أندلسي ذكر هذا الأمر – ، لكن المَقَّرِي

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ١/٥١٥ – ٣٤٦ . كذلك : العبر ، ابن خلدون ، ٢٨١/٤ – ٢٨٢ ؛ الكامل ، ٠ ٢٠/٢ - ١٧ . راجع : أعمال الأعلام ، ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) المطرب من أشعار أهل المغرب ، ابن دحية ، ١٣٨ ( = أدناه ، ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الحلة السيراء ، ٣٧٢/٢ .

Andalusian diplomatic relations, 168 - 71. (٤) راجم : Histoire de l'Espagne Musulmane, I, 244 (Sp. tr., IV, 149 - 150);

La Civilisation Arabe en Espagne, 133. (0)

يحدثنا – نقلا عن الحِجَارِي ، ولعله من مُسْهِبِه المفقود – عن مدينة شَريش ( Jerez de la Frontera ) بأنها « بِنْت إشْبِيلِيَة ، وواديها ابن واديها ، ... ومما اختصت به إحسان الصَّنْعة في المُجَبَّنات ، وطيب جُبنها ، يعين على ذلك ، ويقول أهل الأندلس : من دخل شَرِيش ولم يأكل بها المُجَبَّنات فهو محروم »(١) .

## نتائج الهجوم الأول : كان لهذا الهجوم عدة نتائج ، منها :

1 - إرسال ملك دنماركة (الدانمارك: هوريك ٢٤٠ : ١٠٥٨ م) إلى الأندلس وفداً يطلب عقد معاهدة لإحلال السلم مكان العداء ، فوافقت السلطة الأندلسية وأرسل عبد الرحمن الأوسط سفارة جوابية إلى دنماركة مقر المهاجمين ، وكانت هذه السفارة الأندلسية برئاسة الشاعر الحكيم الأندلسي المعروف ب « الغَزَال » . وهو يحيى بن حكم البكري الجياً في (٢) .

سقر الغزال مع وفد المجوس النورمان العائد مبحراً من مدينة شيلب (٣) في غرب الأندلس على المحيط الأطلسي ، تُجاه الشمال ((ولما وفك على السلطان عبد الرحمن رُسلُ مكك المجوس يطلب الصلح بعد خروجهم من إشبيلية وإيقاعهم بجهاتها ثم هزيمتهم بها وقتل قائد الأسطول فيها ، رأى أن يراجعهم بقبول ذلك . فأمر الغزال أن يمشي في رسالته مع رُسلُ ملكهم ؛ لـماكان الغزال عليه من حيدة الخاطر وبديهة الرأي وحسن الجواب والنجدة والإقدام والدخول والخروج من كل باب ، وصحبت يمي بن حبيب . فنهض إلى مدينة شيلب وقد أنشىء لهما مركب حسن كامل الآلة ، وروجع ملك المجوس على رسالته وكوفىء على هديته ، ومشى رسول ملكهم في مركبهم الذي جاءوا فيه مع مركب الغزال .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ١٨٤/١ . والمجبنات - كما يشرحها المقري في نفس الصفحة - « توع من القطائف يضاف إلها الجبن في عجيبها ، وتقلى بالزيت الطيب » .

<sup>(</sup>٢) عنه راجع : نفح الطيب ، ٢٥٤/٢ وبعدها . المطرب من أشعار أهل المغرب ، ابن دحية ، ١٣٣ Andalusian diplomati: relations, 166 – 8.

<sup>(</sup>٣) انظر : الروض المعطار ، ١٠٦ ؛ الحلة السيراء ، ٦٢/١ ، ١٣١/٢ .

فلما حَاذَوْا الطَّرَفَ الأعظم الداخل في البحر ــ الذي هو حَدُّ الأندلس في آخر الغرب ، وهو الجبل المعروف بأَلُويـهَ ــ هاج عليهم البحر ، وعصفت بهم ريح شديدة »(١) .

استمر سير الوفد المرافق حتى بلغ الدنمارك ، كما وصف ابن دحية في مُطُوبِه ، حيث لاقو الأهوال وتعرضوا للأخطار ، وانفق الغزّال وأعضاء الوفد الأندلسي هناك ما قد يزيد على السنة ، كانت فيها «للغزّال معهم مجالس مذكورة ، ومَقَاوُم مشهورة ، في بعضها جادل علماءهم فبَكَتّهم ، وفي بعضها ناضل شُجْعانهم أوأثبتهم . »(٢) وعاد الوفد الأندلسي إلى قُرْطُبه عن طريق جليقية ، حيث أقام المها «ثم انفصل الغزّال عنهم ، وصحبه الرسل الى شنّت يعقوب بكتاب ملك المجوس إلى صاحبها ، فأقام عنده مُكرّماً شهرين ، حتى انقضى حجههم فصدر الله قسمت الله قسمة المعالية عنى الحق المحترة السلطان عبد الرحمن بعد انقضاء عشرين شهراً »(٣) .

٧ – بناء سور إشبيلية أيام عبد الرحمن الأوسط . يذكر ابن حيّان ( ٤٦٩ ه ) نقلاً عن كتاب مفقود لمُعاوية بن هشام الشّبينسي (٤) : «كتب عبد الملك بن حبيب إلى الأمير عبد الرحمن بن الحكم إثر محنة أهل إشبيلية وتحصينها ، ووافق ذلك أيام شروع الأمير عبد الرحمن في بنيان زيادته بالجامع بيقرُ طُبُهَ المشهور بها ، وذكر له في كتابه أن بنيان سور مدينة إشبيلية وتحصينها أو كد عليه من بنيان الزيادة في المسجد الجامع ، فعمل برأيه في بنيان سور إشبيلية . ولم ينشن ذلك عَزْمة عن بنيان الزيادة ، فأعطى كلاً منهما بقسطة من إرهاق العزيمة والسَّخُو بالنفقة إلى أن

<sup>(</sup>۱) المطرّب من أشعار أهل المغرب ، ۱۳۸ – ۱۳۹ (= مخطوط المتبحث البريطاني رقم : OR. 77 ، ورقات ۱۰۶ ب – ۱۱۱ ب ) .

<sup>(</sup>٢) المطرب ، ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) المطرب ، ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر : التكملة ، ٢٩٢/٢ (رقم : ١٧٤١) ؛ المقتبس ، ٢٣/٢ ، ٤٤٣ ؛ الحلة السيراء ، ٤٠/١

كَمَلا معاً كما أراده .  $^{(1)}$  ويذكر البكري أنه « كان سور إشبيلية من بناء الإمام عبد الرحمن بن الحكم ، بناه — بعد غلّبة المجوس عليها — بالحّجر أحكم بناء وكذلك جامعها اليوم من بنائه ، وهو من عجيب المّباني وجليلها ، وصومعتُه بديعةُ الصنعة غريبة العمل  $^{(1)}$  .

٣ - نمو البحرية الأندلسية بسرعة كبيرة بحيث أن المجوس لم يحققوا شيئاً وخسروا كثيراً في بداية هجومهم الثاني سنة ٢٤٥ ه ، بعد خمسة عشر عاماً من الأول . وقد رُدُّوا عن سواحل الأندلس وتكبدوا الكثير . كما زادت دُور صناعة السفن كثرة وقوة ومهارة . غدا الأسطول الأندلسي مستعداً دوماً ، وحارساً ليس فقط لسواحل الأندلس ، بل يجول مياه الأطلسي حتى خليج بسَّقاية ( بسكاي ) (١) . بل من شواطيء الفرن بجة على المتوسط في الشرق إلى شواطئهم أو أعالي شواطيء بل من شواطيء الفرن في الغرب (١) . أي : غطت حراستها جميع السواحل الأندلسية الأطلسي في الغرب عليها في كليهما .

لم تتوقف غزوات النورمان على الأندلس بعـد هذا الهجوم ، بل كانت لهم هجمات أخرى تلته ، بعضها في عهد الإمارة وغيرها أيام الحلافة . وهذه نبذ عنها في بقية أيام الإمارة .

## الهجوم الثاني

انتهى هجوم النورمان الدنماركيين الأول بقيام معاهدة في أيام ملكهم هوريك

<sup>(</sup>١) المقتبس (بيروت) ، ٢٤٤ . كذلك : المغرب ، ٩٩/١ ، ٩٦/٢ . عن عبد الملك حبيب (٢٣٨ هـ) الفقيه العالم المؤلف انظر: تاريخ علماء الأندلس ، ٢٩٩/١ ( رقم : ٨١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) جغرافية الأندلس وأوربا ، ١١٢ . كذلك : الروض المعطار ، ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المقتبس ، ٣٠٨/٢ ؛ البيان المغرب ، ٩٦/٢ ؛ الحضارة الإسلامية في الأندلس ، ٤٦ ؛ Andalusian diplomatic relations, 164 — 5.

كذلك : تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس ، السيد عبد العزيز سالم وأحمد مختار العبادي ، ١٩٠ ( الإشارة هنا في القسم الذي كتبه الدكتور سالم ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : المقتبس ، ٣٠٨/٢ ، ٣١١ ( = أدناه ، ٣٣٧ ، ٣٣٩ ) . كذلك : البيان المغرب ، ٣٩/٢ ( ( = أدناه ، ٣٣٨ ) .

( Horic ) . وبعد وفاته ( ۲٤٠ هـ ) أيام الأمــير محمد بن عبد الرحمن الأوسط ( ٢٠٦ ــ ٢٣٨ هـ ٢٢٠ م ) ــ عادوا إلى مهاجمة الأندلس سنة ٢٤٥ هـ ( ٨٠٩ م ) في اثنين وستين مركباً .

وأبحروا في هذا الهجوم عَبُو خط طويل حول الجزيرة الأندلسية . انحدروا جنوباً حتى الجزيرة الخضراء وأحرقوا مسجدها الجامع ، لعله مسجد الرايات (١) . ثم دخلوا البحر المتوسط وهاجموا مدينة نكور في الشمال الإفريقي على المتوسط شرق طَنْجَة « وغزا المجوس مدينة نكور سنة أربع وأربعين ومئتين ، فتغلبوا عليها وانتهبوها وسبَوا من كان فيها ، إلا من خلصه الله بالفرار ، وكان ممين سبَوا أممة الرحمن وخنْعُولة ابنتا واقف بن المعتصم بن صالح ففداهن الإمام محمد بن عبد الرحمن . »(٢) على حين يقول العُدُري : « وفي سنة خمس وأربعين ومئتين خرجت المجوس في ساحل الغرب في ثمانين مركباً ، فأبدى الأمير محمد بإخراج العساكرومن انضوى إليهم من المُطوَعة . . . وتقدمت مراكب المجوس . . . حتى وصلت الضوى إليهم من المُطوَعة . . . وتقدمت مراكب المجوس . . . حتى وصلت الخويرة ، وتغلبت على الحاضرة ، وأحرقت المسجد الجامع ، ثم جازت الى العُدُوة ، وحكت بناكور ، وعادت الى عُدُوة الأندلس . »(٣)

عادوا – بعدها – إلى شواطيء الأندلس الشرقية منصعّدين في البحر المتوسط ، فردهم المسلمون وطردوهم (أ) . ووصلوا حتى إفْرَنْجَة (جنوب شرق بلاد غالة) حيث أسروا ونهبوا ، وشتَوْا في مدينة هناك حملت اسمهم ، ثم عادوا إلى الساحل الأندلسي – عبر مضيق جبل طارق ، تُجاه الساحل الغربي – فصعدوا فيه شمالاً حتى وصلوا خليج بَسْقاية (بسكاي) ، وهاجموا بَنْبُلُونَة ، عاصمة نَبَارَة (نافار) ، وأسروا ملكها غَرْسية بن وَنَقُهُ ( Garcia Iñiguez ) ففدى نفسة منهم .

<sup>(</sup>١) أعلاه ، ٢٧ ، ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) وصف أفريقية ، البكري ، ٩٢ . كذلك : البيان المغرب ، ١٧٦/١ .

<sup>(</sup>٣) نصوص عن الأندلس ، ١١٨ – ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) راجع: البيان المغرب ، ٧٥/٥٧–٧٧ ؛ جغرافية الأندلس وأوربا ، ١٣٨–١٤٠ ، ٢١٢ ؛ دولة الإسلام في الأندلس ، ٢٤٣ – ٢٤٦ ؛ تاريخ المسلمين ، ٢٢٢ – ٢٢٥ .

يُجْمِل ابن حَيَّان ذلك حين سَرَدَ أحداث سنة ٧٤٥ ه : «وفيها خرج المجوس – لعنهم الله – الى ساحل الغرب من أرض الأندلس ، وهو خروجهم الثاني ، خرجوا في اثنين وستين مركباً ، فألْفُوْا البحر محروساً ومراكب الأمير محمَّد فيه جارية مابين حائط إفْرَنْجَة في الشرق إلى أقصى حائط غَلِيسْيَة في الغرب، وتقدم من مراكبهم مركبان تلقتها المراكب المنصوبة الجارية من حائط جِلِلِّيقية مُغافِصة في بعض مر اسي كُورَة باجَة فغنمتها بماكان فيهما من مال ومتاع وعدة وسي . « ومضت مراكب المجوس في الريف حتى انتهت إلى مصب نهر إشْبِيلييَة وما يليها ، وذهب الرعب بهم كل مذهب ، وبادر الأمير محمد بإخراج الجيش الى الغرب واستنفار الناس إلى العدو الطارق ، فنفروا من كل أوب ، وكان القائد لحيش السلطان نحوهم عيسي بن الحسن بن أبي عَبُدُة الحاجب ، وتقدمت مراكب الكفرة عن إشْبِيلِيَّة ، فاحتلت بالجزيرة الخضراء ، وتغلبت على الحاضرة ، فاستباحتها وأحرقت المسجد الجامع ، ثم أقلعت عن برِّ الأندلس تطلب العُدُوَّة ، فاحتلت بها واستباحت أريافها ، ثم عادت إلى ريف الأندلس الشرقي وتوافت بساحل تُـد ْمـِير ، ثم انتهوا إلى حصن أُورْيُولَة ، ثم تقدموا إلى إفْرَنْجَة فَشَتَوْا بها وأصابوا بها الذراري والأموال وتغلبوا بها على مدينة سكنوها فهي منسوبة إليهم إلى اليوم ، حتى انصرفوا الى ريف بحر الأندلس ، وقد ذهب من مراكبهم أكثر من أربعين مركباً فلقيتهم المراكب التي كان أعدها لهم قرَّقَاشِيش بن شَكَّوح وخَشْخَاش ، ومعهما نِيمَ النَّفْط وأصناف العُدَّة البحرية والكثيف من الرماة بأوسع ما يحتاجون إليه من النِّشَّاب ، فأصابوا مركبين من مراكبهم بريف شَذُونَة ، فيهما أموال كثيرة وأمتعة واسعة ، صدمهم ابن شَكُّوح وخَشْخَاش صاحبه رئيسا أُسطول السلطان ، وقاتلاهما حتى غلباهم على مركبين آخرين ، فأحرقاهما بجميع من كان فيهما ، وحمي المجوس عند ذلك على حَشْخَاش ، فأحدقوا به وضاربهم في صدر مركبه د رَاكاً حَتَى استُشْهد رحمه الله .

« ثم مضت بقية مراكب المجوس مُصعَدة حتى انتهت إلى حائط بَـنْبُـلُـونـَـة فاستغارت على البَـشْكُنس ، وأصابوا منهم ، وأسروا غَـرْسـيـَـه بن وَنـقُـهُ \* أميرَهـُم ،

فافتدي منهم بسبعين ألفاً ارتهنوا منه في بعضها أولاده وحَلَّوْا عنه  $^{(1)}$  . لكن العُـُذُري يزيد شيئاً في أمر هذه الفدية : « بسبعين ألف دينار دراهم ارتهن في بعضها أولاده .  $^{(7)}$ 

خسر النورمان في هذا الهجوم مايزيد على أربعين من مراكبهم وكثرة من رجالهم ورُدُّوا خائبين ، وكان الأندلسيون قد أخذوا درساً من الهجوم الأول ، فحصنوا بعض المدن الساحلية ، وأنشأوا سفناً حربية لحماية شواطئهم في الجزيرة الأندلسية ، فلم يستطع الأُرْدُمانيتُون النَّينُل من الأندلس مثلما فعلوا في المرة الأولى ، حسب تقرير ابن حيّان في أول نصه المُقتْبَسَ آنفاً . وإلى ذلك يشير ابن عذاري بأن المجوس حين خرجوا على ساحل الأندلس الغربي في اثنين وستين مركباً « وجدوا البحر محروساً ، ومراكب المسلمين مُعكداً ق " ، تجري من حائط إفران جمة إلى حائط جليّقيمة في الغرب الأقصى . »(٣)

### الهجوم الثالث

يذكر العُذُري أنه بعد سنتين من الهجوم السابق قام المجوس النورمانيون بمهاجمة الأندلس فرُدُّدوا على أعقابهم « وفي سنة سبع وأربعين ومئتين ظهرت مراكب المجوس في البحر، فكُتب إلى عمال الساحل بالاحتراس والتحفظ، فعطب بعضها في ناحية البُحيَيْرة من الجزيرة ، وكتب بذلك العامل على الجزيرة مُطرَّف بن نُصيَّر إلى الإمام محمد ، ونجا باقي المراكب إلى جهة إفْرَنْجة . »(٤)

ويقدمُ ابن حَيَّان \_ حين التعرض لأحداث سنة ٢٤٧ هـ صورة واضحة عن هذا الهجوم الثالث للمجوس على الأندلس ، الذي لم يجدوا فيه منفذاً وإليه مركباً

<sup>(</sup>١) المقتبس ، ٣٠٧/٢ – ٣٠٩ . كذلك : مجلة الأندلس ( الإسبانية )

AL-ANDALUS, XIX, 308 (1954, fasc. 2).

مغافصة : الأخذ على غرَّة ، نيم : جمع نيمة : تعني – لدى الأندلسيين – القنينة . المقتبس ، ٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) نصوص عن الأندلس ، ١١٩ . انظر كذلك : الكامل ، ١٠/٧ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ، ٩٦/٢ . كذلك : المقتبس ، ٣٠٨/٢ ( = أعلاه ، ٣٣٧ ) . عن هجوم المجوس الثاني راجع : 61 - Andalusian, 151

<sup>(</sup>٤) نصوص عَن الأندلس ، ١١٩ .

ومعه مغنماً ، بقوله : « فيها كان خروج المجوس إلى الأندلس ، فلم يكن لهم في هذه الكرَّة من الانبساط في البحر والإضرار بأهل السواحل ماجرت به عادتهم ، ولم يجدو في السواحل مطمعاً لشدة ضبطها ، ولاقوا مع ذلك من البحر هولاً عطبت له من مراكبهم أربعة عشر مركباً بناحية البُحيرة من الجزيرة ، فنكبوا عن حائط الأندلس واعتلوا إلى جهة الفيرنَجة ، فلم يلقوا ظفراً ، وأسرعوا الانصراف إلى بلدهم بالخيبة ، فلم يكن لهم بعد إلى الأندلس الى اليوم عودة . وقال معاوية بن هيشام :

« خرجت المجوس إلى ساحل الغرب سنة سبع وأربعين ومئتين في خلافة الأمير محمد في ستين مركباً طالبين فرصة ، فألْفُو البحر محروساً والمراكب تجري فيه مابين حائط إفر نجئة ، في الشرق وحائط جِلِيقيئة في الغرب ، وتقدم من مراكبهم مركبان لقيا مراكب المسلمين ، فأصابوهما بمن فيهما ، وأخذوا بهما الكفرة .

« فصار أسطولهم قدماً حتى انتهى إلى مكان مصب نهر إشبيليكة في البحر الرومي ، فارتاع أهل الساحل ، وجرد الأمير الجيوش نحوهم ، واستنفر الناس إليهم ، وقدم كليب بن محمد بن ثعلبة القائد في كثيف من الرجال إلى الجزيرة ، وأخرج أثيره الحاجب عيسى بن الحسن بن أبي عبدة إلى إشبيليكة ، وأخرج عبد السلام بن عبد الله ابن ثعلبة إلى ريّة ، وأكثف بهم العدد ، وأجلب المجوس بجهة إشبيليكة ، فذادهم عنها الحاجب عيسى بن الحسن بمن معه في الأسطول »(١).

لم يهاجم المجوس النورمان هذه المرة ساحل الأندلس الغربي (على الأطلسي ) بل انحدروا نحو الجزيرة الخضراء ورُدوا هنــاك ، فلم يظهروا بعده . ولعلهم عادوا إلى الشمال الإفريقي ، بعيدين عن الساحل الأندلسي .

بعد هذا الهجوم لانجد للنورمان هجوماً على الأندلس ، وتوقفوا نحو مايزيد على قرن من الزمان ، حتى أوائل النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ، حيث قاموا بأكثر من هجوم أيام الخليفة الحكم المستنصر بالله (٣٥٠ – ٣٦٦ هـ) بن عبد الرحمن

<sup>(</sup>۱) المقتبس ، ۱۱/۲ ۳۱۲–۳۱۲ . وتر د ( صار) – عند الأندلسيين – بمعنى ( سار) . قارن: أدناه ، الفصل الرابع . فهل هذا كلام منقول عن مؤرخ سابق ، أم ذهب بعضه فبدا كذلك ؟

الناصر لدين الله ( ٣٠٠ ــ ٣٥٠ هـ ) . هاجموا الأندلس في سنوات : ٣٥٥ هـ و٣٦٠ه و ٣٦١ هـ ، ورد الأندلسيون كل هذه المحاوت الخائبة ، وسوف تجد تفصيل ذلك مسطوراً في حوادث عهد الخلافة .

### ٢ \_ الأحداث والقضايا الداخلية

قامت في هذا العهد بعض المخالفات الداخلية . وكانت تنتهي بالصلح أو بالحرب بجَهَّد قليل أو كثير . وكانت اسبانيا الشمالية و دولة الفِرَ نجَة كثيراً ما تمد يد المساعدة للعصاة ، أو تقوم بحثِّهم على الاستمرار أو تحريضهم وإثارتهم ابتداءاً(١) .

#### آ ـ الدعوة للعباسيين

ذُكر أنه بعد مرور عشرة شهور على تولي الداخل إمارة الأندلس قطع الحطبة للعباسيين (٢) . وبذلك قُطعت الأندلس عن بقية العالم الإسلامي وخلافته إدارياً وسياسياً ، ولهذا نتائجه وآثاره . لكنها لم تنقطع عنه بكافة علاقاتها الحياتية الأخرى ، بسبب قيام رابطة وَضّاءة فريدة بينهم ، هي رابطة العقيدة الإسلامية التي جمعتهم وألَّفت بينهم ، وليس مثلها رابطة من كافة الوجوه وعلى أية درجة (٣) ﴿ واللَّف بين قُلوبهم ولكن الله ألَّف بين قُلوبهم ولكن الله ألَّف بين قُلوبهم ولكن الله ألَّف بينهم إنّه عزيزٌ حكيمٌ ﴿ ﴾ (١) ، وما جرى من أحداث في غير هذا الاتجاه – كلياً أو جميعاً ولا تَفَرَقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء واللف بين قُلوبكم جميعاً ولا تَفَرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قُلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شَفَا حُفْرة من النار فأنقذكم منها كذلك يُبيّن الله لكم آياته لعلكم ته مُتَدون ﴿ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر : أندلسيات ، ۱۰۷/۲ – ۱۲۷ – 133 – 4 . ۱۲۷ – ۱۰۷/۲ (تاريخ غزوات العرب ، (۱) - ۱۹۳ ) . (۱۹۳ – ۱۹۲

 <sup>(</sup>۲) الكامل في التاريخ ، ابن الأثير ، ١٠/٦ . كذلك : الحلة السيراء ، ٣٥/١ ؛ نفح الطيب ، ٢٣٩/١ ؛
 نقط العروس ، ابن حزم ، مجلة كلية الآداب ( القاهرة ) ، ٧٥/٢/١٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر : أعلاه ، ١٣٥ .

 <sup>(</sup>٤) الآية ٦٣ من سورة الأنفال.
 (٥) الآية ١٠٣ من سورة آل عمران.

لم تحدث مواجهات مباشرة بين الأندلس والحلافة في المشرق الإسلامي . ولم تتخد الأندلس أي إجراء وما أبدت نشاطاً ما ضدها ، إلا مايروى من انتواء الداخل أخذ الشام ، الذي « أشاع سنة ١٦٣ الرحيل إلى الشام لانتزاعها من بني العباس »(١)، لكنه أقلع عن هذا الأمر

أما الخلافة العباسية فلم تقم — من جانبها — أو تشارك بعمل جاد لإعادة الأندلس إلى سلطان الخلافة ، منذ عهد الإمارة فيها ، إلا أنها لم تمانع من إظهار الرضى عمن يقوم في الأندلس داعياً إليها ، بصدق أو للاحتماء .

١ حقدم الأندلس من شمال إفريقيا العلاء بن المُغيث الحُدامي سنة ١٤٦ هـ داعياً للخلافة العباسية . ونزل مدينة بـاجــة(٢) ، أو في لـقــَـــْت من أعمالها ، وبها « نشر الأعلام السود »(٣) .

ولعله كان بباجة أصلاً وقام بالمخالفة وراسل أبا جعفر المنصور العباسي ، فأرسل إليه بالتأييد ، أو جاءه التأييد من المنصور بعد ما سمع بعصيانه (٤) . وربما قام العلاء بالدعوة للعباسيين ابتداءاً ، بعد اتفاق معهم أو جاء التأييد تالياً . كان العلاء « رئيس جند باجة ، فثار بها ، وقام بها بدعوة بني العباس ولبيس السوّاد ، ورفع راية سوداء ، واجتمع إليه قيام من الناس ، فقاتله عبد الرحمن بن معاوية في قرية من قرى إشبيلية تعرف بالكرم ، حتى هزمه الإمام وقتله . »(٥) تجمع حوله الأتباع ودارت بينه وبين الداخل معركة شديدة قرب مدينة قرمُونَة ، قتل فيها العلاء وتفرق جمعه .

٢ - دخل الأندلس - سنة ١٦١ ه أو بعدها - من الشمال الإفريقي عبد الرحمن
 ابن حبيب الفيهري ، المعروف بالصَّقْلَبي ولم يكن من الصَّقَالِبَة ولا صلة له معهم ،

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٣/٣ . كذلك : الكامل ، ٩٢/٦.

<sup>. (</sup>  $^{8}$  البيان المغرب ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  العبر ،  $^{8}$  ،  $^{8}$  (  $^{8}$  ) البيان المغرب ،  $^{8}$ 

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ، ٢/٢ ه .

 <sup>(</sup>٤) انظر : أعمال الأعلام ، ٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) الروض المعطار ، ٣٦ .

لكنه سمّي بذلك لشبهه الشكليّ بهم (١) . وحَلَّ بمُرْسينَة ( تُدُمير ) وتراسل مع سليمان بن يقظان الأعرابي . ولم يتفقا ، وجرى بينهما قتال هُزُم فيه الصَّقَـُلَبي الذي قضي عليه فيما بعد وانتهى أمره (٢) .

## ب - و قعدة (هيشج ) الرَّبض

حدثت سنة ٢٠٢ ه ( ٨٠٨ م ) في الرّبض الجنوبي من قرُ طُبة المُسمَّى : ربض شَقُنُدُة ( Secunda ) ، على الضّفة الأخرى من الوادي الكبير (٣) ، أيام الحكم الأول ( ١٨٠ – ٢٠٦ ه = ٢٩٦ – ٨٢٨ م ) . وقضى الحكم الرّبضي عليها بقسوة وعنف ، وطرد قسماً ممن قام بها وتتبع آخرين ، فسكن بعضهم مدينة فاس في المغرب وارتحل غيرهم إلى الإسكندرية في مصر ثم تركوها إلى جزيرة إقريطش في المغرب وارتحل غيرهم إلى الإسكندرية في مصر ثم تركوها إلى جزيرة إقريطش ( كريت Crete ) وأسسوا فيها دويلة سنة ٢١٢ ه ( ٢٨٧ م ) واستمرت ما يزيد على قرن من الزمان (٤) . ونكم الحكم أشد الندم على الذي ارتكبه ، « ولما د تنتوفاته على قرن من الزمان (٤) . ونكم الحكم أشد الندم على الذي ارتكبه ، « ولما د تنتوفاته على قرن من الآخرة هي الأبقى والأولى ، فترَيَّن بالتقوى ، واعتصم بالعُروة وقال : إنَّ الآخرة هي الأبقى والأولى ، فترَيَّن بالتقوى ، واعتصم بالعُروة الوُثْقي وأقرَّ بذُنوبه واعترف ، وأنس إلى قوله تعالى : ﴿ إنْ ينتهوا يُغْفَرُ الله ما قد سلَفَ (٥) ﴿ ومات على توبة من ذنوبه ونكرم على ما اقترف ﴾ (٧).

#### ج ـ حدث غریب

ذكر عدد من المؤرخين الأوربيين والمحدثين(^) ، أنه أيام الأمير عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) انظر : أعلاه ، ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) العبر ، ٢٦٨/٤ ؛ الكامل في التاريخ ، ٢/١٥ .

<sup>(</sup>٣) الحلة السيراء ، ١/٤٤ .

<sup>(</sup>٤) راجع : الروض المعطار ، ٥٥ ؛ وصف افريقية والمغرب ( من المسالك والمهالك ) ، البكري ، ٩٢ ؛ نصوص عن الأندلس ، ١١٨ .

<sup>(</sup>٥) من الآية ٣٨ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب ، ٨٠/٢ . كذلك : الذيل والتكملة ، ١٥٢/٤ .

<sup>(</sup>v) الحلة السيراء ، ٤٦/١ . كذلك : المغرب ، ٤٢/١ ؛ أعمال الأعلام ، ١٥/٢ ؛ نفح الطيب ، ٣٣٩/١.

<sup>(</sup>٨) انظر : دُولة الإسلام في الأندلس ، ٢٦٧/١ – ٢٧٣ .

الأوسط ( ٢٠٦ – ٢٣٨ ه = ٢٢٨ – ٢٥٨ ، ) . كانت حركة قام بها قلة من النصارى في تاريخ غير واضح ، ومارس هذا البعض شم الإسلام وسب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) علناً وعمداً . بل فعلوا ذلك عند أبواب المساجد في أوقات الصلاة ، ووصف لين بول هؤلاء به « المنتحرون »(١) ، وكان الكثير من النصارى المعتدلين ضد هذه التصرفات . جرى ذلك في الوقت الذي كانت فيه السياسة الإسلامية في الأندلس – وفي غيره من أنحاء العالم الإسلامي – تقوم على العدل والانصاف ، في معاملة الفئات غير المسلمة وتمتعت هذه الفئات بحرياتها وعدم التدخل مطلقاً في شؤونهم التعبدية وأحوالهم الشخصية ، بشكل ماحدث ولن يحدث البته خارج العالم الإسلامي . ودعا عبد الرحمن الأوسط زعماء النصارى لمعالجة هذا الموضوع ، فعقدوا ، وتمروا ودعا عبد الرحمن الأوسط زعماء النصارى لمعالجة هذا الموضوع ، فعقدوا ، ونصحوا رعاياهم بعدم الرضى عنها والاقلاع عن فعلها . وانتهت هذه الحركة ولم تترك غير بقايا من آثارها أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط ، عالجها بحكمة ، فانتهت تماماً بعد ذلك (٣) .

والأمر الذي يلفت النظر أن هذه الحركة لم تتحدث عنها \_ فيما يبدو \_ مصادرنا الإسلامية ومنها الأندلسية . جُلُّ معلوماتنا أو كُلُّها من المصادر الأوربية ، التي تتسم غالباً بالتعصب والتحامل أو التحيز والمغالاة (٤) . وذلك يدعوا الى التحفظ والاحتراس . لكن هل ان المصادر الأندلسية التي ذكرت هذه الحادثة فُقدت في طريقها الينا ؟ أو أن الأمر يتطلب إعادة النظر في واقعيتها أو بعض فصولها ؟

### د ــ افتتاح الجزائر الشرقية

تم في هذا العهد فتح الجزائر الشرقية ، وسيفصل هذا الحدث في موضوع الجهاد لهذا العهد(°) .

<sup>. (</sup> ٨٣ ، ٧٣ ، إسبانيا ، ٨٣ ، ٨٣ ) The Moors in Spain, 84, 90. (١)

<sup>(</sup>٢) راجع : المقتبس ، ٢٤/٢ ه ( تعليق المحقق ) .

<sup>(</sup>٣) رَاجِع : دولة الاسلام في الأندلس ، ٢٧١/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر : أعلاه ، ١٩٧ . (٥) أدناه ، ٢٦٠ وبعدها .

### ه ــ بناء مسجد قرطبة الجامع

في بداية هذا العهد كان إنشاء مسجد قُرْظُبَة الكبير ، بدأ بناءه عبد الرحمن الداخل سنة ١٧٠ ه ( ٧٨٦ م ) وأتمنَّه من جاء بعد ه. وأصبح هذا المسجد مين أعظم المنشآت العمر انية فناً وروعة وتعبيراً (١) .

# ثانيًا: الجهادفي عَهدالإمارة

لانجد في عهد الإمارة ما ألفناه في عهد الولاة من أعمال الجهاد خلف البُرْت الا القليل ، ولعل عدم الاحتفاظ بمراكز جهادية في الأرض الكبيرة أوقف جهاد المسلمين هناك وحرمها منه . وهو يعني عدم توفر الدعوة الى الإسلام فيها ، ليضم أهل تلك البلاد ببناء القاعدة الأخرى لهذا العمل . لهذا عكاقة بأحوال الأندلس المرتبطة بدورها بما جرى للخلافة الإسلامية في الشرق وما صاحبها من أحداث . هذا مع غيره سبّ وارتبط بأوضاع شبه الجزيرة الأندلسية وبنشوء الدويلات في إسبانيا الشمالية .

ولا يعني هذا خلو عهد الإمارة من أعمال جهادية ، اهتم بعضها بحماية الأندلس ورد هجومات دولة الفرز عُجَة القوية الواسعة واعتداءات اسبانيا الشمالية المتكررة القاسية المتنكرة التي لم تلتزم بعهد أو تأخذ بعرف ، كما سيتبين . كلتا الدولتين – حين تشعر بقوتها واغتنام فرصة من الأندلس – لا تألوا جهداً في مهاجمتها أو العمل على إبادتها . وتكف عنه وتنظهر المسالمة حين ترى قوة الأندلس ومكنتها على المواجهة .

هكذا تردّدت عكاقات هاتين الجبهتين بين الحرب – وكانت سيجالاً – والسلم ، حين تعجز عن المواجهة ، ريثما تستعد أو تهتبل غيرة من غير عهد ولاذمة . وحين تُردّ على أعقابها تلجأ إلى السلم احتماء ، إذ لا قوة لها على غيره . في حين كانت الأندلس الإسلامية تلتزم بعهدها وتأخذ بالسلم أصالة ، في كل الظروف ، وهي قوية متمكنة .

<sup>(</sup>۱) انظر عنه : أندلسيات ، ۱۹۲ – ۱۹۲ .

أنفقت الأندلس جهوداً كثيرة في رد عدوان اسبانيا الشمالية والفرز نجة ، وحماية نفسها وأهلها وكف العادية وتأديب أصحابها . هنا يتبين للناظر في خُطَّة المسلمين في الفتوحات أنه من الأهمية إتمام هذا الفتح وتأمينه وتأصيل قواعده . تلك غايته وهدفه ، وليس الحوف من العدوان الذي يشمل خطره تهديد هذه الأهداف. تلك الحُطة سار عليها الفاتحون دوماً وحاولوه جاهدين ، ولم تقصر بهم وسيلة غير ظروف طرأت حول العالم الإسلامي تكاتفت عليه ، مكنته كذلك ظروف في داخل العالم الإسلامي والأندلس .

\* \* \*

سارت حملات عدة نحو الشمال الاسباني لهذا الشأن . كان بعضها ينتهي بعقد صلح أومُتاركة ، يتفاوت أمدها والشروط . وكم آوت اسبانيا الشمالية ــ مثل دولة الفررَنْجَة ــ من عاص معتد في الأندلس وأعانته بل حرضته ، إن لم تكن دعته لذلك ، إغراءً أو دعمته اعتداءاً .

كان هذا النوع من المجاهدة غير قليل لهذا العهد مذ بدايته . وتتفاوت الأخبار المدونة عنه بين الإيجاز والتفصيل . فذ كر عن عدة أعمال حربية ، منها مع الجبهتين أو واحدة منهما . وتساق أحياناً بشكل مجمل للحديث عن أعمال جهادية في الشمال الإسباني أو دولة الفرز نُعجمة أو دار الحرب عموماً (١) .

وأحياناً تُخص الجبهة . ففي الشمال الإسباني ذُكرت أسماء مناطق كجلِّيقة وبَنْبُلُونَة والقبلاع – أو أماكن ومدن فيها ، مثل : برَشَلُونَة ، التي ترددت – لمدة – تَبَعَيتَنُها بين المسلمين واسبانيا الشمالية ، وليون وبرَبُطَانيية وغيرها . ومثل ذلك بالنسبة للفرز عامة أو تخص ، لاسيما أرْبُونَة التي سبق للمسلمين فيها وحولها نشاط وفير ، حتى غدت عاصمة لمنطقة هي حكومة سَبْتِمانية الإسلامية خلف البُرْت في عهد الولاة (٢) .

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ، ۱/۱ ۳۵.

<sup>(</sup>٢) أعلاه ، ١٨٧ .

وتُذُكْر \_ مرات \_ جهود قائد أو أمير في و صف عام : مثلما نقل المَقَري عن الأمير هشام الأول ( ١٧٢ هـ - ١٨٠ هـ ) أنه كان «كثير الغزو والجهاد »<sup>(١)</sup> . كذلك فعل ابن عـِذاري حين الحديث عن الأمير محمد ( ٢٣٨ – ٢٧٣ هـ ) ، الذي كان « غَزَّاءً لأهل الشرك والاختلاف . »<sup>(٢)</sup>

### ١ \_ الشِّمال الإسباني

واجهت السلطات الأندلسية جبهة الشمال بحملات يقوم الأمير بقيادتها بنفسه ، أو يرسل قائداً مجرباً . وتتوكَّى بعضها ، بالعناية المستمرة ، قادة ُ هذا النشاط على الجبهتين ( الشَّمالية والفررَنْجَة ) . وأخذت بعض ُ هذه الحملات طابع الرد على هجوم سابق ودحر المعتدي ، يصاحبها أحياناً صور من الانتقام .

لَمَعَ أَحْفَادُ مُغَيْثُ الرومي ، فاتح قُرْطُبُهَ ، أبناء عبدالواحد بن مُغَيْثُ الرومي في هذا الميدان كما في غيره . كان ثلاثتهم من كبار رجال الدولة ، سياسة وقيادة وكياسة وعيداً . هم : عبد الكريم ( ٢٠٩ هـ) وعبد الملك وعبد الحميد ، الذين حَجَبوا لعدة أُمراء(٣) : هيشام الأول ( ١٧٢ – ١٨٠ هـ) وابنه الحكيم الأول ( ١٧٠ – ١٨٠ هـ) وابنه محمد ( ١٨٠ – ٢٠٨ هـ) وابنه عمد ( ٢٠٨ – ٢٠٨ هـ) وابنه محمد ( ٢٠٨ – ٢٧٨ هـ) وابنه عبد الرحمن الأوسط ( ٢٠٦ – ٢٠٨ هـ) وابنه محمد حجَب لعبدالرحمن الداخل، ولكن يجعله ابناً لمُغيث (٤) . في حين يَرِد عند ابن حيان ان عبد الحميد بن عبد الواحد بن مُغيث (٥) ، وجعله أيام الأمير محمد . فهل سقط اسم عبد الواحد بن مُغيث (٥) ، وجعله أيام الأمير محمد . فهل سقط اسم عبد الواحد » عند ابن عذاري ؟

حَجَب أبوهم عبد الواحد ( ۱۹۸ ه ) $^{(1)}$  للأمير عبد الرحمن الداخل ولابنه هشام الأول $^{(Y)}$  .

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ، ۳۳۸/۱ . (۲) البيان المغرب ، ١١١/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: المقتبس، ٢/٤٤٤ ؛ الحلة السيراء، ١/٥١٠.

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ، ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>ه) المقتبس ، ٢/٤٥١ .

<sup>(</sup>٦) المغرب في حَلَى المغرب ، ١٣٥/١ . (٧) الحلة السيراء ، ١٣٥/١ .

أما عبد الكريم الوزير « الحاجب القائد الكاتب »(١) الوالي فقد حَجَب لهِ شَام الأول ولابنه الحكم الأول(٢) . وابنه عبد الرحمن الأوسط(٣) ، حيث توفي صدر إمارته ( ٢٠٩ ه )(٤) . والحاجب عبد الكريم « أكمل من حَمَل هذا الإسم ، وأجمعهم لكل حسنة ، فأقره عليها إلى أن توفي عبد الكريم حميداً فقيداً »(٥) . وتولى عبد الملك الحجابة والولاية(٢) .

ظهر عبد الكريم – بشكل أكبر – في قيادة النشاط الجهادي شمالي إسبانيا ثم بلاد الفرزنجة . في حين ظهر عبد الملك بعده في بلاد الفرزنجة ثم الشمال الإسباني . نجد كذلك منهم أيام الأمير محمد : عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الواحد بن مغيث يتولى قيادة أسطول ، في حملة بحرية على ساحل جليقيية ، شمالاً سنة ٢٦٦ هـ(٧) .



<sup>(</sup>١) المقتبس ، ٢٨/٢ ، ٧٧ . كذلك : ٣١/٢ .

<sup>(</sup>٢) المغرب ، ٤٤/١ . (٣) المقتبس ، ٣٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) المقتبس ، ٢٧/٢ ، ٧٧ ؛ البيان المغرب ، ٨٢/٢ .

<sup>(</sup>ه) المقتبس ، ۲۰/۲ . كذلك : ۳۰/۲ .

<sup>(</sup>٦) الحلة السيراء ، ١/١٣٥ . (٧) انظر : المقتبس ، ٣٩٨/٣ – ٣٩٩ .

تكررت الأخبار عن هذا اللون من النشاط، قاده أمراء الأندلس بأنفسهم . إلا أنه يندر قيادة أمير لحملة وراء البُرْت لهذا العهد . لكن نفح الطيب يذكر خبراً عن حملة قادها عبد الرحمن الداخل بنفسه حين «غزا بلاد الإفرز نج والبَسْكُنْس ومَن وراءهم ، ورجع بالظفر »(١) من غير زيادة عن مكان وزمان وطبيعة هذه الحملة . تلك – تتابعاً أو تَمَهُلاً – حملة أخرى الى الشّمال ، أيام هِشام الأول بداية توليه الإمارة (١٧٢ ه) . قاده بنفسه وجال في أكثر من مكان سنة ١٧٥ ه ، ووجّة السرايا الى غيرها .

## آ - برشكونة

خرجت برَ شَلُونَة من أيدي المسلمين سنة ١٨٥ ه(٢) ، أيام الحَكَم الأول . وتوَجَّه جيش بقيادة الحاجب عبد الكريم بن عبدالواحد بن مُغيثالرومي الى برَ شَلُونَة وما حولها أو وراءها أيام عبد الرحمن الأوسط(٣) . كذلك سارت نحوها حملة أخرى أيام الأمير محمد الذي « بعث عساكر أخرى إلى نواحي برَ شكونَة وما وراءها ، فعاثوا فيها ، وفتحوا حصوناً من برَ شكُونَة ورجعوا . »(١)

## ب \_ بر بطانية

أوردت بعض مصادرنا نشاطاً عسكرياً في مكان اسمته مرة « بَرُطَانيَة »(\*) ومرة أخرى « بَرُبَطَانيَة »(\*) . وظاهر كلام المَقَرِي – في موضعين – أنه يعني بكليهما نفس المكان . مكان في بلاد الفرزنجة خلف البُرْت ( جنوبي فرنسا ) ، ويُطْلِق عليه صفة « أرض » . ففي سنة ١٧٦ ه أرسل هيشام الأول وزيره عبد الملك ابن عبد الواحد بن مُغيث الرومي الى شيمالي الأندلس « ثم بعثه في العساكر سنة سبع

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٣٣٣/١ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٣٣٩/١ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٣٤٦/١.

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٢٥٠/١ .

<sup>(</sup>ه) نفح الطيب ، ٤٤٩/١ ، ٤٤٩/١ .

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ، ٣٤٥/١ .

وسبعين الى أُرْبُونَة وجَرُنْدَة فأثخن فيها ، وَوَطَىءَ أَرض بَرْطَانِيَة »(١) . وفي سنة ٢٢٦ ه أيام الأمير عبدالرحمن الأوسط توجهت « العساكر الى أرض الفرُّنجـَّة ، وانتهوا الى أرض بَرْبَطَانِيَة ، وكان على مقدمة المسلمين موسى بن موسى عامل تُطيِلَه ، ولقيهم العدو ، فصبر حتى هزم الله عدوهم ، وكان لموسى في هذه الغَزَاة مقام محمود . »<sup>(۲)</sup>

وردت « بَرْطَانِيَة » عند المَقَرِّي في أكثر من موضع وقصد بها الجزر البريطانية  $(^{(9)}$  . أطلق عليها مرة « بلد  $_{(^{(1)})}$  وأخرى  $_{(2)}$  في ثلاثة مواضع  $_{(3)}$   $_{(4)}$  . فيحبن ورد ذكر « بَـرْبُطَانيـَة » بوضوح في شِمالي الجزيرة الأندلسية وأنها كُورَة من كُورَ الثَّغرالأعلى الأندلسي <sup>(٦)</sup>. ومرة أُخرى ـ مماثلاً ـ بصفة « بلد بـَرْطَانيــَة »<sup>(٧)</sup> . لعل هنالك خلطاً ــ ربما في النسخ ــ أو خطأ في النقل بين « بَرْبُطَانيَة » و « بَرْطَانييَة » من ناحية اللفظ وفي توقيعها من ناحية أخرى . استُعملت « بَـرْطانيـَة » اسماً للجزر البريطانية - كما مر - أحياناً. لكن « بَوْبُطانيمة » ( Barbitania ) كانت اسم كُورة في شيمالي الأندلس (^) ، وتُطلق اليوم على مدينة « بَلْطَانِية » ( Boltaña ) شيمال شرق مدينة وَشَقَّة ( Huesca ) (٩) ، قرب جبال البُرْت الأندلسية . هكذا يُوقِّعُهُا الحَمْيَري ، في موضعين من روضه(١٠) .

فهل كان إيرادها ــ مكاناً في جنوبي فرنسا ــ يعني وجود موضع هنالك يحمل

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٣٣٧/١ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ١/٥٠٥ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ١٣١/١ . كذلك : الروض المعطار ، ٣ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ١٣١/١ .

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ، ١٩٢/١ ، ١٦٧ ، ١٩٧ .

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ، ١٦٦/١ .

<sup>(</sup>٧) نفح الطيب ، ٤٤٩/٤ .

<sup>(</sup>٨) انظر : فرحة الأنفس (قطعة منه) ، ابن غالب الأندلسي ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، ٢٨٦/٢/١ .

<sup>(</sup>٩) الحلل السندسية ، أرسلان ، ١٨٤/٢ ، ١٩٦ ؛ المقتبس ، ٦١٨/٢ .

<sup>(</sup>١٠) الروض المعطار ، ٣٩ ، ١٩٥ .

مثل هذا الأسم ؟ أم قُصِد به نشاط حربي في شِمالي الأندلس في حديث عام ، حيث مرت بها الجيوش الإسلامية وهي متجهة الى بلاد الفِرَنْج ، أم أن مفهوم « الفِرَنْجة » مُحْتَوِ لشِمالي الأندلس ، أم الوهم في أُرْبُونَة ؟

جالت العساكر الأندلسية في هذا المكان « بَرْبَطَانِيةَ » وغيره ، خلال حملاتها شيمالي الجزيرة الأندلسية . مثلما جرى سنة ١٧٧ ه أيام هيشام الأول ، حين اتجهت اليها حملة بقيادة عبد الملك بن عبد الواحد بن مُغيث(١) . وأخرى سنة ٢٢٦ ه أيام الأوسط تَوَلاً ها موسى بن موسى القسَوَي(١) .

ويُفُهُم من إشارة أوردها ابن حَيَّان القُرْطُبِي في مُقْتَبِسه – حين الحديث عن قيادة الأمير محمد لحملة عسكرية في الثغر الأعلى سنة ٢٥٩ هـ أن « بَرْبَطَانييَة» كانت تابعة للأندلس وإسبانيا الشمالية (٤) .

## ج - بننبكونة

حين نشأت دويلات في إسبانيا الشّمالية كانت نبَارة ( بلاد البَسْكُنْس ) أحدها ، وعاصمتها بَنْبُلُونَة . وقاد الداخل ــ الذي اهتم بهذا الأمر ــ نشاطاً بنفسه إليها ، كما مر . وفي سنة ٢٢٩ ه أرسل عبدالرحمن الأوسط « ابنه محمداً بالعساكر ، وتقدم الى بَنْبُلُونَة ، فأوقع بالمشركين عندها ، وقتل غَرْسيسة صاحبها ، وهو من أكبر ملوك النصارى . » (٥) ومحمد هذا قام ـ خلال إمارته ــ بنشاط مماثل حيث « في سنة سبع وأربعين أغزى محمد الى نواحي بَنْبُلُونَة ، وصاحبُها حينئذ غَرْسية بن وتقهُهُ ، وكان يُظاهِر أُرْدُون بن أذْ فُنْش ، فعاث في نواحي بَنْبُلُونَة ، ورَجَع وقد دَوَّخَها وفتح كثيراً من حصونها ، وأسر فُرْتُون ابن صاحبها ، فبقى أسيراً وقد دَوَّخَها وفتح كثيراً من حصونها ، وأسر فُرْتُون ابن صاحبها ، فبقى أسيراً

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٣٣٧/١ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٢/٥٠١ .

<sup>(</sup>٣) المقتبس ، ٣٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) المقتبس ، ٦١٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ، ٣٤٥/١ .

بِقُرُ طُبُمَة عشرين سنة . » (١) ، وأرسل \_ سنة ٢٦٤ هـ ابنكه المنذر إلى بلاد بَنْ مُلُونَة (٢) .

## د – أَلَبَة والقلاع

تكررت الحملات إلى أَلبَة والقبلاع ( قَشْتَالَة ، قَشْتَالَة القديمة ) (٣) منذ أيام هيشام الأول الذي « كان من أهل الخير والصلاح ، كثير الغزو والجهاد » (٤) . قادها بنفسه أو سيَّرها بقيادة رجال مهَرة ، اليها والي غيرها . مين ذلك سنة ١٧٥ ه حملة قادها بنفسه ، وأُخرى في السنة التالية بقيادة وزيره عبد الملك بن عبد الواحد بن مُغيث الرومي (٥) ، وثالثة مع الحاجب عبد الكريم ، أخي الوزير ، سنة ١٧٨ ه .

قاد هؤلاء الأخوة عمليات عسكرية جهادية كثيرة في عموم الشمال الاسباني ، من برَ شَلُونَة الى بَنْبُلُونَة إلى أَشْتُر قَة في جِلِيقيية وبلد الفر بجّة وراء البرّت ، منذ أيام هيشام الأول . وترددت السرايا الى كل هذه المناطق ، وكثيرة منها بقيادة هؤلاء الأخوة ، منفردين . ويُجميل المَقرِي ذلك في نقفحه بقوله عن هيشام الأول أنه «قصد الى بلاد الحرب غازياً ، وقصد ألبَة والقيلاع ، فلقي العدو وظفر بهم ، وفتح الله عليه سنة خمس وسبعين . وبعث العساكر الى جيليقية مع يوسف ابن بحث فلقي ملكها بر مُنند ، وهزمه ، وأثخن في العدو .

« و في سنة ست وسبعين بعث وزيره عبد الملك بن عبد الواحد بن مُغيث لغزاة العدو ، فبلغ ألبَة والقيلاع ، فأثخن في نواحيها ، ثم بعثه في العساكر سنة سبع وسبعين الى أَرْبُونَة وجُرُنُدَة فأثخن فيها ، ووَطييء أرض برَّطانية ، وتوَغَل عبد الملك في بلاد الكفار وهزمهم ، ثم بعث العساكر مع عبد الكريم بن عبد الواحد الى ألبَة والقيلاع سنة ثمان وسبعين ، ومع أخيه عبد الملك بن عبد الواحد الى بلاد

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ١/١ه . كذلك : البيان المغرب ٩٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) المقتبس ، ٣٨٥/٢ ؛ نفح الطيب ، ٣٥١/١ .

<sup>(</sup>٣) ألبة ( Alava ) والقلاع ( Castilla la Vieja = قشتالة القديمة ) : تقمان بين نبارة وليون شمال إبره . انظر : دولة الاسلام في الأندلس ، ٢١٦/١ ؛ الحلة السيراء ، ١٣٥/١ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٣٣٨/١ . (٥) نفح الطيب ، ٣٣٧/١ .

جِلِيقِية، فانتهى إلى أَسْتُرْقَه ، فجمع له ملك الجلالِقة واستمد بملك البَشْكُنْس، ثُم خام عن اللقاء ، ورَجَع أدْراجَه ، واتَّبَعَه عبد الملك ، وكان هِشَام قد بعث الجيوش من ناحية أخرى ، فالتَقَوْ ا بعبد الملك ، فأثخنوا في البلاد ، واعترضتهم عساكر الفرزَنْج ، فنالوا منه بعض الشيء ، ثم خرجوا سالمين ظافرين . »(١)

تكرر تولِي عبد الكريم وعبد الواحد بن مغيث الرومي قيادة الجيوش إلى ألبه والقيلاع وغيرها في نفس الحملة ، اليها أو في أخرى ، كما تولاها غيره . ففي سنة ٢٠٨ ه أيام الأمير عبدالرحمن الأوسط، توجه عبدالكريم بجيش إلى ألبه والقيلاع ففتح الكثير من حصونها « وصالح بعضها عل الجزية وإطلاق أسرى المسلمين ، وانصرف ظافراً . »(٢) وفي سنة ٢٠٤ ه كان توجيه عبيد الله بن عبد الله البكنسي « صاحب الصوائف » — قريب الأمير الأوسط — الى ألبه والقلاع (٣) .

### قائمة نسب عُبيد الله البلنسي

عبد الرحمن الداخل بن مُعاوية ( ۱۷۱ هـ)

هـشام الأول (۱۸۰ه) عبدالله البلنسي (۲۰۸ هـ) سُليمان (۱۸۶ هـ)

الحكم الأول (۲۰۲ هـ) عُبيند الله

(صاحب الصوائف)
عبدالرحمن الأوسط (۲۳۸ هـ)

قاد الأمير محمد سنة ٢٢٦ ه حملة الى أَلَبَة والقِلاع (٤) . وفعل مثل ذلك بعد سنوات عديدة في سنة ٢٣١ هـ «كتب الى موسى بن موسى وأهل الثغور بالإحشاد إليه

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٧١/١ – ٣٣٨ . كذلك : الحلة السير اء ٧٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) نفخ الطيب ، ٣٤٥ – ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ١/٥٥١ ؛ الحلة السيراء ، ٣٦٤/٢ ؛ المغرب ، ٤٤/١ .

<sup>(</sup>٤) المقتبس ، ١٠٢/٢ - ١٠٣ .

والدخول معه الى ألبَة والقيلاع ، . . . ، وفتح كثيراً من حصونهم . ، (١) وفي سنة ٢٤٩ ه تولى عبد الرحمن بن الأمير محمد قيادة حملة الى « بلد ألبَهَ والقيلاع مِن دار الحرب » (٢) . وفي سنة ٢٥١ ه قاد أخوه المنذر حَمَّلَة ً « الى نواحي ألبَة والقيلاع » (٣) .

## ه - جِلِيقِية

شَمَلَت الحملات الأندلسية عديداً من مناطق الشّمال الإسباني ، كان منها جلّيقيية . فغي سنة ١٧٦ ه سارت حملة أندلسية وَجَهها هيشام الأول بقيادة يوسف بن بُخْت من غير تعيين للمكان – داخل جلّيقيية « وبعث العساكر الى جليقيية مع يوسف بن بُخْت فلقي ملككها بر مُنْد ، وهزمه ، وأثخن في العلو . » (أ) مع يوسف بن بُخْت فلقي ملككها بر مُنْد ، وهزمه ، وأثخن في العلو . » (أ) ووجة حملة أخرى سنة ١٧٨ ه بقيادة عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث الرومي ووصل إلى أَشْتُر قة ، فأنجده هيشام بحملة أخرى وعادوا جميعاً ظافرين . فقد سار « إلى بلاد جليقيية ، فانتهى الى أَسْتُر قة ، فجمع له ملك الجلاليقة واستمد بملك البسّ كُنْس ، ثم خام عن اللقاء ، ورجع أد راجة ، واتبّعة عبد الملك ، وأثخنوا في وكان هشام قد بعث الجيوش من ناحية أخرى ، فالتقوا بعبد الملك ، وأثخنوا في البلاد ، واعترضتهم عساكر الفر ن عن الحكم العساكر مع الحاجب عبد الكريم ظافرين . » (٥) وحوالي سنة ١٨٥ ه « بعث الحكم العساكر مع الحاجب عبد الكريم ابن مُغيث الى بلاد الحكليقة ، فأثخنوا فيها ، وخالفهم العدو الى المضايق ، فرجع على التعبية ، وظفر بهم ، وخرج الى بلاد الاسلام ظافراً . » (١)

وقامت عمليات نشطة في جيلًيقيية سنة ٢٢٤ ه. فقد وَجَّه اليها الأمير عبد الرحمن الأوسط الجيش ، وقاد بعضه بنفسه . يقول المقري: «ثم خرج لُـذريق ملك ُ الجَـلاليقـة،

<sup>(</sup>۱) المقتبس ، ۳۰۶/۲ . (۲) المقتبس ، ۳۱۸/۲ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ١/ ٣٥١ . كذلك : المقتبس ، ٢/ ٣١٩ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٣٣٧/١ . كذلك : البيان المغرب ، ٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ، ٣٣٨/١ .

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ، ٣٣٩/١ .

وأغار على مدينة سالم بالثغر ، فسار اليه فُرْتُون بن موسى ، وقاتكه ، فهزمه وأكثر القتل والسبي في العدو والأسر ، ثم سار الى الحيصْن الذي بناه أهل ألبَه بالثغر نكاية للمسلمين ، فافتتحه وهدمه ، ثم سار عبدالرحمن في الجيوش الى بلاد جليّقيية ، فدوخها وافتتح عدة حصون منها ، وجال في أرضهم ، ورجع بعد طول المقام بالسبي والغنائم »(١) ثم تحركت حملة أخرى سنة ٢٣١ ه ، وصلت مدينة ليون (١). وفي سنة ٢٥١ ه قاد الأمير محمد بنفسه حملة الى بلاد الحكالقة (١)

وجرت صيف سنة ٢٦٣ ه ( ٨٧٧ م ) معركة استُشْهيد فيها عدة مئات من المجاهدين المرابطين في الثغور ، والتقى فيها مجاهدو أحد الرُّبُط الثغرية وعددهم سبع مئة فارس بجيش يضم أعداداً كبيرة من جيش أشْتُوريش والمخالف عبد الرحمن ابن مروان الجلِّيقي الذي كان لاجئاً عند ملكها أذْ فُونْش بن أُرْدُون بن رُذْمير ( الفونسو الثالث بن أردونيو الأول بن راميرو الأول ، ٢٥٧ – ٢٩٧ ه = ٨٦٦ – ٨٦٠ م ) . ووجد الجلِيقي عند أذْ فُونْش الترحيب والاهتمام ،كيما يستعمله أداة يُضعف به قوة الأندلس وتشجيعاً لمثل هذه الأفاعيل .

وأرسل الأمير محمد صائفة بقيادة ابنه المندر نحو ليون ، فالتحقت بهذه الصائفة سرية رابطة ثغرية ، تعدادها ٧٠٠ فارس ، كمَمَن لَما الجلِّيقي وحلفاؤه من جند أذ فُونش ، ودارت معركة عنيفة انتهت بإبادة السَّرِيَّة الثَّغْرِيَّة الأندلسية . يقول ابن خلدون : « فخرج عليهم ابن مروان ، ومعه جمع من المشركين استظهر بهم فقتل تلك الطائفة عن آخرهم » (أ) . وتُسمَيَّى هذه المعركة : « البربرية » ( La Polvoraria ) . وتُسمَيَّى هذه المعركة : « البربرية » ( الصائفة نحو ويقدم ابن حيان عنها صورة حسنة ، إذ حين سار المنذر بحيش الصائفة نحو الشمال لحق بعسكره « رابطة من روابط المسلمين ، فجمعت أهل الكُور ، وخرجت مبهطنة طامعة في لُحوق الصائفة وهم في نحو سبع مئة فارس ، فخرج عليهم

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٣٤٥/١ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٣٤٦/١ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ١/١ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) العبر ، ٢٨٦/٤ .

الفاسق عبد الرحمن بن مروان بمن معه من المشركين وهم قد بَعُدوا عن لِحاق العسكر ، فأوقع بهم في موضع يُعرف بالبربرية ، وصَبَرَ له المجاهدون ، فقاتكوه قتالاً شديداً حتى قتلوا من المشركين عدة ، ثم كَثُرَهم أعداء الله ، فقتكوا الرابطة عن آخرهم ، وحمَلَت بالمسلمين فيهم مصيبة "عظيمة . فهي الوقيعة المعروفة هنالك بالبربرية الى اليوم . »(١)

ذَكر هذه الوقعة كذلك ابنُ الأثير ( ٥٥٥ – ٦٣٠ ه ) في كتابه الكامل في التاريخ ، ولعله نقلها عن ابن حَيَّان أو غيره من كُتَّاب مراجعنا الأندلسية . إذ حين التلايخ ، ولعله نقلها عن ابن حَيَّان أو غيره من كُتَّاب مراجعنا الأندلسية ، فخرجوا استظهر ابنُ مروان الجلِيِّقي بأذْ فُنْش ( الثالث) وجيشه وكَمَنوا للسَّريَّة ، فخرجوا لها و « اقتتلوا قتالاً كثيراً صبروا فيه ، وقبُل من المشركين عدد كثير ، ثم استظهر ابن الجلِيِّقي ومَن معه من المشركين على السبع مئة ، فوضعوا السيف فيهم فقتلوهم عن الحرهم الله بالشهادة . «(٢) .

وقاد البَرَاءُ بنُ مالك في السنة التالية ( ٢٦٤ هـ ) حملة الى جِلِلِّيقِيـَة « فكانت هناك وَقيِعـَة ضَرِسـَة . »(٣)

هذه الأحداث مثل غيرها تؤكد قيام المسلمين بالجهاد عقيدة في الله وحرصاً على الشهادة في سبيله ، وابتغاء مرضاته ورغبة في جنته وإيثار ماعنده و ماعند الله خير وأبقى و المقدمة . ووجود العلماء الأعلام في طليعة هذه المواجهات وسط معمعة المعترك شاهد على عملية العلم والأخذ به إيماناً ، وتمر أمثلة متعددة عن هذا الأمر وهو جدير بالاهتمام وأن يُفرد ببحث مُستقل ، ولدى ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس صفحات من هذه الصور الكريمة ، تمتاز بطيبها وطرافتها كذلك .

<sup>(</sup>١) المقتبس ، ٣٨٤/٢ . كذلك : قضاة قرطبة ، الخشني ، ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) الكامل ، ١٠٠/٧ – ٣١١ .

<sup>(</sup>٣) المقتبس ، ٢/٥٨٩ . كذلك : الكامل ، ٣٢١/٧ .

<sup>(</sup>٤) من الآية ٦٠ من سورة القصص .

هذا يحيى بن حَجَّاج من أهل طُلَيَـ طَلَة ، رجل طالباً العلم إلى إفْرِيقِية (وربما الى غيرها) وستميع « من مَشْيَخَة القَيَـرُوان »(١) .

عاد إلى الأندلس يؤدي واجبه عالماً ومتعلماً وجندياً للإسلام في كل ميدان «واستُشْهِد في المعترك العظيم الذي كان بين المشركين والمسلمين سنة ثلاث وستين ومئتين . »(٢) وكان لابن حجاًج صاحب ، ستميتُه وبلكديتُه : يحيى بن القصير ، شهيدا سويتَه المعتراء المذكور فلم ينفز بالشهادة مثل صاحبه . وظل يبحث عنها حتى ظفر بها في السنة التالية : رِزْقاً من الله ونع منة ألى كان ابن القصير صاحب ابن حجاًج «في السمّاع ، والفضل ، والعمل . وكان كثير الجهاد ، وشهيد المعترك سنة ثلاث وستين فلم يُقتل و قتل أصحابُه وكان يرى على نفسه من ذلك غضاضة ، مستة ثلاث وستين فلم يُقتل و قتل أصحابُه وكان يرى على نفسه من ذلك غضاضة ، الجمعان أبلى بلاءً كريماً ورزَقه الله الشهادة . »(٣)

الظاهر بوضوح كبير أن هذين الشهيدين قَـضَيـَا الواحدُ بعد الآخر في معركتيْ سنة ٢٦٣ هـ والتي تليها كل في واحدة متتابِعـَيـْن ، رحمهما اللهُ تعالى وأنعم عليهما .

شَمَلَت هذه الحملاتُ مدناً ومناطق متعددة من إسبانيا الشمالية ، ترددت اليها بين حين وآخر ، ولا يبدو أنها كانت دوماً تقيّصد الفتح المقيم ، بل ظاهرها لرد عدوان أو تأديب وكبح أهله . ولابد أنها وأمثالها كانت نتيجة لتحرشات ابتدأت بها اسبانيا الشمالية ، والا لما أخذت هذا الشكل ؛ فقد قامت سياسة حكام إسبانيا الشمالية على التحريّش وإثارة وتشجيع إيجاد المتاعب، بل وإرسال المعونات العسكرية وغيرها .

مثل ذلك كانت تَفْعله دولة الفرَنْجَة ، مما دعا الأندلس الى أن ترد عليه وتحتاط له ، وكانت تقبل صلحاً – لأي أمد – طالما تقوم سلطات الشمال الإسباني بنقضه ، كلما تَقَوْى عليه .

<sup>(</sup>١) تاريخ علماء الأندلس ، ١٨٤/٢ ( رقم : ١٥٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر . أي أن استشهاده كان في معركة : البربرية .

<sup>(</sup>٣) تاريخ علماء الأندلس ، ١٨٢/٢ ( رقم : ١٥٠٢ ) .

## ٢ – بلد الفرَنْجَة

لم يخْلُ هذا العهدُ من جهاد وراء البُرْت. لكنه لم يكن كله من أجْل عمليات فتح مَكين. بل لعله لرد مكيدة وكف عادية وتأديب آثم وتثبيت هيبة ، أو محاولة فتح تحت نية جهاد ورغبة فتح واهتبال فرصة. والظاهر أنه منذ الأحداث الداخلية – نهاية عهد الولاة (۱) – خسر المسلمون مواقع وراء البُرْت ، وكانت جديدة. وغير واضح احتفاظهم منها بمقدار.

إذا كانت مناطق في الشمال الاسباني لم يثبت فيها فتح أو هي بحاجة الى جهاد، فما جلوى بذل الجهدوراء البُرْت؟ إلا أن يكون للحفاظ على مابقي لهم منها ، أو ضرب مراكز قوة فررَنْجية لردها . وردت إشارات متفرقة بحملة جهاد للمسلمين وراء البُرْت ، بالاشارة الى الفررَنْج . ظاهر القصد منها الأرض الكبيرة ، وأشار المَقرِي الى حملات ، للأخوين عبد الكريم وعبد الملك وغيرهما ، ترددت الى مدينة أُرْبُونَة وما حولها منذ أيام هيشام الأول . لكن اسلوب ذكرها مرة ، وموضع الإتيان بها أخرى ، يدعو الى التوقف والتعليل .

الحالة الأولى: كان فتح أُرْبُونَـة سنة ١٧٧ هـ، فعاقب هشام مجموعة من أسرى جِلِّيقيِـة بنقل أحمال النراب من سورها إلى قرطبة.

« وفي أيامه فُتحت أُرْبُونَة الشهيرة ، واشتَرط على المُعاهدين من أهل جليّقييّة من صعاب شروطه انتقال عدد من أحمال التراب من سور أُرْبُونَة المفتتحة يحملونها الى باب قصره بقرُ طُبُنَة ، وبنى منه المسجد الذي قدُدَّام باب الجينان ، وفَضُلَت منه فضلة بقيت مكوّمة . «(٢) وهو خبر غريب مرتين :

١ – غرابة تعامل : فرض مثل هذا الشرط ، سياسة غير معروفة في سياسة الفتح الإسلامي ، إلا أن يكون إجراءً أو علاجاً لحالة معينة .

٢ - أن يقوم أسرى أو مُعاهدون (جلالِقة) لجلب التراب من أُرْبُونَة (إلى قُرْطُبُة) . كيف تم ذلك ، وأين كان الفتح أولا ؟ لكن لو حدث مثل هذا فهي

<sup>(</sup>۱) أعلاه ، ۱۸۸ ، ۲۰۶ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ١/ ٣٣٧ . قارن : البيان المغرب ، ٦٤/٢ .

ستُحمل على دواب قد يطلب اليهم توفيرُها . ومع أن هذا النص لا يخلو من غموض أو قلق فقد يكون مبتوراً أو وارداً منقطعاً عن تقصيلات سبقته أو لَحيقته

الحالة الثانية: أن هيساماً بعث وزيره عبد الملك بن عبد الواحد بن مُغيث و في العساكر سنة سبع وسبعين إلى أُربُونَة وجُرُنْدَة فأثخن فيها ، ووطيىء أرض برطانية »(۱) . لكن لماذا ذكرت أُربُونَة ( جنوبي فرنسا ) مع كل من جُرُنْدَة ( جيرُونية مع الله على من جُرُنْدَة ( جيرُونية Boltaña , Barbitania ) ، وبرطانية ( بربطانية عرفة عن اسم لمدينة غيرها شمالي وهما شمالي الجزيرة الأندلسية ؟ فهل ان أُربُونَة محرفة عن اسم لمدينة غيرها شمالي إسبانيا ، وان جُرُنْدَة هي جيرُونة شمالي الأندلس . أوهي جيرُون ( Gironde ) منطقة جنوب غربي فرنسا(۱) ، وكما يفهم من إيراد المَقَري لها ( جُرُنْدَة ) (۱) ، أو أن الخبر كله من باب الحديث العام ؟ وهل أن التعيين ( في الحالتين : الأولى والثانية ) متعلق محادثة واحدة ، كانت أولهما عامة والثانية تخصيصاً .

يوردُ المَقَرِي بعد ذلك أعمالاً عسكرية بين الأندلس والفررَنْجَة لكنها غير واضحة ولا كافية لفهم وضعها أو تفاصيلها . ففي أيام الحكم الأول سنة ١٩٢ه واضحة ولا كافية لفهم وضعها أو تفاصيلها . ففي أيام الحكم الأول سنة ١٩٢ه وطرسونة ، فبعث الحكم أبنة عبد الرحمن في العساكر، فهزمه ، ففتح الله على المسلمين، وعاد ظافراً . (أ) لندريق أو رُدْريق كما عند ابن عنداري أو لندويق لدى ابن حيّان (أ) هو لويس الأول (عندهم: التقي Louis le Pieux, Ludovico Pio ) . لكن لويس بن شارلمان لم يكن في ذلك الوقت ملك الفررَنْج ، لأن أباه شارلمان توفي سنة ١٩٨ ه ( ٨١٤ م ) . إلا أن يكون قد تولَى هذه الحملة في حياة أبيه ،

(٢) انظر:

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٣٣٧/١ .

Andalusian diplomatic relations, 135.

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٢/١ ( = أدناه ، ٢٥٩ = النص المشار اليه ) .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٧٠/١ . كذلك : العبر ٢٧٦/٤ ؛ المغرب ، ١/٠١

<sup>(</sup>ه) البيان المغرب ، ٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) المقتبس ، ٢/٢ .

وهو أمر ممكن ، فَوُصِفَ بأنه مَلكُ الفِرَنْج تَجَوَّزًا أو في غير معرفة دقيقة له ، أو رَبِمَـا وُصْفُ ملك الفِرَنْج يعود الى قَارْلُهُ ( شارلمان ) لا على ابنـه لُذُريق ( لويس ) وهذا احتمال قليل الورود .

تلت ذلك عدة اعتداءات قام بها الفرزنج ، ردها الأندلسيون . ففي سنة ١٩٦ ه قاد الحكم بنفسه حملة « لَمَّا كَثُرَ عَيْثُ الفرزنج في الثغور » (١) ، وفي سنة ٢٠٠ ه قاد الحكم حملة بقيادة عبد الكريم بن عبد الواحد بن مُغيث الى بلاد الفرزيج مخترقاً الشمال الاسباني نحوالأرض الكبيرة وقفل ظافر أظاهراً (١). وجرى مثله سنة ٢٢٦ ه أيام الأوسط الذي وَجَهَ « العساكر الى أرض الفرنجة ، وانتهوا الى أرض برَ بُعَانية » (١) .

وفي سنة ٢٣١ ه أرسل الأوسط حاجبة عبد الكريم « وأجاز الدروب التي تُسمّى البُرُت الى بلاد الفرّ نجّة فدوخها قتلا ً وأسراً وسبياً ، وحاصر مدينتها العظمى جُرُنْدة ، وعاث في نواحيها ، ، وقفل . »(٤) ظاهر هذه الأحداث يدل أنها كانت رداً على اعتداء وتخريب في الأندلس قام به حكام الفررَنْجة ، كما فعلوا في طرسُونة وغيرها من تلك الأعمال التي لم يتجر في هذا البحث ايرادها واستقصاؤها . ولعل أحداثاً مماثلة \_ قلت أو كثرت \_ جررت تيلو ذلك ، إلا أن النصوص المتعلقة عنصرة وغير كافية .

بينت النصوص السابقة أن همذا النوع من الأحداث بين اسبانيا الشمالية ودولة الفر َنْجَة لم تكن هي المسيطرة على ذلك الجو وإن تعددت . بل جرى نشاط مماثل في حسن العكاقات وإقامة الصلات وعقد المعاهدات . ولدينا ثروة لابأس بها حول هذا الجانب ، ينظر فيها حين الحديث عن سياسة الأندلس الحارجية مع العالم غير الإسلامي (°) .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٣٤٠/١ . كذلك : العبر ، ٢٧٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٢/٠٤١ ؛ العبر ، ٢٧٦/٤ – ٢٧٧ . كذلك : البيان المغرب ، ٢٠٥٢ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ١/٥٥١ . كذلك : العبر ، ٢٨٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٣٤٦/١ . كذلك : العبر ، ٢٨٢/٤ .

<sup>(</sup>٥) أُدنَّاه ، ٢٨٩ ، الفصل الرابع .

## ٣ ــ افتتاح الجزائر الشرقية

جرى ذكر الجزائر الشرقية ( مَيُورْقيّة ومَنُورْقيّة واليابسة ) حين الحديث عن فتح الأندلس والتمهيد له (١) . إذ قد عرفتها الجيوش الإسلامية الفاتحة في تاريخ مبكر، منذ سنة ٨٩ هـ ، قبل البدء بفتح الأندلس . ولعلها كانت حملة استطلاعية ، ثم جاء فتح الأندلس ، جهاداً وفيراً للمسلمين في الجزيرة الأندلسية والأرض الكبيرة ، سبق الوقوف عنده عن كتَب.

أمر يُلفت نظر الباحث ألا يجد في مراجعنا الأندلسية المتوفرة أخباراً عن فتح هذه الجزر أو محاولات له . واعتبرها ابن سعيد الأندلسي (تونس، ١٨٥ هـ) « مضافة إلى الأندلس »(٢) . فهل كانت هناك أخبار افتقدناها ؟ إن الأخبار المتعلقة بافتتاحها الذي تم في وقت جد متأخر عن فتح الأندلس — كما سيتبين بعد — تُقوِي عدم توفر نشاط جهادي جديد واضح ، قبل افتتاحها سنة ٢٣٤ هـ أيام الأوسط — أوبعدها، سنة ٢٩٠ هـ . لو أمكن التثبت من عدم توفر مثل هذا الجهاد فلا أقل من أن تكون محاولات فتح لها ، لم تتم لأي سبب . وقد ذُكر — من غير مرجع — أن الحكسم الأول (٢٠٦ هـ) وَجَه حملتين الى الجزائر الشرقية : سنة ١٨٢ هـ وسنة ٢٠٠ هـ ألى مستغرباً أن تكون أول تَجربة للمسلمين مع الجزائر الشرقية سنة ٩٨ هـ قبل فتح الأندلس — ويتوقف كل نشاط لهم معها طوال قرن ونصف القرن ؟ فلا نكاد نسمع فتح الأندلس — ويتوقف كل نشاط لهم معها طوال قرن ونصف القرن ؟ فلا نكاد نسمع شيئاً عن ذلك حتى سنة ٢٠٤ هـ ، وهو أمر يتفق عليه عدد من مؤرخينا الأندلسين .

يذكر ابن حَيَّان (٤٦٩ هـ) في مُقْتَبِسه أن الأمير عبد الرحمن الأوسط سنة يذكر ابن حَيَّان (٤٦٩ هـ) في مُقْتَبِسه أن الأمير عبد الرحمن الأوسط سنة ٢٣٤ هـ ( ٨٤٨ م ) سَيَّر « أُسطولاً من ثلاًثة مئة مركب إلى أهل جزيرتي مَيُورْقَمَة ومَنُورْقَمَة ، لنقضهم العهد وإضرارهم بمن يمر اليهم من مراكب المسلمين ، ففتح

<sup>(</sup>١) أعلاه ، ١٤ – ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المغرب ، ٢/٥/١ .

<sup>(</sup>٣) المسلمون في أوربا في العصور الوسطى ، إبر اهيم علي طرخان ، ١٠٣٠ .

الله للمسلمين عليهم ، وأظفرهم بهم فأصابوا سباياهم ، وفتحوا أكثر جزائرهم .» (١) ويورد الحبر باختلاف ابن عذاري (بعد ٧١٢ه) في بيانه فيقول إنه «في سنة ٣٣٤، أمر الأمير بتوجيه العساكر إلى أهل جزيرة ميور قد ، لنكايتهم ، وإذلالهم ، ومجاهرتهم بنقضهم العهد ، وإضرارهم بمن مر عليهم من مراكب المسلمين . فغزتهم ثلاث مئة مركب ، فصنع الله للمسلمين جميلاً . وأظفرهم بهم ، وفتحوا أكثر جزائرهم .» (١) كما أورده — مع اختصار — آخرون كأبن سعيد (١٨٥ هـ) الذي يقول في حوادث سنة ٢٣٤ هـ : « جَهَّزَ عبد الرحمن أسطولاً من ثلاث مئة مركب الى جزيرتي ميكور قدة ومنفور قدة لإضرار أهلها بمن يمر بهما من مراكب الاسلام ففتخوهما . » (١) وابن الحطيب يذكر أنه في أيام الأوسط « انتقض المعاهدة بجزيرة ميكور قدة فغزاهم في ثلاث مئة مركب ، فافتتحها ثانية » (٤) .

يمكن ملاحظة مايأتي من هذه النصوص السابقة :

١ – أن الأمير الأوسط سَيَّر أُسطولاً من ثلاث مئة مركب الى الجزائر الشرقية .

٢ ــ سار الأسطول نحو مَيُورْقَة ومَنْوُرْقَة ، كبريا الجزائر الشرقية قاطبة .

لِم تُذكر اليابسة ثالثتهما وأقربها الى الشاطيء الأندلسي تجاه دَّ آنييَّة ( Denia ) . ٣ — هناك جزر أخرى صغيرة افتتح الأسطول بعضها .

كانت للمسلمين في الأندلس صلات مع أهل بعض هذه الجزر ، لاسيما ميبور قة ومنفور قة . وتقوم هذه العهود على تأمين أمور المسلمين والجزيرة . وهذا يعنى أنه جرت اتصالات بين أهل هذه الجزر والأندلس .

م تكن أي من هذه الجزر قد فتحت أو انضوت تحت سلطان الأندلس
 قبل ذلك .

٦ ــ أن أهل الحريزتين ( مَيُورْقَةَ ومَنْوُرْقَةَ ) تعرضوا لسفن المسلمين التجارية

<sup>(</sup>۱) المقتبس ، ۲/۲ – ۳ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ، ٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) المغرب في حلى المغرب ، ١/ ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) أعمال الأعلام ، ١٨/٢.

أو الجهادية ، ناقضين هذا العهد . وقد تكون عبارة « مراكب المسلمين » عامة وليست مقصورة على أهل الأندلس . قد يشير هذا الى أن أهل هذه الجزر لم يكونوا قد دخلوا الإسلام بعد ، ربما بمقدار . ويرجِّح عدم فتحها .

٧ - وصَفَت النصوص السابقة هذا العمل بالفتح ، فهل تعني به الفتح الدائم ؟ أم إخضاعهم وإجبارهم على الالتزام بالعهد والكف عن اعتدائهم بعد ردّه ؟ الأقرب فهم عبارة ابن الحطيب « فافتتحها ثانية » على المعنى الأخير من قيام العهد بين أهل تلك الجزر والأندلس ، سوية أو منفردة .

لكن لماذًا لم يتم افتتاح هذه الجزر أو بعضها حتى الآن ( سنة ٢٣٤ ه ) ؟

- \* ألعدم استطاعة الأندلس ، الذي بذل جهداً يزيد عما تتحمله لاسيما أيام الولاة الذي توفر فيه الجهاد وامتد لمسافات بعيدة تجاوزت الجزر، وهي عليها أسهل؟
- ألبعدها عن الجزيرة الأندلسية ، وعدم مجاررتها كلاً من المغرب والأندلس ،
   والمسافة عنها ليست كبيرة جداً ولا عسيرة ؟
  - أم لأوضاع الأندلس الداخلية ؟
  - أم لضعف الأسطول الأندلسي ؟
- \* أليتعدد سلطات الأندلس والمغرب ، كل خاضع لسلطة ؟ وذلك من مخاطر ومحاذير انقطاع السلطة في الأندلس عن سلطة العالم الإسلامي وعدم الارتباط بخلافته ودولته(١).

تؤكد الأحداث التالية أن الأعمال الحربية السالفة تجاه الجزر لم تكن فتحاً ولا مستقراً . يذكر ابن حَيَّان أنه سنة ٢٣٥ ه « ورد كتاب أهل مَيُورُقَة على الأمير عبد الرحمن بن الحكم مستغيثين مما دهمهم مين ستخطه ، مستقيلين لعثراتهم لديه ، راغبين في صفحه وإقالته ، فعطف عليهم ، وأقالهم زلتهم ، وأجابهم الى مسألتهم ، وأعطاهم ذمَّتَه وجَدَّد لهم عهده . »(٢) وما أورده ابن عيذاري عن

<sup>(</sup>١) انظر : أعلاه ، ١٣٥ ، ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) المقتبس ، ٤/٢ .

هذه الحادثة أوفى : « في سنة ٢٣٥ ه ، ورد كتاب أهل مَيُورْقَة ومَنُورْقَة الى الأمير عبد الرحمن ، يذكرون ما نالهم من نكاية المسلمين لهم ، فكتب اليهم كتاباً أذ كُر هنا فصولاً منه وهو : أمَّا بعَدُ ، فقد بلغنا كتابكم ، تزكرون فيه أمركم ، وإغارة المسلمين الذين وجّهناهم اليكم لجهادكم واصابتهم ما أصابوه منكم من ذراريكم وأموالكم ، والمبلغ الذي بلغوه منكم ، وما أشفيتم عليه من الهلاك . وسألتم التدارك لأمركم ، وقبول الجزية منكم ، وتجديد عهدكم على الملازمة للطاعة ، والنصيحة للمسلمين ، والكف عن مكروهم ، والوفاء بما وتحملونه عن أنفسكم . ورجونا أن يكون فيما عُوقبتم به صلاحكم ، وقمعكم عن العَوْد الى مثل الذي كنتم عليه . وقد أعطيناكم عهد الله وذمَّته . »(۱)

تُسَجِّلُ المراجعُ أخبارً الفتح الإسلامي الدائم للجزائر الشرقية – أو لبعضها – وتؤرخ حلوثه سنة ٢٩٠ ه ( ٢٠٠ م ) أيام الأمير عبدالله ( ٣٠٠ ه ) . فيذكر الحيميري في رَوْضِه – حين الحديث عن جزيرة ميبُورْقة : كبراها – أن المسلمين افتتحوها سنة ٢٩٠ ه (٢) ، ويقدم ابن خلُدون في عبره معلومات أكثر عن فتح جزيرة ميبُورْقة ، فيقولُ : « كان فتح ميبُورْقة سنة تسعين ومشتين على يه عصام الحولاني » وينفصل الكيفية التي فتحت بها هذه الجزيرة . ولم يتوفَّر خبر فتح الجزيرة يرتين الا أخرين ( متنور قة واليابسة ) لكن لابد أن يكون ذلك تلا افتتاح ميبُورْقة .

غدت هذه الجزرالشرقية إسلامية "، لابفتحها فقط بلبحياة سكانها وكافة أحوالها . وهو أمر مألوف في البلدان التي فتُتحت ، حيث يدخل أهل البلد الإسلام طواعية . يتُحبون الإسلام ويدافعون عنه ويحمونه بأنفسهم ، مثلما رأيناه في الأندلس وغيرها .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ٨٩/٢ . لعلَّ هناك خطأ أو سقطاً بين كلمتي : « بما » و « تحملونه » .

<sup>(</sup>٢) الروض المعطار ، ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) العبر ، ١/٣٥٣.

وهو أمر ليس مقصوراً على أحد ، جرى عليه المسلمين الأوائل ومَن تـرهم في مختلف الأعصار والأمصار .

تَعَمَّرت هذه الجزر في كل جانب وغَمَرَها الحيرُ من كل نوع ، وظهر فيها العلماء وسادها العلم والمعرفة ، وأنارت شيعابها قناديلُ الإيمان ، وأقام طُرُقاتِها ، نَيَّرَة ودُرُو بَها حَيَّرَة ، دينُ الله وشَرْعُه ، وغدت موطناً لأهل العلم والفضل في كل ميدان ، واتتُخيذت موَّئلاً للعديد من الأعلام .

فإن أحمد بن رحيق بن إبراهيم بن حارث بن خلف بن راشد السُّمَاتي « وُلِّي قضاء الجزائر الشرقية ، بعد ابن أخيه نافع بن محمد بن رَحيق في سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة . فلم يزل قاضياً بها إلى أن تُوفِّي لعشر خلَوْنَ من رمضان سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة غريقاً في البحر مع رَشيق عامل الجزائر مولى الناصر . ذكر ذلك : ابن حارث . وذكر ابن حيّان : أن جعفر بن عثمان المُصْحَفي خرج في يوم الخميس لثلاث بقين من جُمادى الأخيرة سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة قائداً الى الجزائر الشرقية مَيُورُقَة وذواتها ، وولي أحمد بن رَحيق القضاء بها .»(١)

ومن علماء جزيرة مَيُورْقَة الحُمَيْدي (٢) صاحب جَذْوَة المُقْتَبِس وغيرها. المُحدَّث الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فَتُوح الحُمَيْدي الأندلسي المَيورْقي (مَيُورْقَة ، قبل سنة ٤٢٠ – بغداد ، ٤٨٨ ه). مستوطن بغداد الموصوف « بالنباهة والمعرفة والإتقان والدين والورع ، وكانت له نغمة حسَنة في قراءة الحديث . »(٣) ، « وكان إماماً من أثمة المسلمين في حفظه ومعرفته وإتقانه وثقته وصدقه ونبله وديانته وورعه ونزاهته »(٤) . ويروي المَقرَّي أن الحجاري ذكره

 <sup>(</sup>١) التكملة ، ابن الابار ، ١٣/١ (رقم : ١٦) . كذلك : الذيل والتكملة ، ابن عبد الملك المراكثي ،
 ١١٦/١ (رقم : ١٥٤) ؛ الحلة السيراء ، ٢٥٧/١ .

<sup>(</sup>۲) الصلة ، ابن بشكوال ، ۰۰۹/۲ ه ( رقم : ۱۲۳۰ ) ، وفيات الأعيان ، ابن خلكان ، ۲۸۲/٤ ( رقم : ۲۱۲ ) . قارن : نفح الطيب ، ۱۱۳/۱ .

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ، ٢٨٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) نفح العليب ، ١١٣/٢ .

« في المُسهب وقال عنه : إنه طرق مَيُورْقَة بعدما كانت عُطْلاً من هذا الشأن ، وترك لها فخراً تُباري به خواص البلدان ، وهو من علماء أئمة الحديث ، ولازم أبا محمد بن حَزْم في الأندلس واستفاد منه ، ورحل الى بغداد ، وبها ألَّف كتاب الححد وق »(١) .

رحل إلى ميورقة بعض علماء وأدباء الجزيرة الأندلسية ، منهم : ابن حَزَّم الأندلسي (٢٥٦ هـ) الذي كان له فيها نشاط ملحوظ ، وناظر أبا الوليد الباجي (٤٧٤ هـ) الوارد اليها(٢) ، في مجلس واليها أحمد بن رَشيق (٣) ، التالي ذكره . استقدمه اليها أحد فقهائها الأصولي : أبو عبد الله محمد بن سعيد ، من أهل مَيُورْقَة .(٤)

حَلَّ بَمَيُورْقَة وبها تُوُفِي الشاعر أبو بكر محمد بن عيسى المعروف بابن اللَّبَّانَة ( ٥٠٧ ه ) . من أهل دَ انيِية الذي « كان من جلَّة الأدباء ، وفحول الشعراء ، مَعين الطبع واسع الذرع ، غزير الأدب ، قوي العارضة ، متصرفاً في البلاغة وله تواليف »(٥) .

وأبو العباس أحمد بن رشيق الكاتب والعالم الأديب ، الذي وآلاة أبو الجيش عباهد بن عبد الله العامري ( ٤٣٦ ه = ١٠٤٤ م) ولاية جزيرة ميبُورْقَة « فكان ينظر في أمور الجهة التي كان فيها نظر العدل والسياسة ، ويشتغل بالفقه والحديث ، ويجمع العلماء والصالحين ، ويؤثرهم ، ويبُصُلح الأمور جَهَده ... مات بعد الأربعين واربع مئة عن سن عالية »(١) . وله عدة تصانيف ذكر بعضها الحُميَّدي في جَدَوْقَه . وهنالك أعلام آخرون في ميبُورْقَة وأخواتها من الجزائر

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ١١٤/٢ . كذلك : المغرب في حلى المغرب ، ٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ١٨/٢ ، ٧٧ . كذلك : الذيل والتكملة ، ٢١٦/٦ .

<sup>(</sup>٣) الحلة السيراء ، ابن الأبار ، ١٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) التكملة ، ابن الأبيار ، ٣٩١/١ ( رقم : ١٠٩٤) .

<sup>(</sup>ه) التكملة ، ١٠/١٤ (رقم : ١١٦٢). كذلك : المعجب ، ٢١٢ ؛ المغرب ، ٢٠٩/ ؛ ٢٦٦ ؛ نفح الطيب ، ١٧٨ .

<sup>(</sup>٦) جذوة المقتبس ، ١٢٢ – ١٢٣ (رقم : ٢٠٨) . انظر عنه كذلك : المغرب ، ٤١٦ – ٤١٦ .

الشرقية <sup>(۱)</sup> .كذلك كانصاحبها (معدّ انبيّـة) أيام الطوائف مجاهد العامري (٣٦هـ(<sup>٢</sup>)) عالماً كريماً اهتم العلماء والفضلاء ورعى العلم وأهله وكَرَّمَهم (٣) .

ثم أصاب الجزائر الشرقية ما أصاب جزيرة الأندلس قبلها من سوء العاقبة . فَنُكُبِت بنكبتها ، حين أحاط بها ما أحاط الأندلس ، مع الذي كان من صنع يدها وسيء فعلها . فذهبت بذها بها المائه ونالت مثل عقابها . وتلك ﴿ \* سُنَّة الله في الذين خَلَوْا مِن قَبْلُ ولن تَجِد لسنَّة الله تَبديلاً \* \* (٥) فهي كذلك فيمن تلوا أو بتقوا من بعَدُ .

فهل كل تلك تعود: تُخْضِر وتُزْهِر ، تُشير وتُنير ، تَفيض خيراً وبراً ، نعمة وبركة ؟ مَنيدري ، لعل الله جَلَّتَ قدرتُه ﴿ يُحْدُ بِثُ بعد َ ذلك أمراً ﴿ ﴾ (١) وهو العلي القدير ، سبحانك إنك أنت عَلامٌ الغُيوب .

## ثالثًا: نشود الدّويلات الإسبانية في شمال الأيدلس وتحرّشا تحيا

يُهم دارسُ التاريخ الأندلسي التعرفَ على تاريخ إسبانيا الشمالية ( النصرانية ) وبقية التاريخ الأوربي . وهو ذو صلة بالأندلس في عدة أُمور ، مثلما يُهم دارسُ تاريخ اسبانيا الشمالية وأوربا التعرفَ على التاريخ الأندلسي . الهدف من ذلك أنتكون صورة الأحداث ـ عموماً ، وما له منها علاقة ، من أي نوع ـ بين الطرفين واضحة .

<sup>(</sup>۱) انظر : المغرب ، ۲/۷۲۶ – ۷۰ ؛ نفح الطیب ، ۲/۷۱٪ . كذلك : أعمال الأعلام ، ۲/۵۷۲ – ۲۷۷ ؛ النیل والتكملة ، ۲/۷ ، ۵۸ ، ۲۰۱ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۲۲۷ ، ۵۰ ؛ ۲۷۷ التكملة ، ۱/۹۲۱ (رقم : ۲۰۸) ؛ الصلة ، ابن بشكوال ، ۲۲/۲ (رقم : ۲۰۸) ؛ الصلة ، ابن بشكوال ، ۲۲/۲ (رقم : ۲۰۸) .

<sup>(</sup>٢) العبر ، ٤/٤ ٣٥ ؛ دول الطوائف ، محمد عبد الله عنان ، ١٩٨ .

 <sup>(</sup>٣) المتين (مفقود) ، ابن حيان . راجع : البيان المغرب ، ١٥٦/٣ ؛ اعمال الاعلام ، ٢١٧/٢ –
 ٢١٨ ؛ المغرب في حلى المغرب ، ٤٠١/٢ ، ٢٦٩ .

<sup>(؛)</sup> انظر : نفح الطيب ، ٢٩/٤؛ - ٢٧٢ ؛ المغرب ، ٢٠٢/٢ ؛ أدناه ، الفصلان السادس والسابع .

<sup>(</sup>ه) الآية ٦٢ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٦) الآية ١ من سورة الطلاق .

وفيّى مؤرخونا الأندلسيون هذا الأمر كثيراً من حقه ، وليس فقط في ثنايا حديثهم عن التاريخ الأندلسي وعرض مُجراياته . أمثال : مُقتبس ابن حيّان وأخبار مجموعة وبيان ابن عذاري وحُلّة ابن الأبّار وإحاطة ابن الحطيب ، وكذلك ابن الكردبوس في كتابه الأكتفاء(١) ، كما يتبين في الحواشي لهذا الفصل وأمثاله . بل إن بعض مؤرخينا أفردوا فصولاً عن تاريخ اسبانيا النصرانية . مثل : ابن سعيد في المُغرب في حُلّى المَغرب في حُلّى المَغرب أن ، وابن الخطيب في أعمال الأعلام (٣) ، وابن خلدون في العبر (٤) .

وغير بعيد أن يكون ابن حَيَّان ( ٤٦٩ هـ ) قد كتب فصلاً أو أكثر عن هذا التاريخ ، ولكنه لم يصلنا ؛ فإن المنقولات عنه وما تبقى لنا من مُقْتَبَسِه والنَّزْر من غيره يلاحظ فيها الاهتمام الواضح بتاريخ إسبانيا النصرانية وبقية أوربا وأنه كان على معرفة جيدة بذلك . والمطلَّع على كتابات ابن حيَّان يلحظ اهتمامه بأمور كثيرة جليلة أو مهمة في كتاباته التاريخية . يشار — بهذه المناسبة — الى عدة أمور منها :

١ – تاريخ اسبانيا النصرانية وأوربا<sup>(٥)</sup>.

٢ – النشاط الدبلوماسي ، ومع دويلات اسبانيا الشمالية والأوربية<sup>(١)</sup> .

٣ - الخُطط الأندلسية : الإدارية ( التنظيمات ) والعمرانية ( المعمارية )<sup>(٧)</sup>
 والظواهر الحضارية الأخرى ، مع العناية بأعلام هذه الميادين وغيرها ، لاسيما القضاة

<sup>(</sup>١) تاريخ الأندلس ، ٧٣ – ٧٧ ( نص ابن الكردبوس ) .

 <sup>(</sup>۲) المغرب ، ۲/۳۲ . (۳) أعمال الأعلام ، ۲۲۲/۳ - ۳۳۸ .

<sup>(</sup>٤) العبر ، ٤/ ٥٨٥ – ٣٩٧ .

<sup>(</sup>۰) انظر مثلا : المقتبس ، ۲۰۹۲ ، ۲۵۹،۲۶۵،۲۶۵، ، المقتبس (بیروت) ، ۲۳–۲۲ ، ۱۹۸، ۳۰۰ ، ۱۹۹ ، ۳۰۰ ، ۲۹۹/۲/۱۹ ، ( *AL-ANDALUS* ، ۴۱۰ ، ۲۱۸ ، ۱۹۹ ، ۳۰۷/۱۹ . کذلك : العبر ، ۳۰۷/۱۹ .

<sup>(</sup>٦) المقتبس ، ۷۹/۲ ، المقتبس (بیروت ) ، ۲۰ – ۲۳ ، ۲۷–۲۲ ، ۲۱ ، ۲۷ ، ۱۳۸ – ۱۳۹ ، ۱۳۷ – ۱۳۹ ، ۲۱۷ – ۱۳۹ ، ۲۱۷ – ۱۲۷ ، ۱۲۷ – ۱۲۷ ، مجلة الأندلس ، ۱۹۸ – ۱۸۹ ، ۲۸۱ – ۲۰۹ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۳۰۶ .

<sup>(</sup>۷) انظر : المقتبس ، ۲/۹۰۲ ، ۲۲۶ ، ۲۷۰ ، ۲۸۰ ، المقتبس (بیروت) ، ۲۰ – ۲۹ ، ۱۹۹ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ .

وَالْحُبُجَّابِ وَالْوِزْرَاءُ وَالْعُلْمَاءُ ، وَكُذْلِكُ الْأَمْرَاءُ ، مَعَ ذَكَرَ أَعْمَالُهُمْ وَمَا قَدَّمُوهُ مَنْ إِلْسُهَامُ عَامُ<sup>(١)</sup> ، وفي خاصة أحوالهم وبيئتهم .

2 - 1 الاهتمام بالوثائق الرسمية وإثباتها بنصوصها (7) .

كل ذلك مزوّد بالإحصائيات ، ما أمكن .

لضرورة التعرف على تاريخ اسبانيا النصرانية يُفرَد هذا الفصل لإعطاء صورة أفضل وتقديم رؤية أوضح للأحداث ، لاسيما المشتركة منها .

\* \* \*

تعَشَّرت خُطوات المد الإسلامي في الأندلس والأرض الكبيرة ، ولاح ذلك بعدود ومواضع متفرقة – منذ نهاية عهد الولاة ، وشاركت فيه أسباب ، منها : بعد الأندلس عن مركز الحلافة وسرعة تغير الوالي أو مقتله ، مما يسبب القلق ويتيح المجال لهذا الاستقرار الداخلي و يتأخر الإصلاح . ولتغير الولاة أثر على مجرى تلك الأمور ، فلا يمكث بعضهم في منصبه غير شهور . وما يكاد يأخذ مكانه ويدرس الأحوال ويضع خُططه للإصلاح حتى يتغير أو يُسْتَشَهْدَ ، فيأتي وال جديد .هذا التبدل – بجانب مايؤدي من تأخر الاصلاح – يضع الأندلس بمواجهة بعض الأخطار . ولعله كان سبباً مهماً ساعد فلول القوط المنهزمة أمام جيش الفتح أن تُعيد صفوفها وتبدأ المحاربة .

افْتَتَحَت القواتُ الإسلامية شبِهُ الجزيرة الأندلسية بقيادة فاتح الأندلس طارق ابن زياد والوالي المحنك موسى بن نُصيَرْ ، لكنها لم تفتحها كلها ، ولم تتابع الفلول المنهزمة أمامهم من بقايا الجيش القوطي ، حين لجأت الى الشمال في الجبال ، لتحمي نفسها من الجيوش الإسلامية المظفرة .

لم تسبب هذه الأحوال في الأندلس اطمئنان الفلول وتجميع نفسها فقط ، بل

<sup>(</sup>۱) انظر : المقتبس ( بیروت ) ، ۹۶ .

<sup>(</sup>۲) انظر : المقتبس ( بیروت ) ، ۲۹ ، ۷۰ ، ۷۷ ، ۹۷ - ۱۰۰ ، ۱۱۱ – ۱۱۱ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ - ۱۲۱ - ۱۲۷ . ۱۲۷ ، ۱۲۹ – ۱۳۱ ، ۱۶۹ ، ۱۷۸ – ۱۸۲ ، ۲۰۷ – ۲۰۸ .

كذلك على النمو ومنازله القوات الفاتحة أحياناً ، حيث كان ما يسمى بحركة الاسترداد ( La Reconquista ) .

ولعل الأفضل لو اتجه ولاة الأندلس الى تطهير أرض الجزيرة ، قبل ـــ أو معـــ الاتجاه الى ماوراء البـُـرْت .

تجَمَّع بعض تلك الفلول في شمال شرقي الجزيرة في نَبَارَة ( نافار Navarra ) أو بلاد البَشْكُنْس ، تحت قيادة بُطْرُه ( Pedro ) . وهذا التجمع قليل الأهمية ، بلاد البَشْكُنْس ، تحت قيادة بُطْرُه ( Pedro ) . وهذا التجمع قليل الأهمية . وراء جبال البُرْت . إذ كان هدفاً للقوات الإسلامية الذاهبة إلى بلاد الفرنج ، وراء جبال البُرْت . أما التجمع الآخر فقيد التجأ الى المرتفعات الشمالية الغربية . هناك في شمالي الجزيرة الأندلسيون الأندلسية في مكان يُعرف – لدى المؤرخين والجغر افيين المسلمين ، لاسيما الأندلسيون الأندلسيون ما المنحرة ها أو صخرة بلاي (٢) ( Peña de Pelayo ) ، بقيادة زعيم قُوطي يسمى ببلاي (٣) أو ببلايه (٤) ( Pelayo ) . بدأ ببلاي وأتباعه تجمعهم على مايذكر – حوالي سنة ٩٨ ه ( ٧١٨ م ) أو بعدها . وليس من الضروري اعتبار هذه السنة أو غير ها تاريخاً لمعركة أو حادثة معينة ، لكنها بداية تجمعها ، وإن كان هذا يبدو بكل وضوح مبكراً تماماً .

يذكر المؤرخون المسلمون قلة من القُوط التجأوا الى الصخرة التي تعرف في المراجع الإسبانية : كهف أونكا (كوفادونكا Covadonga, Cova de Onga) . يقع في جبال قننتبرية (كانتبرية) في أَشْتُوريش (Asturias) الى الجنوب الشرقي من خيخون على ساحل خليج بَسْقاَية (بسكاي) (٥) . كان هذا الملجأ بعيداً عن طريق الجيوش الإسلامية ، بجانب مناعة مكانه وقلة العدد في بادىء الأمر ، على مايذكر . مما ساعد على تركها ونموها ، وفيما بعد ، وبمساعدة جيوش أو إمدادات أت من خارج اسبانيا . بل يشير ابن خلدون إلى أن « أرز الجلاليقة ومن بقيي من أمم العجم الى جبال قشتالة وأربونة وأفواه الدروب فتحصنوا بها »(١) .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ١٧/٣ ؛ أخبار مجموعة ، ٢٨ . (٢) نفح الطيب ، ٢٧٦/١ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ١٧/٣ ، ١٧/٣ ، ٣٥١ ؛ أخبار مجموعة ، ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) أعمال الأعلام ، ٣٢٢/٢ . (٥) انظر : أعلاه ، ١٠٣ – ١٠٠ ، ١١٢ .

<sup>(</sup>٦) العبر ، ٢٩٦/٤ ( = نفح الطيب ، ٢٣٤/١ ) ٣٨٦ .

الظاهر أن التجمع لم يعتمد على فُلُول جيش القُوط بل كان يتلقى المَدَد مِن خَلَفَ جِبَال البُّرْت . ولعل استدعاء موسى وطارق الى دمشق ـ من قبل الخليفة الوليد ـ كان من الأسباب الكبيرة في نمو هذه القوة القوطية .

ثم كان للأحداث الداخلية في الأندلس بعدها ، وماصاحبها من تنازع ، لوقت ما ، أثر وعلاقة بوجو د هذه الدويلات وتوسعها . بجانب ارتباط الأندلس بمجرايات الأمور في المسلامي – صاحبت نهاية الدولة الأموية وابتداء العباسية – تلاها انقطاع الأندلس إدارياً عن سلطة الخلافة الإسلامية (۱) وقيام الإمارة في الأندلس سنة ١٣٨ ه . يذكر ابن خلدون في العبر : أنه « عندما شُغل المسلمون بعبد الرحمن وتمهيد أمره قوي أمر الحكلاليقة ، واستفحل سلطانهم ، وعمد فرويكة بن الأذ فونش ملكهم الى ثُغور البلاد ، فأخرج المسلمين منها ، ومملككها من أيديهم ، فعلك مدينة لمك وبرُرْتُقال وسمورة وشكرة وشكمت قوقشتالية وشقوبية ، وصارت للجلاليقة حتى افتتحها المنصور بن أبي عامر آخر الدولة »(۱) .

هكذا بدأت المحاربة ، التي انتهت بعد نمانية قرون ـ وبمعاونة الإمدادات الصليبية الأوربية المستمرة ـ إلى إبادة سلطان المسلمين السياسي في شبه الجزيرة الأندلسية ، بقيادة الملكين الكاثوليكيين : فراندة أو فرْذلند ( Fernando ) وليون ملك أرّغُون ( Aragon ) وايزابل ( Isabel ) ملكة قَشْتَالَة ( Castilla ) وليون ( León ) .

يبدو من النزاعات الداخلية (٣) – من أي نوع كانت – وتعكير الاستقرار في الأندلس ، وعدم القضاء على هذه الفلول – ربما مع غيرها من الأسباب – هي التي أدت مجتمعة (وان اختلفت في الأهمية) الى هذه الحالة . أكثر من قيام هذه الفلول على قوتها الذاتية ، متعاونة مع بقية الإمدادات المستمرة من خلف البُرْت .

ليون

توفي بيلاي سنة ١١٩ هـ ( ٧٣٧ م ) فورثـه ابنـه فـَافـيلـَه ( Fafila ) الذي استمر سنتين وتوفي من غير أن يترك عَقـباً . ولما توفي بُطـْرُهُ ، ورثه ابنه أذْفُنْش

<sup>(</sup>١) انظر: أعلاه ، ١٣٥ . (٢) العبر ، ١/٣٨٦ ( = نفح الطيب ، ١/٣٣٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر : العبر ، ٢٥٦/٤ .

(الفونسوالأول Ermesinda)، الملقّب عندهم بالكاثوليكي، وتزوج هـذا من إرمسندا (Ermesinda) ابنة بـلاي، وبذلك توحدت جبهة الحرب واعتُبير الفونش (الأول) مؤسس المملكة النصرانية في الشمال. وقد انتفع هذا بماكان من أحداث داخلية في الأندلس والشمال وانشغال آخر ولاة الأندلس يوسف بن عبد الرحمن الفهري. وورث فرويله (Fruela) أباه الفونش (الأول) واستولى على بعض المناطق المجاورة هناك.

بقى بعض المسلمين يعيشون في تلك المناطبق ، لكن ــ بمرور الزمن ــ كانوا يخرجون منها ، وجرت الحرب سبجالاً بين الداخل وفَرُوبِلَة ، الذي قامت ضده عدة ثورات داخلية لطغيانه ، مما ساعد المسلمين على استرداد بعض المناطق ، واغتيل فَرُو يِلَمَة . وبعد أحداث عُيِّن ابنُه الفونش حاكماً باسمالفونش(الثاني) (Alfonso II) ، الملقب في المصادر الإسبانية بالعفيف ، ودام حكمه حوالي خمسين سنة ، وقامت عده مواجهات عسكرية مع الأندلس . فقد وجَّه عبد الرحمن الأوسط (٢٠٦ ــ ٢٣٨ هـ)، جيشاً بقيادة وزيره عبد الكريم بن عبد الواحد بن مُغيث الى أَلَبَهَ والقيلاع (١) في الشمال ، وانتهت الى عَقَّد معاهدة سلام بين الطرفين . وحين توفي الفونش (الثاني) خَلَفَه ابنُه رُدْمبِيرأُورَميرُهُ ( Ramiro I ) ، الذي قمع عدة ثورات داخلية قامت ضده . ولعـدة سنوات توقفت هجوماته على الأراضي الأندلسية ، لانشغاله برد عادية المجوس الأرْدُ مانيِّين (النورمان)<sup>(۲)</sup>. واستغل أُرْدُون ( Ordoño I ) – ابن رُدْمبير (الأول) ووريثه ــ انشغال الأمير محمد ( ٢٣٨ ــ ٢٧٣ هـ ) بن عبد الرحمن الأوسط مع بعض العصاة ، فهاجم الأندلس ، لكنَّ الأميرَ ردَّه في عدة معارك. تولى السلطة من بعده ابنه أذ ْفُنْش ( الثالث ، Alfonso III ، الملقب في المصادر الاسبانية أحياناً : الكبير، ٢٥٢ – ٢٩٧ هـ = ٨٦٦ – ٩١٠ م ) . وواجه هذا عدة ثورات ومؤامرات عائلية نجح في قمعها ، وفرض على عامة الشعب ضرائب أدت الى استيائه ، فَخُلِع بمحاولة عائلية لصالح ابنه غَرْسيَّه ( García ) . ثم نُقلت العاصمة من أُوبيط ( Oviedo ) الى ليون ( León ) عاصمة « مملكة ليون » ، الأسم الذي أُطلق عليها منذئذ ، بدلاً من « مملكة غاليسسيا واسترياس » .

<sup>(</sup>۱) انظر : أعلاه ، ۱۰۲ ، ۲۵۱ . (۲) أعلاه ، ۲۲۷ وبعدها .

## قائمة حكام مملكة ليون (حتى نهاية ق ٤ ه )

```
ىُطْرُ هُ
          (١) بلاي
                       فَرُويلَه (٣) أَذْ فُنْشِ الأول + إرْمسنْدا
  (٢) فَأَفِيلُهُ
(۱۲۱-۰۱۱ه=۲۳۷-۲۵۹) (۱۲۱-۱۲۱ه=۲۳۷-۲۳۷۹)
                        (a) أوريلو (٨) برمُودُهُ (٤) فَرُويلَة الأول
                     حكم القسم الشرقي ( عُزُل سنة ١٧٥ هـ ( ١٥٩ هـ = ٧٧٥ م )
                                    وحكم : = ۷۹۱م) .
                       (٦) سيلو (زوج أدوسندا (٩) أَذْفُنْشِ الثاني
       ابنة أَذْفُنْش الأول ) ( ١٧٥ ــ ٢٢٧ هـ = ٧٩١ ــ ٨٤٢ م )
                                                   القسم الغربي .
                       توفي أوريلو فحكم سيلو (١٠) رُدْمير الأول
      القسم الشرقي كذلك ، حتى ( ٢٢٧ – ٢٣٦ هـ = ٨٤٢ – ٨٥٠ م )
  وفاته سنة ١٦٨ هـ ( ٧٨٤ م ) 💮 | انشغل برد هجوم المجوس الأول ٢٢٩هـ
                             (١١) أُرْدُون الأول
                   ( FYY - YoY a = \cdot \circ \lambda - FF \lambda \gamma )
                                                   (۷) مورقاط
                   (١٢) أَذْ فُنْش الثالث ( خُلع )
                    ( YOY - VPY & = FFA - 11P a)
```

(١٣) غرسية الأول (أكبرهم) (١٤) أَرْدُون الثاني (١٥) فَرُو بِلَّه الثاني = A TIT - T'1) حكم سنة بعد أخيه ۹۱۰ - ۱۹۹ م) 318 - 378 م) أرْدُون الثاني نقل العاصمة من أبيط إلى ليون وسميت المملكةما (١٦) أَذْ نُنُسُ الرابع (اعتزل) (۱۷) رُد مير الثاني ( m/m\_. m = 07P\_7mp) (· ۲۳-۲۳۳ = ۲۳۴ - ۰ ۰ ۹ م) الحندق سنة ٣٢٧ ه (٢٠) أرْدُون الرابع (خُلُـع ) (V37-P77a= A0P-17Pg) (١٨) أُرْدُون الثالث (أكبرهما) (١٩) شَانْجُهُ الأول (PTT\_ 03T a = . oP \_ TOP 1) (037\_007a = 10P\_71Pg) خُلعو أُعيد ومات مسموماً (٢٢) بر مُودُه الثاني (٢١) رُد مير الثالث (خلع) ( YYY - PAY a = YAP - TYY ) (٥٥٧ـ٥٧٣ه = ٢٢٩ـ٥٨٩م) ( ٢٣ ) أَذْ فُنْشِ الحامس ( ۱۰۲۷ - ۲۱۸ ه = ۱۹۹ - ۲۲۰۱ م )

كانت تقوم الى جانب « مملكة ليون » مملكتان أخريان أصغر منها . ترددت علاقتهما – مع ليون ، وفيما بينها – من حرب وخصومة الى صفاء وتعاون . هاتان المملكتان ، هما : قَشْتَالَة ونَبَارَّة . وكانت هذه الممالك تقوم – على انفراد أو المملكتان ، هما : حسن التاريخ الأندلسي – ١٨ –

متجمعة ــ بتحرشات ضد الأندلس ، بلغت أحياناً حداً كبيراً . ففي حُكُم أُرْدُون ( الثاني Ordoño II عدث مثل ذلك . ثم كان صراع في الإسرة المالكة في ليون ، انتهى بفوز أذْ فُنْش ( الرابع ) بن أُرْدُون ( الثاني) وخَلَفَ أَذْ فُنْش أخوه رُدُمير (الثاني Ramero II ) الذي وُصف بالقوة والشجاعة وقد حارب المسلمين بكل الوسائل ، وكانت معركة الخندق ( ٣٢٧ هـ = ٩٣٩ م ) أعلى صور هذا الصراع ، إذ أُصيب فيها المسلمون . ولدى وفاة رُدْمبير (الثاني) سنة ٣٣٩ ه (٩٥٠م) قامت حرب أهلية بين ولديه : أُرْدُون ( أكبرهما ) وشَانْجُهُ اللَّذِي اعتمد على عون أخواله البَشَاكسة وجَدَّته الملكة طُوطة ( Toda ) ، وصية عرش نَبَارَّة ، وملك قَشَالَةً . وهُزُم شَانْجُهُ ۚ أمام أخيه أُرْدُونَ ( الثالث ) ، وخَلَفَ شَانْجُهُ ۚ ( الأول ) أخاهأًرْدُون (الثالث) عند وفاته سنة ٣٤٥ ه ( ٩٥٦ م ) . وجَرَتَأَحداث بين شانْجُهُ ( الأول ) وبين ابن عمه أَرْدُون ( الرابع) المعروف بالرديء بن أَذْ فُنْش (الرابع) ، انتهت بوفاة أرْدُون . واستمر شانْجُه ( المعروف بالسمين) في الحكم حتى وفاته ، فخَـَلَـفَـه ابنُه رُد ْمبِير (الثالث) ( ٣٥٥ – ٣٧٥ هـ = ٩٦٦ – ٩٨٥ م ). تحرش رُد مير (الثالث) بالأندلس ، مُتَحداً مع قوات الشمال الإسباني . لكن المنصور بن أبي عامر ( ٣٧١ – ٣٩٢ هـ ) واجهه وهزمه في موقعة شَـَنْت مَـنْكـِش ( Simancas ) سنة ٣٧١ هـ ( ٩٨١ م ) . وخُلُع رُدُمْيِر (الثالث)عن الحكم وانفرد به ابن عمه برمُودُه ( الثاني Vermudo II )(١) . وعند وفاته حَلَقه ابنُه أَذْ فُنْش ( الحامس Alfonso V ) الذي كان طفلاً فوُضع تحت وصاية الأمير الجيليَّقي مينينْدُ و . (۲) ( Menendo Gonzalez ) جنالث

Historia de Espana, VI, Espana Cristiana, F. J. Perez de Urdel, 156.

<sup>(</sup>٢) انظر : دولة الاسلام في الأندلس ، ٢٤/٢ه ، ٩٩ - ٩٩ه ؛ دول الطوائف ، ٣٧٧ ؛ Manual de historia de Espana, P. A. Bleye, I, 489.

تقع قَسْتَالَة بين : ليون ونَبَارَّة . يحكمها زعيم محلي مقره بُرْغُش ( Burgos ) العاصمة ، خاضع لملك ليون . حصلت قَسْتَالَة على استقلالها منتصف القرن الرابع العاصمة ، خاضع لملك ليون . حصلت قَسْتَالَة على استقلالها منتصف القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) . على يَد فَرَّان غُنْصالِص ( García Fernandez ) ، وحكم حيى ٣٥٩ هـ • ٩٧٠ م ) ، وخلَفه ابنه غَرْسية ( García Fernandez ) ، وحكم حيى سنة ٩٩٠ هـ ( ٩٩٥ م ) . وورِث هذا ابنه شَانْجُهُ عُرْسية ( ٩٩٥ م ) . وورِث هذا ابنه شَانْجُهُ عُرْسية ( ١٠٢١ م ) .

## حكام قشتاللة

(۱) فَرَّان غُنْصالِص بن غُنْصالو نُونِه ( ۳۵۹ ه = ۹۷۰ م) حکم ۳۹ سنة ، عمل علی استقلال قَسْتَالَـة حوالی منتصف ق ٤ ه (۱۰ م) (۲) غَرَّسيـهَ فَرَّانْدِس ( ۳۸۹ ه = ۹۹۰ م) (۳) شَانْجَهُ ( ۲۱۲ ه = ۱۰۲۱ م)

نَبَارًة ( نافار )

تقع مملكة نبارة في بلاد البنشكنس ، وقاعدتُهم بنبُلُونة ، وفي نهاية القرن الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) ، بدأت محاولات الاستقلال عن أمراء ليون . ون أمراء نبارة المستقلين شانجه مالذي خلَعه غرسية بنونقه ( Garcia Iñiguez ) أحد زعماء البشكنس . وخلَف غرسية ابنه فرتُون ( Fortun Garces ) العروف بالأنقر . وعُزل وجاءمكانة شانجه عَرسية (الأول) ( Sancho Garcés I ) . وكان أول من تلقب ملكاً من أمراء نبارة ، وخاض مع المسلمين – في تحرشاته – عدة معارك ، وخلفه ابنه غرسية شانجه ( الأول ) ولعلها عمة المسلمين حكم تحت وصاية أمه الملكة طوطة ( Toda ) ، ولعلها عمة الخليفة عبدالرحمن الناصر عن طريق الأمومة (۱) . تُوفي غرسية سنة ٣٥٩ ه ( ٩٧٠ ) ،

<sup>(</sup>۱) راجع : أندلسيات ، ۸٤/۱ – ۸٦ .

فَخَلَفُهُ ابنُهُ شَانْجُهُ عُرْسِيَهُ (الثاني) (أَبَرْكَهُ) (Sancho Garcés II, Abarca) فَخَلَفُهُ ابنُهُ شَانْجُهُ عُرْسِيَهُ شَانْجُهُ (الثاني) الذي تُوفي سنة ٣٨٥ هـ ( ٩٩٤ م ) . خَلَفَ شَانْجُهُ ابنُهُ غَرْسِيَهُ شَانْجُهُ ( الثاني ) (García Shanchez II ) . وخَلَفُهُ عند وفاته سنة ٣٩١ هـ ( ١٠٠٠ م ) ابنُهُ شانْجُهُ غُرْسِيَةَ (الثالث) ( Sancho Garcés III ) ( الكبير ١٠٣٥ - ٢٧١ هـ = ١٠٠٠ م ) ، الملقب عندهم : ( الكبير El Mayor) ( الكبير عندهم : ( الكبير الكبير

## حكام نبسارة

(۱) شَانْجُهُ ( خُلُع ) ( حوال ۲۲۱ = ۸۳۲ م ) من قبل :

(٢) غَرْسييَه بن وَنَقُهُ \* أريستا (قُتُل ) ( ٢٤٨ هـ = ٢٦٨ م )

(٣) فرتون الاً نقر ، خَلَفه :

(٤) شَانْجُهُ عَرْسِيهَ (الأول) ( ٢٩٣ – ٣١٤ هـ = ٩٠٥ – ٩٢٦ م) أول حاكم نَبَارِي حمل لقب « ملك »

(٥) غَرْسيِهَ بن شَانْجُهُ (الأول) ( ٣١٤ ــ ٣٥٩ هـ = ٩٢٦ ــ ٩٧٠ م ) حكم تحت وصاية أمه طُوطَه

(٦) شانجهُ عُرْسيمه (الثاني) ( أبرَ که ) ( ٣٥٩ – ٣٨٥ ه = ٩٧٠ – ٩٩٤ م )

(٨) شَانْجُهُ غَرَسْيِهُ (الثالث) ( الكبير) ( ٣٩١ – ٤٢٧ هـ = ١٠٠٠ – ١٠٠٥م)

خُلاصة العرض السابق لدويلات إسبانيا الشمالية ــ وكان وجودها قلقاً مهدداً خلال عهدي الإمارة والحلافة ــ إنه يعطينا فكرة عنها وعن عكاقتها فيما بينها ومع الأندلس(٢).

Manual de historia de Espana, I, 499; Historia de Espana, VI, Espana انظر: (۱) انظر: کا انظر: ۱) انظر: کا الله الکردبوس) ؛ البیان المغرب، ۱) ۱۰ با الکردبوس) ؛ البیان المغرب، ۱) ۱۰ با الکردبوس)

 <sup>(</sup>۲) راجع تفاصيل ذلك في : أندلسيات ، ۳۹/۲ – ٥، ؛ دولة الإسلام في الأندلس ، ۲۰۷/۱ – ۲۲۲ ،
 ۳۰۳ – ۳۰۳ .

وكانت تقوم الخصومة بين هذه الدويلات وثورات المتنفذين فيهـا ، محاولين الاستقلال بمقاطعاتهم .

وحين يشعر هؤلاء الحكام – أحياناً بالقوة أو يظنون ضعف السلطة في الأندلس يقومون بتحرشاتهم (۱) ، ويقطعون المواثيق والمعاهدات السلمية مع الأندلس التي عموماً به لم تنقض عهودها . وهكذا بقيت الأندلس تصد هذه الهجومات ، لكن الأحوال المداخلية للأندلس مع غيرها – مكنت هذه الدول من مضايقة الأندلس واقتطاع أراضيها . حتى انتهى الأمر أيام غَرْ ناطة بالقضاء عليها . ثم إبادة المسلمين بعد ذلك قمعاً ونفياً وقتلاً وإفناء ، وكذلك الحُكم بالإعدام على أهم مابقي من إنتاجهم وآثارهم وآثارهم وآثارهم (۱) .

# رابعًا: خصائِصِعَهُدالإمارة وَأَحْوَالهُ وَانْجَازَاتُهُ

#### ١ - خصائصه

يمثل عهد ُ الولاة عهد َ انتقال الى حال أخرى في حياة جديدة قائمة على أسس إسلامية ، وقسد بذل العديد من الولاة والمسلمون الجهود َ لتوفير هذه الحياة ومد رحابها وتهيئة الجو الملائم لها . وبذا زاد دخول الكثير من أبناء البلاد في الإسلام ، الذي به بدأت تسير في طريق التحضر الحقيقي الرفيع والحط الإنساني الكريم . ونتيجة للاستمرار في هذا الاتجاه وتعميقه جعل الغرس يؤتي ثماره مع تقدم الزمن ، وبدأ كثير من هذه المظاهر تبرز في مدة الإمارة التي استمرت قريباً من قرنين ، وسنلمس كثيراً من هذه الجوانب في دراستنا هذه .

خصائص هذا المجتمع المسلم بدأت تظهر تدريجياً ، واضحة جلية . لذا بدا هذا المجتمع في عصره الإسلامي مُختلفاً تماماً عماً قبله ، مع اشتراك العهود الأندلسية الإسلامية بالصفات المميزة لها عما قبل الفتح الإسلامي . ونجد في بعضها

<sup>(</sup>١) أنظر : دولة الاسلام في الأندلس ، ٩٨/٢ ه .

<sup>(</sup>٢) أندلسيات ، ١٦٨/٢ ، الحضارة الاسلامية في الأندلس ، ٣١ .

أموراً ويختص بأمور معينة ، قد يكون عدد منها ممتد الجذور الى ماسبقه أو لَحقه من العهود الإسلامية . وقد بدأ عهد الإمارة يجني ما غُرس أثناء عهد الولاة ، في جوانب التبدل الذي تم تنيجة للدخول هذا البلد رحاب الاسلام . وهو ماشمكل الجوانب الحضارية المتعددة والأنسانية كافة (١) .

بدأ انتشار الاسلام واستمرار الانضواء تحت لوائه منذ دخول المسلمين هذه البلاد . كذلك كان نمو التنظيمات وتعميقها وشمولها ، بدا أكثر من ذي قبل واستمر . لكن الأندلس أصبح بلداً إسلامياً مستقلاً عن الحلافة الإسلامية (٢) – بعد أن كان خاضعاً لمركز هذه الحلافة الإسلامية –مع بقائه أحد بلدان العالم الإسلامي . ذلك بعد قيام الدولة العباسية ، التي لم تحاول جدياً إعادته . لأن استقلاله سياسياً بهذا الشكل – على ما يبدو – لايمثل خطراً على الكيان الإسلامي . بل بقي يحمل رسالة الإسلام في الداخل والحارج ، ولايدعو ذلك بالضرورة للخصومة والمواجهة . و يذكر المؤرخون محاولة عابرة – أو أكثر – لاعادة الأندلس إلى الحلافة الإسلامية ، لكنها لم تأت بشيء (٣) .

ومنذ تولي الداخل حُكم الأندلس سُمتي حاكُمها: أميراً ، وبه بدأ عهد الإمارة . وبدأت فيه دويلات اسبانيا الشمالية ( النصرانية ) تظهر تدريجياً ، وكان لها أثر في عدد من أحداث الأندلس . واستمر نموها حتى انتهى – لظروف معينة – الى إزالة الحكم الإسلامي من الأندلس ، ثم بذل الجهد في القضاء على كل ما يتعلق بوجودهم .

نَمت التنظيمات المختلفة – التي سبقت ملاحظتها – في عهد الولاة . لكن الرسوم والتنظيمات – رغم نموها – كانت تتبسط . ووجد منصب الحيجابة والوزارة ، كما ظهرت القوة الحربية البحرية وتقدمت التنظيمات العسكرية ، مع العناية بالثغور والأساطيل . وظهر في مختلف هذه الميادين التنظيمية رجالات اشتهروا بمقدرتهم (٤) .

<sup>.</sup> The Moors in Spain, Lane-Poole, 44 ff ( العرب في إسبانيا ،٣٨٥ بعدها ) : انظر مثلا

<sup>(</sup>٢) راجع : أعلاه ، ١٣٥ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ .

 <sup>(</sup>٣) انظر : أعلاه ، ٢٤٠ -- ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) راجع : دولة الاسلام في الأندلس ، ١٩٧/١ – ١٩٨ ، ٢٧٤ – ٣١١ .

تميز هذا العهد – وما تلاه – بالانتاج في مختلف النواحي العلمية . ونمت العلوم وازدهر الميدان الثقافي وكثر الإنتاج فيه واتسع نطاق التعليم ، وزاد الاهتمام بالكتب والمكتبات في أنحاء الأندلس كافة ، وشَمَلَت كلا الجنسين ، وغدت الأندلس أحد مراكز الثقافة في العالم الإسلامي .

وكان العمران أحد الجوانب الحضارية التي أوْلَـتَهَا النهضة العامة في الأندلس عنايتها . فوصلت الأندلس ــ فيه وفي غيره ، لهذا العهد ــ قمة عالية . وقام العمران على أسس هندسية وفنية غاية في الدقة والذوق والأناقة . ولم يشمل هذا المنشآت العامة والطرق فقط بل كثيراً من المنشآت الحاصة ، كالدور والقصور والحمامات وغيرها .

كانت العناية ' موجهة ً الى المرافق كافة ، فشمَلت بعض المدن ، على منافذ أو ثغور ، ونلاحظ ذلك بعد غزو المجوس الأول للأندلس سنة ٢٣٠ هـ (٨٤٥ م)(١) . كذلك أنشأت مدن وأقيمت تحصينات ودور لصناعة السفن . كما أنشأت مرافق عامة في داخل المدن وحدائق ومساجد .

أنشأ عبد الرحمن الداخل في قُرْطُبَة داراً للسَّكَّة ، تُضرب فيها النقود . وكان موسى أول مَن سَكُ النقود الإسلامية في الأندلس(٢) . لكن بمرور الزمن تقدمت أنظمةالسَّكَّة .

أماقَنْطَرَة قُرْطُبُهَ الشهيرة التي بناها السَمْحُ بن مالك الحَوْلاني على الوادي الكبير (٣) فقد جددها هيشام الأول الذي قام بانشاءات أخرى ، وكان هيشام يُشرف على اصلاح هذه القنطرة بنفسه (٤) .

من أبرز المنشآت العمرانية العامة مسجدُ قُرُطُبُهَ الجامع. ابتدأ بناءَه عبدُ الرحمن الداخل سنة ١٧٠ هـ ( ٨٧٦ م ) . وقد وَسَعَّهَ وأتَـمَّه مَـن جاء بعده (°) .

<sup>(1)</sup> Tak , 377\_077.

<sup>(</sup>٢) أعلاه ، ه ٨ .

<sup>(</sup>٣) أعلاه ، ١٤٢<u>-١٤٣</u> .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ، ٦٦/٢ . كذلك : نفح الطيب ، ٣٣٨/١ ، أدناه ، ٢٨٥٠ .

<sup>(</sup>٥) راجع : دولة الاسلام في الأندلس ، ١/ ٢٠٠ ، ٢٢٨ ، ٢٧٨ ؛ أندلسيات ، ١٩٧ – ١٩٢ .

وتوفر في هذه المدة الأمن والرخاء ، لولا ما يعكر ذلك من الاحداث الداخلية التي كانت محلية محدودة – كانت مرهقة للأندلس ، أحياناً – وكذلك تحرشات إسبانيا الشمالية والفرَنْج .

قامت \_طَوال هذا العهد \_ عَلاقات دبلوماسية مع عدد من اللول ، فيأوربا وغيرها . بعد أن ظهرت هيبة اللولة في الأندلس ووَضُحَت قوتُها وعلَت مكانتُها ، وحَرَصت هذه اللول ، شديد الحرص ، على صداقة الأندلس وإقامة عَلاقات ودية معها ؛ لذلك وُجِّهت الى الأندلس سفارات كثيرة (١) .

ووُجِد تبادل ثقافي ، سواء في المؤلفات أو في العلماء ، بين الأندلس والبلدان الإسلامية . كما كانت الأندكُ المنبع الدائم المثر والمنتجع الواسع المقصود ، يمنح القائم فيه الشمس الدائمة والظل الممدود ، ويُكسب الأنسانية والعلم النافع في أروقته الفسيحة المنيرة . كان على استعداد لاستقبال القادمين الراغبين في خيره من كل مكان ، وهو للأخوة أوسع وأرحب وأبر وأكرم ، لذا اتجه الكثير من العلماء المشارقة الى الأندلس كما اتجه عدد من الأندلسيين الى الشرق الإسلامي . ويمتاز هذا العصر – بعد نمو وتطور العلوم – بالإبتكارات في مختلف الميادين ، وماثل غيره من مواقع وبقاع العالم الإسلامي الممتد المديد .

### ٢ \_ أحواله

رأينا كيف استمرت الأندلس – خلال هذا العهد – في تقدمها وتحسين أحوالها ، على أسس جديدة تنسجم والشريعة الإسلامية في العمق والشمول ، عموماً . ونمت الجوانب كافة وأثمرت تلك الجهود في إيجاد مجتمع جديد زالت فيه الأحوال السيئة التي كانت قبل الفتح الإسلامي للأندلس ، وعبيق الإسلام عطراً بحياة هذا البلد ، وتدارس الناس هذا الدين ، ونمت دراسته وعلومه وزاد الاهتمام بها .

كان أهل الأندلس ـ بادىء الأمر ـ على مذهب الإمام الأوْزاعي . والأوْزاعيُّ هو: أبو عَمْرو عبد الرحمن بن عَمْرو بن يُحْمِد الأوزاعي الفقيه ( بَعْلَبَكُ ، ٨٨ –

<sup>(</sup>١) راجع : أندلسيات ، ١/ه٠٠ .

بيروت ، صَفَر ١٥٧ هـ ) (١) ، « كان رأساً في العلم والعمل ، جَمَّ المَناقِب . ومع علمه كان بارعاً في الكتابة والترستُّل . »(٢)

وظهر عدة علماء في الأندلس على مهج الأوزاعي في الفقه . منهم أبو عبد الله صَعْصَعَة بن سَلاَم الشامي الأندلسي ( ١٩٢ هـ(٣) أو ٢٠٢ هـ(٤) ) ، تلميذ الأوزاعي ، الذي « كانت الفُتْنيا دائرة عليه بالأندلس أيام الأمير عبد الرحمن بن مُعاوية وصدراً من أيام هيشام بن عبد الرحمن . وَوُلِي الصَّلاة بِقُرْطُبَة ، وفي أيامه غُرست الشجر في المسجد الجامع . »(٥)

انْتَفَع بعمله وتتَكُمْدَ على يديه عِدَّةٌ ، ورَوَى عنه الكثير ، أمثال: عبدالملك ابن حبيب السُّلَمِي ( ٢٣٨ ه )(١) وعثمان بن أيوب (٢٤٦ ه )(١) وأبو مروان عبد الملك بن الحسن بن محمد بن زُريَّق بن عُبيد الله بن رافع بن أبي رافع مَوْلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف زُونان (٢٣٢ ه ) و « كان مُفْتِياً في أيام هيشام بن عبد الرحمن وأيام عبد الرحمن بن الحكم ، وله رحلة »(٨) .

ثم أخذ أهلُ الأندلس يَتَفَقَّهُونَ على مذهب الإمام أبي عبد الله مالكُ بن أنَسَ الأَصْبَحِيِّ المَدَّ في بن مالك ( ٩٥ – المدينة المنورة ، ١٧٩ هـ) ، « إمام دار الهيجُرة وفقيه الأمَّة »(١) منذ أيام الأمير هيشام ( ١٧٢ – ١٨٠ هـ) بن عبد الرحمن الداخل.

يَـَـُ كُر المَقَّرِي في نَـَفْح الطيب أن أبا عبــد الله زياد بن عبــد الرحمن بن زياد اللَّخْمِي ( ٢٠٤ هـ أو قبلها ) ، المعروف بــ « شَـبَـطُون » « كان فَقيه ۖ الأندلس ِ

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ، ١٢٧/٣ .

<sup>(</sup>٢) العبر، الذهبي، ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ علماء الأندلس ، ابن الفرضي ، ٢٠٤/١ ( رقم : ٦١٠ ) ؛ العبر ، الذهبي ، ٣٠٩/١ .

<sup>(</sup>٤) المغرب ، ١/٤٤ .

<sup>(</sup>ه) تاريخ علماء الأندلس ، ٢٠٣/١ ( رقم ٦١٠ ) . كذلك : جذوة المقتبس ، ٢٤٤ ( رقم : ١٠٥) .

<sup>(</sup>٦) تاريخ علماء الأندلس ، ٢٠٣/١ (رقم : ٦١٠) ، ٢٦٩/١ (رقم : ٨١٦) .

<sup>(</sup>٧) تاريخ علماء الأندلس ، ٢٠٣/١ ، ٣٠٢ ( رقم : ٨٨٩ ) .

<sup>(</sup>A) تاريخ علماء الأندلس ، ۲۹۹/۱ ( ۸۱۵ ) .

<sup>(</sup>٩) العبر ، الذهبي ، ٢٧٢/١ ؛ وفيان الأعيان ، ١٣٥/٤ .

على مذهب مالك ، وهو أول من أدخل مذهبه الأندلس ، وكان قبله يتفقهون على مذهب الأوزاعي»(١)، «وهو أول من أدخل مؤطّأ مالك الحالأندلس مُكمَمَّلاً مُتْهَناً ، فأخذه عنه يحيى بن يحيى بن يحيى اللَّيْشي (قُرْطُبَة ، ٢٣٤ هـ) هوالفقيه المُحدِّث الواسع الشهرة . ولقد ذُكر عن محمد بن يحيى بن عمر بن لُبَابة (٣٣٠ه) أنه كان يقول : «عبد الملك بن حبيب عالم ُ الأندلس ، ويحيى بن يحيى عاقبلها ، وعيسى بن دينار فقيهها . »(١) وكان ابن لُبَابة هذا «حافظاً للفقه على مذهب مالك وأصحابه ، عالماً بعقد الشروط ، بصيراً بعللها واستقضاه الإمام الناصر على إلْسِيرة ، وأصحابه ، عالماً بعقد عمره الوثائق . »(١)

رَحَلُ أَيَامُ هِ شَامُ بِعِضُ الْأَندَلَسِينَ ، مَنَ أَنظَارِ شَبَطُونَ ، الى الحَجِ والتَقَوَّا بِالإِمامُ مالكُ و سَعَة علمه وجَلالة قدره بالإِمامُ مالكُ و فَلَدَّ مَا مَالكُ و سَعَة علمه وجَلالة قدره ماعظُم به صِيتُه بالأندلس ، فانتشر يومثذ رأيه وعلمه بالأندلس ، وكان راثد الحماعة في ذلك شَبَطُون . »(٥) واعتبر ابن الفَرَضي ( ٤٠٣ هـ) عبد الله بن محمد ابن خالدبن مَرْتَنيل (٢٥٦ هـ) « رأس المالكية بالأندلس والقائم بها الذاب عنها »(١) .

ولما خلَف الحَكَمُ (٢٠٦ هـ) أباه هيشاماً (١٨٠ هـ) غدا المكان الأول للفقه في الأندلس على مذهب الإمام مالك . وحتى الآن ما تزال بلدان الشمال الإفريقي كذلك . « واعلم أن أهل الأندلس كانوا في القديم على مذهب الأوزاعي ، وأهل الشام منذ أول الفتح ، ففي دولة الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل – وهو ثالث الولاة بالأندلس من الأمويين – انتقلت الفتوى الى رأي مالك بن أنس وأهل المدينة ، فانتشر علم مالك ورأيه بقر طبّة والأندلس جميعاً ، بل والمغرب ، وذلك

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٢/٥٤ . (٢) نفح الطيب ، ٢/٢٤ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ علماء الأندلس ، ٢٧١/١ (رقم : ٨١٦) ، كذلك : ١٨٠/٢ (رقم : ١٥٥٦) ؛ نفح الطيب ، ٧/٢ ، ٩ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ علماء الأندلس ، ١/٢ه (رقم : ١٣٣١) . كذلك : أعلاه ، ١٦٨ .

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ، ٢٦/٢ . راجع كذلك : تاريخ علماء الأندلس ، ١/٣٤٥ ( رقم : ١٠١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) تاريخ علماء الأندلس ، ٢١٣/١ ( رقم : ٦٣٥ ) .

برأي الحكم واختياره  $^{(1)}$  . كانت لذلك أسباب $^{(1)}$  .

وتتوفر تراجم الكثير منعلماء المالكية في الكتب المعنية بذلك ، وللقاضي عياض ( ٥٤٤ ه ) كتاب كبير في هذا الموضوع ، وهو : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك .

ووُجِد كذلك في الأندلس مَن أخذ بالفقه الشافعي ، وأيضاً الفقه الظاهري ، الذي يُعتبر ابنُ حَزَّم القُرْطُبي (٤٥٦ هـ ) مين كبار علمائه . وآخرون ، جَمَعوا وانتفعوا بالفقه عموماً .

يَذَكُر الْمَقَرِي في نفح الطيب ، حين الحديث عن تَدَيَّن أهْل الأندلس ، فيصفهم بأن « الأغلب عندهم إقامة الحدود ، وإنكار التهاوُن بتعطيلها ، وقيام العامة في ذلك وإنكاره إن تهاون فيه أصحاب السلطان »(٣) . ويسرد بعد ذلك أموراً كثيرة تتعلق بأحوال أهل الأندلس . ويتحدث عما يتعلق بالعلم ، وتمجيد الرغبة الأصلية في طلب العلم وشغفهم به . ويتحدث عن أمور أخرى طريفة ، فيذكر مثلاً امتناع التسونُ في الأندلس ، وعن أزياء أهله وأسلحتهم وعنايتهم بالنظافة فيما يَلْببَسون ويتَفْرُشُون وغير ذلك من العادات والمظاهر (٤) .

### عناصر المجتمع

لعل من المُناسب هُنا التحدث عن عناصر المجتمع الأندلسي . فهم بصورة رئيسية : المسلمون وغير المسلمين . فالمسلمون منهم : المسلمون الأوائل الفاتحون أو من جاء خلال عمليات الفتح ، وهم من المسلمين ، العرب والبربر وغيرهم . ثم الذين دخلوا الإسلام مِن أهل البلاد الأصليين ويمثلون أكثرية المسلمين . وقد أطلق

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ، ۲۳۰/۳ . كذلك : الإحاطة في أخبار غرناطة ، ابن الخطيب ، ۱۳٤/۱ . قارن : نفح ، ۵۰۲/۱ .

<sup>(</sup>۲) نفح الطيب ، ۲۰/۲ ، ۲۳۰/۳ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٢٢٠/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر : كذلك الإحاطة ، ١٣٤/١ .

بعدها المؤرخون على الذين دخلوا الإسلام من الإسبان: « الأسالمة »(١) أو « المُسالمة »(١) وعلى أبنائهم « المُولَدون »(٣). ولعل بعضها استعمالات غير مبكرة ، جدَّت فيما بعد . ثم الصَّقال بنة وهم الذين كان يُؤتنى بهم من مختلف البلاد الإفرنجيئة أطفالاً ، ذكوراً وإناثاً . فتتعهد اللولة برعايتهم ، ويننشأون نشأة اسلامية برعاية اللولة . وقد كان لهم دور في بعض الأحداث . والحَكَم الأول الرَّبَضي (٢٠٦ هـ) أول من أكثر استعمالهم (١)

أما غير المسلمين : منهم الأقلية التي تتكون من اليهود والنصارى بصورة كلية أو خالبة ، وأطلق عليهم : المُعاهد ون (المُعاهدة) أو أهل الدَّمَّة (٥) . اختلط هؤلاء بالمجتمع الأندلسي . وبعضهم الذين قبيلُوا اللغة العربية لغة هم وتبَنَّوا بعض العادات الإسلامية عادة سمُوا به «المُسْتَعرَبون» (Los Mozarabes) .

كان غير المسلمين يتمتعون بنعمة الإنصاف والسياسة العادلة ، وكُفلت حقوقهم ، وضمنت حرياتهم . وقد تجدث عن هذا الأمر المؤرخون الأروبيون ومن كان منهم متحاملا(١) . والعدل والإنصاف لغير المسلمين في المجتمع الاسلامي واضح من التعاليم والوصايا الإسلامية وثابت من الأحداث التاريخية . لاينكرها إلا مجانب للصواب مهمل للثابت من التاريخ ، مبتعد عن الروح العلمية ، رافض للاسلوب المنهجي السلم ، والمصادر متوافرة(٧) .

<sup>(</sup>١) انظر: المقتبس ، ١٥/٢ ؛ جمهرةأنسابالعرب، ٩٦ ؛ نقط العروس، ٧٣/٢/١٣ ؛ أعلاه، ١٦٣ .

<sup>(</sup>۲) انظر : ترتیب المدارك ، ۳-۶۲/۶ ؛ الحلة السیراه ، ۱۴۹/۱ ؛ التكملة ، ۱۳۸/۱ ( رقم : ۲۲۸ ) ، العلام ) ، ۷۳۱/۲ ( رقم : ۱۸۶۸ ) ؛ أعلاه ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٣) أعلاه ، ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) دولة الاسلام في الأندلس ، ٢٠٢/١ - ٢٠٦ ، ٢٤٩ ؛ الصقالية في إسبانيا ، أحمد مختار العبادي، ٨ و بعدها .

<sup>(</sup>٥) انظر : الاحاطة ، ١٠٦/١ ، ١٠٨ ؛ أدناه ، الفصل السادس . كذلك :

Muslim colonies, 216 ( ۲۹۲ – ۲۹۱ ، تاریخ غزوات ، ) .

Muslim colonies, 87, 208 ff ( ۲۹۱ – ۲۸۸ ، ۱۵۲ ، تاریخ غزوات ) ; ; نظر مثلا : ) انظر مثلا : (٦) Histoire, I, 232 - 3, III, 224 ( Sp. tr. , IV, 153, V, 124-5 ).

<sup>(</sup>٧) راجع : الاحاطة ، ١٠٦/١ ؛ دولة الإسلام ، ٩٨/١ ، ٣٣٨ ، ٢٦٩ ، ٣١٥ ؛ أندلسيات ، =

### ٣ - إنجازاته

تمت انجازات كثيرة في هذا العهد أولها هذه الحياة الجديدة ، والاستمرار فيها ، التي كانت نتيجة لوصول المد الإسلامي لهذا البلد و دخول أهله فيه . وفيما ذكر من التنظيمات والأساليب الجديدة بيان لبعضها ، وينشير الى ما قامت به الدولة والمسؤلون، والاستمرار بكافة التنظيمات والترتيبات والحياة الإنسانية ومظاهر الحضارة ، كل ذلك إنجاز رائع ، بقي مستمراً ، بعد هذه المدة . شارك فيه المجتمع بكليته ، حاكم ومحكوم ، عالم ومتعلم ، قائد وسائر في الطريق يرجو هدفه ويخدم أمته ومجتمعه .

شَمَلَت الإنجازاتُ والأعمالُ النواحيَ كافة . في العمران ذُكر ما تم من إنشاء المساجد ، لاسيما مسجد قرُ طُبَهَ الجامع والمساجد الأخرى في مدن عديدة . ثم الإنشاءات المتعلقة بالقوة العسكرية كالأساطيل وإقامة دُور صناعة السفن ، التي كان يعمل فيها العمال والفنيون والمهرة ، وقد خصصت لهم الراوتب العالية ، وجلب لصناعة السفن أجود أنواع الخشب كخشب الصنوبر الطرُ طُوشي المشهور ، نسبة الى مدينة طرُ طُوشَة (۱) . كما انشأت الحصون والأسوار (۲) ، وارتقت التنظيمات العسكرية . وعمرت المدن بما تم فيها من رصف الشوارع وإنارتها ، وبما قامت فيها من إنشاءات غير رسمية ، وتجملت بالحدائق الغناء وجليبت اليها الأزهار والنباتات المختلفة ، لا سما العاصمة .

واستمرتالعناية ُبقَّنْطَرَة قُرْطُبَةَ العظيمة ، التي بناها السَّمْحُ بن مالك الخَوَّلاني (٣) ، فأَصْلِحت ورُمِّمَت مرات (٤) . ومِن طريف ما يُروى في ذلك أنه لما جَدَّد الأميرُ

<sup>=</sup> ٣٦ – ١٩/٢ ؛ الحضارة الاسلامية في الأندلس ، ٢٤ ؛ أعلاه ، ١٣٨ ؛ الحاشية السابقة ؛ Andalusian, 55 – 60 ; The Moors in Spain, 83 ( ٧٢ ، العرب في إسبانيا ، ٧٢ ) .

<sup>(</sup>۱) أدناه ، ۲۰۳ . كذلك ، 165

<sup>(</sup>٢) أعلاه ، ١٣٤ - ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ١/٢٥٠ ، ٣٣٨ ، ٤٨٠ ، ١٥/٣ ؛ البيان المغرب ، ٢٦/٢ ؛ أعلاه ، ١٤٢ ــ ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٢٠٨١ ، ٣٣٨/١ ، ٤٠٠ ، ٥٥٩ ؛ البيان المغرب ، ٦٦/٢ ، ٢٨٨ ؛ المقتبس ( بيروت ) ، ٦٥ ؛ قرطبة حاضرة الحلافة في الأندلس ، ١٩٧/١ – ٢٠١ .

وفي ميدان الزراعة : جُلُبِت إلى الأندلس الغُروس والبُّذور المتنوعة (٢) ، وتقدمت وسائل الري ، وأُجريت المياه بواسطة طرق فنية وبالقنوات وكذلك بالنسبة لمياه الشرب(٢) .

وفي النواحي العلمية والثقافية كان نشأة العلوم وانتعاشها مبكراً ، وقد ذكر المَقرَّري في نفح الطيب شَغَفَ الأندلسيين واهتمامهم بالنواحي العلمية والثقافية (٤٠٠ هـ) ونجد في رسالة ابن حزَّم القُرْطُبي (٤٥٦ هـ) وتذييل ابن سعيد الأندلسي (٤٨٠ هـ) عليها ذكراً لكثير من المؤلفين ومؤلفاتهم (٥٠).

ويُذكر عباس بن فرناس المعروف باختراعاته وإلمامه بالعلوم والمشهور بمحاولة الطيران التي ذهب ضحيتها . عاش في القرن الثاني ــ الثالث الهجري ( الثامن ــ التاسع الميلادي )(١) . وكان أول من استنبط بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة « وعمل الميقاتة لمعرفة الأوقات »(٧) .

وشاع التعليم في هذا العهد وما بعده في أنحاء الأندلس ، وأصبح عاماً ، وشَمَلَ الذكور والإناث ، كما شَمَل كافة النواحي ، وعَمَّت المدارس أو معاهد التعليم ومؤسساته الأند لُس . منها ما كان تقوم به الدولة وتنفق عليه ومنه التعليم الحر .

كانت اللغة العربية هي لغة الثقافة والتفاهم عند المسلمين ، بصورة رئيسية .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٣٣٨/١ ؛ البيان المغرب ، ٦٦/٢ ؛ أعمال الأعلام ، ١٢/٢ .

 <sup>(</sup>۲) نفح الطيب ، ١/ ٢٦٤ – ٢٦٩ ، ٢٤٥ ، ٣/٤٥ ؛ البيان المغرب ، ٢٠/٢ ؛ الحلة السيراء ، ٣٧/١ ؛ رحلة ابن بطوطة ، ٦٠٩ – ٦٧٠ .

<sup>(</sup>٣) العبر ، ١٢/٤ ؛ دولة الإسلام في الأندلس ، ٢٠٠/١ . .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٢٠٠/١ - ٢٢٢ ، ٣٧٣/٣ . كذلك : الحلل السندسية ، ٢٥٤/١ - ٢٥٦ .

<sup>(</sup>ه) نفح الطيب ، ١٥٦/٣ - ١٨٦ .

<sup>(</sup>٦) راجع : نفح الطيب ، ٣٧٤/٣ ؛ الحضارة الاسلامية في الأندلس ، ٢٥.

<sup>(</sup>٧) المغرب في حلى المغرب ، ٣٣٣/١ .

ويُذكر أن هشاماً الأول ( ١٨٠ ه ) اتخذ إجراءاً مهماً « إذ جُعلَت اللغة العربية لغة التَّدريس في معاهد النصارى واليهود. وكان لذلك الأجراء ، بالرغم من بساطته ، أثر عميق في التقريب بين أصحاب المذاهب المختلفة . وفي بث روح التفاهم والوئام بينها ، ولا سيما بين المسلمين والنصارى وكان من أثره أيضاً أن كثر اعتناق النصارى للإسلام بعد أن وقفوا على أحواله وتفاصيله »(١) .

كانت هذه الإنجازات وغيرها نتيجة لدخول هذا البلد رِحَابِ الإِسلام . وكان خيرُ إنجاز هو تحريرُ رأسيه وتَعْبييدُه خيرُ إنجاز هو تحرير الإنسان من العبودية ، تحريرُ نفسيه وتحريرُ رأسيه وتَعْبييدُه لله ربِّ العَالمين .

مع شُمُول الرقي في الميادين الحياتية المختلفة ، ونخص جانباً آخر هو تحقيق كرامة الإنسان ، وهذا يتمثل في خُلُق المجتمع وعاداته ومُعامَلاته . كذلك في القضاء الذي بَقييَ مستقلاً نزيهاً ، وتلك سُنَّة القضاء في تاريخ الإسلام الطويل(٢) . وكان للقضاة في الأندلس مواقف – حتى مع الحكام – تدل على تمسُّكهم بالحق ، وعدم خوفهم في الله لَوْمَةَ لائم . وظهر في هذا الميدان قضاة كثيرون(٣) .

وظهر أعلام في كل الميادين العلمية والسياسية والإدارية والعسكرية . ستُذُ كر أمثلة منها في موضوعات تالية ، وسيَلُحظ كيف غدَّت الأندلس مصدر إشعاع أساسي للبلدان المُجاورة التي كانت تستظل رُكام دُجُنَّة مِ تَنْعَمُ بها في تيه وحرْمان تام .

اتَّبَعَت السلطة الأنْد لُسِيَّة سياسة رشيدة مع الرعية ، قائمة على أُصول إسلامية عموماً . من سياسة العدل والرفق بالرعية واتَّبتاع الإنصاف مع غير المسلمين . وكان الحكام يتخْضَعُون لهذا التشريع ، وقد ذكر المؤرخون لذلك الأمثلة(٤) .

<sup>(</sup>١) دولة الإسلام في الأندلس ، ٢٢٩/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : بحث « القضاء و در استه في الأندلس » ، مجلة كلية الإمام الأعظم ، ١٨٩/١ و بعدها .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٧٠/١ . وموضوع القضاء في الأندلس بحاجة الى بحث مستقل وعميق .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٢١٩/١ – ٢٢٠ .

ومع ذلك كانت هناك بعض الأحداث وقامت بعض المخالفات المحلية ، أثَّرَت في برامج الإصلاح وربما في نمو دول الشمال . هذه وتلك كان لها أثر في إيقاف وتعويق أعمال الجهاد فيما وراء البُرْت .

# خامِسًا: السِّياسة الخارجيكة

كانت السياسة الخارجية العامة – لهذا العهد ، وما يليه – سياسة عدم اعتداء والتزام بالعهود والمواثيق ، وهي من صبغة السياسة الإسلامية دوّها ، إلا أن نشاط الفتح وألجهاد غدا ضئيلاً في هذه المدة . وكانت أعمال الجهاد وراء البُرْت ولأكثر من سبب ـ قليلة في هذا العهد . لكن بعض مصادرنا التاريخية تَذ مر مثالاً أو أكثر بحاجة الى تمحيص(۱) . قام هشام الأول ( ۱۷۲ – ۱۸۰ ه) وأمراء آخرون بعمليات جهادية غير قليلة في أكثر من مكان(۱) . ويبدو أن كثيراً منهاكان لرد هجوم أو عمليات تأديب ، وليس جهاداً لفتح جديد مُقيم ، وكانت تنتهي بإبرام اتفاق مُعين مع دويلات إسبانيا النصرانية التي طالما كانت على استعداد لنقضه . هذا فيما يتعلق بدول مجاورة مثل إسبانيا الشمالية والفرز ع. وقد اتبعَت الأندكسُ مع هذه الدول وغيرها ، البعيدة أيضاً – سياسة قببُول عُروض الصداقة وإبداء مع هذه الدول وغيرها ، البعيدة أيضاً – سياسة قببُول عُروض الصداقة وإبداء التعاون والمعاونة والمحافظة على ذلك والوفاء به . وهو أمر يُلْحَظ بوضوح حين الحديث عن الجانب السياسي والدبلوماسي في الحضارة .

كَثُرَت الوفود السَّفَارِيَّة ـ في هذا العهد ، وما يليه ـ من الدول المختلفة . وبعضُها كانت برئاسة حاكم البلد أو رئيس الدولة المُرْسِلَة . وكان دَيْدَنُ أهلِ الأنْد لُس إكرام هذه الوفود وإحسان الاستجابة لمطالبها .

وبالإمكان تقسيم السياسة الخارجية للأندلس قسمين : مع العالم الإسلامي ، ومع العالم غير الإسلامي .

<sup>(</sup>۱) أعلاه ، ۲۵۷ - ۲۵۸ .

<sup>(</sup>٢) أعلاه ، ١٤٤ وبعدها .

١ - مع العالم الإسلامي

قامت السياسة 'الحارجية للأندلس على أساس الارتباط بهذا العالم ؛ رغم ما كان من الجَفَوَة بين السلطة الأندلسية وغيرها من السلطة (أو السلطات) الإسلامية . واستمرت الصلات الأخرى والسفر من وإلى تلك البلدان قائم آدائماً . وقد سبق ذكر 'انقطاع الأندلس سياسياً عن الحلافة الإسلامية (العباسية) ، منذ وصول الداخل إليه (۱) . ولم تقم محاولات جادة إيجابية مين قبل الحيلافة لإعادة الأندلس لسلطانها (۱) . ذلك بسبب خضوع كيلينهما وارتباطيه بعقيدة الإسلام الواحدة . ولعل لبعد الأندلس عكا قية منا ، وأن ذلك سيكلف أحداثاً وخسارة للطرفين مما لاداعي لها .

لايبدو وجود لمُعاهدة ثُنائيَّة مُزْدَوَجَة : بين الدولة العباسية ودولة الفيرَنْجة مِن جهة ضد الدولة الأندلسية والبيزنُطييَّة مِن جهة أُخرى(٣) . لكن هذا لايمنع قيام نَوْع مَا مِن العَلاقات بين بعض مِن هذه الدول ، كتلك التي كانت بين الأندلس ودولة بيزنُطة (٤) .

كما لم يتقُمُ نَشَاطٌ سياسي ملحوظ في العكاقات الوِدِيَّة بين هذه السلطات الإسلامية ، كذلك لم نجد بينها مواجهات ، إلا ما نَدَر . كتلك المحاولة التي قام بها العكلاء بن المُغيث اليَحْصُبي ( الحُدُامي ) ، بتأييد أبي جعفر المنصور بالعصيان في الأندلس ضد الداخل سنة ١٤٦ ه(٥) . في حين قامت أحياناً عكاقات طيبة مع سلطة الشمال الإفريقي في دول استقلت ، كالدولة الرُّسْتُميَّة (١) .

<sup>(1)</sup> Take , 071-13777777 AVY .

<sup>(</sup>٣) راجع : « المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى الحروب الصليبية » ، حسين مؤنس ، المجلة التاريخية المصرية ، ١٥٧/١/٤ .

<sup>(</sup>٤) راجع بحثاً لكاتب هذه السطور تحت الطبع : « العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة حتى نهاية القرن الرابع الهجري » .مجلة المعهد المصريالدراسات الاسلامية في مدريد ٬ المجلد التاسع عشر ، ١٩٧٦. كذلك : الإسلام في المغرب والأندلس ، ليفي بروفنسال ، ٩٢.

<sup>(</sup>ه) أعلاه ، ۲٤١ .

<sup>(</sup>٦) راجع : « دولة الرستميين أصحاب تاكرت » ، محمد بن تاويت التطواني ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، ١١٦/٥ .

وقد رَحَّبَت السلطة الأندلسية بكل ذلك وبكل قادم من الشمال الإفريقي ومن الشرق الإسلامي، واحتَفلَت بالأعلام القادمين من هناكً، في استقبالهم وإكرامهم . كما حدث مع زرْياب الذي قدم من بغداد إلى قُرْطُبَة أيَّام عبد الرحمن الأوسط (١) .

#### ٢ ــ مع العالم غير الإسلامي

رَحَّبَتَ الأندلس بكل حُسنْ عَلَاقة ، سياسة عامة تنحو هذه الدول: المجاورة منها والبعيدة . لكن حَدَثَ مع الدول المجاورة مواجهات عسكرية ، لاسيما مع دويلات إسبانيا الشمالية ،التي إذ اتَّبعَت سياسة الاعتداء والتحرش كلما وَجَدَت لذلك عَبلاً ، حتى حين تقوم معاهدة وبين الطرفين . بل كانوا ينثيرون (٢) وينشَجّعون كل عاص أو مخالف ، أو ينؤونه (٣) . قامت الأندلس أحياناً بتأييد ثائر أو مساعدته ، ربما رداً على هذا أو حين تكون حالة حرَّب . وللأندلس أحداث قليلة في فيعليها ، لكن لإسبانيا الشمالية أمثلة عليها كثيرة (١٠) .

كان كثير من النصارى ، خارج نطاق السلطات النصرانية في الشمال ، يَرتادون الأندلس ويَسكنون أماكن منه . عدا النصارى الذين يَسكنون في المجتمع الأندلسي . في حين نَفَت السلطاتُ الإسبانية \_ في الشمال \_ المسلمين الساكنين هناك أو قَمَعَتُهُم وفتحت الأندلُس أبو ابتها للقادمين من إسبانيا النصرانية ، طلباً للعلم والخير والسلم ، ولاقو المنها الترحيب(٥) . بل إن السلطات الأندلسية لم تمانع من المصاهرات مع إسبانيا الشمالية نفسها ، حتى الحكام (١) . وقد أضرَّت \_ أحياناً \_ مثل هذه الخطوة .

وكانت سياسة ُ دولة الفررَنْجَة عدائية ً للهُ وأحياناً ، لضرورة أو خطورة و ودِّيَّة . وهي شبيهة من بعض النواحي بسياسة إسبانيا النصرانية .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ١٢٥/٣ ؛ تاريخ الموسيقي الأندلسية ، ٢٩ .

<sup>. (</sup> العرب ، ۱۹۲ ) Muslim colonies, Reinaud, 113 و تاريخ غزوات العرب ، ۱۹۲ )

<sup>.</sup> Andalusian diplomatic relations , 100 بانظر : أندلسيات ، ۱۰۸/۲ ،

<sup>(</sup>٤) انظر : أندلسيات ، ٢/٥٤ .

<sup>(</sup>٥) الحضارة الإسلامية في الأندلس ، ٣٣ - ٣٥ ، ٤٩ - ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) أندلسيات ، ١/٥٥ – ٨٦ .

وَمَرَّت مُدَدَّ تَبَادَّلَت فيها دولة ُ الفِرَنْجَة وإسبانيا الشمالية مع الأندلس السفارات والزيارات ، وكثيراً مايقود رئيس ُ الدولة وَفُدَّهَا القَادِمِ إلى الأندلس ، ولم يَحْصَل ذلك مع الأندلس .

لم تتم مع الدول البعيدة مواجهة مباشرة ، وأنت منها الى الأندلس - في المناسبات أو الضرورات - سفارات ، حيث تَعَوَّدَت أخْذَ زِمام المُبادَرَة ، وتَمَهَّدَت طُرُقُ الْأندلس وتَعَبَّدَت دُوربُها وانسعت بَسَائِطُها لهؤلاء القادمين ، تُكْرِمُهم غاية الإكرام وتُلبَّي الممكين مين مطالبهم ، والأمثلة على ذلك كثيرة(١) .

هكذا كانت سياسة الأندلس في هذه المدة : اتَسَمَت – مع قلة نشاط الفتحب باعتماد عدم الاعتداء ، بل واحترام للعهود والمواثيق والصداقات ، مع إكرامهم والمحافظة على التزاماتها . وذلك غيرما ألفناه عموماً لدى الآخرين في القارة الأوربية ،



<sup>(</sup>۱) أندلسيات ، ٢/٥١ ، ٧٥ ، ٢٦/٢ ، ٧٥ ، ١٠٧ ؛ دولة الإسلام في الأندلس ، ٢٢٦/١ ، ٢٢٤ ، ٢٤٠ – ٢٤١ ، ٢٠٦ ، ٢٠٤ .

#### قائمة لأمراء وخلفاء الأندلس

هذه قائمة بأسماء حكام الأندلس في عَـهـْدَي الإمارة والخـِلافة ، مع سنوات حكم كل منهم :

(۲) هیشام الأول ( المُرْتَضَى ) حُکْمُه : سبع سنین وتسعة أشهر وأیام ( ۱۷۲ – ۱۸۰ ه = ۷۸۸ – ۷۹۲ م )

(٣) الحَكَمُ الأول ( الرَّبَضِي ) حُكْمُهُ : ست وعشرون سنة وأحد عشر شهراً ( ١٨٠ – ٢٠٦ ه = ٧٩٦ – ٨٢٢ م )

(٤) عبد الرحمن الثاني ( الأوسط ) حُكْمُه : إحدى وثلاثون سنة وثلاثة أشهر وأيام ( ٢٠٦ – ٢٣٨ هـ = ٨٢٢ م )

(٥) محمد الأول حُكْمُهُ : أربع وثلاثون سنة وعشرة أشهر وأيام  $( \lambda \gamma \gamma - \gamma \gamma \gamma \alpha = \gamma \gamma \lambda - \gamma \lambda \lambda \gamma )$ (V) عدد الله (٦) المنذر حُكْمُهُ : خمس وعشرون سنة ونصف شهر حُكْمه : سنتان غير أيام  $( \gamma VY - VVY = 7 \Lambda \Lambda - \Lambda \Lambda \Lambda_{\gamma} )$  $( \circ \forall Y - \cdots \forall \alpha = \lambda \lambda \lambda - Y / P )$ تولى الحُنكُم بعد محفيدُه ، إذ لم يحكم ابنه : محمد ( والد الناصر ، حفيد الأمير عبد الله ) (٨) عبد الرحمن الثالث (الناصر لدين الله) حُكْمُهُ : نصف قرن ونصف سنة وأيام (٩) الحكم الثاني (المستنصر بالله) حُكُمْهُ : خمس عشرة سنة وسبعة أشهر ( ۲۵۰ ـ ۲۲۱ ه = ۱۲۹ ـ ۲۷۹ م) (١٠) هشام الثاني (المُؤيَّد بالله) ( تُـُوفِيَ حوالي سنة ٤٠٣ هـ = ١٠١٣ م )





# الفصل الرابع



( P 1 · · · - 9 Y 9 ) & £ · · - ٣١٦

أولاً: أبرز أحداث وقضايا هذا العهد.

ثانياً : الأحوال العامة لعهد الحلافة وإنجازاته .

ثالثاً : السياسة الخارجية للأندلس في عهد الخلافة .



#### عهد الخلافة

تمهيد

كان الأمير عبد الله بن محمد الأول آخر الأمراء . تمتع بالصفات الحسنة والقابليات الجيدة . وكان ورعاً متواضعاً محباً للخير كثير العناية بشؤون الحكم وتوطيده ونشر العدل ورفع الظلم، وكان ينظر المظالم بنفسه(۱) .

قامت في أيامه عدة مخالفات ، بعضها كان عنيفاً ، استفدت كثيراً من الطاقات ، وقد عين \_ قبل وفاته \_ حفيد و عبد الرحمن (الناصر) بن محمد بن الأمير عبد الله ، لير ثه في الحكم . ذلك أن أبا الناصر محمد بن الأمير عبد الله ، الذي كان مرشحاً لولاية العهد بعد أبيه الأمير عبد الله ، قتله أخوه المُطرِّف حسداً \_ حسب إحدى الروايات \_ سنة ٢٧٧ ه ( ٨٩١ م ) حين بلغ السابعة والعشرين مين عمره ، وكان عمر عبد الرحمن الناصر ثلاثة أسابيع . وقد أولى الأمير عبد الله حفيد و عبد الرحمن بن محمد عناية خاصة و جعله أميناً على بعض أعماله ، وكان يُسند إليه بعض المهام لير ثه في حكم الأندلس من بعده . ولم يخب ظن جده به ، فقد حقق آماله و آمال الناس فيه .

تلقى عبد ُ الرحمن الناصر من جده الأمير عبد الله العناية وولاه العهد من بعده . وربما كان ذلك ـ أو هو اعتبره ـ تعويضاً لفقدان ابنه محمد . فما أن شب عبد الرحمن الناصر حتى ظهرت عليه علامات النجابة والذكاء ، وكان عند حسن ظن جده الذي توسم فيه الخير .

لما توفي الأمير عبد الله تولى حفيدُه الناصر الحكم . وكانت الأندلس يومها تحتاج

<sup>(</sup>۱) راجع : البيان المغرب ، ١٥٣/٢ . كذلك : دولة الاسلام ، ٣٤٦/١ وبعدها ؛ تاريخ المسلمين ، ٢٥٢ وبعدها . لكن ابن حزم ( ٢٥٦ هـ ) يحمل عليه ، ملومًا إياد ومنتقصاً منه . كذلك: أعمال الأعلام ، ٢٦/٢ .

الى الهمة العالية والسياسة الحكيمة لحل مشاكلها وتوفير الاستقرار المطلوب والاستمرار في دفع موكب الحضارة الخيرة والانتاج الفكري المترعرع في ربوعها .

كانت الأندلس – يوم تولى عبد الرحمن الناصر الحكم – قد أزعجها القلق بسبب بعض المخالفات الكائنة فيها . كانت مهمته خطيرة وصعبة . وكان سنه يوم تولى الحكم ثلاثاً وعشرين سنة ، لذلك بايعه كل أصحاب المكانة ولم ينافسه أحد . لخطورة المهمة التي كانت ستواجه من يتولى الحكم في الأندلس في ذلك الحين (١) .

كان الناصر أميراً حازماً ، وذكياً عادلاً ، وعاقيلاً شجاعاً ، محباً للاصلاح وحريصاً عليه . قاد الجيوش بنفسه ، فأنزل العصاة من حصونهم ، لشجاعته وسياسته الحكيمة ، بالسيف أو بالسياسة الرشيدة التي اتبعها . عفا عمن طلب الأمان وعاد إلى الطاعة . حتى إنه عين بعض المخالفين ـ بعد عودتهم إلى الطاعة \_ في مناصب مهمة ، إذ كانوا من أصحاب الكفاءات . أحبه الشعب وأخلص له ، وكان هو قلوة له . لذلك استطاع أن يقضي على العصاة ويعيد للأندلس وحدتها وقوتها ومكانتها(٢) .

أدّب المتمردين من حكام الشمال الاسباني وجعلهم يدركون قوة الأندلس ، حتى انقلب تحرشهم إلى خضوع تام لرغباته . رضخوا للشروط التي يضعها لهم ويمليها عليهم . بلغت الأندلس ــ أيامه ، في هذه المدة ــ من القوة بحيث أن حكام إسبانيا الشمالية طلبوا أحياناً إلى السلطات الأندلسية التدخل في حل مشاكلهم .

وتأكيداً لقوة الأندلس – مع أسباب أخرى – أعلن عبد الرحمن الثالث الحلافة الأندلسية ، فأنهى بذلك عهد الإمارة ، سنة ٣١٦ ه ( ٩٢٩ م ) . واستمر حكمه نصف قرن من الزمان ( ٣٠٠ – ٣٥٠ ه = ٩١٢ – ٩٦١ م ) . يروي المَقَرِي في نفح الطيب : « أنه وُجد بخطالناصر – رحمه الله – : أيام السرور التي صفت له دون تكدير ، يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ويوم كذا من كذا ، وعُدَّت تلك

<sup>(</sup>١) راجع: نفح الطيب ، ٣٥٣/١ ؛ دولة الاسلام ، ٣٧٣/٢ .

 <sup>(</sup>٢) البيان المغرب ، ٢٢٣/٢ – ٢٢٤ ؛ العبر ، ٢٩٨/٤ (= نفح الطيب ، ٤/٣٥٣) ؛ أعمال الأعلام ،
 ٢٩/٢ . كذلك : دولة الاسلام في الأندلس ، ٢٩/١ ٣٤٩/١ ، ٣٧٥/٣ – ٣٧٦ .

الأيام فكانت أربعة عشر يوماً »(١) .

حين توفي الناصر تولى الخلافة ابنُه الحكم الثاني المستنصر بالله ( ٣٥٠ – ٣٦٦ ه = ٩٦١ – ٩٦٦ م ) . كانت الأندلس مستقرة على أسس ثابتة موحدة ، حدودها آمنة ومتمتعة بالتقدم والعمران الباهر . كان الحكم قد أعده أبوه لمشل هذا المنصب ، فأسند إليه أموراً مهمة في حياته ، واستمر الحكم راعياً لهذا الموكب ، أكمل مشاريعاً بدأت قبله وأنشأ غيرها . عُرف بصفات كثيرة ، يبرز منها حبه للعلم ، وزادت العلوم ازدهاراً وزهت الأندلس بمجالس العلم والجامعات والمكتبات العامة ، وكان الحكم نفسه عالماً كبيراً ، جلب الكتب من البلاد الإسلامية كافة وبذل فيها الأموال الكثيرة .

كان الحكم ميالاً إلى السلم مما جعل بعض حكام الشمال الإسباني يتصورونه ضعيفاً ، فبدأوا ببعض الهجومات . جهز جيشاً لتأديبهم ، وقاده بنفسه . رد المعتدين وأمن حدود بلاده . ولما توفي – بعد حُكم دام ست عشرة سنة – تولى وليده البالغ من العمر إحدى عشرة سنة ، وهو هيشام ( المؤيد بالله ) ، الحكم . وبموت الحكم تتبدل الأحوال في الأندلس وتأخذ الأمور والأحداث مجرى جديداً . إذ لم يكن باستطاعة هذا الوليد النهوض بأمور الأمة ، وهو غير قادر لصغر سنه على رعاية شؤون الدولة . ونهض بعض الرجال لتولية غيره ، كما رغب آخرون أن يبقى هو . ارتأت جماعة الصقالبة تولية المُغيرة بن عبد الرحمن الناصر ( أخو الحكم المستنصر ) . كان عمره يومها سبعاً وعشرين سنة ، وانتهى الأمر بقتل المُغيرة والإبقاء على هيشام ( المؤيد بالله ) .

كان الرجل القوي وراء هذه الأحداث: محمد بن أبي عامر. عُرف بالحاجب المنصور، حيث استطاع أن يأخذ السلطة لنفسه ويحكم باسم هيشام. ولما توفي ابن أبي عامر، حكم بعدًه ابنه عبد الملك (المظفر) ثم ابنه الآخر عبد الرحمن (شنجول) وبمقتل الأخير تنتهي الخلافة في الأندلس.

يرى بعض المؤرخين أن الحلافة تنتهي بموت الحكم المستنصر (٢) . لكني اعتبرت

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٣٧٩/١ . كذلك : البيان المغرَّب ، ٢٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع : البيان المغرب ، ٢٥٣/٢ ؛ أعمال الأعلام ، ٤٨/٢ ، ٩٨ ؛ دولة الإسلام ، ٣٣/٢ . كذلك : Andalusian diplomatic relations , 30 :

الدولة العامرية – في هذا البحث – امتداداً للخلافة ، إذ كانت تحكم باسمها وتحتمي بظلها . وقد تمت في عهد الحلافة أحداث وجرت أمور وقضايا ، هذا بعضها .

#### أولًا: أبرز أحكاث وقضاياها العَهد

وقعت في هذا العهد أحداث ، اختلَفت في الأهمية والنوعية . كان بعضها من الخارج ، وبعضها في الداخل .

### الداخلية إعلان الحلافة

أعلنت الحلافة في الأندلس بعد مجيء عبد الرحمن الناصر إلى الحكم وإقراره للأوضاع وظهور السلطان الأندلسي بمظهر القوة ، ثم ضعف الحلافة العباسية وقيام الحلافة الفاطمية في الشمال الافريقي التي أصبحت تهدد سلطة الأندلس . ربما مع أسباب أخرى ، أعلن عبد الرحمن الناصر الحلافة في الأندلس وتلقب بأمير المؤمنين الناصر لدين الله (١١) . نفتذ ذلك بأمر أصدره في ذي الحجة سنة ٣١٦ ه ( ٩٢٩ م ) . وهذه وثيقته مع مقدمة لها من نص لمؤليف مجهول يتعلق بعبد الرحمن الناصر .

«أمر الناصر لدين الله بأن تكون الدعوة في مخاطباته والدعاء له على المنابر بأمير المؤمنين ؛ لما استحقه من هذا الاسم الذي هو له بالحقيقة ولغيره بالانتحال والاستعارة . فلبس هذا الاسم في هذا الوقت حلة لائقة بمنصبه وتراثاً . . ونفذ كتابه في ذلك إلى عماله في النواحي على نسخة واحدة يوم السبت لليلتين خلتا من ذي الحجة من هذه السنة وهذه نسخة الكتاب :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على نبيه محمد الكريم ، أما بعد فإنّا أَحَقُ مَن استوفى حقّه وأجدرُ مَن استكمل حظه ، ولبيس مين كرامة الله تعالى ما ألبسه . فنحن للذي فَضَّلَنَا الله به ، وأظهر أثرتنا فيه ، ورفع سلطاننا إليه ، ويستر على أيدينا

<sup>(</sup>١) انظر : جذوة المقتبس ، ١٣ ؛ المغرب في حلى المغرب ، ١٨٢/٢ ؛ مقدمة ابن خلدون ، ٢٠٥٠/٢ ؛ العبر ، ١٨٢/٤ ؛ نفح الطيب ٢٩٣٠ ، ٣٥٣ ؛ الحلة السيراء ، ١٩٨/١ ؛ دولة الإسلام في الأندلس ، ٢٩٨/٤ – ٢٠٤ ، تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ٣١٩ ؛ «سياسة الفاطميين نحو المغربوالأندلس » ، أحمد مختارالعبادي، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، ٢٠٧٥ .

دَرَكه ، وسَهَلَ بدولتنا مراهه ، وللذي أشاد في الآفاق من ذكرنا وأعلى في البلاد من أمرنا ، وأعلن من رجاء العالمين بنا وأعاد من انحرافهم إلينا واستبشارهم بما أظلهم من دولتنا إن شاء الله ، فالحمد لله و لي الإنعام بما أنعم به وأهل الفضل بما تفضل علينا فيه . وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين وخروج الكتب عنا وورودها علينا كذلك ، إذ كل مدعو بهذا الاسم غيرنا منتحل له ودخيل فيه ومُتسم م بما لا يستحقه منه ، وعكمنا أن التمادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعناه واسم ثابت أسقطناه ، فَمُر الخطيب بموضعك أن يقول به وأجر مخاطبتك لنا عليه إن شاء الله ، والله المستعان . وكتب يوم الحميس لليلتين خكاتا من ذي الحجة سنة ٢٠٦١ . «(۱)

#### ب ــ أحداث متنوعة

#### إخضاع العصاة

قام عدة عصاة بمواجهات أيام الأمير عبد الله أو قبله ، استمر بعضها حتى أيّام الناصر ، الذي استطاع \_ بحسن سياسته \_ القضاء عليها . ومن هؤلاء العصاة ، الذي استمر مدة طويلة في مد وجزر ، عمر بن حَفْصون ، الذي اتخذ مركزه في جبل بُبَشَتْرُ ( Bobastro ) قرب مدينة ما آمّة ( Malaga ) في جنوبي الأندلس (٢) . ولما لم يجد النجاح تَنَصَّر ، ظناً منه أن ذلك يجلب له التأييد ، فكان العكس ، واستطاع الناصر القضاء على عصيانه نهائياً خلال سني حكمه الأولى .

#### وقوع المجاعة

أصاب الأندلس سنة ٣٠٧ ه ( ٩١٥ م ) قحط شديد . وخف للمحنة المسؤولون – وعلى رأسهم الناصر – بالعون ، مما كان له أثره الكبير في تخفيفها . وبعد مضى

Una Cronica Anonima de Abd Al-Rahman III. Al-Nasir, 78 (1) انظر كذلك : البيان المغرب ، ١٩٨/٢ . مخطوطة السفر الحامس من مقتبس ابن حيان المحفوظة في الخزانة الملكية في الرباط رقم ٨٧ ، الورقة ٩٩ ب .

<sup>(</sup>٢) المقتبس ، ٣/٠٥ ، ٥/٥ ب ( مخطوطة الرباط ) ؛ البيان المغرب ، ٢/٥٠٠ – ١٠٦ ، ١١٤ ، ١١٤ ، ١١٢ ، ١١٢ ؛ أعمال الأعلام ، ٣١/٣ ؛ دولة الاسلام في الأندلس ، ٣٨٠/٢ .

حوالي خمسين سنة من هذا التاريخ ، سنة ٣٥٣ ه ( ٩٦٤ م ) ، حَلَّت بقرطبة مجاعة عظيمة ساهم الحَكم ورجال الدولة في التخفيف من آثارها ، وسرعان ما تمَّ التغلّب عليها(١) .

#### ح ــ قرطبة مركز التوجيه

منذ العهد السابق ( الإمارة ) بدأت الأندلس تنمو وتظهر قوة سياسية وحضارية . وغدت مركزاً ترنو إليه الأنظار . ويجد حكّام الدول الأخرى ــ لا سيما الأوربية ــ أنها بحاجة إليها ، أو تسعى لكسب ودِّها وصداقتها ، كما يجد طالبو العلم والمعرفة أنفسهم مشدودين نحوها . وردت وفود الدول المجاورة الى قُرُطبة ، طالبة العون وملتمسة الصداقة ومقدمة الطاعة . أورد ابن خلدون في العبر والمَقَرِي في نفح الطيب نصُوصاً قيَّمة في بيان المكانة السياسية التي وصلتها الأندلس أيام الحلافة ، والأكثر أيام الخليفة الناصر لدين الله . يقول ابن خلدون ــ لعله معتمداً على ابن حَيَّان ــ في ذلك : ﴿ وَمَادَ تَ اللَّهِ أَمْمُ النَّصِرَ انَّيْهُ مِنْ وَرَاءُ الدَّرُوبِ يَدُّ الْإِذْعَانَ ﴿ وَأُوفَانُوا عَلَيْهُ رسلَهُم وهداياهم منن رُومَة والقُسطنطينية في سبيل المهادنة والسلم والاعتمال فيما يَعِبنَ ۚ فِي مرضاته . ووصل الى سُاءَ تَه الملوكُ من أهل جزيرة الأندلس المتاخـمين لبلاد المسلمين بجهات قَشْتَالَة وبَنْبُلُونَة وما ينسب إليها من الثغور الجَوْفية . فقبلًوا يده والتمسوا رضاه واحتقبوا جوائزه وامتطوا مراكبه »(٢). ويقرل المَقَرَّري في نفحه : « ذكر ابن حيَّان وغيرُ واحا. أن مُلْلُكُ الناصر بالأندلس كان في غاية الضخامة ورفعة الشأن ، وهادته الروُم وازدلَفت إليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم الذخائر ، ولم تبق أمة سَمَعت به من ملوك الروم والإفْرَنْجِيَّة والمجوس وسائر الأمم إلاً وَفَدَتَ عَلَيْهِ خَاضَعَةً رَاغَبَةً وَانْصَرَفَتَ عَنْهُ رَاضَيَةً ﴾ ، ويروي المَقَرَّري – خلال ذلك ــ أخبار و فود كثيرة من مختلف المناطق (١) . ذُكر أن هذه الوفود كثيراً ما رأسها

<sup>(</sup>١) راجع : البيان المغرب ، ٢٣٦/٢ ؛ دولة الإسلام ، ٣٧٨/٢ ، ٨٧٠ .

<sup>. (</sup> 70 % / 1 % ) . ( 70 % / 1 % ) . ( 70 % / 1 % ) .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٣٦٦/١ .

<sup>(؛)</sup> نفح الطيب ، ۱/۳۲۳ – ۳۲۹ ، ۳۸۳ – ۲۹۳ .

حكامُ الدول ، واسبانيا النصرانية بالذات تماماً (١) . ويذكر ابن الأبتَّار في كتابه الحلة السراء أنه : « أذعن له ملوكُ الروم ورغبوا في مُصاهرته »(٢) .

تقدمت القوة الحضارية للأندلس إلى قيمة عالية ، يبدو معها الفرق واضحاً بينها وبين الدول الأوربية المجاورة والبعيدة . حتى إن أذفونش ( الفونسو الثالث ) ملك أشتُوريش وجليقيية ( ليون ) ، المخلوع سنة ٢٩٧ ه ، لم يجد إلا أن يعهد بتربية ابنه إلى مربيين قرُطبيين (٣) .

أصبحت قُرْطُبُهَ مُنْتَجَعاً ، وسبيلها الكريم الواسع مهَيْبَعاً ، لطلاب العلم والمعرفة من كل مكان . قصدَها عدد من علماء الشرق الإسلامي كأبي علي القالي (اسماعيل بن القاسم البغدادي) صاحب كتاب الأهالي ، الذي ترك بغداد إلى الأندلس سنة ٣٣٠ ه ( ٩٤١ م ) أيام الخليفة الناصر . ووجد هؤلاء جميعاً فيها كل ترحيب وتقدير وعلى كل المستويات .

#### د - إنشاءات عمرانية

تمت في عهد الحلافة ( وعهد الإمارة قبله ) إنشاءات عمرانية كثيرة ، اشتهر بعضها بفخامته وجماله وفنيته .

#### مسجد قرطبة الجامع

ابتناه عبد الرحمن الداخل سنة ١٧٠ ه<sup>(٤)</sup> ( ٧٨٦م) . وتتابع الأمراء والحلفاء في العناية به وتوسعته . وكان الناصر والمستنصر و ابن أبي عامر ممن أسهموا في هذا الأمر<sup>(٥)</sup>.

#### مدينة الزهراء

بدأ الناصر ابتناء الزهراء ــ المدينة الخليفية ــ سنة ٣٢٥ ﻫ ( ٩٣٦ م ) . تقع

<sup>(</sup>١) راجع : دولة الإسلام ، ٢/١٤٨٤ ، ٨٩٩ ، ٢٠٥ – ٢٦٥ ، ٨٨٥ ، ٧٩٥ – ٨٩٥ ، ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء ، ٢٦٩/١ .

<sup>(</sup>٣) راجع : أندلسيات ، ٨/٢٥ ؛ الحضارة الاسلامية في الأندلس ، ٢٥ – ٣١ .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ، ٢٢٩/٢ .

<sup>(</sup>ه) البيان المغرب ، ٢٣٠/٢ ، ٣٣٣ ، ٣٣٦ ، ٢٣٧ ؛ نفح الطيب ، ٣٤٧/١ ، ٥٤٥ – ٥٤٥ ، ٥٩٥ ، ٥٤٥ ، ٥٩٥ ، ٥٤٥ ، ٥٩٥ ، ٥٩٥ ، ٥٩٥ ، ٥٩٥ ، كذلك : أندلسيات ، ١٥٩/٢ ، ٥٧٥ . وبعدها ؛ دولة الإسلام ، ٢/٥٤٤ ، ٥٧٥ ، ٥٧٥ .

على بعد خمسة أميال إلى الشمال الغربي من قرطبة ، عند أقدام جبل العروس ، اكتمل نموها في مدى أربعين سنة . لم يبق منها – بعد ذلك – إلا القليل . بدأ التنقيب عنها أو ائل القرن العشرين ، وأعيد ترميم بعض أقسامها(١) .

#### مدينة الزاهرة

أنشأها محمد بن أبي عامر (الحاجب المنصور) ، في شرقي قرطبة سنة ٣٦٨ هـ ( ٩٧٨ م ) ، على الوادي الكبير . تم بناؤها في حوالي عامين ، لتحل محل مدينة الزهراء أو تنافسها . احتوت – مثل الزهراء – على دواوين الدولة وبعض مرافقها الأخرى (٢) .

#### مدينة سالم

شمال شرق مدريد ١٣٥ كم . ابتنيت سنة ٣٣٥ هـ ، أيام الحليفة عبد الرحمن الثالث الناصر لدين الله « و في سنة ٣٣٥ ، كان ابتداء بناء مدينة سالم بالثغر الأوسط . «<sup>(٦)</sup> ولعلها بنيت قبل هذا التاريخ الذي يمثل تعمير ها للمرة الثانية <sup>(٤)</sup> .

#### مدينة المرية

بناها الخليفة الناصر سنة ٣٤٤ هـ(°). غدت فيما بعد قاعدة الأسطول الأندلسي في جنوبيه الشرقي ، على البحر المتوسط . كما أصبحت مدينة تجارية صناعية مهمة . فهي من أكبر موانيء الأندلس ومراصده البحرية ، يقيم فيها أسطول أندلسي كبير ، إذ كانت مرّ فَا الله المحط والإقلاع (١) .

Andalusian diplomatic relations, 222 - 3; Arte Hispanomusulman, L. Torres Balbas 424 ff.

<sup>(</sup>١) راجع : نفح الطيب ، ٢٠٦/ ٥٧٧ ، البيان المغرب ، ٢٠٩/ ، ٢٣١ . كذلك : الآثار الأنداسية الباقية في اسبانيا والبرتغال ، ٣٥ وبعدها ؛ دولة الاسلام في الأندلس ، ٢٣٥/٢ وبعدها ؛ قرطبة حاضرة الحلافة ، ٢٩/١ وبعدها ؛

<sup>(</sup>٢) راجع : نفح الطيب ، ٢٦/١ ؛ ٢٧٥ ؛ البيان المغرب ، ٢٧٥/٢ . كذلك : دولة الإسلام في الأندلس، ٢٥/٣ و بعدها ، ٥٧٥ ؛ قرطبة حاضرة الحلافة ، ٢٥٨/١ وبعدها ؛ ٩٥ Andalusian, 30

<sup>(\*)</sup> البيان المغرب ، ۲/۳/۲ . (\*) المقتبس ، ۱۳۲/۲ . (\*)

<sup>(</sup>٥) الروض المعطار ، ١٨٣ ؛ تاريخ مدينة المرية الاسلامية ، السيد عبد العزيز سالم ، ١٨ .

<sup>(</sup>٦) الآثار الأندلسية الباقية ، ٢٦٥ ؛ Andulusian, 164 ؛ ٢٦٥ .كذلك: الخريطة رقم (٢)،مقابل صفحة ٢٣ من هذا الكتاب .

#### مدن أخرى

أنشئت مدن متعددة في هذا العصر وسابقه ، مثل : مدينه مُرْسيهَ سنة ٢١٠ ه ايام عبد الرحمن الأوسط<sup>(۱)</sup> . ومدينة بطَلْيَوْس ( Badajoz ) «حديثة الاتخاذ ، بناها عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي بإذن الأمير محمد»<sup>(۲)</sup> .

وأقيمت عدة صون ، غدت فيما بعد مدناً . يذكر ابن حيّان أسماء حصون أنشأها الأمير محمد : « ولمحمد في سلطانه الآثار الجميلة والآيات الجزيلة ، والفتوح العظيمة ، والعناية التامة بمصالح المسلمين ، والتهميّم بثغورهم ، والحفظ لفروجهم ، والضبط لأطرافهم ، والتوجيه لمصالحهم ، وهوالذي أمر ببنيان حصن إستيرش لغلال مدينة سالم ، وهو منها بين الجوف والغرب، وهو الذي بني لأهل ثغر طلكينطلكة حصن طلكمنكة وحصن تجريط وحصن بنّة فراطه . «٣)

كان لعديد من هذه الحصون – بجانب أهميته الحربية والسكانية – إسهام ثقافي ونشاط علمي ظاهر ، ومَجْريط مثال واضح لهذا<sup>(٤)</sup> . وصف الحمْيَري مَجْريط في الروض المعطار بأنها « مدينة صغيرة ، وقلعة منيعة ، وكان لها – في زمن الإسلام – مسجد جامع وخطبة قائمة »(٥) .

غدا حصن مُجرْيط عاصمة إسبانيا حتى اليوم. فليس مُجرْيط غيرَ مدويد

<sup>(</sup>۱) نصوص عن الأندلس ، العذري ، ٦ ؛ البيان المغرب ، ٨٢/٢ ؛ الروض المعطار ، ١٨١ ؛ المغرب في حلى المغرب ، ٢٤٥/٢ . كذلك : أعلاه ، ٦٤ ، ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) جغرافية الأندلس وأوربا ( من كتاب المسالك والممالك ) ، أبو عبيد البكري ، ١٢١ ؛ الروض، ٤٦ ؛ المغرب ، ٣٦٤ – ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٣) المقتبس ، ١٣٢/٢ . انظر : التكملة ، ١٣/١ (رقم : ١١) . حصن إستير ش (Esteras d Medina) ، باتجاه مدريد لعلم هــو القرية التي تقع الآن على بعد ٩ كم جنسوب مدينــة سالم ، باتجاه مدريد (مجريط) . حصن طلمنكة (Talamanca ) يقع على بعد ٥٠ كم شمال شرق مدريد ، على نهر شرنبه (Jarama ) إحدى فروع وادي تاجه . حصن بنه فراطه (Jarama ) إحدى فروع وادي تاجه . حصن بنه فراطه (Arama ) الصخرة المحفورة ) ، كان على بعد ٣٠ كم شمال مدينة وادي الحجارة عند ملتقى نهري سورب (Sorpe ) وهنارس (Henares ) فرعي تاجه . انظر : الخريطة رقم ٢ ) ، مقابل صفحة ٣٣ من هذا الكتاب . كذلك : أعلاه ، ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر : الحلل السندسية ، شكيب ارسلان ، ١/ ٣٤٣ – ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٥) الروض المعطار ، ١٨٠.

الحالية ، اتخذها فيليب الثاني ( Felipe Philip, II ) عاصمة لإسبانيا سنة ٩٦٩ ه ( ١٥٦١ م ) . فمدريد هي العاصمة الأوربية التي بناها المسلمون الأندلسيون ، وينسب إليها عديد من أهلها العلماء الأندلسين (١).

أقام الخليفة الحكم المستنصر بالله مدينة حوالي طُلُمَيْطُلُمَة سنة ٣٥٣ هـ ، إذ أنفذ « أحمد بن نصر لبنيان مدينة بثغر طُلُمَيْطُلُمَة ، وتشييدها ، وتوثيق أُمورها ، وجَعَل بين يديه أحمال أموال .  $^{(1)}$ 

#### الحاجب المنصور

توفي الحكم الثاني المستنصر بالله سنة ٣٦٦ ه ( ٩٧٦ م ) . وخمَلَفُه ابنُه الصبي هشام المؤيد بالله في الخلافة ، وجرت أحداث أدت إلى الإبقاء عليه وعلى الأحوال . ظهر فيها رجل قوي هو أبوعامر محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر محمد بنالوليد ابن يزيد بن عبد الملك المعافري.وجده عبد الملك أحد الوجوه الذين دخلوا الأندلس مع جيش طارق الفاتح المجاهد ، « في أول الداخلين من المغرب»  $^{(7)}$  . تلقب محمد بن أبي عامربـ « الحاجب المنصور » ، وغدا الحاكم الحقيقي للأندلس. ووَرِث الحُكُمُ أُولاده من بعده؛ لذلك يَعتبر البعض زعامة محمد بن أبي عامر بداية ً لعهد جديد . فغدا هو الخليفة ، ولو أنه لم يحمل لقب الخلافة .

نجد كثيراً من المصادر تثني ثناءً عاطراً على محمد بن أبي عامر الملقب بالحاجب المنصور ، وتشيد بقوته الإدارية والعسكرية ، وأن هيبة الأندلس وقوتها بدت أكثر ظهوراً (١) . في حين وجَّه إليه البعض المآخذ وأنه كان سبباً في الحالة التي أصابت الأندلس وانتهت بقيام الطوائف ، بعد القرن الرابع الهجري(٥) .

<sup>(</sup>١) انظر : التكملة ، ٨٨٣/٢ ؛ الإحاطة ، ٥٠٤/١ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ، ٢٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) قاله ابن حيان . انظر : الذخيرة ، ٢٠٥/١ - ٢٠ ؛ الحلة ، ٢٧٥/١ ؛ البيان ، ٢٥٦/٢ ؛ أعمال الأعلام ، ٩/٢ه ؛ المغرب ، ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>٤) عنه راجع:المغرب ، ١٩٩/١ ؛ الذخيرة ، ٣٩/١/٤ وبعدها ؛ الحلة السيراء ، ٢٦٨/١ ؛ البيان المغرب ، ٢/٣٥٢ وبعدها ؛ أعمال الأعلام ، ٢/٩٥ ؛ نفح الطيب ، ٢٦/٣ – ٣٩٦٪ ، ٣٦/٢٧ وبعدها ، ۱۸۹ . كذلك : دولة الاسلام ، ۲/۳۸۶ – ۶۸۹ ، ۵۰۰ ، ۹۱٥ ، ۳۱ وبعدها . (٥) راجع: جغرافية الأندلس وأوربا ، ٣١ ؛ رحلة الأندلس ، ١٠٣،٧٩–١٠٤ ؛اندلسيات ، ٨٠/١.

# ٢ - الأحدات والقضايا الخارجية أ - أحداث النشاط الحربي الخارجي

وُجِد في هذا العهد نشاط حربي لمواجهة الأخطار الحارجية في أكثر من ميدان. ولاشك أن هذه المواجهات لها تأثير على الأندلس ، فقد استهلكت كثيراً من جهوده ، لكنها أعطت للأندلس القوة والمقدرة والنمو في بعض الميادين . منها النشاط البحري ، الذي بدأ منذ عهد الإمارة . حيث وصل المسلمون في الأندلس إلى الجزائر الشرقية (مَيُورْقَة ومَنُورْقَة واليابسة ) سنة ٢٣٤ ه ( ٨٤٨ م ) أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط ، ثم كان فتحها أيام الأمير عبد الله سنة ٢٩٠ ه ( ٩٠٣ م )(١) .

#### هجوم المجوس على الأندلس

الظاهر في هجومات المجوس الأثردُ مانيين ( النورمان ) المتقاربة المتتالية : إما أنهم اختلفوا إلى تكرار تحرشاتهم واعتدائهم على مناطق أندلسية متعددة ، أو أنهم عادوا في بعضها إلى المهاجمة بعد وصولهم إلى مكانهم . غدا مكان بعضهم – أو اسط عهد الخلافة – ليس الدنمارك ، أو عموم اسكندنافية ، بل منطقة نورماندي عهد الخلافة – ليس الدنمارك ، أو عموم اسكندنافية ، بل منطقة نورماندي ( Normandie ' Normandy ) شمال غربي فرنسا .

استمر المجوس الأردمانيون ( النورمان ، الفايكنك ) في هجومهم على شواطىء فرنسا الشمالية والغربية ، منذ أو اسط القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) . لاسيما الركن الشمالي منها ، الذي عرف – فيما بعد – باسمهم لاستقرارهم فيه ، في أو ائل القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) ، حيث عقدت معاهدة بين ملك فرنسا شارل ( الثالث ) البسيط أو الأبله ( Charles le Simple ) وملك النورمان رولو ( Rollo ) . واستقروا بموجبها في نورماندي (٢) .

ر(۳) ( Normans ) ه النورمان الذين سكنوا نورماندي اسم (8) ه النورمانديون (8)

<sup>(</sup>۱) أعلاه ، ۲۹۳ .

<sup>(</sup>٢) أوربا العصور الوسطى ، عاشور ، ٢٣٠/١ – ٢٣١ ؛ المسلمون في جزيرة صقلية و جنوب إيطالية ، محمد توفيق المدني ، ٣٠ .

Andalsuian diplomatic relations, 157. : انظر : (r)

ثم أقاموا في جنوبي ايطاليا . رحبت البابوية بهم لتستعملهم في حرب المسلمين<sup>(۱)</sup> ، ونصحتهم بمهاجمة الأندلس ، فاستباحوا مدينة بنربنشتنز (Barbastro) ، شمال شرق سَر قُسُطَة ، سنة ٤٥٦ ه<sup>(۲)</sup> (١٠٦٤م) . وهاجموا بعدئذ صقيلية سنة ٤٦٤ه ( ١٠٧٢م ) واحتلوها . ثم طردوا المسلمين منها ، مرتكبين : أَفَظَع الجرائم .

غير وأضح هجوماتهم التالية ، هل صدرت من دنماركة ( دانامرشة (٣) ) ، أم من نور ماندي ، أو من كليهما ؟ لكن مراجعنا الأندلسية تتحدث عنها وكأنها من الدنمارك .

#### الهجوم الرابع (٤)

وصلت قرطبة ً ــ أيام الحليفة المستنصر بالله ( ٣٥٠ ــ ٣٦٦ هـ) ــ بداية ً رجب سنة ٣٥٥ هـ (٣٢٠ هـ) ، (Alcacer do Sal) ، جنوب أُشْبُونَة ( الأُشْبُونَة ، لشبونة ) تذكر هذا الهجوم .

جرت أحداث اعتركت فيها البحرية الأندلسية – التي نمت وقويت منذ زمن (٥) – بقيادة أمير البحر عبد الرحمن بن رُماحيس ، فرُدُو اوقد أعطبت بعض مراكبهم ، «وفي أوّل رَجب منها ، ورد كتاب من قصر أبي دَانيس على المستنصر بالله ، يذكر فيه ظهور أسطول المجوس ببحر الغرب بقرب من هذا المكان ، واضطراب أهل ذلك الساحل كله لذلك ، لتقدّم عادتهم بطروق الأندلس من قبيله فيما سلف ؛ وكانوا في ثمانية وعشرين مركباً ؛ ثم ترادفت الكتب من تلك السواحل بأخبارهم ، وأنهم قد أضروا بها ووصلوا إلى بسيط أشبونة . فخرج إليهم المسلمون ، ودارت بينهم حرب ، استشهد فيها من المسلمين وقبيل فيها من الكافرين . وخرجت أسطول إشبيليية ؛ فاقتحموا عليهم بوادي شيلب ، وحطموا عيدة من مراكبهم،

<sup>(</sup>١) أوربا العصور الوسطى ، ٣٢٧/١ – ٣٢٩ ؛ المسلمون في جزيرة صقلية ، ٣١ .

<sup>(</sup>٢) جغرافية الأندلس وأوربا ، ٩٣ ؛ أدناه ، ٥٩ وبعدها .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت عند الأدريسي في « نزهة المشتاق » (القسم الأوربي) ، ١٧٦ ، و في محطوطة باريس (المكتبة الوطنية ، رقم : ٢٢٢١ ) ، ٣٤١ ب .

<sup>(</sup>٤) سبق الحديث عن هجوماتهم الثلاثة السابقة في عهد الإمارة : أعلاد ، ٢٢٧ – ٢٠٠ .

<sup>(</sup>د) أعلاه ، ٢٣٥ .

واستنقلوا مَن كان فيها من المسلمين ، وقتلوا جملة من المشركين ، وانهزموا إثر ذلك خلسرين . ولم تزل أخبار المجوس تصل إلى قُرطبة في كل وقت من ساحل الغرب ، إلى أن صرفهم الله تعالى . «١)

يظهر من كلام ابن الحطيب في أعمال الأعلام أن المجوس النورمان ظهروا عند مدينة المَريَّة التي أنشأها الناصر سنة ٣٤٤ ه. « وفي أيامه ظهرت المجوس المُجْلَبة على المسلمين من بحر الحَوْف ، فتحرك إلى المَريَّة ، وقد حَصروا حِصْن القبَّطَة من حصونها ، فأوقع بهم ، وأنشأ الأسطول لغزوهم ، فكان عدده ست مئة جَفْن بين غَزُوي وغيره .»(٢) لكن ابن الحطيب لايعين سنة لهذه الحادثة ، إلا أنه يجعل في بين غَزُوي وغيره . "(١) لكن ابن الحطيب لايعين سنة هذه الحادثة ، إلا أنه يجعل في كتابه : الإحاطة – ذهاب الحكم إلى المَريَّة سنة ٣٥٣ ه « فاحتسب شُخوصة بنفسه إلى المَريَّة في رجب سنة ثلاث وخمسين وثلاثماثة ، في جحفل لَجب من نَجدة الأولياء وأهل المراتب . "(١) فهل أن المجوس ظهروا في هذه السنة أيضاً ، قبلها ؛ الأولياء وأهل المراتب . "(١) فهل أن المجوس ظهروا في هذه السنة أيضاً ، قبلها ؛ أو أن الحكم ذهب في هذه السنة وكذلك في التي عنها الحديث ( ٣٥٥ ه ) أو أن هنالك اختلافاً في تاريخ ذَهابه بين سنتي : ٣٥٣ و ٣٥٥ ه ؟

لكن ابن عذاري يذكر في بيانه سبباً آخر لتوجه الحكم إلى المَرِيَّة سنة ٣٥٣ : «وفيها تحرك الحكم من قُرُطبة إلى المَرِيَّة توقعاً لما يَصدر من صاحب إفريقية المحادّ لأهل الأندلس ، ولمعاينة ما استكمله بها من الحصانة ومطالعة حال رابطة القَبُطة ومشارفة حال الرعايا بتلك الجهة . «٤)

أما ابن خللون فيجعل ظهور المجوس سنة ٣٥٤ : « وظهرت في هذه السنة مراكب المجوس في البحر الكبير ، وأفسدوا بسائط أُشْبُونَة وناشبهم الناسُ القتال ، فرجعوا إلى مراكبهم ، وأخرج الحكم القواد لاحتراس السواحل ، وأمر قائد البحر عبد الرحمن بن رُماحيس بتعجيل حركة الأسطول ، ثم وردت الأخبار بأن العساكر

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ٢٣٨/٢ – ٢٣٩ .

 <sup>(</sup>۲) أعمال ألأعلام ، ۲/۱ ٤ – ۲ ٤ .

<sup>(</sup>٣) الاحاطة ، ١/٨٧٤ - ٢٧١ .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ، ٢٣٦/٢ .

 $^{(1)}$ نالت منهم في كل جبهة من السواحل .  $^{(1)}$ 

يلاحظ الاختلاف في تاريخ ظهور المجوس النورمان بين ٣٥٣ ــ ٣٥٥ ه. فهل أنهم ظهروا في كل هذه السنوات أم أن ظهورهم استمر منذ نهايات ٣٥٣ ه حتى بدايات سنة ٣٥٥ ه ، أم أن هنالك اختلافاً في التاريخ ؟

#### الهجوم الخامس

ظهرت وراكب المجوس الأثرْدُمَانيين مرة أخرى على ساحل الأندلس الغربي في بداية رمضان سنة ٣٦٠ هـ ( أول صيف سنة ٩٧١ م ) . صدر أمر الخليفة الحكم إلى أمير البحر ، قائد أُسطول المَريَّة في مياه البحر المتوسط ، ليبحر بأسطولها نحو إشْبِيليَّة ، وإلى أمراء البحر الآخرين كذلك ، لرد غائلة هؤلاء المجوس ، تمَّ ذلك وعاد المجوس خائبين . « وفي صدر رمضان منها وقع الإرجاف بتحرك المجوس الأُر دمانيين ــ لعنهم الله ــ وظهورهم في البحر الشمالي ورَوْمهم سواحلَ الأندلس الغربية على عادتهم ، فانزعج السلطان لـَمَّا سيق َ إليه خبرُهم ، وعَهد ٓ إلى عبدالرحمن ابن رُماحس قائد البحر وهو حاضرٌ بقُرُطُبَة بالحروج إلى المَريَّة والتأهب للركوب إلى ناحية الغَرْب ، فنفذ بأمره يوم الاثنين لست خَلَوْنَ من شهر رمضان المؤرَّخ .»(٢) وفي عودتهم هاجموا مناطق في جلِّيقيَّة ، لعل منها شَنْت ياقيب ( Santiago de Compostela ) في الركن الشمالي للجزيرة الأندلسية . يذكر ابن حيَّان في مُقْتَبسه أنهم هاجموا الساحل الشمالي الغربي للجزيرة الأندلسية ، داخلين من نهر دُويُـرُهُ على الأطلسي ، مهاجمين بعض المناطق ، لكنهم رُدُّوا وفروا . « وفي يوم السبت لخمس بَقينَ منه دخل قُرْطُبة سَلْس رسولُ القُومس غَنْد شَلْب بن مَسَرَّة بكتابه من مدينة لَسْتَرة من أداني جِلِّيقييَة َ بتاريخ يوم الأحد لاثنتي عشرة خلَت من شهر رمضان يذكر دخول المجوس ـ أهلكهم الله ـ يوم السبت قبلَه وادي دُوَيَهُوهُ ، وذلك شطرَ النهار ، وأنهم خرجوا في الغارة إلى شَنْتَبَرْيَة وبَسيطها ، وأنهم انصرفوا خائبين . »<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) العبر ، ٤/٤ ( = نفح الطيب ، ٣٨٣/١ ( ٣٨٤ – ٣٨٣) .

<sup>(</sup>٣) المقتبس ( بيروت ) ، ٢٢ – ٢٤ . قارن : البيان المغرب ، ٢٤١/٢ .

<sup>.</sup> Andalusian diplomatic relations , 85 : كذلك . ٢٧ ، ( بيروت ) ، ٢٧ . كذلك : (٣)

#### الهجوم السادس

عاد المجوس الأرُّدُ مانيون لمهاجمة سواحل الأندلس الغربية ، بداية سنة ٣٦١ ﻫ ( نهاية سنة ٩٧١ م ) فردهم الأسطول الأندلسي بقيادة أمير البحر غالب بن عبد الرحمن الناصري الذي عاد منتصراً إلى قرطبة من مدافعته ورده لهم لينهي خبر ذلك إلى الخليفة الحكم المستنصر ويداوله في مهماته . « وفي ليلة الجمعة لليلتين خَـَلَـــتا من صفر منها احتل الوزير القائد غالب بن عبد الرحمن بمحلة فَحْص السُّرَادِ ق قافلاً من غَزَاته إلى [ ساحل ] الغرب التي تجوَّل فيها وأشرف على المجوس الأرُّدُمانيين الجائشين في هذه السنة . فاستركب إليه الجيوش يوم السبت بعده ، من قصر قرطبة في التعبئة المنتظمة بالعُدَد الفَخْمَة ، فيها الشطرنج والألوية ، فتقدم مين محلته وبين يديه المراكب على أَجَلِّ هيئة وأَتمِّ أُهْسِهَ ، إلى أَن وصل قصر قرطبة والحليفة يومثذ مقيم به ، فتوصل إليه وقعد بين يديه ملبيًّا مفاوضاً له ومسائلاً عن حركاته وتقلبه في غَزَاته التي كفي الله فيها المسلمين القتال وكان الله قوياً عزيزاً . فخلع عليه و انطلق إلى داره ، محموداً سعيُّه . »(١) لعل المجوس هاجموا شَـنْت ياقـب في قاصية جليقية ، كما يُشير إليه ابنُ حَيَّان في مُقْتَبِسه هذا ، إذ يقول : « و في يوم الثلاثاء لخمس ِ حَلَوُن َ مِن ذي القعدة منها احتل مدينة الزهراء صاحب الحيل زياد بن أفلح وصاحب الشرطة العليا هشام بن محمد قائد الصائفة ، قَافِلْيَنْ من غَزَاتُهما إلى ساحل الغرب لتتبع أخبار المجوس الأرْدُمانيين ــ أهلكهم الله ـــ المُتَوقَّعَين بالناحية ، فتوصلا إلى أمير المؤمنين وأنبآه بما قضيا في وجههما وحيث بلغا من قصدهما وأنهما انتهيا إلى مدينة شَـنْـتّـرين، قاصية ذلك الصُّقُّع، وتظاهرت لديهما الأنباءُ الصحيحة ُ بأنَّ الأرْدُ مانيين - لَعنهم الله - نكصوا عن الإقدام على المسلمين عند تسمُّعهم بخبر الدُّلُوف إليهم والاستعداد لهم ، برأ وبحراً ، فانقلبوا على وجوههم وجـَدُّوا في نُكُوصهم وأن الجواسيس الذين أرسلوا لامتحان أخبارهم عادوا إليها بعد بلوغهم شَـنْت ياقيب من قاصية بلد العدو ولم يختلف عليهم في فرارهم بفضل الله تعالى ومنته. »(٢)

<sup>(</sup>۱) المقتبس ( بيروت ) ، ٦٦ – ٦٧ . فيه اقتباس من القرآن الكريم ، سورة الأحزاب ، من الآية رقم : ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) المقتبس (بيروت ) ، ٩٢ – ٩٣ . كذلك : دولة الاسلام في الأندلس ، ٦٨٧/٢ .

ورد في كتاب الجغرافية المنسوب إلى أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزَّهْري (بعد ٥٤٥ هـ)(١) أنهم ظهروا على ساحل الأندلس بعد عام ٥٤٥ هـ في مركبين أصيبا في الساحل الحنوبي الغربي عند طرر ف الأغر (٢) (Trafalgar ) .

كان لنمو البحرية وقوتها الضاربة أثر كبير في رد الأسطول الأندلسي لهجومات المجوس الأرْدُمانيين ( النورمان ) الذين هاجموا السواحل الأندلسية ثلاث مرات أيام الحكم الثاني المستنصر بالله : ٣٥٥ ه ( ٩٦٦ م ) و ٣٦٠ ه ( ٩٧١ م ) و ٣٦٠ ( ٩٧١ م ) . لكنهم في هذه المرات رُدوا بقوة وقتل الكثير من رجالهم ودُمرت وأحرقت عدة من سفنهم . استفادت الأندلس من تجاربها الماضية في طريقة حربهم وتقدمت صناعة السفن ورعاها الأمراء والحلفاء . حتى إن ابن الحطيب يذكر في الإحاطة أن الحكم المستنصر ذهب في رجب سنة ٣٥٣ ه إلى المَرية « وأشرف على أمورها ، ونظر إلى أسطولها وجد ده ، وعدته يومئذ ثلاث مئة قطعة » (٣) .

\* \* \*

كانت هناك مواجهات برَيَّة بين الأندلس وإسبانيا النصرانيَّة ، لا سَيما أيَّام المنصور بن أبي عامر . وصل بها إلى مناطق بعيدة في جيليَّقييَة ، وأخضع مدينة برَرْشلُونَة .

تمت أيام الناصر لدين الله مواجهة قوينة بين الأندكس ودويلات إسبانيا النصرانية التي تحالفت ضد الأندلس. تلك هي معركة الحندق عند مدينة شنت منكيش (سيمانقة Simancas)، شمال نهر دُويْرُهُ ، وذلك يوم الجمعة ١١ شوال سنة ٣٢٧ ه (آب = أغسطس ٩٣٩ م)، وبعد عدة أيام من القتال، سيجالاً. خسر الأندلسيون هذه المعركة التي قادها الناصر بنفسه. بيد أنه نجا من القتل بجهد كبير. كان الحائن أمينة بن إسحاق في هذه المعركة إلى جانب رُدُمير (الثاني

<sup>(</sup>١) انظر : تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ، مؤنس ، ٣٥٨ ؛ أعلاه ، ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الجغرافية ، ٢١٥ (رقم ٢٤٠).

Ramiro II ) ملك ليون ، يحارب معه ويدله على عورات المسلمين<sup>(۱)</sup> . واستشهد في هـذه المعركة بعض العلماء<sup>(۲)</sup> ، واشتراك العلماء في المعارك – كما في أحداث المجتمع وحياته – واستشهادهم فيها أمر سنلحظه بوضوح ، فيما يأتي إن شاء الله .

#### ب - قيام دويلة جبل القيلال ( فراكسنيتوم ) وآثارها

يذكر بعض المؤرخين أنه حوالي سنة ٢٧٧ ه ( ٨٩٠ م ) رست سفينة تحمل بعض البحارة الأندلسيين في جنوبي شرقي فرنسا في منطقة البروفانس ( Provence ) واستقروا في شمال مرسيليا في أحد المواقع الجبلية المنيعة . بدأوا بفتح بعض المناطق ، ونظراً لنجاحهم فقد توارد إليهم المؤيدون من الأندلس وشمالي إفريقية .

عرفت قاعدتهم في المصادر اللاتينية: باسم فر اكسنيتوم Fraxinetum, Fnaximete سنة ( Fraxinetum, Fnaximet في حين تعرف في الرواية الإسلامية جبل القيلال. استمرت هذه الدويلة مناطق في جنوبي فرنسا وشمالي وسويسرا .

قامت هناك محاولات لكبتهم ، منها التبادل السفاري بين الأندلس والامبر اطورية الرومانية ( المقدسة ) ، أيّام الامبر اطور أوتو الأول ( Otto I ) .

وردت إلى بلاط قرطبة سفارة ألمانية سنة ٣٤٣ هـ ( ٩٥٣ م ) للتوسط لدى قرطبة في معالجة الوضع . لكن الأندلس لم تكن مسؤولة عن الأمر فعادت السفارة دون تحقيق هذا الهدف(٣) .

<sup>(</sup>١) راجع : جغرافية الأندلس وأوربا ،

٧٨ – ٧٨ ؛ أعمال الأعلام ، ٣٧-٣٦/٣ ؛ دولة الإسلام ١٣/٢ ؛ ٣٣ ؛ 114 وكلم ٩٨dalusian, 114

 <sup>(</sup>۲) أنظر : تاريخ علماء الأندلس ، ۲/۲ ؛ - ٤٧ .

 <sup>(</sup>٣) راجع : دولة الإسلام في الأندلس ، ٢٠/٢ وبعدها ؛ تاريخ غزوات العرب ، ٢٠٧ وبعدها ؛
 أندلسيات ، ٢/ ١ - ٣٥ ؛ . . 27 - 27 .

#### ثانيًا: الأحوال العامة لعَهد الخلافة وانجازاته

تمتعت الأندلس خلال هذا العهد بالقوة والرخاء والاستقرار . لكن ، هل إنَّ الأندلس لم تمر بمشاكل ولم تحفها المخاطر ، أم أنها كانت تتغلب عليها ؟ كانت أكثر هذه المشاكل والمخاطر خارجية ، ليست من صنع الأندلس .

ومن ناحية أخرى فقد عم النمو والتقدم كافة المرافق والجوانب. فزهت الأندلس بعمرانها الجاص والعام. قامت فيها المنشآت الكثيرة التي ذكرنا بعضها ، المدني منها أو الحربي . غدت قرطبة دُرَّة في جبين الحضارة يومها ، فكانت تزهو بالشوارع المرصوفة التي تمتد أميالا كثيرة ، مضاءة بالمصابيح العامة (۱) . تتمايل حدائقها مزهرة ويفوح شداها طيباً . جُلبت إلى قرطبة (ويبدو في غيرها) المياه من المناطق المختلفة ، في أنابيب الرصاص المحفوظة داخل قنوات حجرية متقنة (۲) . فكثر العمران واتسع . ونمت الزراعة والتجارة والصناعة ، وتقدمت العلوم والفنون وكثرت المدارس والجامعات وعُمرت الدور بالكتب وأنشئت المكتبات الكثيرة . وصُفت قرطبة بأنها والجامعات وعُمرت الدور بالكتب وأنشئت المكتبات الكثيرة . وصُفت قرطبة بأنها جوهرة العالم » (۳) . أشاد العديد من كتاب الأندلس بمكانتها وأحوالها ، مع باقي المدن الأندلسية الأخرى ، في كثير من هذه النواحي وغيرها .

« وقرطبة أعظم علماً وأكثر فضلاً بالنظر إلى غيرها من الممالك لاتصال الحضارة العظيمة والدولة المتوارثة فيها . »(٤)

ينقل المَقَرِّي أيضاً وصفاً للأندلس عن ابن سعيد الأندلسي « قال ابن سعيد : وميزان وصف الأندلس أنها جزيرة قد أحدقت بها البحار ، فأكثرت فيها الحصب والعمارة من كل جهة ، فمتى سافرت من مدينة إلى مدينة لا تكاد تنقطع من العمارة ما بين قرى ومياه ومزارع ، والصحارى فيها معدومة ، ومما اختصت به أنَّ قراها

<sup>(</sup>١) انظر : نفح ٢/٦٥١ ، ٢١٦/٢ ؛ المعجب ، ٥٥٤ .كذلك : الحضارة الإسلامية في الأندلس ، ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) ر اجع : أندلسيات ، ١٦١/٢ .

La Civilisation Arabe en Espagne, Levi-Provencal, al, 114.

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٢/١٥ .

في نهاية من الحمال لتصنّع أهلها في أو صاعها وتبييضها ، لئلا تنبو العيون »(١) .

ذُكرت أيضاً - لكل مدينة - صفات وجميزات وأحوال معينة . مثلاً عن إشبيلية يورد صاحب نفح الطيب : « وقال بعضهم في إشبيلية : إنها قاعدة بلاد الأندلس وحاضرتها ، ومدينة الأدب واللهو والطرب ، وهي على ضفة النهر الكبير ، عظيمة الشأن ، طيبة المكان ، لها البر المديد ، والبحر الساكن ، والوادي العظيم ، وهي قريبة من البحر المحيط ، إلى أن قال : ولو لم يكن لها من الشرف إلا موضع الشرف المقابل لها المطل عليها المشهور بالزيتون الكثير الممتد فراسخ في فراسخ لكفي ، وبها منارة في جامعها بناها يعقوب المنصور ، ليس في بلاد الإسلام أعظم بناءً منها . وعَسَل الشرف يبقى حيناً لا يترميل ولا يتبدين ، وكذلك الزيت والتين .

«وقال ابن مفلح: إن الشبيلية عروس بلاد الأندلس ، لأن تاجها الشرف ، وفي عنقها سمط النهر الأعظم ، وليس في الأرض أتم حسناً من هذا النهر ، يُضاهي دجلة والفرات والنيل ، تسير القوارب فيه للنزهة والسير والصيد تحت ظلال الثمار ، وتغريد الأطيار ، أربعة وعشرين ميلاً ، ويتعاطى الناس السُّرُج من جانبيه عشرة فراسخ في عمارة متصلة ومنارات ، رتفعة وأبراج مشيدة ، وفيه من أنواع السمك ما لا يحصى . وبالجملة فهي قد حازت البر والبحر ، والزرع والضرع ، وكثرة الثمار من كل جنس ، وقصب السكر ، ويجمع منها القرمز الذي هو أجل من الللك من الللك من المدي ، وزيتونها يخزن تحت الأرض أكثر من ثلاثين سنة ، ثم يعتصر فيخرج منه وهو طري "(٢) . سبق ذكر كثير من الأحوال الثقافية والسياسية ، حين الحديث عن قرطبة ، مركزاً للتوجيه (٣) .

أما الإدارة فقد سادت ، وأحدث فيها الجديد ، أحدث في الثغور إمارة مستقلة ، هي : إمارة الثغور ، ومقرها سرقسطة . وتوجد في الأندلس ثلاثة ثغور (٤) . كما

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٢٠٥/١ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٢٠٨/١ .

<sup>(</sup>٣) راجع : الحضارة الاسلامية في الأندلس ، ٢٥ وبعدها ؛ أعلاه ، ٣٠٣ ــ ٣٠٣

<sup>(</sup>٤) أعلاه ، ٣٨ .

أحدثت إمارة البحر ، ومقرها : المَريَّة . كانت للبحرية تنظيمات خاصة ، وبرز كيانها<sup>(۱)</sup> . معلوم أيضاً أن القضاء كان مستقلاً ، وبقي كذلك دوماً . الظاهر أن استقلاله أكثر مما كان في الشرق الإسلامي ، حيث لم يكن قضاة الأقاليم في الأندلس مستقلين عن الإدارة أو السلطة فقط بل عن سلطة قاضي الجماعة بقرطبة (۲) . هكذا كانت التنظيمات المختلفة .

كان البلد يتقدم نحو الرقي والرفاه رغم دفع ضريبـة الحفاظ على هذا كله . سادت بين الناس العلاقات الحسنة ، وبين الحاكم والشعب كذلك في العموم .

أما الانجازات فقد ذكرت أمور كثيرة ، أطْلَعَت على ثمرات من جهود أهل الأندلس في كل ميدان . أنشئت المساجد ، وتمت التوسعات في مسجد قرطبة الجامع ، الذي جلب له الحكم المستنصر الماء من عين بجبل قرط بُهة (٣) . كما بني معهدا للفقراء والضعفاء واليتامي وأقام مدارس لتعليمهم . جدد المنصور قنطرة قرطبة ،

<sup>(</sup>١) راجع : الحضارة الاسلامية في الأندلس ، ٢٦ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : « القضاء و در استه في الأندلس » ، بحث للمؤلف منشور في مجلة كلية الإمام الأعظم ، ۱۱/۱ ۲
 ( بغداد ، ۱۳۹۲ هـ = ۱۹۷۷ م ) .

<sup>(</sup>٣) انظر أعلاه ، ٣٠٣ ، ١٩١٤ .

زاد الحكم المستنصر (٣ رمضان ٣٥٠ – ٣ صفر ٣٦٦ هـ) بناء المسجد الجامع زيادته الشهيرة الكبيرة ( نفح الطيب ، ٥٠١/١٥ – ٥٥١ ، ٥٥٥ – ٥٥١، ٥٦١ ؛ البيان المغرب، ٢٣٣٢–٢٣٣٤ ، ٢٤١ ؛ قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس ، ٣٣٨/١ وبعدها ) ، حيث « افتتح خلافته بالنظر في الزيادة في المسجد الجامع بقرطبة ، وهو أول عهد أنفذه » . البيان المغرب ، ٢٣٣/٢ . وقد « وجد بخط الخليفة المستنصر بالله : ( ابتدىء بنيان الجامع – صانه الله – يوم الأحد لأربع خلون من جمادى الآخرة سنة ٢٥١ وكل سنة ٥٥٠ . . . ) . البيان المغرب ، ٢٤١/٢ .

ومن طرائف مايروى في ذلك ما «حكى أبومروان بن حيان – رحمه الله – في أخبار قرطبة ، أن الحكم لما زاد زيادته المشهورة في الجامع اجتنب الناس الصلاة فيها أياماً ، فبلغ ذلك الحكم ، فسأل عن علته ، فقيل له إنهم يقولون : ما ندري هذه الدراهم التي أنفقها في هذا البنيان من أين اكتسبها ، فاستحضر الشهود والقاضي أبا الحكم منذر بن سعيد البلوطي – المتقدم الذكر في قضاته – واستقبل القبلة وحلف باليمين الشرعية التي جرت العادة بها أنه ما أففق فيه درهماً إلا من خمس المعنم . وحينئذ صلى الناس فيه لما علموا بيمينه . » المعجب ، ٧٥٧ .

وأقام قَنطرة إسْتَجَّة على نهر شَنَّيل ( فرع الوادي الكبير )(١) . تم بناء ملينتي : الزهراء والزاهرة(٢) ، الأولى أيام الناصر والثانية أيام المنصور .

أنشئت حصون وأسوار ، لاسيما المدن الساحلية . ابتنيت مدينة المَريّة التي كانت أكبر مرفأ للأسطول الأندلسي الذي نما وزاد قوة وفنية . أعلنت الحلافة وظهرت هيبة الأندلس أمام الدول المجاورة وغيرها فيَطُلُبِ وِدُها . امتد سلطان الأندلس إلى بعض الشمال الإفريقي .

انتشرت الثقافة وكثر الإنتاج العلمي وشاعت المعرفة ، حتى فشا العلم وعم . تشهد على ذلك المؤلفات الكثيرة والمكتبات العامة والحاصة<sup>(٣)</sup> .

تقتضي الكتب ازدهار صناعة الورق التي ارتقث في الأندلس ، كما ارتقت الصناعات الأخرى المعروفة . كانت مكتبة الحكم تضُمُّ حوالي أربع مئة ألف مجلد . عَدَّت مكتبات الأندلس العامة حوالي سبعين . مكتبة "في البيت لأي أحد غدت الاهتمام العام والهواية المفضلة ، وضرورة لازمة تبارى بها الناس وتباهوا(٤) .

تم إنهاء المخالفات ، التي ألحقت بأحوال الأندلس الضرر ، لاسيما أيام الناصر . كان من نتيجة ذلك قلة مجالات الدول الحارجية للتدخل ، نتيجة لعدم وجود من يستند إليه أو يعتمد عليه .

# ثَالِثًا: السِّياسة الخارجيّة لِلأَندَلس في عَهْدِ الخلافة الله السِّياسة الخلافة المِسلامي العالم الإسلامي

كانت العكاقات مع العالم الإسلامي - عموماً - عكاقات عادية مع الجهات الرسمية . فليس بالإمكان أن يُقبل بسهولة قيام معاهدة بين الأندلس أيام الناصر وبين

<sup>(</sup>١) دولة الإسلام ، ٢/٧٧ه .

<sup>(</sup>٢) انظر : أغلاه ، ٣٠٣ ــ ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر: « الكتب و المكتبات في الأندلس » ، بحث المؤلف ، مجلة كلية الدراسات الإسلامية ، 7.00 ( بغداد ، 1.00 ه = 1.00 م ) .

<sup>(</sup>٤) راجع : دولة الاسلام ، ٢/٢٠٥ .

هوجو البروفانسي ( Hugue de Provence ) ملك إيطاليا ، لمقاومة النفوذ الفاطمي . وذلك بعد مهاجمة الفاطميين لميناء جنوة سنة ٣٣٤ ه (٩٢٥ م)(١) . وذلك لانعدام الأدلة الكافية على قيام مثل هذه المعاهدة . لعلها أشبهت أختها ، تلك المعاهدة الثنائية المزدوجة بين الدولة البيزنطية والأندلس من جهه ضد تحالف بين الدولة الفير تنجية والعباسية . فالعلاقة \_ عموماً \_ كانت حسنة وودية معالشمال الإفريقي . ولدى ظهور الحطر الفاطمي على الأندلس وضع الأندلس بعض مناطق الشمال الإفريقي . تحت نفوذه ، مثل ثغر سبّتة ، كذلك خضعت مناطق أخرى من المغرب الأقصى .

كانت العكاقة مع بقية العالم الإسلامي ، في الشرق – من الناحية العامة – عكاقة ود ومحبة . الناس في الأندلس والمشرق على صلة ، يرتادون بلدان كل منها للسفر والحج والسياحة والتلقي والدراسة . كم استُقبل بالترحيب علماء الشرق ورجالهم في الأندلس ووجدوا فيها الأهل والتشجيع .

لم يحدث \_ على المستوى الرسمي \_ صدام أو مواجهة بينهما . بل حدث \_ فيما بعد \_ تعاون يدل على الصلة الحسنة . لاغرابة فالعقيدة تجمع بين هذه الأطراف . كان لذلك أثر في ألا تتخذ العداوة شكلا عنيفا ، بين الجهات الرسمية . وكما استقبلت الأندلس العلماء من المشرق كذلك نقلت إليه الكتب في مختلف الفنون .

هكذا كانت الصلة بين غرب العالم الإسلامي وشرقه في العموم حسنة ، بصورة رئيسية على المستوى العام . توفر في نفح الطيب الكثير من الأخبار المتعلقة بذلك ، مع أسماء من سافر من الأندلس إلى الشرق وبالعكس .

#### ٢ ــ العالم غير الإسلامي

يتوفر شَبَه كبير في عديد من القضايا ، بين ماذكر (7) حين الجديث عن مثل هذا الموضوع في عهد الإمارة - مع هذا العهد ( الحلافة ) . قامت السياسة الحارجية

<sup>(</sup>۱) راجع : « سياسة الفاطميين نحو المغرب و الأندلس » ، بحث أحمد مختار العبادي ، صحيفة معهد الدر اسات الإسلامية في مدريد ، ه /۲۰۷ .

<sup>(</sup>۲) أعلاه ، ۲۹۱–۲۹۹ .

على عدم الاعتداء عموماً ، والاستعداد لعروض الصداقة .كانت الأندلس ــ في عهد الحلافة ، لا سيما أيام الناصر ــ موجهة لسياسة شبه الجزيرة الأندلسية .

وردت أحياناً من دولة الفرّ بجـّة سفارات ودية . كذلك الحال مع الدول الأخوى في العالم غير الإسلامي . خطبت تلك الدول ودَّ قُرطبة وأرسلت إليها السفارات والهدايا . تسخو في ذلك وتقدم ماتراه قائداً إلى تأكيد المودة والرضا .

توسطت بعض الدول — كألمانيا — لدى الأفدلس لتعاونها في حل بعض المشاكل ، كتلك السفارة الألمانية التي أرسلها أوتو الأول ( Otto I ) إلى عبد الرحمن الناصر ، لكبح جماح الأندلسيين في دولة جبل القيلال ( فر اكسنيتوم )(١) ، جنوبي فرنسا . كما طلب البعض الآخر كدول اسبانيا الشمالية — من السلطة الأندلسية التدخل في خاصة قضاياها وارتضت الاحتكام إليها فيما يعن من المشاكل حولها(٢) .

أنشأت عكرةات ودية مع العديد من الدول غير الإسلامية : مثل الأوربية ، وبيزنطة كذلك . رحبت الأندلس بالسفراء القادمين إليها أجمل ترحيب واستجابت لكثير من مطالبهم . تم استقبالهم في قرطبة ، في قصرها الخليفي أو في الجناح المخصص لذلك من مدينة الزهراء . والجناح الذي يستقر فيه الوفد القادم هو « دار الملك » في مدينة الزهراء والبهو الذي يستقبل فيه الخليفة القادمين هو « المجلس المؤنس » الجميل الذي يطل على حديقة غناً وفيها ، في حين خصص « المجلس الزاهر »(٣) بهوا لمفنه الاحتفالات في قصر قرطبة الخليفي ، على نهرها الوادي الكبير وقرب قنطرته وغير بعيد من مسجدها الجامع . ترك مؤرخونا صوراً من هذه الاستقبالات والمشاهد بعيد من مسجدها الجامع . ترك مؤرخونا صوراً من هذه الاستقبالات والمشاهد المشهورة . احتفظ المَقرِي في نفحه و أزهاره بكثير منها . اعتاد حكام الأندلس الاحتفاء بهذه الوفود وإكرامهم وتقديم الهدايا لكافة الأعضاء ولشخص المُرْسيل . من ذلك مايذكره ابن خلون في كتاب العبر وصفاً طريفاً لسفارة أرسلها أحد حكام من ذلك مايذكره ابن خلون في كتاب العبر وصفاً طريفاً لسفارة أرسلها أحد حكام

<sup>(</sup>١) راجع : أندلسيات ، ٢/١؛ وبعدها ؛ دولة الاسلام ٢/٤٢؛ وبعدها ؛ أعلاه ، ٣١٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر : البيان المغرب ، ١٠/٣ ؛ أعمال الأعلام ، ٨٧/٢ ؛ Andalusian 69

<sup>(</sup>٣) انظر : نفح الطيب ، ٢/٧١ ، ٧٧٥ – ٧٧٥ ( = العبر ، ابن خلدون ، ٣١٢/٤ ) .

اسبانيا الشمالية إلى بكلاط قُرطبة أيام الحكم المستنصر . رأست أُمُّ هذا الحاكم الوفد القادم إلى قُرُطُبة ، فأكرمها الحكم غابة الإكرام ، وذلك سنة ٣٦٥ ه ( ٩٧٥ م ) . « وفي سنة خمس وستين وثلاث مئة وردت أم لذريق بن بلاكيش القُوميس بالغرب من جليقيية وهو القُوميس الأكبر فأخرج الحكم لتلَقيها واحتفل لقدومها في يوم مشهود، فوصلها وأسعفها وعقد السلم لابنها كما رغبت وأحبت، ودفع لها مالاً تقسمه بين وفدها، وحُملت على بغلة فارهة بسرج ولجام مُثقلين بالذهب وملحقة ديباج . ما عاودت مجلس الحكم للوداع فعاودها بالصلات لسفرها وانطلقت . (١) ولذريق ابن بلاكش ( Rodrigo Velazquez ) هذا ، هو: أحد الحكام في غرب جليقيية (٢) .



<sup>.</sup>Andalusian diplomatic relations, 90 - 2

<sup>(1)</sup> المعر ، ٤/٥١٥ - ٣١٣٤

<sup>(</sup>۲) قارن : دولة ألاسلام ، ۲/۰۶۲ .

# الفصالخاميس



أولاً: دول الطوائف والصراع مع إسبانيا النصرانية .

ثانياً: الدعوة إلى التوحد.

ثَالِثاً : ذكر أهم دول الطوائف والحديث عن بعضها .



#### عهد الطو تف

#### نظرة عامة

عاشت الأندلس – بعد ذهاب الحلافة وانتهاء حكم أسرة بني عامر – سنوات صعبة من الفرقة والتنافس . حاول عدد من المسؤولين المخلصين – حتى سنة ٤٧٦ ه ( ١٠٣١ م ) – استمرار وحدته وإعادة خيلافته ، وبذلوا في ذلك الجهود الكبيرة ، دون جلوى . فانتابت الأندلس حالة مربعة تبعث على الأسى . عندها يبدأ قيام الطوائف، حين تصدّع بنيان ذلك الصرح الشامخ . أعلن أهل قرطبة ، وعلى رأسهم أبو الحزّم جهور بن محمد بن جهور ، إلغاء الحلافة (١) . أسند القرطبيون أمرهم إلى « شيخ الجماعة » الوزير أبي الحزم بن جهور في منتصف ذي الحجة سنة ٤٢٦ ه . « فأعطوا منه قوس السياسة باريها ، وولتّوا من الجماعة أمينها ، فاخترع لهم – لأول وقته – نوعاً من التدبير حملهم عليه فاقترن صلاحهم به ، وأجاد السياسة فانسدل به الستر على أهل قرطبة مدّته »(١) .

أدار أبو الحزم بن جهور حكومة قرطبة ببراعة ونباهة أثنى عليها المؤرخون (٣)، عاونه في ذلك صفوة من الرجال ، كذلك كان ابنه أبو الوليد بن جهور (٤) . ضمت هذه الحكومة عدة من مدن « متوسطة الأندلس » ، مثل : جيّاًن وبيّاًسة ، من جبل الشارات ( Sierra Morena ) شمال قرُرطبة حتى حدود ولاية غرناطة .

<sup>(</sup>۱) انظر : البيان المغرب ، ١٥٠/٣ – ١٥٢ ؛ دول الطوائف ، محمد عبد الله عنان ، ١٣٠ ؛ أعمال الأعلام ، ١٣٩٢ ، ١٤٧ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٢) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ابن بسام الشنتريني ، ١١٥/٢/١ ( نقلاً عن ابن حيــان ) . انظر كذلك : أدناه ، ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ، ١١٥/٢/١ – ١١٧ ؛ الحلة السيراء ، ١/٥٢٠ – ٢٥١ ، ٣٤٣/٣ – ٣٣ ؛ البيان المغرب ٥ ١٨٥/٣ – ١٨٦ ؛ أعمال الأعلام ، ١٤٧/٢ – ١٤٨ ؛ العبر ، ٣٤٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) الذخيرة ، ١١٧/٢/١ – ١١٨ ؛ الحلة السيراء ، ١٨١/٢ ؛ البيان المغرب ، ١٨٧/٣ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ، ٢١١ ، ٢١١ ، ٢١٣ ؛ أعمال الأعلام ، ١٤٨/٢ ؛ العبر ، ٢٤٣/٤ .

بعدها قامت \_ في عدد من مناطق الأندلس \_ ممالك أو دويلات مستقلة ، يحكم كلاً منها أمير مستقل عن غيره من الأمراء . قُسِّمت الأندلس إلى ست مناطق رئيسية تضم كل منها إمارة أو أكثر ، حتى بلغت جملة عددها \_ أحياناً \_ عشرين إمارة .

#### قائمة نسب بني جَهُورَ ( الجهاوِرَة )

محمد بن الغَمَّر بن يَحيى بن عبد الغافر بن أبي عبدة حسان بن مالك بن عبدالله بن جابر ( أبو عبدة حسان ، الداخل إلى الأندلس سنة ١١٣ هِ)

(۱) أبو الحَزْم جَـهُورَ (رئيس قرطبة ) (۱ محرم ۳٦٤ : منتصف ذي الحجة ٤٢٢ – ٦ محرم ٤٣٥ هـ)

(٢) أبو الوليد محمد

( ۳۹۱ : ۳ محرم ۳۵۰ ــ ٤٥٦ : شَلُطِيش ، ٤٦٢ هـ )

اقتسا الحكم ثم استبد به عبد الملك ( تولى أمر الجند ) (٣) عبد الرحمن ( كبير هما )

( 203 – 21 شعبان 272 : ٤٧٢ هـ ) ( تولى أمر الجباية )

سعى حكام عدد من هذه الدوريلات ليضم إلى ملكه ماتحت يد غيره (١) . استمرت حكومة قرطبة تنشر الأمن والطمأنينة لسنوات كثيرة . كانت تستند

<sup>(</sup>۱) راجع : البيان المغرب ، ١٥٣/٣ ، ١٨١ ، ١٨٥ ، ٢١٣ – ٢١٥ ، ٣٠٧ ؛ الحلة السيراد ، (١) راجع : البيان المغرب ، ١٠١/٣ ؛ المعجب ، ١٠٩ ؛ الحلل السندسية ، ١٠١/٣ ، ٣٠٨ ؛ المعجب ، ١٠٩ ؛ الحلل السندسية ، ١٠١/٣ . ١٠٠ ، ١٠٠ ؛ ١٠٩ ؛ ١٠٩ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ .

في ذلك إلى مجلس استشاري مكوّن من خيرة الرجال . ممن خدم هذه الحكومة : مؤرخ الأندلس الكبير ابن حيّان القُرطبي (١) ( أبو مروان حيّان بن خلف بن حسين بن حيّان بن محمد بن حيّان ، 700 - 700 = 700 = 700 ه = 100 - 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 = 700 =

تختفي حكومة الجهاورة حين تُـضم قـُرطبة إلى بني عَـبَّاد في إِشْسِيلـيــَة سنة ٤٦١ هـ ( ١٠٦٩ م ) .

هكذا وجدت في الأندلس أوضاع يحكمها أمراء ، اتصف عدد منهم – في بعض تصرفاته – بصفات الأثرة والغدر ، هانت لديهم معه مصالح الأمة وتركت دون مصالحهم الذاتية . باعوا خلقهم ( وبلادهم ) للعدو المتربص ، ثمناً لبقائهم في السلطة . أصاب الأمة الضيّاع بقدر ما ضيعوا من الخط الخلقي المسلم . انحرف هؤلاء المسؤولون عن النهج الحنيف الذي به كانت الأندلس وحضارته . في مثل هذه الحالة تظهر العصبية والنزاعات التي تودي إلى النشتت والضياع « فتمخضت عن الفاقرة الكبرى ، وآلت بمن أتى بعدها إلى ماكان أعضل وأدنى ، مما طوى بساط الدنيا ، وعفتى رسمها ، وأهلك أهلها . »(٢)

لكن هذه الحال لمتكن تخلو من إشراقات وَضَّاءة ، حين تلتقي عوامل الخير الأصيلة الكامنة في النفوس وتدعو الى الجهاد لمصلحة الاسلام . فتُلقي بعوامل الفرقة والآفاق الضيقة جانباً ، كما سيتبين من سرد الحوادث(٤) . لو وضع هؤلاء الأمراء المهازيل الضيقة جانباً ، كما سيتبين من أولاً ، ووُجد بينهم نوع من العهود التي تقوم على رغم اختلافهم – مصلحة الأمة أولاً ، ووُجد بينهم نوع من العهود التي تقوم على

<sup>(</sup>١) الذخيرة ، ١١٨/٢/١ ؛ نفح العليب ، ٥٦٦/١ . راجع : المقتبس ، ٣/٢ – ٤٥ ( مقدمة المحقق ) .

 <sup>(</sup>۲) الذخيرة ، ۱/۱/ ۳۰۶ – ۳۰۷ ( نقلا عن ابن حيان ) ؛ المطرب من أشعار أهل المغرب ، ابن دحية ،
 ۱۹۷ ) قلائد العقيان ، ابن خاقان ، ۷۹ ( = المغرب ، ۱۳/۱ ) ؛ إعتاب الكتاب ، ۲۱۲ – ۲۱۳ .
 للمؤلف بحث عن « ابن زيدون ، السفير الوسيط » ينشر في المغرب الأقصى .

<sup>(</sup>٣) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ٢٥/١/١ . انظر كذلك : البيان المغرب ، ٣٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر مثلاً : أدناه ، ٣٦١ ، ٣٦٦ ، ٣٦٨ .

المُسالَمة والتعاون ضد كل خطر خارجي ، لكان الأمر مختلفاً . لكنهم راحوا يستعينون بعدو أمَّتهم المتربِّص – الذي يتمنى هلاكهم جميعاً – ضداً بعضهم المبعض ، ولقاء دفع إتاوة وتنازل عن حصون ومدن . ولعل ما أصاب الأندلس بسوء فعالهم وسَقَمَ خلقهم كان أكثر مما أصيب به بقوة عدوهم . فالاستعانة بالعدو سئنة وجدناها تتكرر لدى آخرين من بعض الحكام .

سقطت – نتيجة لذلك ، في هذه الفترة – بعض المدن والقواعد الأندلسية بيد دولة أو دول اسبانيا النصرانية ، التي بدأ توسعها في هذا الوقت بمُهاجمة وأخذ الأراضي الإسلامية(۱) . ولولا أن قيض الله ـ جلّت قدرته ـ للأندلس دولة إسلامية قوية ، في الشاطىء الآخر من المضيق ، في عُدُّوة المغرب تقدمت لحماية الأندلس وإنقاذها من سوء الحال ، لكانت الكارثة أكبر . تلك هي دولة المرابطين التي أعانت الأندلس في محنتها . ثم التحقت الأندلس بسلطانها سنة ٤٨٤ ه ( ١٠٩١ م ) ، فشهدت الطوائف نهايتها .

# أولاً : دُول الطوائِف والصِّراع معَ إسبَانيا النِصرَانية

سادت الأندلس – بعد سقوط الحلافة – حالة من الارتباك والحيرة ، تبينت خيوطها السوداء بقيام دول متعددة فيه ، عرفت بلول الطوائف ( دويلات أو ملوك أو أمراء الطوائف ) . هذه التسمية واضحة المدلول في وصف حالة الأندلس الذي توزعته عدة ممالك ، وإن تفاوتت قوتها وأهميتها ومساحتها ودورها في أحداث الأندلس . كان بعضها يتربّص ليحوز ما بيد غيره من الأمراء . مثلما كانت سلطات اسبانيا النصرانية تتربص بهم جميعاً ، لاتميز حتى من كانت له معها صداقة أو عهد . ذلك ديدن سلطات اسبانيا النصرانية ، وقبل هذه الظروف ، يوم كانت تتمتع الأندلس بالقوة (٢) ؛ فكيف الآن وقد تغير ميزان القوى في الجزيرة الأندلسية ، وغدت هذه السلطات هي الأقوى ؟

<sup>(</sup>١) انظر : المغرب في حلى المغرب ، ٤٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر : أعلاه ، ٢٧٧ .

### ١ - إسبانيا النصرائية (الشماليّة)

رأينا كيف أن مملكة ليون كانت أقوى وأكبر ممالك إسبانيا النصرانية الثلاث في القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي )(١) . لكن في هذه الفترة نرى الوضع يتغير ، حيث غدت نَبَارَّة أكبرها ، في نهاية القرن المذكور .

توفي سنة ٣٩١هـ ( ١٠٠٠ م ) حاكم نَبَارَّة غَرْسِية شَانْجُهُ الثاني ( Sancho Garces II ) الملقب أبرَرْكَه ( Shanches II ) بن شَانْجُهُ غَرْسِية الثاني ( الثالث ، الكبير ) ، الذي كان ( Abarca ) . خَلَفَه ابنه شَانْجُهُ غَرْسِية ( الثالث ، الكبير ) ، الذي كان متزوجاً من إلْبِيرة ( Elvira ) أخت غَرْسية حاكم قَشْتَالَة .

اغتیل حاکم قَسْتَالَـةَ غَرْسیِـه بن شَـانْجُهُ ( Garcia Sanchez ) ، سنة ٤٧٠هـ ( ١٠٢٩ م ) ، في کنیسة بمدینة لیون ، أثناء تأدیة مراسیم زواجه ، من شانجا ( Doña Sancha ) أخت ملکها بـِرَمُودُهُ ( الثالث ، Vermudo III ) أخت ملکها بـِرَمُودُهُ ( الثالث ،

عندها ورث شانجه عرسية (الثالث ، الكبير) مُلك قَسَّتَالَة وعَيَّن على عرشها ابنه فرد لَند (Fernando I) ولَقَّبه ملكاً ، فكان أول ملوك قَسْتَالَة . في حين تلقب شَانجه عَرْسية (الثالث ، الكبير) – الذي احتل ليون – ملك اسبانيا . يشير هذا إلى اتحاد ممالك اسبانيا النصرانية في الشمال ، في عصر تنازع الطوائف وفرقتها في الأندلس . سنرى عراكاً حاداً مريراً ، تجاوزت فيه اسبانيا النصرانية حدود القسوة المتناهية .

حين تُوفي شَانْجُهُ ۚ ( الثالث ) سنة ٤٢٦ هـ ( ١٠٣٥ م ) أخضع ابنه فرْد لَـند مملكة ليون ، فتوحدت بذلك قَـشْتَـالـة وليون في مملكة واحدة . كان شَانْجُهُ قبيل وفاته قد قَـسّم المملكة بين أولاده الأربعة : أبقى فـرْد لِـند ــ أكبرهم ــ كما هو على

<sup>(</sup>١) أعلاه ، ٧٧٠ – ١٧١ ، ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) أعلاه ، ٢٧٦ ؛ تاريخ الأندلس ، ٧٥ ( نص ابن الكر دبوس ) ؛

Historia de Espana, VI, Espana Cristiana 313 ff.

<sup>(</sup>٣) راجع : دول الطوائف ، ٣٣٧ ؛

Manual de historia de Espania, P. Aguado Bleye, I, 490.

حكم قَشْتَالَة ، واختص غَرْسية بنَبَارَّة ، ورُدْمير أَرَغُون ، وغُنْصالُو (Gozalo ) بأواسط البرتات . أدى هذا الوضع إلى قيام الحرب الأهلية بين الأخوة ، كان من نتائجها اغتيال الأخير – الذي ضمت منطقته إلى أخيه رُدْمير – ومقتل غَرْسية الذي خَلَفة ابنه شَانْجُهُ ملكاً على نَبَارَة .

كان لفر د لند ملك قَسْتَالَة وليون ، جَهد في مهاجمة الأراضي الأندلسية في هذه الفترة . استولى على بعض المناطق في قاصية الأندلس من الشمال الغربي سنة هذه الفترة . أستولى على بعض المناطق في قاصية الأندلس من الشمال الغربي سنة دو يَرْرُه . ثبت أهلها المسلمون و دافعوا عنها دفاعاً مجيداً ، وكان للرماة جهاد بارع في ذلك ، كما فعلوا قبل ثلاثين سنة يوم حاصرها الفنش (الحامس) ملك ليون وقتله أحد الرماة المسلمين (۱) . لكن فر د لند زاد من استعداداته واقتُحمت المدينة بصورة عنيفة قتلاً وأسراً . كان بين الأسرى ذلك الرامي الماهر الذي أصاب الفونش (الحامس) . فأمر فر د لند بسمل عينيه وقطع يديه ورجليه وعد بحتى الوفاة . كما احتلت مناطق أخرى من مملكة بطليوس الخاضعة لبني الأفطس . الوفاة . كما احتلت مناطق أخرى من مملكة بطليوس الخاضعة لبني الأفطس . وفي سنة ٤٥٤ ه (١٠٦٢ م) عاث فر د لند في الأنحاء الشمالية لمملكة طليطلة وحكامها بنو ذي النون – وفي بعض مناطق إشبيلية ، حيث بنوعباد . وفي سنة ٤٥٤ ه (١٠٦٢ م) عاث فر د لند ورد لند وفي سنة ٢٥٤ م الكن فر د لند (الأول) ملك قشنالة وليون توفي في العام التالي ( ١٠٦٥ ه ع ١٠٦٠ م ) الكن فر د لند (الأول) ملك قشنالة وليون توفي في العام التالي ( ١٠٦٥ ه هـ ١٠٦٥ م ) الكن فر د لند

### حكام اسبانيا النصرانية في الشمال أيام الطوائف

شَانْجُهُ عَرْسِيه (الثاني ، أَبَرْكَه) ( الثاني ، أَبَرْكَه ) ( ٣٥٩ ـ ٩٩٤ م ) عَرْسِيه شَانْجُهُ ( الثاني ) عَرْسِيه شَانْجُهُ ( الثاني ) ( ٣٨٥ ـ ٣٩١ م = ٩٩٤ ـ ٢٠٠٠ م )

Historia de Espana, VI Espana Cristiana, ب ۳۸۳ ، ۳۷۷ ، نظر : دول الطوائف ، ۳۸۷ ، ۳۸۳ ، ۳۷۷ (۱) 320; Manual de historia de Espana, I, 489. Manual de historia, I, 595.

شَانْجُهُ عَرْسيه (الثالث ، الكبير) (1P7\_773 a = · · · 1 - 07 · / 1) تزوج إلْبيرة ، أخت غَرْسية حاكم قَشْتَالَة ) غنصالو غرسيه (حكم أَرَّغُون) (أو اسط البُرْتات) (حكم نَبَّارَّة) (اغتيل) (١) فيرْد لَند ( فرناندو الأول ، أكبرهم ) ( تولى حكم قَشْتَالَة ) شَانْحُهُ (حكم نتبارَّة) ( FY3 \_ A03 a = 07.1 \_ 05.1 ) غرّسية (أصغرهم) (٢) شانجه (الثاني، أكبرهم) (حكم جيليقية والبراتُ فال) (حكم قشتالة) (٣) الفُنش ( الفونسو السادس ، أوسطهم ) ( حكم أشْتُورش وليون ) ( or3 \_ Y.0 a = YV.1 \_ P.11 ) (٤) أرّاكه + (١) الكونت رَمنند البرَّجُوني ( حكمت قشتالة وليون) ( ۲۰ ه = ۲۲/۱ م ) + (٢) الفُونْش ( الأول ، المحارب ) ملك أرَّغُون وقَشْتَالَـة فيما بعد ( ۱۱۳۵ ه = ۱۲۲ م ) (٥) الفُونش السابع ( السُّلْيَ طِين ) بن الكونت رَمُنْد البَرْجُوني (حكم جيليَّقييَة تحت إشراف أمه ، ثم كذلك : قَشْتَالَة وليون وغيرها ) ( ۲۵٥ ه = ۱۹۰۱ م)

قسم فردلند – قبل وفاته – المملكة بين أولاده الثلاثة . وضع َ سَانْجُهُ و ولده الكبير – بقشتالة ، والفُونْش بليون وأشتُوريش ، وغَرْسية بجليقية والبُرْتُغال . الكبير بين الأُخوة . وجرت معارك بين شانْجُهُ وأخيه الفُونْش (السادس ، فارت الحرب بين الأُخوة . وجرت معارك بين شانْجُهُ وأخيه الفُونْش ، فأقام في دير ساهاجون فيما بعد ) . انتصر فيها شانْجُهُ الذي قبض على الفُونْش ، فأقام في دير ساهاجون حيث هرب منه إلى طلكيطلكة ، لاجئاً عند ملكها يحيى بن اسماعيل بن ذي النون الملقب بالمأمون . رحب هذا به غاية الترحاب وبالغ في إكرامه وأنزله داراً مجاوراً لقصره ، وجعل له داراً أخرى خارج المدينة ذات حدائق ، تكون منتزهاً له ولمرافقيه .

قضى الفُونْش في منفاه بطُلَيْطُلَة تسعة شهور . دَرَس فيها أحوال المدينة ، تنفيذاً لاستيلائه عليها ، جزاء حسن المعاملة والمبالغة فيها ، الذي يعتبر نوعاً من الغفلة . ثم إن شانْجُه بعد أن ضم إليه ليون انتصر على غَرْسينه وضم إليه جليقينة والبرتغال . لجأ غَرْسينه إلى إشبيلية عند بني عباد . وحينما ذهب شانْجُه سنة ٤٦٥ ه ( ١٠٧٢ م ) للاستيلاء على سمورة ، التي كانت تحت إدارة أخته أوراً كه ( ١٠٧٢ م ) اغتاله أحد الفرسان ، ربما بتدبير من أخته .

هنا يُستدعى الفُونش – لاجى طُلَيَ طُلَق – لتولي الحكم مكان أخيه شانجه الذي لقبوه بالقوي لجرأته وشجاعته . فرحل عن طُلَيَ طُلَة بالغبطة لما ناله ، وبالتكريم . لم يطلب المأمون منه إلا الصداقة . وقطع الفُونش له ما شاء من العهود ، ولم يكن – كما يُظهر مسلكه ، فيما بعد – ينوي الوفاء بها . أصبح الفونش ملكا لقسَّتالة وليون وجليقيية (١) . هكذا أصبحت إسبانيا النصرانية موحدة . ثم ان الفُونش قبض على أخيه عَرْسية ، الذي دُعي على أساس التفاهم ، وقضى بقية عمره في السجن لمدة سبعة عشر عاماً .

### ٢ - سقوط طُلينطُلة

لما توفي المأمون بن ذي النون ( دنون ) سنة ٤٦٧ هـ ( ١٠٧٥ م ) خَلَفَه حفيدُه الملقب بالقادر في حكم طُلُمَيْطُلُمَةً(٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : تاريخ الأندلس ، ٧٥ – ٧٦ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ البيان المغرب ، ٢٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ، ١٧٦/٢ – ١٧٩ ؛ تاريخ الأندلس ، ٧٨ – ٧٩ ( نص ابن الكردبوس ) .

# حكام طُلُيَ طُلُة الطوائف: بنو دنون (۱) اسماعيل بن ذي النون (۲) يحيى ، المأمون (۱) (قرطبة ، ۱۱ ذو القعدة ٤٦٧ هـ(٢)) اسماعيل (٣) يحيى ، القادر (٣) (حكم طُلَي طُلُة : ٤٦٧ – ٤٧٨ هـ) (حكم بلَن سينة حتى يوم الجمعة ٢٣ رمضان ٤٨٥ هـ)

أصبح الاستيلاء على طليطلة شغل الفُونْش ( السادس ) الشاغل . بدأ منذ سنة ٤٧٠ ه ( ١٠٧٨ م ) يعمل لتنفيذ هذا الأمر بالإغارة على أراضي مملكة طُلَيْطُلُة ويعيث فيها سفكاً وتخريباً وينتسف مزارعها . استمر على ذلك سنوات ، لينهك قواها ، حتى سقطت طُلَيْطُلُة في شهر محرم سنة ٤٧٨ ه ( مايس = مايو ١٠٨٥ م) ، مع اختلاف في اليوم (٤) . ينقل المَقرَّري في فقح الطيب قول « بعض المؤرخين : أخذ مع اختلاف في اليوم طُلُيْطُلُة من صاحبها القادر بالله بن المأمون يحيى بن ذي النون بعد أن حاصرها سبع سنين ، وكان أخذ ملا في منتصف محرم سنة ٤٧٨ ه . »(٥)

كان إيواء طُلُمَيْطُلُمَة للأدفونش ( الفونسوالسادس بن فردلند ) – أيام نفيه – نيقُمة عليها وسبباً للتعجيل بسقوط المدينة ، أو البدء بشن الحرب عليها وإسقاطها . يشير إلى ذلك ابن الخطيب بقوله : « وسكناه بطُلَمَيْطُلُمَة واطلاعه على عوراتها هو

<sup>(</sup>١) الحلة السيراء ، ١٢٩/٢ . (٢) الحلة ، ١٧٧/٢ ؛ أعمال الأعلام ، ١٧٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) الحلة ، ١٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) راجع : نفح الطيب ، ١/١/١ ، ٤٤١/١ – ٣٥٤ ، ٤٤٧ ؛ تاريخ الأندلس ، ٨٥ ( نص أبن الكردبوس ) ؛ الذخيرة ، ٤١٠/١/٤ ؛ أعمال الأعلام ، ٢٤٢/٢ – ٢٤٣ .

<sup>(</sup>ه) نفح الطيب ، ٢/٤ ه ، ٣٥٤ . كذلك : الذخيرة ، ٢/٨٥١ ( مخطوطة المتحف العراقي ) ؛ العبر ، الذهبي ، ٢٨٩/٣ .

الذي أوجب تملك النصارى بها «(١) . بل إنه فضلاً عن انتفاعه ـ حين إقامته في طُلَيَ طُلَمَ ـ من معرفة دروبها وخططها ، تذكر بعض الروايات « أن الفونسو ، استمع ذات يوم ، وهو متظاهر بالنوم ، إلى حديث المأمون معوزرائه ، في كيفية الدفاع عن طُلَي طُلُمَ ، واحتمال مهاجمة النصارى لها ، واستيلائهم عليها ، وكيف يمكن ذلك وبأية وسيلة . وقد أجاب بعضهم أن النصارى لايستطيعون الاستيلاء على مدينة بمثل هذه الحصانة ، إلاإذا أنفقوا سبعة أعوام على الأقل ، في تخريب أحوازها وانتساف مؤنها »(٢) .

العجيب أن بعض ملوك الطوائف وقفوا جامدين لا يتحركون لنجدة طُلَيْطُلَة، وكأن الأمر لا يخصهم ، فاغرين أفواههم جبناً وغفلة وتفاهة . بل إن عدداً منهم كان يرتمي على أعتابالفونش ( أدفونش ، الفونسو السادس Alfonso VI ) ، طالباً عونه أو عارضاً له الخضوع ، بذلة تأباها النفس المسلمة . تغافلوا عن أن أدفونش لايفرق بين طليطلة وغيرها من القواعد الأندلسية (٣) . لكن العجب يزول إذا تذكرنا نزعتهم الأنانية والعصبية .

قام حاكم بَطَلَيْوْس ( Badajoz ) عمر بن محمد بن الأفطس ، الملقب بدو المتوكل على الله » ببعض واجبه تجاه طلكيْطلّة في محنتها ، التي لو أدى بقية ملوك الطوائف مايجب عليهم لما لاقت هذا المصير ، ولحموها وحموا أنفسهم . كان بعضهم لاهم له إلا تحقيق مصلحته وإشباع أنانيته . يتصرف أحياناً وكأن الأندلس وُجدت لمنفعته وليتربع على كرسي حكم ، مهماكان قصير العمر ذليل المكان مهزوز القواعد . انتحلوا الأوصاف و « اقتسموا ألقاب الحلافة وتوزعوها لقوة استبدادهم عليها بما كانوا من قبيلها وعصبيتها ، فتلقبوا بالناصر والمنصور والمعتمد والمظفر وأمثالها »(٤) وساروا بأمتهم نحوالحراب . وقال في ذلك الشاعر أبو على الحسن بن رشيق القيرواني (٥)

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ، ٢/٣٣٠ . (٢) دول الطوائف ، عنان ، ٣٩١ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تاريخ الأندلس ، ٨٢ ( نص ابن الكردبوس ) .

<sup>(</sup>٤) مقدمة ابن خلدون ، ١/٢ه٧ – ٧٥٧ .

<sup>(</sup>ه) انظر : الفخيرة ، ١٣٤/١/٤ ؛ نفح الطيب ، ٢١٤/١ ، ٢٥٥/٤ . رايات المبرزين ، ابن سميد الأندلسي ، ١٠١ .

( ۳۹۰ ــ ٤٦٣ هـ ) أو غيره <sup>(١)</sup> :

مما يُزَهِدُّنِي فِي أَرْضَ أَندَلَسَ أَسَمَاءُ مَعْتَمِدُ فِيهِا وَمُعْتَضِدِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ أَلَّا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وِتفرقوا شيعاً فكل محلة فيها أميرُ المؤمنين ومنبرُ ومما وصفهم به أبو الحسن بن الجد<sup>(۲)</sup>:

أرى الملوك أصابتهم بأندلس دوائرُ السوء لا تُبُقي ولا تنرُ كان المتوكل بن الأفطس شهماً شَجاعاً وله مواقف محمودة ، نلمس فيها النفحة الإسلامية من الغيرة والنجدة . كما كان « ملكاً عالي القدر مشهور الفضل ، مثلاً في الحلالة والسرور ، من أهل الرأي والحزم والبلاغة . وكانت مدينة بتَطلَيْبَوْس في مدته دار أدب وشعر ونحو وعلم . »(٢)

## حكام بَطَلَيْتُوس الطوائف: بنو الأَفْطَس

مَسْلَمَة بن الأفْطَس | محمد

(۱) أبو محمد عبد الله ( المنصور ) ۱۹ ۲ – ۱۹ جمادی الأولی ۲۳۷ هـ (۱۰۲۲ – ۱۰۶۵ م )

(۲) سيف الدولة أبو بكر محمد ( المظفر ) ، ٤٣٧ ــ ٤٦٠ هـ ( ١٠٤٥ ــ ١٠٦٧ م )

(٤) أبو محمد عمر (المتوكل على الله) (٤) أبو محمد عمر (المتوكل على الله) (١٠٤٤ هـ (١٠٦٧ هـ ١٠٩٤ م)

حكم طُلُمَيْطُلُمَة سنة ٤٧٢ هـ لمدة عشرة شهور (١٠٦٧-١٠٦٣م)

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ، ٤٢٨/٤ ؛ مقدمة ابن خلدون ، ٢/٢٥٧ ۽ أعمال الأعلام ، ٢/٤٤٠ .

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ، ٢٤٢/٢ . ولعل البيت السابق له كذلك ومن نفس القصيدة .

<sup>(</sup>٣) أعمال الأعلام ، ١٨٥/٢ . كذلك : الحلة السيراء ، ٢/٢ ٩ – ٩٨ . انظر : أدناه ، ٣٣٧ – ٣٣٧ .

لكن الطاقة كانت أقل والدفع أضعف لرد قوة الفُوْنش ( السادس ) والقضاء على محاولته وإنقاذ المدينة . فحُوصرت المدينة وضيق عليها الحناق حتى سقطت . وارتكبت - خلال ذلك وبعده - بها وبأهلها الأفاعيل وأنزلت الآثام . يذكر البعض أن الطابع الصليبي كان ظاهراً في هذه الأحداث ، حيث كان مع قوات قَشْتَالَة وليون جنود من أرَّغُون ومتطوعون مغامرون من فرنسا وغيرها(١) .

دخل القونسو السادس طُلُبَيْطُلَة بعد أن أعطى أهلها الأمان ، بضمان حرياتهم واحترام شعائر دينهم وحقوقهم وحرمة مساجدهم . لكن بعد شهرين فقط نَـقض هذه العهود وحَوَّل مسجد ما ينة طُلُمَيْطُلَمَة الجامع إلى كنيسة ، بقوة السلاح ، وحطم المحراب ليقام الهيكل مكانه . علماً أنه قد نص في شروط تسليم المدينة إلى الفونش بـ « أن يحتفظ المسلمون ، إلى الأبد ، بمسجدهم الجامع » $^{(7)}$  . بعد شهرين فقط « شرع لوقته في تغيير المسجد الحامع بها ، خاتمة النوائب ، ونكبة الشاهد والغائب . فقال له ششنند : إنك إن فعلت أوغرت الصدور ، وأبطلت التدبير ، وسكَّنت من نشط ، وقبضت من انبسط ، فشمخ أدْ فُونش ــ لعنه الله ــ بأنفه ، وثني من عطفه ، وأصغى إلى طنانة جنونه وسخفه ، وأمر بتغيير المسجد الجامع يوم [ لربيع الأول سنة ثمان وسبعين وأربع مائة . وحدَّثني مَن شُهَدٍ طواغيته تبتدره ، في يوم أعمى البصائر والأبصار منظره ، وليس فيه إلا الشيخ الأستاذ المغامي آخر من صدر عنه ، واعتمده في ذلك اليوم ليتزوّد منه ، وقد أطاف به مردة عفاريته ، وسرعان طواغيته ، وبين يديه أحد التلامذة يقرأ ، فكلَّما قالوا له عَجِّل ، أشار هو إلى تلميذه بأن أكمل ، ثم قام ما طاش ولا تهيَّب ، فسجد به واقترب ، وبكى عليه ملــّـاً وانتحب ، والنصاري يعظِّمون شأنه ، ويهابون مكانه ، لم تمتدّ إليه يد ، ولا عرض له بمكروه أحد . »<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) انظر : دول الطوائف ، ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٢) دول الطوائف ، ١١٣ . راجع : الذخيرة ، ١٣٠/١/٤ – ١٣٢ ؛ نفح الطيب ، ٤٤٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) لم يذكر في الذخيرة اسم هذا اليوم .

<sup>(؛)</sup> الذخيرة ، ١٣١/١/٤ – ١٣٢ . كذلك : الحلل السندسية ، ٣٧٧/١ – ٣٨٠ ، ٤٢٨ – ٤٢٨ . أصلح التاريخ (سنة ٩٨٨) الوارد في الذخيرة .

سقط بيك أد ْفُونْش وجيشِه بعد ذلك عدد من أعمال طُلَيْطُلَة ، غير قليل . إذ « لما حصل الطاغية الفنش ـ لعنه الله ـ بطُليَ طُلَة ، شمخ بأنفه ، ورأى أن زمام الأندلس قد حصل في كفه ، فشن غاراته على جميع أعمالها ، حتى فاز باستخلاص جميع أقطار ابن ذي النون واستئصالها ، وذلك ثمانون منبراً سوى البُنيّات ، والقرى المعمورات ، وحاز من وادي الحِجارة إلى طلَبِيرة وفَحْص اللَّج وأعمال شَنْتَمَرِيّة كلها »(١) .

بعد نزول النكبة بالأندلس الإسلامية بسقوط طُلُينطُلَة وما حولها ، تَصَوِّر ملك قَسَّتَالَة أن أمراء الطوائف كافة غدوا رهن إشارته وطوع بنانه ، وأنه سيقضي عليهم الواحد بعد الآخر. لذلك علت مكانته بين ملوك النصرانية و تسمى بر الامبراطور» أو بر « الامبراطور ذي الملتين »(٢) ( الإسلامية والنصرانية ) . بدأ يسعى لأخذ ما تحت أيديهم بكل وسيلة . نشر عُتُوَّه في الأرجاء دُون التزام بعهد أو صيانة خلق أو رعاية للإنسان « وعتا الطاغية أدفونش – قصمه الله – لحين استقراره بطلكينطلكة واستكبر ، وأخل عملوك الطوائف في الجزيرة وقصر ، وأخذ يتجنى بطلكينطلكة واستكبر ، وأخل عملوك الطوائف في الجزيرة وقصر ، وأخذ يتجنى ويتعتب ، وطفق يتشوَّف إلى انتزاع سلطانهم والفراغ من شأنهم ويتسبّب ، ورأى أنهم قد وقفوا دون مداه ، و دخلوا بأجمعهم تحت عصاه . »(٣)

لكن الأمور لم تجر على هواه لما عصفت به رياح الأخوة في المغرب ، كاسحة وأثمه ومطاردة جيشه . فكما يقول ابن بسّام في الذخيرة : « فالحمد لله مُوهِن أيْد ه ، ومُبْطِل كَيْد ه ، وجزى الله أمير المسلمين ، وناصر الدين ، أبا يعقوب يُوسف ابن تاشُفين ، أفضل جزاء المحسنين ، بما بـَلِّ من رماق ، ونَفَسَّ من خناق ، ووصل هذه الجزيرة من حبّل ، وتجسم إلى تلبية دعائها واستنقاذ ما بها ، من حرّن وسهَل ، حتى ثـل عروش المشركين ، وظهر آمرُ الله وهم كارهون ، والحمد لله رب العالمين . «(٤)

<sup>(</sup>١) تاريخ الأندلس ، ٨٧ ( نص ابن الكردبوس ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأندلس ، ٨٩ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ أعمال الأعلام ، ٢٣٠/٢ ؛ دول الطوائف ، ٢١٦٠؛ الاسلام في المغرب والأندلس ، ١٤٩

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ، ١٣٠/١/٤ – ١٣١ . (٤) الذخيرة ، ١٣٢/١/٤ .

# ثانيًا: الدّعوة إلى التوحُّد

ارتفعت \_ في الأندلس ، لهذا الوقت \_ دعوة لجمع الشمل ، كان على رأس من تولاً ها العلاَّمة القاضي الفقيه أبو الوليد الباجي (١) ( ٤٠٣ – ٤٧٤ هـ) ، الذي سيأتي الحديث عن جهاده لها ، وجهوده فيها (٢) . عاونه في ذلك حاكم بَطَلَيْوُس عمر المتوكل ( ٤٦٠ – ٤٨٤ هـ) بن المظفر بن الأفطس . طاف أبو الوليد الباجي في مدن الأندلس وقواعده ، يحث على جمع الكلمة ووحدة الصف . كان هذا قبل سقوط طلُليَ طلُلة ، سنين عديدة استمرت بعد سقوطها مدة ، تكللت بالخير في الزّلاَقة ( ٤٧٩ هـ) ، ثم استمر .

هذه الدعوة التي حمت ونمت ونضجت وأتت أكلها بعد سقوط طُلُمَيْطُلُمَة فكانت وقعة (معركة ) الزَّلاَّقَة الفاصلة .

ثار أهل طُلُيَ طُلُمة سنة ٤٧٦ ه ضد حاكمها الضعيف (القادر) وخلعوه. بقيت المدينة دون أمير ، فاستُدعي المتوكل صاحب بطَلْيتوْس ليتولى حكمها ويقوم بواجب حمايتها ، قبيل ذلك مكرها « فدخل طُلَي ْطُلُمة عقب سنة اثنتين وسبعين ، وأقام عندهم نحواً من عشرة أشهر ، أضل مين يد في رحم ، وأذل من لحم على وضم . » (٣) لكنه عاد إلى بطلليتو س حين علم باستعانة القادر بأدفونش ومقدمهما نحو طُلُك طُلُلة (١).

أرسل أدْفُونش إلى المتوكل بن الأفطس حاكم بطَلْيَوْس طالباً تسليم بعض قلاعه وحصونه وتقديم أموال معينة ، ويتوعده بشر العواقب إذا هو لم يفعل . رغم صعوبة الموقف رفض المتوكل التهديد ورد على ملك قشتالة برسالة قوية تدل على الشجاعة والإباء . وهذا نصها :

<sup>(</sup>١) انظر : دول الطوائف ، ١١١ .

<sup>(</sup>۲) أدناه ، ۳۳۸ وبعدها .

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ، ١٢٤/١/٤ . كذلك : أعمال الأعلام ، ١٨٠/٢ . أي : عاجز ضعيف .

<sup>(</sup>٤) انظر : دول الطوائف ، ١٠٨ . كذلك : أعلاه ، ٣٣٢ .

« وصل إلينا من عظيم الروم كتاب مدع في المقادير وأحكام العزيز القدير ، يرعد ويبرق ، ويجمع تارة ثم ً يفرق ، ويلدد بجنوده الوافرة وأحواله المتظافرة ، ولو علم أن ً لله جنوداً أعز بهم كلمة الإسلام وأظهر بهم دين نبينا محمد عليه السلام أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون . بالتقوى يُعرفون وفي التوبة يتضرعون . ولئن كمعت من خلف الروم بارقة فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليميز الله الخبيث من الطيب ويعلم المنافقين .

«أمّا تعييرك للمسلمين فيما وَهِي َمِن أحوالهم فبالذنوب المركوبة ، ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك علمت أي مصاب أذقناك كما كانت آباؤك تتجرعه فلم تزل تنيقها من الحيمام ضروب الآلام شؤماً تراه وتسمعه وإذا المال تتورعه ، وبالأمس كانت قطيعة المنصور على سلفك أهدى ابنته إليه مع الذخائر التي كانت تفد كل عام عليه ، وأمّا نحن إن قللَّت أعدادنا وعدم من المخلوقين استمدادنا فما بيننا وبينك بحر نخوضه ولا صعب نروضه إلا السيوف تشهد بحد ها رقاب قومك وجلاد تبصره في ليلك ويومك ، وبالله تعالى وملائكته المسوّمين نتقوًى عليك ونستعين ، ليس لنا سوى الله مطلب ولا لنا إلى غيره مهرب ، وما تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ، نصر عليكم فيالها من نعمة ومنة ، أو شهادة في سبيل الله فيا لها من جنة ، وفي الله العوض مما به هد دت و فرج يفتر بما مددت و يقطع فيما أعددت . «(۱)

لعل المتوكل أيضاً أرسل القاضي العلامة الفقيه الجليل سليمان بن خلف ، شهرته أبوالوليد الباجي ( بَطَلَيْبَوْس ، ذو القعدة ٢٠٣ – المَرِيَّة ، رجب ٤٧٤ ه ) ، إلى حواضر الأندلس ، داعياً إلى توحيد الصفوف (٢) . يشير ابن الأبار إلى ذلك في الحلة السيراء بقوله : « ولما عَظُم عَيَّث الطاغية أَذْ فُونْش بن فِرْد لَند ، وتطاول إلى الثغور ، ولم يقنع بضرائب المال انتدب للتطوّف على أولئك الرؤساء القاضي أبو الوليد الباجي ، يندبهم إلى كم الشعث ومدافعة العدو ، ويطوف عليهم واحداً أبو الوليد الباجي ، يندبهم إلى كم الشعث ومدافعة العدو ، ويطوف عليهم واحداً واحداً ، وكليهم يصغي إلى وعظه . »(٣)

<sup>(</sup>۱) الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ، مجهول المؤلف ، ۲۰ – ۲۳ . كذلك : دول الطوائف ، (۱) الحلة السيراء ، ۹۸/۲ . (۳) الحلة السيراء ، ۹۸/۲ .

التاريخ الأندلسي ــ ٢٢

وأبو الوليد الباجي فقيه كبير معروف ، له مصنفات كثيرة (١) . تولتي – في عدة مدن أندلسية ، وكذلك في المشرق الإسلامي – القضاء والتدريس (٢) . إنّه أديب وشاعر . جمع شعره ابنه أبو القاسم (٣) . وأبو الوليد الباجي هو الذي ناقش ابن حزم في جزيرة ميورقة (٤) ، كبرى الجزائر الشرقية ( البليار ) . وحين أقام الباجي في سَرَقُسُطَة أيّام حُكم المقتدر أحمد بن هود ( حكمه : ٤٣٨ – ٤٧٤ ه ) تولى الرد على رسالة راهب فرنسي ، مفندًا فيها مزاعمه وداعياً إياه للإسلام (٥) .

### ١ ــ الباجي والدعوة إلى توحيد الأندلس

في تجمَوُّ الباجي لدعوة ملوك الطوائف إلى التَّوَحُّد قضيتان بحاجة إلى عرض وبيان: أولاهما: هل أن الباجي قام بهذه الدعوة مين تلقاء نفسه أو بتكليف من المتوكل صاحب بَطَلَيْهَوْس أو من غيره؟

ثانيتهما : متى كان ذلك وكم استغرقت هذه المهمة ؟

القضية الأولى: يُفهم – من عدد من النصوص – أن الباجي قام بهذا التطواف من تلقاء نفسه. وذلك بعد عودته من رحلته إلى المشرق الإسلامي التي استمرت ثلاثة عشر عاماً (٤٢٦ – ٤٤٠) (٦) « ورجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم جَمَّ حصَّله مع الفقر والتعفف. »(٧) يقول صاحب الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٦٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في : نفح الطيب ، ٢٧/٢ ؛ الذخيرة ، ٢٢/٢ ( مخطوطة المتحف العراقي – بغداد ) ؛ الصلة ، ٢٠٠١ ( رقم : ٤٥٤) ؛ المغرب ، ٢٠١١ ؛ المرقبة العليا ، ٥٥ ؛ بغية الملتمس ، ٣٠٣ ( رقم : ٧٧٧) ؛ الديباج المذهب ، ١٢٠ ؛ ترتيب المدارك ، ٣ – ٢٠٨٤ ؛ خريدة القصر وجريدة العصر ، العاد الأصفهاني ، ٤٩٩/٢/٤ ؛ وفيات الأعيان ، ٢٨٠/٤ ؛ العبر ، الذهبي، ٣٨٠/٢ ؛ تاريخ الأندلس ، ١٤٦ ( نص ابن الشباط ) ؛ الروض المعطار ، ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٢٧/٢ ؛ ترتيب المدارك ، ٣ - ٨٠٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٢٧/٢ - ٦٨ ؛ التكملة ، ابن الأبار ، ١/١١ ؟ ترتيب المدارك ، ٣ - ١/٠٥٠ .

<sup>:</sup> نشر النص العربي للرسالتين في مجلة « الأندلس » الاسبانية : مرا (ه) (ه) ما العلوائف ، ٢٨٢ . نشر النص العربي للرسالتين في مجلة « الأندلس » الاسبانية : AL-ANDALUS, XVII, 2 ( 1952 ), 287-310.

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ، ٧٦/٢ ؛ الصلة ، ٢٠١/١ ؛ ترتيب المدارك ، ٣ - ٨٠٢/٤ ، الديباج الديباج المدارك ، ٣ - ٨٠٢/٤ ؛ العبر ، الذهبي ، ٢٨٠/٣ .

<sup>(</sup>٧) نفح الطيب ، ٧١/٢ .

عن هذه المهمة بأن الباجي بعد عودته من المشرق: « لأول قدومه رفع صوته بالاحتساب ومشى بين ملوك أهل الجزيرة لصلة ما انبت من تلك الأسباب ، فقام مقام مؤمن آل فرعون لو صادف أسماعاً واعية، بل نفخ في عظام ناخرة وعطف على أطلال داثرة، بيد أنه كلما وفد على ملك منهم في ظاهر أمره لقيه بالترحيب وأجزل حظه في التأنس والتقريب وهو في الباطن يستجهل نزعته ويستثقل طلعته، وماكان أفطن الفقيه رحمه الله بأعورهم وأعلمه بتدبيرهم لكنه كان يرجو حالاً تثوب ومذنباً يتوب . »(١) يشير المقرّي إلى هذا الأمر بقوله : « ولما قدم من المشرق إلى الأندلس بعد ثلاثة عشر عاماً وجد ملوك الطوائف أحزاباً مفترقة ، فمشى بينهم في الصلح ، وهم أيجللونه في الظاهر ، ويستثقلونه في الباطن ، ويستبردون نزعته ، ولم يفد شيئاً ، فالله تعالى في الظاهر ، ويستثقلونه في الباطن ، ويستبردون نزعته ، ولم يفد شيئاً ، فالله تعالى في القرآن الكريم : ﴿ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يتكتُم فهو الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم : ﴿ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يتكتُم فهو الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم : ﴿ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يتكتُم فهو الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم : وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعكيه كذبه وإن "كذاب " الله كذبه وإن يك صادقاً يُصِيْكم بعض الذي يتعد كم إن الله لا يهدي من فعكيه كذبه وإن "كذاب " الله كذاب عض الذي يتعد كم إن الله لا يهدي من

يدل هذا على أن الباجي هو الذي ابتدر الأمر بالتطواف على ملوك الطوائف ، بجانب ما يُفهم منه أنه ابتدأ بهذه الدعوة بعد عودته من المشرق الإسلامي إلى الأندلس التي كانت سنة ٤٤٠ هـ ولدينا إشارة واضحة بأن أبا الوليد الباجي سَفَر لأكثر من ملك من هؤلاء الطوائف إلى الآخرين منهم ، كما يذكر المقري وغيره : «وكان لم رجع إلى الأندلس فشا علمه ، وتهيأت الدنيا له ، وعظم جاهه ، وأجزلت له الصلات ، فمات عن مال وافر ، وترسَّل للملوك ، وولي القضاء بعدة مواضع رحمه الله تعالى . »(٤) ورد مثله في موضع آخر ، إذ «كان يستعمله الأعيان في ترسَّلهم »(٥) . يذكر صاحب الديباج المذهب أنه «كان يستعمله الرؤساء في الرسل ترسَّلهم »(٥) . يذكر صاحب الديباج المذهب أنه «كان يستعمله الرؤساء في الرسل

<sup>(</sup>١) الذِّخيرة ، ابن بسام ، ٣/٢ ( مخطوطة المتحف العراقي ) .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٨ من سورة غافر « المؤمن » .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٧٢/٢ . (٥) نفح الطيب ، ٧٧/٢ .

بينهم »(١) . أور د القاضي عياض أنه: «كان يصحب الرؤساء ويرسل بينهم ويقبل جوائزهم ، وهم له على غاية البير »(٢) . يفهم من هذه النصوص الأخيرة أنه كُلِّف بهذه المهمة وربما غيرها من قبل واحد أو أكثر من ملوك الطوائف . أما ملينهم من نص الحلة السيراء(٣) فهو أكثر وضوحاً حيث يبادر إلى ذكر انتداب المتوكل بن الأفطس له في هذا الأمر . انفق الباجي جلُّ أو كل وقته لحدمة الإسلام ، سواء في تدريسه الإسلام ، لاسيما الحديث الشريف ، أو التجول في دعوته إلى التوحد الذي لم يكن يفتر عنه حتى خلال تطوافه الواسع . بل كان غرامه في التدريس مثل غيره من العلماء — يجعله يدرس في كل أحواله ، فلقد قال أحد أصحاب أو تلامذة أبي الوليد الباجي إن الباجي «كان يخرج إلينا للإقراء ، وفي يده أثر المطرقة »(٤) ، أي : من عمله اليدوي الذي كان يمتهنه .

سمت بالباجي تقواه وهمتُه لهذا الواجب ، فقام بهذه الدعوة – لعله من تلقاء نفسه – منذ وقت مبكر ، ولو على أي إطار . زار أكثر من مملكة للطوائف ، يقيم في كل منها مدة ليست بالقليلة . ثم زاد نشاطه اشتداد ُ حال الأندلس سوءاً منذ حادثة بَرْ بَشْتُرُ ( Barbastro ) سنة 201 هـ(٥) . وما من شك أن هذه الحادثة أثارت الغيارى من الناس ونبهتهم أكثر إلى الحطر الكامن وراء هذه الأحداث فحركتهم بازدياد .

من الممالك التي زارها الباجي في غربي الأندلس – بعد تجواله في شرقيها – مملكة بَطَلَىْيَوْس (حيث بنو الأفطيس) ، المدينة التي ولد فيها . لعله تولى هناك بعض المهام وقام بالتدريس . غير بعيد أن دعوته لم تُوجَّه إلى ملوك الطوائف فحسب بل كانت موجهة أيضاً إلى عموم الناس ، يدعوإلى ذلك في تدريسه وصلاته الأخرى، وكان تولى قضاء بـطَلَيْيَوْس وغيرها . ارتأى المتوكل – أمام سوء الحالة – أن يرعى هذه القضية ، فكدَعَم الباجي في مجهوده وشد من عضده ، فكلَّفه أو وجهه إلى

<sup>(</sup>١) الديباج المذهب ، ابن فرحون ، ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك ، ٣ – ٤/٥٠٨ .

<sup>(</sup>۳) الحلة السيراء ، ۹۸/۲ ( = أعلاه ، ۳۳۷ ) .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٧٧/٢ . (٥) انظر : أدناه ، ٥٥٣ وبعدها .

الجهاد ، فأخذت هذه الدعوة طريقها الرسمي بعد ذلك .

القضية الثانية: توفرت معرفة عدة مدن وقواعد أندلسية زارها الباجي ، فيذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك حين ترجمته لأبي الوليد الباجي : « وكان أكثر تردد أبي الوليد بشرق الأندلس مابين سرقسطة وبلنسية ومرسية ودانية »(١) . يشير هذا أنه زار غير هذه المدن وأقام فيها ، سواء في شرقي الأندلس أو في غربيها ، لاسيما بطكيوس . كما أنه زار جزيرة ميكورقة ، حيث ناقش ابن حزم هناك(٢) . ويؤخذ من بعض المعلومات والنصوص أنه أقام في بعض المدن الأندلسية مكداً ليست قليلة ، مما قد يؤكد أن مهمته وما انتدب إليه نفسه لم تقتصر على ملوك الطرائف بل كان يكلم عموم أهل الأندلس خلال إقرائه وتدريسه في المساجد وغيرها . لعله أقام في سرقسطة مدة طويلة ، وربما تردد واليها أكثر من مرة وعمل في محافلها واتصل بحكامها كما يتضح من كتابة رسالته التي تولى فيها الرد على رسالة الراهب الفرنسي (٣) . إن أحد ابنيه (أبو القاسم خلف وأبو الحسن محمد ) أبو الحسن محمد الفرنسي قُسُرة أبيه بسرَقُسُطة ، وكان نبيلاً ذكياً مرجواً ، فرثاه أبوه بمرائي شحمة »(٤) .

إلا أنه لم تتوفر معرفة كل المدن التي زارها وتاريخ ومدة تلك الزيارة أو نوع نشاطه واتصالاته أو نصوص مما خاطب به هؤلاء وأولئك أو أسلوب دعوته .

جل المصادر التي ترجمت له وذكرت تُطوافه هذا ، على مدن الأندلس وقواعدها ، لم تُعَيِّن مدته أو تاريخ بدئه . لكن الظاهر أنه لم يبدأ بها تو أ بعد عودته من المشرق (نحو سنة ٤٤٠ه) . لا يمنع هذا أنه كان مهتماً بالدعوة إلى التوحدُّ في إطار محدود؛ لم يأخذ بعد شكل المهمة الرئيسية ، التي هي العنصر البارز المهم من زياراته وتجواله في الحواضر الأندلسية . إن نص ابن بسَام في ذخيرته والمَقَرِّي في نفحه — الذي يبدو

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك ، ٣ – ٨٠٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٦٨/٢ ، ٧٧ . كذلك : أعلاه ، ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) أعلاه ، ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٤) ترتيب المدارك ، ٣ - ٨٠٨/٤ .

مقتبساً من الذخيرة \_ يشير إلى أن الباجي ابتدا الدعوة \_ أو اهتم بأمرها \_ بعد عودته من المشرق . يَظهر هذا التوجيه السابق مناسباً ، لأن ابن بَسَّام ( ٤٢ ه ) كان قريب العهد من هذه الأحداث ولابد أنه انتفع بشاهد عيان ، رأى أو التقى بالباجي .

لعل الباجي تولّى الدعوة إلى التوحد مُطرَوّاً في المدن الأندلسية ، بعد أن تولى مهام القضاء في أكثر من مدينة واشتغل بالتدريس وعُرف مكانُه وذاع صيته العلمي . وكان خلال توليه هذه الأمور مهتماً بتلك الأحداث . بالإمكان القول إن حادثة بَرْبَشْتْرُ ( ٤٥٦ ) أَرَتْ حقيقة الحال وأوجبت الهروع للقيام بعمل . إنها كانت محرّكاً آخر قوياً لأبي الوليد الباجي وغيره . فهل على ذلك يحسن تقدير تواجد أو إقامة أبي الوليد الباجي في سرَقُسُطة – عاصمة مملكتها ، التي تقع فيها بَرْبَشْتُرُ بعد هذه النكبة – من الممكن أن يكون قد تولتي الدعوة إلى الجهاد ، التي أثمرت استعادة بَرْبَشْتُرُ في السنة التالية . لعل الباجي أقام في سرَقُسُطة – مدة سنوات – قبل هذه الأحداث أو بعدها . لاسيما وأن مملكة سرَقُسُطة – التي يحكمها بنو هُود – كانت الثغر الأعلى المواجه لاسبانيا الشمالية وما يأتي من وراء البُرْت من هجومات.

جرى استقصاء ــ دون جدوى ـ لمعرفة تاريخ بكره تطواف الباجي ، بشكله الواضح أو الرسمي . لعدم توفر النصوص الكافية المتعلقة بهذا الموضوع المهم ، قصرت المعرفة عن الإحاطة به . ثم كان الاطلاع على ترجمة عبد العزيز بن عبد الله ابن همد ين العبيد ري ـ التي ينقلها صاحب الحلل السندسية (۱) عن تكملة ابن الأبتار ـ التي ألقت بصيصاً على جانب من هذا الموضوع . تنص على أن ابن همد ين الأبتار ـ التي ألقت بصيصاً على جانب من هذا الموضوع . تنص على أن ابن همد ين و من أهل قلعة أينوب يكني أبا يونس . يروي عن أبي الوليد الباجي سمع منه صحيح البخاري بسرقسطة في جيئته رسولا اليها في رجب سنة ، ٣٧ ه ه (٢) . الظاهر من هذا أن ذهابه إلى سرقسطة قبلها وذهابه وإقامته فيها قبل ذلك . ثم وجدت عبارة في توتيب المدارك تألقي ضوءاً زائداً على هذا الأهر ، أورها القاضي عياض عبارة في توتيب المدارك تألقي ضوءاً زائداً على هذا الأهر ، أورها القاضي عياض

<sup>(</sup>١) الحلل السندسية ، شكيب أرسلان ، ٩٧/٢ .

 <sup>(</sup>۲) التكملة ، ۲/۳۲۲ ( رقم : ۱۷٤۱ ، نشر كوديرا ) .

في آخر ترجمته للباجي . ينتل قول أي علي الجياني عن الباجي بأن « ولده في ذي القعدة سنة ثلاث وأربع مئة ، وتوفي بالمَرِيَّة سنة أربع وسبعين لسبع عشرة خلَلَت ، ن رجب وكان جاء إلى المَريَّة سفيراً بين رؤساء الأندلس يئولفُهم على نُصرة الإسلام ، ويَروم جمع كلمتهم مع جنود ملك المغرب المرابطين على ذلك ، فتوفي قبل تمام غرضه رحمه الله . »(١) يُلقي هذا النص ضياءاً على مسألة أخرى قادمة ، هي أن دعوة المرابطين لنصرة الأندلس كانت مبكرة ، سبقت سقوط طلَّمَ علمُ الله (٢٧٨ هـ) بعدة سنوات . إن نَصَّي ابن الأبار والقاضي عياض يشيران إلى أن الباجي كان سفيراً تَجوّل في ممالك الطوائف ، داعياً أمراءها إلى الوقوف صفاً واحداً ونَبَن منازعاتهم وخلافاتهم التي تُودي بهم جميعاً . هو أمر لاينسجم مع الإسلام الذي يرفضه ويقرنه بالكفر . إنه يؤدي إلى الضيّاع في وأطيعوا الله ورسولة ولاتنازعوا يرفضه ويقرنه بالكفر . إنه يؤدي إلى الضيّاع في وأطيعوا الله ورسولة ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين \* (١)

وُجد – خلال المتابعة المستمرة – أن أبا الوليد الباجي كان في بـكنشية سنة ٤٦٨ هـ يُدرَّس صحيح البخاري كماكان يفعل في سرَقُسطة . يُشير هذا إلى أنه كان يدرس العلوم التي مهر فيها وأنه بها يُذكِّر الناس ويدعوهم إلى التمسك وتفجير النبع الصافي في قلوبهم . كان يفعل ذلك في تدريسه أو يعمد للحديث عنه ، كلاماً يقوم على منابع الشريعة الإسلامية ، من : القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المطهرة . ورد عند ابن الأبار – في تكملته ، حين ترجم أبا مروان ابن السماً د المُقْرِي – أنه : « من أهل بكنشية وصاحب الصلاة والحطبة بها بعد تغلب الروم عليها . سمع من أبي الوليد الباجي صحيح البخاري سنة ٤٦٨ ه . »(٣)

ثم كان التعرف على ما ذكره ابن الأبار حين ترجم لأبي الحسن ذيّيّال بن عبد الرحمن بن عمر الشّريوني – من أن « له سـَماع بسرقسطة من أبي الوليد الباجي ، مع أبي داود المقري وأبي محمد الركلي وغيرهما في سنة ثلاث وستين وأربع مئة . «(٤)

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك ، ٣ – ٨٠٨/٤ . كذلك : كتاب الوفيات ، ابن قنفذ القسنطيني ، ٢٥٥ . (٢) الآية ٤٦ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٣) التكملة ، ٢٩٧/٢ ( رقم : ١٧٧٧ ) . كذلك : التكملة ، ٢٩٨/١ ( رقم : ٨١٣ ) . (٤) التكملة ، ٢٠/١ ( رقم : ٨٦٤ ) .

<sup>- 454-</sup>

يتبين \_ هما سبق \_ أن دعوة الباجي استمرت عدة سنوات ، تجول خلالها في مدن وقواعد أندلسية كثيرة ، في مختلف جهات الأندلس(١) . كان حامل هذه الراية قبل أن يُكلّف بها رسمياً . لعل همته وجهده ومسعاه هي التي حوّلت هذه المهمة إلى شكلها الرسمي بالنسبة له . ليس من الشطط أو البعد عن الصواب اعتبار قيامه بها منذ وقت مبكر ، يسبق سقوط طلّبَ طلّة ( ٤٧٨ ه ) بعقدين من السنين أو يزيد ، وتوسّم أو نوّه بدعوة المرابطين بحوال العقد قبل هذا التاريخ . إن تحوّل اضطلاعه بهذا الأمر بشكل رسمي كان \_ حسب النصوص المتوفرة \_ ليس بعد سنة ٤٧٠ ه ، بل قبلها . أنفق سنوات قبل ذلك بشكل تطوّعي . إن هذا التنبّه والوجهة وأخذ هذه المهمة استثيرت عنده ، بعد عودته من المشرق ، حين عاد ورأى سوء الحال . استمر في ذلك يشتد ويقوى . أثارته حادثة بَرْبَشْتُرُ ( ٢٥١ ه ) بشكل قوي وهزته عنيفاً فقيام بين مدن الأندلس وملوك الطوائف كمؤمن آل فرعون ، كما عَبَّر عنه ابن بَسَام (٢) . وما زال البحث بانتظار نصوص أخرى تجلتي هذا الأمر .

### ۲ - دعاة آخرون

لم يكن الباجي هو الوحيد الذي دعا إلى لـم الشعث . بل إن عدداً من العلماء الأعلام والحكام المسؤولين قاموا بذلك(٣) .

كانت أحوال الأندلس في مثل هذه الظروف منذرة بخطر ، جعل عدداً من العلماء الأعلام أمثال الباجي وبعض حكام الطوائف كالمتوكل بن الأفطس يتخذ تنبهه هذا الشكل العملي ، دعوة بدورها جسسَّمت الحطر . اطلَّع المتوكل على حال طُلَبَيْطُلَة عن قرب ، خلال حكمه لها سنة ٤٧٣ ه ، لعشرة شهور تقريباً بدعوة من أهلها(٤) . بدت هذه الأخطار بأبعادها مجسَّمة أمام ناظريه . لعل الذي قدح الزناد وأبان النار المتوقعة من تحت الرماد في الإفصاح عن الحطر ماكان من أحداث وقعت

<sup>(</sup>١) انظر كذلك : الصلة ، ٢٢٤ (رقم : ٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) أعلاه ، ١٣٨ – ٢٣٩.

 <sup>(</sup>٣) انظر : المغرب ، ٢٣٩/١ . كذلك : المرقبة العليا ، ٨٦ ؛ أعمال الأعلام ، ٢٣١/٢ .

<sup>(</sup>٤) الذخيرة ، ١٧٤/١/٤ . كذلك : الحلة السيراء ، ٩٨/٢ ؛ دول الطوائف ، ١٠٨ ؛ الحلل السندسية ، ٢/١٩٥١ ؛ أعلاه ، ٣٣٦ .

على الثغور وما قام به الأد ْفُونش ( الفونسو السادس ) من عمليات التناوش لإنهاك طُلَيَ طُلُلَة وإضعاف مقاومتها وإهلاك محاصيلها لتخريب حصانتها(١) .

الظاهر أن هذه الأمور وأمثالها تخللت تطواف الباجي في الأندلس ودعوته لأمرائها، وأنها التي هيأت لمثل هذه الخطوة قبل سقوط طُلَيَـْطُلُـة بربع قرن أو دونه . وتحرك غيره لمثل هذا الأمر .

أعطى عدد من العلماء والأمراء اهتمامه بهذا الأمر ، على تفاوت في همتهم وجهدهم ، سرعة ومقداراً . تردد دَت استجاباتهم بالكلام المَبثوث في : رسالة موجهة أو كلمة للبيان الوصفي للحال أو الحزن عليهم والشكوى منهم أو الدعوة لجمع الصف ونبذ التفرق ، وصفاً للداء وبياناً للعلاج ؛ أو يكون في دعوة عملية آخذة بالتنفيذ وبذل الجهد والمجهود . كانت دعوة الباجي مثالاً عملياً كاملاً واضحاً ، وتأييد المتوكل بن الأفطس له يأتي في المقدمة لهذه الظاهرة . وباستعراض الأحداث نجد الأمثلة المتعددة المتفاوتة .

بذل ابن حزم الأندلسي (  $807 \, \mathrm{a}$  هـ) العالم الفقيه في هذا الأمر محاولات عدة  $\mathrm{a}$  ، لم تسفر عن طائل . كما وجه النقد اللاذع لملوك الطوائف لهذه الحال  $\mathrm{a}$  . فعل مثله

<sup>(</sup>١) انظر : أعلاه ، ٣٣١ – ٣٣٢ .

<sup>(</sup>۲) عنه وعن الدولة الجهورية انظر : الذخيرة ، ۱۱٤/۲/۱ – ۱۲۹ ؛ جذوة المقتبس ، ۲۷ – ۲۹ ؛ المدم (رقم : ۱۱۹۰ (رقم : ۳۰۰ ) ، ۲۹ (رقم : ۱۱۹۰ ) ؛ الصلة ، ابن بشكوال ، ۱۳۱ (رقم : ۳۰۰ ) ، ۲۶ (رقم : ۱۱۹۰ ) ؛ المغرب ، ۱۸۰ ، ۱۱۷ ؛ الحلة السيراء ، ۲۰/۳ – ۳۶ ؛ البيان المغرب ، ۱۸۰٪ – ۱۸۷ ، ۲۳۲ – ۱۸۷ ؛ العبر ، ۲۷٪ – ۲۳۲ ؛ العبر ، ۲۷٪ – ۳۲۶ ؛ أعمال الأعلام ، ۲۷٪ – ۱۵۱ ؛ أعلام ، ۳۲٪ – ۲۳٪ .

<sup>(</sup>٣) انظر : أعلاه ، ه ٢٦٥ ؛ اندلسيات ، ١١٧/١ – ١١٨ . كذلك : طوق الحمامة ، ه ٨ – ٨٦ ،

<sup>(</sup>٤) أدناه ، ه٣٦ .

ابن حَيَّان في تحليلاته حين تحدث عن الطوائف وعن نكبة بَرْبَشْتْرُ<sup>(۱)</sup> (٢٥٤ ه) ، التي بكاها بشعره الشاعر الفقيه الزاهد أبو محمد عبد الله بن العَسَّال الطُلَيْطُلِي (٢٨٤ ه)<sup>(٢)</sup> . شارك ابن العَسَّال بشعره في الحث للانقاذ واستثارة الهمم للالتآم ، وفي إصلاح النفس وأخذها بتقوى الله وطاعته والجهاد في سبيله . ماثله قرينه الشاعر الغرناطي أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود الإلبيري (٢٠٤ ه)<sup>(٣)</sup> ، الذي كان « من أهل العلم والعمل ، شاعراً مُجوَّداً ، وشعره مدوِّن ، وكله في الحكم والمواعظ والأزهار ؛ ومسلكه سلك أبو محمد العَسَّال الطُليَّطُلي وكانا فرسي رهان في ذلك الزمان صلاحاً وعبادة . »<sup>(٤)</sup> وهذا التوجه يصلح مناسبة للقول :

إن الدراسات الأدبية الحالية قَصُرُ باعُها ، وضاق مداها ، عن استيعاب هذا اللون من الإنتاج الأدبي النظيف – عمداً أو زهداً – وهو جد كثير في الأندلس وغيره . لكن «هذه الدراسات» نفخت في فنون جانبية سطحية ، ضخمتها ، لإعطاء صورة مشوهة للحياة . دراسة الإنتاج الأدبي الأصيل النظيف – شعره ونثره – هواليوم خصب المجال للدارسين . تجمعت خلال المتابعة منه قدر كبير من المادة العلمية الأصيلة صالح لبناء صرح منهجية جديدة ذات قواعد علمية ومقومات جدية تقدم نوعية قوية من الإنتاج والدراسة الواقعية على أسس منهج واضح أمين ، غير ماهو شائع ومألوف . أعطي اسم لشعراء هذا اللون من الإنتاج النظيف « صالح الشعراء» . هو غزير المادة العلمية كثير النماذج واضح الطبيعة قوي المعاني رقيق العاطفة عميق الإحساس سلس العلمية كثير النماذج واضح الطبيعة قوي المعاني رقيق العاطفة عميق الإحساس سلس النفس مطواع الإنشاد مكين العبارة . يرسم صورة دافقة صادقة : سواء وهي مشرقة النفس مطواع الإنشاد مكين العبارة . يرسم صورة دافقة صادقة : سواء وهي مشرقة مضيئة أو باكية بالحزن والشكوى مليئة تسعى للبناء وتدعو للصفاء في درب خيرً مفيئة أو باكية بالحزن والشكوى مليئة تسعى للبناء وتدعو للصفاء في درب خيرً أمين تخفيًه الظلال ويغمره ﴿ من الله نور وكتاب مبين \* ﴾ (٥) . ترى اليوم بواكير أمين تخفيًه الظلال ويغمره ﴿ من الله نور وكتاب مبين \* ، ترى اليوم بواكير

<sup>(</sup>۱) أدناه ، ۱۲٦ – ۲۲۲ ، ۱۲۳ – ۲۲۵ .

 <sup>(</sup>۲) الروض المعطار ، ٤٠ – ١٤ . انظر ترجمته ؛ الصلة ، ٢٨٥ (رقم : ٢٢٩) ؛ المغرب ، ٢١/٢ .
 (٣) انظر ترجمته : المغرب ، ٢/٢٢ ؛ التكملة ، ١٣٦/١ (رقم : ٣٥٢) ؛ أعمال الأعلام ،
 ٢٣١/٢ – ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) التكملة ، ١٣٦/١ . (٥) من الآية ١٥ من سورة المائدة .

إنتاج لهذا الاتجاه العلمي الرشيد ونرجو لها من الله تعالى السداد ومزيد .

كان مـا سطره أبو عمر يوسف بن عبد البر<sup>(۱)</sup> ( قرطبة ، ٣٦٨ ــ شاطبة ، ٤٦٣ هـ) وابنه أبو محمد عبد الله ( ٤٥٨ هـ) (٢) حول ذات النكبة <sup>(٣)</sup> يقوي وينمي هذا الاتجاه .

تقلّب أبو عمر بن عبد البر في عديد من مدن الأندلس ، يُدرّس ويقرىء ويؤلف . أقرأ في بلنسية سنة ٤٥٣ (٤) ، وكان قد « فارق قرطبة وجال في غرب الأندلس مدة ، تم تحوّل إلى شرق الأندلس وسكن دانية من بلادها ، وبلَنسية وشاطبة ، في أوقات مختلفة . وتولى قضاء الأشبُونَه وشَنْتَرِين في أيام ملكها المظفر بن الأفاطس »(٥) .

كان رحيله عن مدينته قُرْطُبَهَ « في الفتنة فكان بغرب الأندلس ، ثم تحول منها إلى شرق الأندلس فتردد فيه مابين د آنية وبالنسية وشاطبة »(١) . لابد أن لقاء تم بين الباجي وابن عبد البر الذي « ذكره القاضي أبو الوليد الباجي في كتاب الفرق ولم يكن الذي بينهما بالحسن لتجاذبهما سؤدد العلم في وقتهما . »(٧) كذلك كان ابن عبد البر في بكن سية سنة ٤٥١ ه(٨) . لعله كذلك اهتم بالدعوة إلى جمع الشمل ، خلال تنقله وتدريسه .

توفر في الأدب ــ شعره ونثره ــ إنتاجُ النكبات هــذه ، سواء الباكي لها أو الداعى للتنبيه على مواطن الخطر لأخذ الحيطة وتجنب المثيل أو استعادة ما ضمر من

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته : الصلة ، ۲۷۷ ( رقم : ۱۰۰۱ ) ؛ المغرب ، ۴۰۷/۲ ؛ الديباج المذهب ، ۳۵۷ ؛ ترتيب المدارك ، ۳ – ۸۰۸/٤ .

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته : الصلة ، ۲۷۹ ( رقم : ٦١١ ) ؛ المغرب ، ٤٠٢/٢ ؛ جذوة المقتبس ، ٢٦٨ ( رقم : ٥٠١ ) ؛ نفح الطيب ، ٧٧/١ ه ؛ اعتاب الكتاب ، ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر : تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر الطوائف والمرابطين ) ، إحسان عباس ، ١٧٧ .

<sup>(؛)</sup> فهرسة ابن خير ، ه٨ .

<sup>(</sup>ه) وفيات الأعيان ، ٦٧/٧ .

<sup>(</sup>٦) ترتيب المدارك ، ٣ -٨٠٨/٤ .

<sup>(</sup>٧) ترتيب المدارك ، ٣ - ٨٠٩/٤ .

<sup>(</sup>٨) التكملة ، ١٣٧/١ .

الأوطان وسقط من الهيبة وإزالة بؤس النكبة . ممكن أن يسمى هذا النوع « رثاء المدن ( أو : البلدان ) أو « الرثاء البلداني » أو « الرثاء السياسي » . مرت منه أمثلة وتتلوه أخرى(١) .

من العلماء الذين خاضوا في ذلك الأديب المحدث أبو حفص عمر بن حسن الهُوزني ( ٣٩٢ – ٤٦٠ ه ) (٢) ، من أهل إشبيليية . لقي الهوزني – أثناء سكناه بشرقي الأندلس – أبا الوليد الباجي (٣) . هو الذي كتب إلى أبي عمرو عباً د المُعْتَضِد ( ٣٣٣ – ٤٦١ ه ) بعد نكبة بر بشتر ( ٤٥٦ ه ) – رسالة يحثه على الجهاد ، لكنه قتل فيما بعد بيد المعتضد نفسه (٤) .

ترجم ابن الأبيَّار في التكملة أبا المعالي إدريس بن يحيى بن يوسف الواعظ ( من أهل إشبيلية ) ، قال : إنه « كان يجول في البلاد يعظ الناس ويذكرهم .  $(^{\circ})$  سمع منه بالمَريَّة أبو علي الصَّدَ في (  $(^{\circ})$  ه ) سنة  $(^{\circ})$  ه . غير بعيد أن يكون في وعظه نصيب واضع في الدعوة إلى الالتئام . ولابدَّ أنه أنفق طويلاً في تجوله ودعوته ، إذ سُمع ينشد في مسجد رحبّة القاضي من بلنسية أبياتاً منها $(^{\circ})$ :

أنا في الغربسة أبكسي ما بكت عسينُ غسريبِ لم أكن يسوم خروجسي من بسلادي بمصيبِ عجبساً لي ولستركسي وطنساً فيه حبيبسي

كان المسجد في هذا النشاط وغيره ميداناً رحباً ومجالاً مألوفاً عذباً ، قبل غيره ؛

<sup>(</sup>١) انظر : تاريخ الأدب الأندلسي ، ١٧٧ – ١٨٧ ؛ أدناه ، الفصل الثامن .

<sup>(</sup>٢) انظر : المغرب ، ٢٣٩/١ - ٢٤٠ ؛ نفح الطيب ، ٩٣/٢ ؛ الصلة ، ٤٠٢ ( رقم : ٨٦٥ ) . كذلك : تاريخ الأدب الأندلسي ، ١٧٩ - ١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) ترتيب المدارك ، ٣ – ١/٥٧٤ .

<sup>(</sup>٤) راجع : المصدر السابق . كذلك : الحلة السيراء ، ٢١/٢ . توفر مثال آخر ، انظر : البيان المغوب ، ٣٩/٣ . قارن : التكملة ، ١٩/١ ( رقم : ١١٩١ ) .

<sup>(</sup>ه) التكملة ، ١/ه١٩ (رقم : ١٩٥).

<sup>(</sup>٦) التكملة ، ١٩٦/١ .

فهو محضن كل عمل خيّر ولأهله ودعاته .

الظاهر أن أبا بكر محمد بن أحمد بن محمد بن حسن بن إسحاق بن عبد الله بن إسحاق بن مهلب بن جعفر ( نحو 200 ه ) ، من أهل قرطبة ، تطوّع في إزالة خلافات بين ملوك الطوائف وسعى بينهم بجمع كلمتهم ، فه ( هو من بيت وزارة وجلالة .  $(1)^{(1)}$  مما نال به مكانة عند ملوك الطوائف ، ( وكانت له عند ملوك الأندلس في عصره حُظُوة ومكانة يَسَفُر لأجلها بينهم في تسكين ما ينبعث لبعضهم مع بعض أيام الفتنة .  $(1)^{(1)}$  كان من تلامذة أبي بكر هذا ، الذي سلك سبيله في الوعظ والتذكير ، أبوعبد الله محمد بن سفيان بن أبي إسحاق الواعظ ، من أهل بلَنْسية . هوالذي سمع أبا المعالي ينشد أبياته السابقة في مسجد رحشبة القاضي . كان أبو عبد الله ( يعظ بسجده المشتهر بمسجد الغلبية .  $(1)^{(1)}$  في بلَنْسية .

وذُكر عن أبي عبدالله محمد بن حسين بن محمد بن عُريب الأنصاري ( بعد ٥٠٨ ه ) من أهل طُرُ طُوسَة أنه « سكن سرقسطة وتجوَّل كثيراً في بلاد الأندلس والعُدوة ... وكان وجيهاً عند الملوك متردداً عليهم . «(٤) فلعله قام بما يجب عليه من المساهمة في الدعوة إلى للتوحيد .

<sup>(</sup>۱) التكملة ، ۲/۳۹ (رقم : ۱۰۹۰ ) . (۲) التكملة ، ۳۹۰/۱ .

<sup>(</sup>٣) التكملة ، ١/٤/١ (رقم : ١١٧٤).

<sup>(</sup>٤) التكملة ، ١١/١ ( رقم : ١١٦٤ ) .

<sup>(</sup>ه) الصلة ، ٣٥٣ (رقم : ١٤٣٧) ؛ معجم البلدان ، ٤٣٥ – ٩٣٦ ؛ المطرب ، ٢٢٤ ؛ الروض الممطار ، ١٩٦٦.

<sup>(</sup>٦) قارن : البيان المغرب ، ٣٩/٤ .

<sup>(</sup>٧) التكملة ، ١٣٦/١ (رقم : ٣٥١).

كَانَ مُوجُوداً بِهَا فِي رَجِبِ سَنَةَ ٤٧٧ هـ<sup>(١)</sup> .

وقد تكون مشاركة في هذا الميدان للفقيه الزاهد ابن أبي رَنْدَقَة أبي بكر محمد ابن الوليد الطرُوطُوشي (طُرُطُوشَة ، ٤٥١ – الإسكندرية ، ٥٢٠ ه) الذي «صحب القاضي أبا الوليد الباجي رحمه الله تعالى بسَرَقُسُطَة ، وأَخذ عنه مسائل الخلاف ، وسمع منه وأجازه ، وقرأ الفرائض والحساب بوطنه ، وقرأ الأدب على أبي محمد بن حزم بمدينة إشبيلية ، ثمّ رحل إلى المشرق سنة ست وسبعين وأربعمائة ، ودخل بغداد والبصرة ، فتفقّه عند أبي بكر الشاشي ، وأبي محمد المحمر بالبصرة من أبي على التستري ، وسكن الشام مدة ، ودرس الحرُرْجاني ، وسمع بالبصرة من أبي على التستري ، وسكن الشام مدة ، ودرس من الدنيا ، قوّ الألحق . «(٢) ، «وكان رحمه الله تعالى زاهداً ، متورّعاً ، متقللاً من الدنيا ، قوّ الألحق . »(٣)

آخرون ممكن أنهم خاضوا هذا الميدان ، على أي إطار . أمثال : القاضي الفقيه أبو الوليد محمد بن أحمد بن رُشْد ( ٤٥٠ – ٢٠٥ هـ ) قاضي الجماعة بقرطبة . هو ابن رشد الأكبر والجَدّ لابن رُشْد الأصغر الفيلسوف<sup>(٤)</sup> ( ٢٠٠ – ٥٩٥ هـ ) . كان الجَدّ « من أهل الرياسة في العلم والبراعة والفَهُم مع الدين والفضل والوقار والحلم والسَّمْت ، والهدى الصالح . . . وكان الناس يلجأون إليه ، ويعُولُون في مهماتهم عليه وكان حسن الحلق ، سهل اللقاء كثير النفع لخاصته وأصحابه ، جميل العشرة لهم حافظاً لعهدهم كثيراً لبرهم . »(٥)

كذلك أبو مروان عبيد الله بن مالك الذي «كان كثير الجهاد والرباط مُذَكِّراً للعامة يقرأ عليها كتب التفسير والرقائق . »(١)

<sup>(</sup>١) التكملة ، ٢٢/٢ ( رقم : ٤٠١٠ ) . كذلك : التكملة ، ٢٣/١ – ٢٤ ( رقم : ١٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٨٨/٢ . كذلك : الصلة ، ٢/٥٧٥ ( رقم : ١٢٦٩ ) ؛ وفيات الأعيان ، ٢٦٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) التكملة ، ٣/٢، ٥ (رقم : ١٤٩٧) ؛ المرقبة العليا فيمن يستحقالقضاء والفتيا، أبوالحسن النباهي، ١١١٠.

<sup>(</sup>ه) الصلة ، ۷٦/۲ ه - ۷۷ م . كذلك : المرقبة العليا ، ٩٨-٩٩ . قارن : المغرب ، ١٦٢/١ ؛ الذيل والتكملة ، ١٨٢/١ ( رقم : ١١ ) .

<sup>(</sup>٦) ترتيب المدارك ، ٣ - ٨١٤/٤ .

لكن مع هذه الأحوال وتلك الصيحات فإن أغلب ملوك الطوائف بقوا في غَيِهم سادرين ، ففوتوا فرصة التآم أحلّت بهم مصيبة وأوقعت الكارثة فسقطت طُلَيْطُلُلَة ، إحدى قواعد الأندلس ومراكز القوة فيه .

لا شك أن سقوط طُلَي طُلَة أكد مثل هذا الموقف الرهيب ، لأنه أشار إلى المخاطر المحيطة بالأندلس . الأمر لا يتوقف عند سقوط طُلي طُلَة ، بل هو سقوط أول حجر من الصرح ، ولا بد من تدارك الحال . تخوفا من هذا المصير قال عبد الله بن فرج اليتح صُبي المشهور بابن العسال (١) :

حُنُوًا رَوَاحِلَكُم يَا أَهُلَ أَنْدُلُسٍ فَمَا الْمُقَامُ بَهِا إِلاَّ مِنَ الْعَلَطَ السَّلُكُ يُنُثُرَ مِن أَطُرَافُهُ وأَرَى اللَّكَ الْجَزِيرَةِ مِنْثُوراً مِن الوَسَطَ السَلكُ يُنُثُرُ مِن أَطْرَافُهُ وأَرَى اللّهُ كَيْفَ الْجَيَاةُ مَعَ الْجَيَّاتُ فِي سَفَطَ مَن جَاوِرَ الشَّرَ لَا يَأْمَنُ عَوَاقِبَهُ كَيْفَ الْجَيَاةُ مَعَ الْجَيَّاتُ فِي سَفَطَ

لكن أليس الرحيل هو الغلط بعينه ، بل هو الجبن الشديد والأنانية ؟

لم تسقط مدينة طُلُي طُلُة وحدها \_ في هذه الأحداث \_ بل سقط أيضاً عدد من المدن والحصون حولها ، بلغت \_ فيما يذكر بعض المؤرخين \_ ثمانين منبراً ، بين مدن وقرى (٢) . كان لسقوطها وقع أليم مُريع لا في الأندلس وحدها بل في سائر أنحاء العالم الإسلامي الواحد المتوحد . كما أنها أظهرت تقصير ملوك الطوائف ومسؤوليتهم عنها ، نتيجة لسياساتهم المنحرفة . نُظِمت في سقوط طُلُي طُلُلة القصائد ، منها :

سروراً بعد ما سبيت ثغور أمير الكافرين ليه فرور فلهور حماها إن ذا نباً كبير على هذا يقير ولا يطيسر يكرّر ما تكرّرت الدهمور

لِثُكُلِكَ كِيف تبتسم الثَّغُورُ لَقَد قُصِمَت ظهورٌ حين قالوا طُلَيْطُلُمَةٌ أَبَاحَ الكُفْرُ منها مَسَاجِدُها كنائسُ أيُّ قَلْب فيا أسفاه يا أسفاهُ حُسزناً

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ، ٢٠٤٤ ؛ رايات المبرزين ، ابن سعيد الأندلسي ، ٥٠ . كذلك : الذخيرة ، ٢/٩٥١ – ١٥٩/٢ ( مخطوطة المتحف العراقي ) . عنه انظر : أعلاه ، ٣٤٦ .

<sup>(</sup>۲) أعلاد ، ۲۳٥ .

يَعْطُولُ عَلَيَّ لَيْلِي رُبُّ خَطْبُ وقيـلَ تَجَمَّعُوا لَفْراقِ شَمْلُ ولا تَجْنَحُ إلى سلمٍ وَحَارِبُ ونَرْجُو أَنْ يُتبِحَ اللهُ نَصْراً

يَطُولُ لهوله الليلُ القَصير طُلَيْطُلَةٌ تَمَلَّكَها الكَفُورُ عسى أن يُجْبَرَ العَظْمُ الكَسِيرُ علينهم إنَّهُ نِعْمَ النَّصِيرُ

وهي ٧٢ بيتاً أوردها المَقَّري في ن**فح الطيب<sup>(١)</sup> ،** لمجهول .

يبدو أن بعض ملوك الطوائف هؤلاء كان فيهم شيء من معاني الخير - مهما هزَلت - يمكن أن تستجيب لنداء كريم وتتكاتف لدفع البلاء وتبدي ضروباً من النتجابة والفيداء ، وقيد رأينا جهد المتوكل بن الأفطيس (٢) . كان ممن استجاب لدعوة التوحد والالتآم وقام بها المُعتَمد بن عبناً د أمير إشبيائية . سنرى كيف يقوى هذا الاتجاه ويتوج باستدعاء المرابطين . يقف الجميع صفاً واحداً ليسطروا مأثرة الزّلا قية (٣) ، إلى كانت واحدة من النتائج السّريعة لسقوط طلي طلك إحدى القواعد الأندلسية الكبرى .

على أثر استدعاء المرابطين للأندلس تتغير الأحوال . تدور معارك عديدة بين المسلمين ( المرابطين والأندلسين ) وبين قوات قَسْتَللَة التي تصاب بخسائر كبيرة ، أولها معركة الزّلا قمة سنة ٤٧٩ه . آخر معركة يخوضها جيش أد ْفُونْش ( السادس ) هي معركة أقاليش . تقع مدينة أقاليش ( Ucles ) شمال جبال طلي طلّه إلى الشرق ، وذلك سنة ٥٠٥ ه ( ١١٠٨ م ) . انتصر فيها المسلمون انتصاراً عظيماً عاد ذكريات وقعة الزّلا قمة . لايفوتنا أن الأندلس دخلت – بعد الزّلا قمة – سلطان المرابطين ، الذين استمروا مجاهدين في الأندلس ، حيث بدأه أمير هم يُوسمُف بن تاشفين ( ٥٠٠ ه = ١١٠٧ م ) . حمله من جاء بعده ، مواصلين العمل من المغرب، أو بالعبور إلى الأندلس مرات ، قصد الجهاد .

نتيجة معركة أُقْليش أثر الغ السوء لأد فُونش ملك قَشْتَالَة ، ليس فقط

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٤٨٣/٤ - ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٢) أعلاه ، ٢٣٢ ، ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٣) أدناه ، ه٣٣ وبعدها .

للخسارة الكبيرة التي أصيب بها جيشه ، رغم تفوقيه في العدد ، لكن لمقتل ابنيه الوحيد شان بحه في المعركة . وهو من زوجته ( أو حظيته ) زائدة ( أو سيدة ) ، المسلمة التي تنصرت فيما يذكر . وربما أجبرت أو حُملت على ذلك . وهي كنّة المعتمد بن عباد . إذ كانت زوجة ابنه أبي نصر الفتح المُللَقَّب بالمأمون ، حاكم قرطبة الذي قتل أثناء عمليات المرابطين لدخولها سنة ٤٨٤ ه ( ١٠٩١ م )(١) . أشاع بعض كتبة التاريخ الأوربيين أنها ابنة المعتمد قدمها إلى أد ْفُونْش ( الفونسو السادس ) خليلة ، بل تم في اتفاق علني بين الطرفين (٢) .

لم يحضر أدْفُونْش هذه المعركة ، فتأثر لهذا المصاب وتوفي في العام التالي ( ٥٠٢ ه = ١١٠٩ م ) ، بعد أن حكم سبعاً وثلاثين سنة .

كان أدْفُونْش ( السادس ) قبل وفاته – حيث لم يكن له ولد غير شانْجهُ الذي قتل في معركة أُقْليش – قد جعل ابنته أرّاكه ( Urraca ) وريشة لعرش مملكة قَشْتَالَة وليون وإشْتُوريش . وأن يجعب ل ابنها الفُونْش ( السابع ) بن رَمُنْدُ البُرْجُونِي الفرنسي ( Alfonso Raimundez ) ، بن الكونت المتوفى رَمُنْد البُرْجُونِي الفرنسي ( مَمُنْد البُرْجُونِي الفرنسي ( Raimundo de Borgoña ) ، حاكم جلِيقييّة وتحتإشراف أمه أرّاكه . تزوجت أرّاكه واجها الثاني من الفونش ( الأول ) ملك أرّغُون ( الملقب عندهم بالمحارب ) في السنة التالية لوفاة أبيها . ولما انفصلت أراكه بنت الفونش ( السادس ) عن زوجها الثاني الفونش ( الأول ، المحارب ) ملك أرّغُون استمر هذا الملك على أرّغُون وقَسَّتَالَة ، الفونش ( الأول ، المحارب ) ملك أرّغُون استمر هذا الملك على أرّغُون وقَسَّتَالَة ، وأرّاكه ملكة على ليون وجليقيّة . لما توفيت أرّاكه سنة ٢٠٥ ه ( ١١٢٦ م ) أعلن ابنها الفُونْش بن رَمُنْد نفسة ملكاً باسم الفونْش ( السابع ) على قَسْتَالَة وليون

(٢) أنظر:

<sup>(</sup>۱) الحلة السيراء ، ۲۲/۲ ؛ أعمال الأعلام ، ۱۹۳/۲ ؛ المغرب ، ۷/۱۰ ؛ البيان المغرب ، ۵۰/۰ . عن موضوع زائدة راجع : أسى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر ، أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد التلمساني الونشريشي ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، ۱۸۹/ ؛ دول الطوائف ، ۳۶۰ — ۳۶۸ ؛ الاسلام في المغرب والأندلس ، ۲۵۲ — ۱۹۲۸ .

Munual de historia de Espana, I, 604.

<sup>(</sup>٣) أدناه ، ٢٥٧ – ٢٥٨ .

والمناطق الأخرى التي حكمها جده الفونش (السادس)<sup>(۱)</sup>. جرت بين الفونش (السابع) وبين ملك أرغون الفونش (المحارب) حروب حتى وفاة الأخير سنة ٢٨ه ه (السابع) في معركة إفراغه شرق مدينة ستَرْقُسُطَة (٢). حارب ملك أرّغُون الأندلس في عدة معارك.

أَقرَّ الفُونَشُ ( السابع ) الأوضاع في مملكته ، بدأ بحربه ضد الأندلس واشتبك مع المسلمين ( الأندلسيين و المرابطين ) في عدة معارك . توفي سنة ٥٥٢ هـ ( ١١٥٧م ) . لُقَّبِ الفُونَشُ ( السابع ) بالأمبر طور (٣) . تسميه مصادرنا الإسلامية : أَدْ فُونَشُ ابن رَمُنَدُ المعروف بالسَّلْمَ عَلَيْنَ .

# ثالثًا: ذكرأهم دُول الطوائِف وَالْحَديث عَن بَعضها

قامت في هـذه الفترة في الأندلس عدة دُويلات تفاوتت في المساحة والقوة ، كما تفاوتت أعمارها . توزعت الأندلس وحكم كل منها – في الأغلب – أسرة ما ، يتوارثها أبناؤها . يستعينون بغيرهم – أحياناً – أو يكون هناك مجلس شورى . لكل حاكم وزراؤه وكتُتّابُه وقضاتُه وقوادُه ورجال مملكته وعصبتُه . كان للعصبية ـ في هذه الفترة ـ آثار مُشينة . لكل مملكة عاصمة ، هي إحدى القواعد الأندلسية . تتبعها مناطق أخرى حولها من المدن والقرى والحصون . ترددت حدود عدد منها بين مد وجزر ، سواء في نزاعها فيما بينها أو مع اسبانيا النصرانية . والضعيفة منها ـ أحياناً ـ تحتويها القوية . خضعت دويلات (أو إمارات) : البكريين في وَلْبَهَ ( Huelva ) والعامريين في مُرْسية ( Murcia ) وبني مُزَيْن في باجة وشمَا في ماكة إشْبيلية في غربي الأندلس ( Beja ) وشيلب ( Silves ) لبني عبّاد حكام مملكة إشْبيلية في غربي الأندلس ( Beja ) وشيلب ( Silves ) المني عبّاد حكام مملكة إشْبيلية في غربي الأندلس ( Beja )

قد تتوالى أُسرتان لحكم إمارة واحدة بعد إخضاع التالية لسابقتها ، كما حدث لمملكة بلنسية التي حكمها بنو ذي النون بعد العامريين . وقد يتولى شخص ما

<sup>(</sup>١) عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس ، محمد عبد الله عنان ، ٤٧٨/١ وبعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر : الروض المعطار ، ٢٤ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ١٢٠/١ – ١٢٦ .

<sup>.</sup> ١٨٢ – ١٨١/٢ (٤) Manual de historia de Espana, I, 635. (٣)

السلطة لفشل آخر في المهمة ، كما حدث لابن حَجَّاف في بكَنْسية . وحيناً يتخلع الناس الحاكم ويُستدعى غيره ، كما حدث لطُليَ طُلُلة حين خُلع القادر واستدعى أعيانُها المتوكل بن الأف طس صاحب بطَلايو س(١) . بل حدث أن تنازع بعضهم وترك الإمارة – أمام المضايقات – لغيره ، كما فعل عبد العزيز البكري ( والد الجغرافي أبي عبيد البكري صاحب كتاب المسالك والممالك ) ، حاكم إمارة وكبّه وجزيرة شك طيس ، حيث تخلى عن حكمها إلى المُعْتَضِد بن عَبَّاد نتيجة للضغط الذي واجهه . ومنهم من كان يحاول الإصلاح بين المتنازعين ويأوي اللاجيء ، كأبي الوليد محمد بن جَهُور حاكم إمارة قرُ طبة «ساد الحَلَّة ومأوى الطريد . » ، كما عبر عنه ابن حَيَّان (٢) . وإلى أبي الوليد بن جهور لحاً عبد العزيز البكري وآخرون . وكان أبوه أبو الحَرْم جهور سابقاً للابن في هذه الهمة (٢) .

لم تقم هذه الدويلات في وقت واحد ، وأن نهايات التي استمر منها ، على يد المرابطين ، كانت متفاوتة وإن تقاربت .

هذه بعض دويلات أو ممالك الطوائف المهمة ، هي :

١ – مملكة سَرَقُسُطَة ، الثغر الأعلى : بنو هُود .

٢ – إمارة قُرْطُبَة ، وسط الأندلس : بنو جَهُور .

٣ ـ مملكة طُلُمَيْطُلُمَة ، الثغر الأوسط : بنو ذي النون ( دنّون = ذنُّون ) .

٤ - مملكة بَطَلَسْيَوْس ، الثغر الأدنى : بنو الأفْطَس .

ملكة إشبيلية ، غربي الأندلس : بنو عباًد .

٦ - مملكة بكنشيكة ، شرقي الأندلس : تداولها عدد .

٧ – مملكة غَـرْنَاطة ، جنوبي الأندلس : بنوزبري .

يتناول الحديث ثلاث ممالك ، هي : سَرْقُسُطَة وبِلَنْسِيَة وإشْبِيلِيَة .

### ١ - مملكة سرَقُسطة

كانت هذه المملكة من أعظم ممالك الطوائف ، من حيث سَعةُ رُقعتها وموقّعها

<sup>(</sup>۱) أعلاه ، ۳۳۲ ، ۳۳۲ . (۲) الحلة ، ۱۸۱/۲ . (۳) انظر : أعلاه ، ۳۲۳ – ۳۲۰ .

بين دول اسبانيا النصرانية في الشمال ، وعُرُفت بولاية الثغر الأعلى ، وعاصمتها مدينة سَرَقُسُطَة التي بقيت عاصمة المملكة أيضاً .

حكمت بقية أسرة بني تُجيب هذه المملكة ، لدى أول وقوع الفتنة المؤدية إلى قيام الطوائف ، ثم انتقل الأمر إلى أسرة بني هُود ، وأولهم أبو أيوب سليمان بن محمد بن هُود الجُدُامي الملقب المُستعين بالله ( ٤٣١ – ٤٣٨ هـ = ١٠٣١ م – ١٠٤٦ م ) (١) .

قسَّم المستعين المملكة ـ قبل وفاته ـ بين أبنائه الحمسة ، وسبَّب هذا التصرف السيء قيام صراع بين بعض الأخوة . وكان أشدهم طموحاً أبو جعفر أحمد الملقب المُقتَدر بالله ، الذي استطاع بوسائله الغاشمة أن يحقق الكثير مما أراد .

وقعت أيام المقتدر مأساة مدينة بر بش تر ( ( Barbastro ) – الآتي ذكرها – سنة ٤٥٦ ه ( ١٠٨١ م ) ، بعد أن حكم سنة ٤٥٦ ه ( ١٠٨١ م ) ، بعد أن حكم خمساً وثلاثين سنة ، وقسم المملكة بين ولديــــه : أبو عامر يوسف الملقب المُؤ تَمَن وأخيه المنذر . وجرت بين الأخوين أحداث وحروب ، استعان كل منهما بملوك اسبانيا النصرانية ، لقاء مايدفع لهم من أموال أو تقدم من حصون أو يعطون من الامتيازات . وواضح مايحدثه ذلك في النهاية من إضعاف الجبهة الإسلامية . فذا أمر مهم تسعى إليه سلطات اسبانيا النصرانية حثيثاً ، فكيف به يتحقق دون بذل بل يبذل له ؟ فأي تغافل هذا ، أم أي هبوط ؟

حارب لُذُرْيِق ( رُذُرْيِق = رُدُرْيِق ) ، القَّمَسْيِطُور ( الكنبيطور ) ، المغامر الفَّشْتَالي \_ سيذكر في أحداث بلَنْسيَة \_ إلى جانب المؤتمن ، الذي توفي سنة ٧٨ هـ ( ١٠٨٥ م ) ، بعد حكم أربعة أعوام . ثم خلَفه ابنُه أبوجعفر أحمد الملقب المستعين بالله ( المستعين الأصغر ) .

حاول أدْ فُونْش \_ ( الفونسوالسادس ) بن فرد لَند ، حفيد حاكم نَبَارَّة شَانْجُهُ ۚ غَرْسيَة ( الثالث ، ٤٢٧ ه ) ، الملقب عندهم بالكبير (٢) \_ بعد سقوط

<sup>(</sup>١) انظر : الحلة السيراء ، ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر : أعلاه ، ٢٧٦ ،

طُلُيَ طُلُلة ، الاستيلاء على سَرَقُسُطة ، فحاصرها ، ولم ينقذها غير عبور المرابطين إلى الأندلس ، في السنة التالية ( ٤٧٩ ه ) ، لشهود وقعة الزّلاَقة ، سوية مع أهل الأندلس ، الأمر الذي جعل أدْ فُونْش يفك حصاره لسَرَقُسُطَة ، كيما يعد عدته لملاقاة المرابطين .

جرت لهذا المستعين أحداث ، آخرها معركة شديدة – بينه وبين قوات الرّناك البرتغالي ( Enrique de Borgoña ) وقوات أد ْفُونْش بن رُد ْمير ( الفونسو الأول ابن راميرو) ملك أرْغُون الملقب بالمحارب ( El Batallador ) – قرب تُطيلة ( Tudela ) عند بلّتيرّة ( Valtierra ) ، في يوم الاثنين أول رجب سنة ٥٠٥ ه ( ١١١٠ م ) ، واستُشهد فيها المستعين (١) . وخلفه ابنه أبو مروان عبد الملك الملقب عماد الدولة ، ثم خضعت سرَقُسُطة للمرابطين حوالي هذا التاريخ وفي نفس السنة . مملكة سرَقُسُطة آخر دولة من دول الطوائف تدخل طاعة المرابطين ، آواخر سنة ٣٠٥ ه ، وترتبط بتاريخهم . يرتحل عندها عبد الملك ليلتحق مستقرآ في حصن رُوطة ( Rueda de Jalon ) ، أو رُوطة اليهود كما يسميها ابن الأبار (١) ، أحد معاقل سرَقُسُطة المنبعة على نهر شكون ( Jalon ) أحد فروع نهر إبْرُهُ الجنوبية .

من شهر رمضان سنة اثنتي عشرة . »(٣) .
عند وفاة عماد الدولة ، في شعبان سنة ٢٤٥ ه<sup>(٤)</sup> ، خلَفه ابنه أبو جعفر أحمد الملقبسيفالدولة والمستنصر بالله والمستعين بالله، آخر حكام بني هدُود فيها . ولمَّا لم يستطع الاحتفاظ برُوطة سلمها إلى ملك قَشتالة « فأقام برُوطة إلى أن تخلى عنها للطاغية أذفونش

لكن سَرَقُسُطَة تسقط بيد ابن رُدْمير ملك أرَغُون سنة ١١٥٨ه (١١١٨م) ،

إذ « جرت قصص طويلة أفضت إلى تغلب الروم على سَرَقُسُطَة في يوم الأربعاء الرابع

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأندلس ، ۱۱۷ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ البيان المغرب ، ۳/۶ ، ه.ه . كذلك : الحلة السيراء ، ۲/۸٪ ؛ أعمال الأعلام ، ۱۷٤/۲ .

<sup>(</sup>٢) الحلة ، ٢٤٦/٢ . كذلك : الإحاطة ، ٢٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) الحلة ، ٢٤٨/٢ . راجع : دول الطوائف ، ٢٨٤ وبعدها .

<sup>(</sup>٤) الحلة السيراء ، ٢٤٩/٢ ؛ المغرب في حلى المغرب ، ٤٣٨/٢ .

ابن رَمُننْد المعروف بالسُّلْيَطِين »(١) . إفعوضه عنها أملاكاً ، في تُطيِلة (٢) أو طُلْيَ طُلُلة (٣) ، سنة ٢٩ ه (٩) أو سنة ٣٤ ه (٩) ، وبقي في حمايته . لكنه قتل سنة ٤٠ ه (١) ، في معركة شديدة قادها سيف اللولة وغيره في جيوش أندلسية ضد جيوش قَسَّتَالَة النصرانية أفي موضع يعرف باللَّج والبسيط ( Albacete ) قرب جنجالة ( Chinchilla de Monte de Aragon ) في شرقي الأندلس عند « بلنسية في اتباع الروم المغيرين على نواحيها أصحاب الطاغية أذ فُونش ، فاستُشهد ابن هو د وابن سعد لما التقي الجمعان، ونجا ابن عياض . وكانت هذه الوقيعة الكبرى على المسلمين بالموضع المعروف باللَّج وبالبسيط – على مقربة من جنجالة – يوم الجمعة الموفي عشرين لشعبان من سنة أربعين ، وقيل يوم السبت بعده . »(٧) .

### قائمة نسب بني هُود حكام سَرَقُسُطَة

(۱) أبوأيوب سليمان بن محمد بن هُود الجُدُامي المستعينبالله (المستعين الأكبر) ( ٤٣١ – ٤٣٨ هـ)

(٢) أبوجُعُفر أحمد ، المُقْتَد ربالله ( ٤٣٨–٤٧٤ ه ) أبوعامر يوسف المظفر حسام الدولة استرجع مدينة بَرْبَشْتْرُ سنة ٤٥٧ ه (حكم ماردة وَبَرْبَشْتْرُ ،مدة)

<sup>(</sup>۱) الحلة ، ۲٤٩/۲ . كذلك : أعمال الاعلام ، ١٧٦/٢ . عن السليطين ، انظر : أعلاه ، ٣٢٩ ، ٣٢٩ . و ١ ٣٠٠ . ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ، ١٧٦/٢ . قارن : تاريخ الأندلس ، ١٢١ ( نص ابن الكردبوس ) .

 <sup>(</sup>٣) الحلة ، ٢/٩٢ - ٢٥٠ ؛ العبر ، ٢/٢٥٣ ؛ نفح الطيب ، ٢/١/١ .

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ ، ابن الأثير ، ٣٣/١١ . (٥) الحلة ، ٢/٠٥٢ .

<sup>(</sup>٦) المغرب ، ٢٨/٢ ؛ تاريخ الأندلس ، ١٢٠ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ أعمال الأعلام ١٧٦/٢ . كذلك : نظم المهان ، ١٠٠/٦ .

<sup>(</sup>٧) الحلة ، ٢٥١/٢ — ٢٥١ . كذلك : الحلة ، ٢٢٣/٢ ؛ بغية الملتمس ، الضبي ، ٤٣ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ٣٦١/١ .

(٤) أبو جعفر أحمد ، المستعين بالله ( المستعين الأصغر ) ( ٤٧٨ – ٥٠٣ هـ ) استُشهد قرب تُطيِلَة ، رجب ٥٠٣ هـ ا (٥) أبو مروان عبد الملك ، عماد الدولة انتقل إلى رُوطَة سنة ٥٠٣ هـ ، توفي ٤٢٥ هـ

أبو جعفر أحمد ، سيف الدولة والمستنصر بالله والمستعين بالله آخر حكام بني هـُود ، قتل سنة ٥٤٠ هـ

### المأساة البر بسترية

بَرْبَشَتْرُ ( Barbastro ) إحدى مدن الثغر الأعلى ، تقع على بعد ٦٠ كم شمال شرق سَرَقُسْطَة . واحدة من القواعد الأندلسية المنيعة ، من أعمال كُورَة بَرْبَطَانييَة (١) ، وحيث اعتبرها ابن حيان مدينتها « وفي سنة ست وخمسين وأربع مئة تغلب العدو على مدينة بر بشئر قصبة بلد بر بطانيية الواسط مما بين بلكدي لاردة وسر قسطة ركني الثغور العليا »(٢). ثم كانت من مدن مملكة سر قسطة الطوائف ، حكمها بنو هود أيام الطوائف . غدت من أعمال أبي عامر يوسف حسام الدولة الملقب المظفر ، الذي شارك أخاه أبا جعفر أحمد المقتدر بالله ( ٤٣٨ – ٤٧٨ ه ) . حكم المقتدر ، إمارة سر قسطة ، بعد وفاة أبيهما أبي أيوب سليمان المستعين بالله ( ٤٣١ – ٤٣٨ ه ) ، المستعين الأكبر .

وقوع المأساة: حَلَّت مدينة بَرْبَشْتْرُ – أيام يوسف المظفر – نكبة "اهتزت لها الأندلس ، اعتبرت من أشد وأفظع ماحدث فيها ، لما ارتكبت معها من أعمال وحشية مبيرة وجرائم مذهلة مثيرة ولم ينجدها المظفر ولا أخوه المقتدر. هذه الحادثة مهاجمة النورمانيين أو النورمانديين للمدينة وفتكهم بأهلها . اتصفت هذه الحملة

<sup>(</sup>١) عنها راجع : أعلاه ، ٢٤٨ – ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ( مخطوطة ) ، ابن بسام الشنتريني ، ٩٦/٣ . اصلحت « برطانية » في النص إلى « بربطانية » .

بطابعها الصليبي ، فأعظمت في المسلمين النكاية .

احتلت جماعة من النورمان الوثنيين ، الذين دخلوا النصرانية ، منطقة في شمالي غربي فرنسا ، سكنوها في بداية القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) . حملت اسمهم ( نورماندي Normandie, Normandia, Normandy ) حصلوا عليها من شارل ( الثالث ) الملقب البسيط أو الأبله ( Simple ) الملقب البسيط أو الأبله ( Charles, III, le Simple ) « ١٩٩٨ – ١٩٩٣ م ) بعد حروب ومفاوضات سنة ١٩٩٩ هـ ( ١٩١١ م ) (١) . وقائله هذه الحملة جيوم دى مونرى ( Guillaume de Montreuil ) « من أكابر فرسان عصره ، وقد وفد قبل ذلك على إيطاليا في أواسط القرن الحادي عشر [ الحامس الهجري ] ، وخدم الكرسي الرسولي حتى أصبح قائد الجيوش الرومانية والبابوية . »(٢) لدينا بعض المصادر - منها الأوربية - تؤيد أن البابا اسكندر الثاني ( Alexander II )

احتشدت القوات في ولاية نورماندى لهذا الغرض ، مكونة من النورمانديين وجموع كبيرة من الفرنسيين بقيادة جيوم المذكور أو روبرت كرسبن Robert ( Crespin ) . تسمي الرواية الإسلامية قائد الحملة بأسماء : « البيطبين » و « البيطين » و « البيطين » و « البيطين » و « البيطش » أو « قائد حملة رومة » كبيرهم ، في وصف ابن حيان القادم . سارت الحملة الى جنوبي فرنسا ، متجهة نحو الأندلس . حاصروا أولا مدينة وَشْقَة ، إحدى مدن مملكة سرَقُسْطة والثغر الأعلى ، ولما فشلوا في اقتحامها تركوها متوجهين إلى مدينة بَرْبَشْتُرُ ، من القواعد الأندلسية المنبعة ، فحاصروها سنة ٤٥٦ ه مدينة بَرْبَشْتُرُ ، من القواعد الأندلسية المنبعة ، فحاصروها سنة ٤٥٦ ه ( ١٠٦٤ م ) ، لعلمه في شهر جمادى الآخرة منها . وينقد ر عدد أفراد هذه

<sup>(</sup>١) راجع : أوربا العصور الوسطى ، ٢٠٧/ – ٣٣١ ؛ الحلة السيراء ، ٢٤٧/ ( الحاشية ) .

<sup>(</sup>٢) دول الطوائف ، ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) راجع : تاريخ الأندلس ، ٦٩ – ٧١ ( نص ابن الكردبوس ) ؛

Los Mozarabes, I. de las Cagigas, II, 453.

<sup>(</sup>١) جغرافية الأندلس وأوربا ، ٩٣ ؛ تاريخ الأندلس ، ٦٩ (نص ابن الكردبوس) ؛ الروض|لمعطار، ٠٠.

الحملة بأربعين ألفاً أو يزيدون ، واستمر الحصار أربعين يوماً وجرت معارك عديدة خارج المدينة . لما قلّت الأقوات واشتد الضيق بالمدينة استطاع النورمانديون – بعد قتال عنيف – اقتحام المدينة الخارجية . وجرت معارك أخرى وتحصّن المسلمون بالقصبة والمدينة الداخلية ، مصممين على الثبات حتى آخر رمق . لكن حدث أن تعرض المهاجمون إلى مكان مجرى الماء الأرضي – أو دلّهم عليه خائن – فقطعوه ، واشتد بالمدافعين العطش ، فعرضوا على النورمانديين التسليم بشروط ، فرفضوا . ثم واشتد بالمدافعين العطش ، فعرضوا على النورمانديين التسليم بشروط ، فرفضوا . ثم دخلوا المدينة ، ربما في شهر شعبان من العام عنوة ، واستباحوا المدينة الباسلة بكل ما فيها ومن فيها ، وقد رعد القتلي والأسرى بين أربعين ومئة ألف ! ثم أعطى قائد الحملة الأمان ، لكنه – حين رأى كثرة أهل المدينة – أمر جنده أن تقلل أعدادهم ، واحتلوا دورها لأنفسهم وارتكبوا أبشع الجراثم قتلاً وهتكاً للأعراض . وكان واحتلوا دورها لأنفسهم وارتكبوا أبشع الجراثم قتلاً وهتكاً للأعراض . وكان الخطب «أعظم من أن يُوصف أو يُتقصى . » كما يقول ابن حياًن (١) .

استرجاع بترقيقية : كان لهذه النكبة أثر كبير وصدى عميق ، في أنحاء الأندلسكافة . قام تيار الدعوة إلى الجهاد في أنحاء البلاد الأندلسية واهتزلها الأمراء . والمقتدر بن هود – الذي يتحمل الكثير من وزرها – في مقدمتهم . ولبى الدعوة كثير ، وسار المتطوعون من الجهات إلى الثغر ، جهاداً في سبيل الله تعالى . فأشرقت النفوس بمعاني الإسلام حين استثيرت ، وعلت الهمم حين تنادت بدعوة الإسلام ، فاستجابت لندائه الحالد : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » وهنتافيه الماجد « الله أكبر » . وقامت الأمة المسلمة في وحدتها الإيمانية تسير برسالتها السماوية ، تستظل معاني الإسلام تستمده ها من كتاب الله تعالى : القرآن الكريم ، ومن سنة رسوليه الأمين الإسلام تستمده ها من كتاب الله تعالى : القرآن الكريم ، ومن سنة رسوليه الأمين منتجهين إلى الله وحده . حين استثير ت النفوس بهذه المعاني وساد الجو هذه الدعوة استجابت بقوة أزرت بكثرة النورمان المعتدين فردتهم على أعقابهم يبحثون عن نجاتهم .

<sup>(</sup>١) الذخيرة ( مخطوطة ) ، ٩٨/٣ .

يذكر ابن عذاري في البيان المغرب أن عدد المجاهدين بلغ سِتة آلاف<sup>(۱)</sup>، حاصروا مدينة بَرْبَشْتْرُ ونجحوا في اقتحامها وجرت معركة شديدة مُزَق فيها المعتدون. وتم استرداد بَرْبَشْتْرُ في جمادى الأولى سنة ٤٥٧ ه ( ١٠٦٥م ) ، بعد أن دام احتلالها والعيث فيها وإنهاكها تسعة شهور (٢) . وعلى أثر هذا الانتصار تسَمَّى أحمد بن هود « المقتدر بالله » .

تقدم مصادرنا التاريخية شروحاً مفصلة حول هذه الحادثة بمراحلها المختلفة ، لاسيما ابن حيان ( ٤٦٩ هـ = ١٠٧٦ م ) المؤرخ المعاصر لها ، ، حيث كان يقيم في قرطبة . سجلها ـ بعد استقصاء ـ بما فاضت به قريحته الخصبة في تحليلاته ونظراته الثاقبة ـ خلال عرضه ـ بأسلوبه الرصين لتضاعيف مجرايات هذه النكبة وما أسفرت عنه ـ فيما بعد ـ من نصر الله المبين .

هاهي بعض ما حُفظ من كتابات المؤرخين في دواوينهم أو نقولات عنهم حول المأساة البَرْبَشْتُريَّة :

« وقد غزاها ، على غرة وقلة عدد من أهلها وعدة ، أهل عاليش والروذمانيون. وكان عليهم رئيس يسمى البيطبين ، وكان في عسكره نحو أربعين ألف فارس ، فحصرها أربعين يوماً حتى افتتحها وذلك سنة ست وخمسين وأربع مئة ، فقتلوا عامة رجالها وسببوا فيها من ذراري المسلمين ونسائهم ما لا يحصى كثرة . »(٣) يفصل ذلك ابن حياًن ، فيما ينقله عنه ابن بساًم في ذخيرته ، فيقول :

« إن جيش الا أرد مانين طلبوا عليها ووالوا حصرها وجد وا في قتالها طامعين فيها ، وقد أسلمهم أميرهم يوسف بن سليمان بن هود لخطبهم ووكلهم إلى أنفسهم وقعد عن النفير نحوهم ، فأقام عليها العدو منازلا "لأربعين يوماً ، ووقع بين أهلها تنازع على القوت لقلته ، ولما علم العدو بذلك جداً في القتال فدخل الكفرة المدينة البرانية في

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ٢٢٧/٣ . كذلك : أعمال الأعلام ، ١٧١/٢ .

<sup>(</sup>٢) جغرافية الأندلس وأوربا ، أبو عبيد البكري ، ه ٩ ؛ الروض المعطار ، ٤١ .

<sup>(</sup>٣) جغرافية الأندلس وأوربا ، ٩٢ – ٩٤ . كذلك : الروض المعطار ، ٠٠ . غاليش : غالة ، جنوبى فرنسا . الروذمانيون : النورمانديون .

نحو خمسة آلاف دارع ، فبهت الناس وتحصنوا بمدينتهم الداخلة ودارت بينهم حرب شدیدة قُتُل فیها من النصاری خمس مئة ، ثم اتفق ـ من قدر الله ـ أن قناة من عملَ الأوائل سربا تحت الأرض بتقدير موزون إلى أن أفضت إلى شط النهر فانهارت بأسره ، فعدموا الماء وآيسوا من الحياة ودعوا إلى تأمينهم على النزول بأنفسهم خاصة دون مال وعيال ، فأعطاهم أعداء الله ذلك ، فلما خرجوا نكثوا بهم وقتلوا معاً ، ولم يطلقوا منهم غير قائدهم ابن الطويل وقاضيهم ابن عيسي في نفر من الوجوه قليل عديدهم . فحصلوا من غنائم بَـرْبَـشْتْـرُ على مالا يقدر كثرة زعموا أنه صار لأكبر رؤسائهم قائد خيل رومة في حصته نحو ألفاً وخمس مئة جارية أبكاراً كلهن ، ومن أوقار الأمتعة من الحلي والكسوة والوطاء خمس مئة حمل ، ويحدث أيضاً أنه أصيب في هذا القتل والسبي مئة ألف نَسَمة . وشد الكفار أيدهم بمدينة بَـرْبَشْـتْـرُ واستوطنوها وهلك من نساء بَـرْبَشْتْرُ جملة يكثر عدها عند إفلاتهن من عطش القصبة لتطارحهن على الماء يكرعن فيه بغير مهل ، فكبهم للأذقان موتى ، وكان الخطب في هذه النازلة أعظم من أن يوصف أو يُتقصى . »(١) ثم يذكر ابن حيَّان كيف أخذ النورمان الناس بالقتل حصداً ، بعد إعطائهم الأمان لهم عهداً ، فيقول : « ولما بَرزَ جميع من بَقي من أهل المدينة عنها إلى فيناء بابها بعد مَن خَفَّف منهم بالقتل وهلك في الزحمة ؛ ظلوا قياماً ذاهلين منتظرين لنزول القضاء بهم ، نودي فيهم بأن يرجع كل ذي دار منهم إلى داره ووطنه بأهله وولده ، وأزعجوا لذلك فنالهم من الازدحام قريباً مما نالهم في خروجهم عنها ، فلما استقروا فيها اقتسمهم المشركون بأمر سلطانهم قسمة قرّروها بينهم . فكل مَن صارت في حصته دار حازها وحاز مافيها من أهل وولد ومال ، يحكم كل علج منهم فيمن سُلِّط عليه من أرباب الدور بحسب مايبتليه الله به، يأخذ كلما أظهره عليه مننتشب ، ويقرره على ما أخفاه عنه ، يعذبه أنواعاً من العذاب حتى يبلغ نفسه عذرها فيه ، فربما زَهَقت نفس المسلم

<sup>(</sup>۱) الذخيرة ( مخطوطة ) ، ٩٧/٣ – ٩٨ ( نقلا عن ابن حيان ) . كذلك : نفح الطيب ، ٩٧/٤ – ٤٤٩/٤ .

دون ذلك فاستراح ، وربما أنظره أجله إلى أسوأ من ذلك ، فإن عداة الله كانوا يومئذ يتولعون بهتك حررم أسرارهم وبنيهم بحضرتهم وعلى أعينهم إبلاغاً في تعذيب قلوبهم، يعفشون الثيب ويفتضون البكر، وزوج تلك وأبو هذه موثق بقيد أسره ناظر إلى محنته ، عينه بعينه ، فعينه تدمع ونفسه تُقطع ، ومن لم يرض ذلك منهم أن يفعله في خادم أو ماهنته أو وخش أعطاهن خوله وغلمانه يعبثون بهم ، فبلغ الكفرة فيهم مالا تلحقه الصفة على الحقيقة ، ولماكان ثلاثة أيام من استيلاء الكفرة عليهم بهدوا لمن كان بقيت من المتحصنين بذروة القصبة وأحاطوا بهم فنزلوا على أمان ، وقد شهمت كان بقيت من المتحصنين بذروة القصبة وأحاطوا بهم فنزلوا على أمان ، وقد شهمت مدينة من غيرت خلقهم من عبث العطش ، فتخفى الكفرة عنهم وخرجوا يريلون مدينة من تأشون أقرب مدن الاسلام إليهم ، فقضى أن لقوا سرية من خيل النصارى جملة إلا من نجا به أجله منهم وقليل ما هم ، فمضوا على هذه السبيل تماماً بحكم الله فيهم . ولما عزم ملك الروم على القفول من بَرْبَشْتْرُ إلى بلده تخير من بنات المسلمين الجواري الأبكار والثيبات ذوات الجمال ومن صبيانهم الأينفاع والمرد الحسان عدة ، وترك ببرر بتشتر من رابطة خيله ألفاً وخمس مئة ومن الرجال ألفين »(١) .

يذكر أبو عبيد البكري في المسالك والممالك أن النورمانديين المعتدين الوحوش الكاسرة المتوحشة « اختاروا من أبكار جواري المسلمين وأهل الحسن منهن خمسة آلاف جارية وأهدوهن إلى صاحب القسطنطينية »(٢). وليس من شك أن دين الله عز وجل ليبرأ من هذا الشيّن وسوء الفعال.

عَلَقَ ابن حَيَّان على هذه الأحداث وعلل أسبابها ، وأنحى باللائمة على الناس والحكام بما ارتكبوا في جنب الله من ذنوب في إهمالهم، بتقصيرهم في الأخذ بالشريعة وتهاونهم في تنفيذ أوامرها ، مما جرهم إلى حالة الفرقة التي أذهبت قوَّتهم . فقد

<sup>(</sup>۱) الذخيرة ( مخطوطة ) ۹۸/۳ – ۹۹ . كذلك : البيان المغرب ، ۲۲۲/۳ ؛ نفح الطيب ، ۶۰۰٪ – ۱ و و و و الطوائف ، ۲۷۷ – ۲۷۷ . « ملك الروم » : قائد الحملة . ورد في البيان المغرب أن عدد الرابطة النورماندية التي تركت ببر بشتر خسة آلاف .

<sup>(</sup>٢) جغرافية الأندلس وأوربا ، ٩٤ . كذلك : البيان ، ٣٥٣/٣ .

«أركستهم الذنوب ووصمتهم العيوب. فليسوا في سبيل الرشد بأتقياء ، ولا على معاني الغي بأقوياء . نَشْ مُ من الناس هامل ، يعللون نفوسهم بالباطل . من أدل الدلائل على فرط جهلهم بشأنهم واغترارهم بزمانهم وبعادهم عن طاعة خالقهم ورفضهم وصية رسوله نبيهم عليه السلام ، وهو وهم عن النظر في عاقبية أمرهم وغفلتهم عن سد ثغرهم ، حتى لظل عدوهم الساعي لإطفاء نورهم يتبجح عراض ديارهم ويستقري بسائط بقاعهم . يقطع كل يوم طرقاً منهم وسرامة ، ومن لدينا وحوالينا من أهل كلمتنا صموت عن ذكرهم ، لهات عن بثهم ، ما أن يسمع عندنا في مسجد من مساجد ن مساجد أو محفل من محافلنا مذكر بهم أو داع لهم فضلاً عن نافر إليهم أو واس لهم ، حتى كأن ليسوا منا وكأن فتقهم ليس بمفض إلينا . قد بخلنا عليهم بالدعاء بُخ لنا بالغناء ، عجائب مغربة فاتت التقدير وعرضت للتغيير ، ولله عاقبة الأمور وإليه المصير . »(١)

وينُوقع ابن حَيَّان نصيباً كبيراً لهذه الأحوال على أمراء السوء في دول الطوائف وحكامها البشعين الجشعين ، الذين انحرفوا عن النهج الإسلامي ، ملوّماً الناس لركونهم إلى أمثال هؤلاء الأمراء ، فكانت هذه نتيجة « الاغترار بالأمل والاستناد إلى أمراء الفرقة الهمل ، الذين هم منهم مابين فشل ووكل ، يصدونهم عن سواء السبيل ويلبسون عليهم وضوح الدليل »(٢).

فعل ابن حزم الأندلسي ( ٤٥٦ ه ) ــ معاصر الطوائف ــ مثل ابن حَيَّان في تعرية حال الطوائف وبيان استهتار ملوكهم وما أورثوا الأمة من الوهن والانحدار (٣) .

ولولا دعوة العلماء الأفاضل إلى توحيد الأندلس ونجدة الأخوة المسلمين في دولة المرابطين بعُـد وة المغرب والعمل على استثارة الروح الإسلامية والإيواء إلى ظلال

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ( مخطوط ) ، ٩٦/٣ . كذلك : البيان المغرب ، ٢٥٤/٣ ؛ نفح الطيب ، ٤٥٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) راجع : رسالة ابن حزم « التلخيص لوجوه التخليص » المنشورة مع رسائل له أخرى بعنوان : الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى ، ١٧٣ – ١٧٧ . كذلك : نقط العروس ، ابن حزم، مجلة كلية الآداب ( جامعة القاهرة ) ٨٣/٢/١٣ – ٨٩ ، ٨٩ . انظر : دول الطوائف ، ٢٠ – ٢٢ .

لإسلام ، لضاعت الأندلس قبل ضياعها بقرون .

قامت إذاً دعوة إلى الجهاد ورفعت راية الإسلام بندائه الحالد ، فهب الناس مستجيبين مجاهدين نحو بَـرْبَشْتْـرُ فحازوا في جهادهم من الله النصر .

يحدثنا ابن حَيَّان عن ذلك فيقول : « فلما كان عَقب جُمادي الأولى من سنة سبع وخمسين شاع الحبر بقرطبة بارتجاع المسلمين لبرَ ْبَشْتْرُ ، وذلك ان أحمد بن هود الملقب بالمقتدر المفرط فيها والمتهم على أهليها لانحرافهم إلى أخيه ، صمد لها مع مدد عباد حليفه ، وسعى لإصمات سرء القالة عنه . وقد كتب الله عليه منها مالا يمحوه إلا عفوه ، فتأهب لقصد بَرْبَشْتْرُ ، فسار نحوها ورجال ابن عباد نحو من خمس مثة فارس مقدمته من سُراة البرابرة وغيرهم من أبطال الأندلس ، فنزلعليها بجمعه ، فجالدوا المسلمين بباب المدينة جلاداً ارتاب منه كل جبان ، وأعز الله أهل الحفيظة والشجعان ، حمي الوطيس بينهم إلى أن نصر الله أولياءه وزلزل أعداءه وولوا الأدبار وقتحمين أبواب المدينة ، فاقتحم المسلمون عليهم وملكوهم أجمعين إلا ويَن فر من مكان الوقعة ولم يأت المدينة ، فأجيل في الكافرين واستؤصلوا أجمعين ، إلا من استرق من أصاغرهم وانتقوا للفداء من أعاظمهم ، وَسَبَوْا جَمَيعَ مَن كان فيها من عيالهم وبناتهم وأبنائهم وملكوا المدينة بقدرة الخالق البارع ، وأصيب على منحة النصر المتاح طائفة من حماة المسلمين الجادين في نصر الدين نحو الحمسين ، كتب الله شهادتهم وقتل فيها مين أعداء الله الكافرين نحو ألف فارس وخمس مئة راجل ، فاستولى المسلمون بحمد الله عليها وغسلوها من رجس الشرك وجَـَلُـوْها من صدأً الإفك . ثبتّ الله فيها قدم الاسلام وجبر صدع من تولى من إخوانهم بمنّه . »(١)

### ٢ – مملكة بكنسية

تقع مملكة بلنسية شرقي الأندلس . تجاور من طرفها الشمالي مملكة سَرَقُسُطَة

<sup>(</sup>۱) الذخيرة ( مخطوط ) ، ۱۰۱۳ – ۱۰۱ . كذلك : نفح الطيب ، ٤/٤٥٤ . ورد عدد قتلى النورمانديين « نحو ألف فارس و خسة آلاف راجل » عند المقري ( نفح الطيب ، ٤/٤٥٤) وابن عذاري ( البيان المغرب ، ٢٧٧٣) وكلاهما ينقل عن ابن حيان . جرى تقويم بعض الكلمات في النص أعلاه على ففح الطيب .

المحكومة لبني هود في الثغرالأعلى . عاصمتها مدينة « بلنسية » ، من حواضر الأندلس ، و « شَاطبَة » من مدن هذه المملكة المهمة .

### أ - حكمها أيام الطوائف

حكم الصقالبة – بعد الفتنة العظمى ، التي انتثرت بها وحدة الأندلس – هذه المملكة مدة من الزمان . ثم حكمها بنو عامر ( أبناء الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر ) ، حين بايع الصقالبة لحكمها عبد العزيز بن عبد الرحمن (١) بن المنصور سنة ١٠٤ ه ( ١٠٢١م ) ، ولُقب بالمنصور . توفي عبد العزيز سنة ٢٥٤ ه ( ١٠٦١م ) ، فخلفه ابنه عبد الملك الملقب بالمظفر ، الذي تزوج ابنة المأمون بن ذي النون حاكم طُلَيْ طُلَق . وجرت بينهما أحداث انتهت بضم بلنسية وأعمالها إلى مملكة طليطلة ، وعهد المأمون بأمور بلنسية إلى أبي بكر محمد بن عبد العزيز ( ابن روبش ) ، وجعله وزيراً ونائباً عنه في حكمها . فأحسن إدارتها وضبط أمورها وسار سيرة حسنة ، عدلا ورفقاً .

#### ب ـ حكومتها الذنونية

تُوفي المأمون حاكم طليطلة سنة ٤٦٧ ه ( ١٠٧٥ م ) ، وخلَفه حفيدُه القادر . استقل أبو بكر في حكم بلنسية وجرت محاولات من قبل المؤتمَن بن همُود صاحب سرقسطة لضم بلنسية اليه ، كيما تغدو مع سرقسطة مملكة قوية . وكانت بينهما صلات ومصاهرة ، إذ تزوج أحمد المستعين بن المؤتمن من ابنة أبي بكر الذي لم يلبث أن توفي سنة ٤٧٨ ه ( ١٠٨٥ م ) ، بعد عشرة أعوام من حكم بلنسية ، وخدَا مَه في حكم بلنسية وأعمالها ابنه أبو عمرو عثمان .

جرى سقوط طليطلة – عاصمة بني ذي النون – سنة ٤٧٨ هـ ، أمام جيش أد فُونْش ( السادس ) ملك قشتالة الذي وعد القادر حاكم طليطلة – بعد إخراجه منها – أن يعاونه في الاستيلاء على بلنسية ، وسار القادر وجماعته صوب بلنسية ، برفقة سَرِية قوية من الجنود القشتالين ، أمده بها أد ْفُونْش بقيادة البارهانش أو

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن هو المعروف بـ ( شَـَـُمْجُولُ ) .

البرهانس<sup>(۱)</sup> ( Alvar Háñez ) ، ابن أخي رُذُ رِيق<sup>(۲)</sup> الكَنبيطور أو القُمنبيطور .

أليس عجباً أن إدْ فُونْش ( الفُنْش ) ــ الذي ارتكب الجرائم في تخريب طُلُمَيْطُلُمَة وإنهاكها لسنوات ، ثم إسقاطها وطرد القادر منها ــ هو الذي يمده بالقوة للاستيلاء على بلنسية ؟ لكن الفُنْش كان يعرف أن تمكين القادر من الاستيلاء على بلنسية سيجعلها وتوابعها واقعة تحت حمايته .

وصلت هذه القوة بانسية لإخضاعها ، وجرت مراسلات مع أهلها ووعود من القادر لهم . انتهى الأمر بالموافقة على مطالب القادر واستبعاد مطالب أحمد المستعين ابن هود ، منافس القادر ، وخُلع أبو عمرو عثمان ، ودخل القادر وجنود تشتالة المدينة .

ساءت أحوال بلنسية بسوء السياسة وإرهاق أهلها بالضرائب لسداد مطالب القسّتاليين الذين كثر عيشُهم وغدت لهم السيادة الحقيقية على المدينة ، وغادرها كثير من أعيانها نتيجة لهذه السياسة الطائشة التي اتبعها القادر إرضاءاً لأنانيته ورغبة في البقاء بمركزه ، ولو كان في ذلك ضياع الدين وانتقاص البلد وإرهاق الناس ، وتحت حماية عدو متربص وخصم غادر .

كان هذا وأمثاله ــ من ملوك الطوائف ــ يسالمون أعداءهم ، فيركنون إلى حمايتهم لقاء : أموال يجبونها من الإرهاق وحصون يتنازلون له عنها طواعية ، حمتها فيما مضى سواعد الفرسان الأشداء ، الذين تحلوا بالشهامة وحسن البلاء . وعدوهم ــ في كل ذلك ــ يزداد ويتَضْعُنُون ، ويمد الأطراف المتنازعة فيقتتلون .

ولولا وجود براعم أخرى أنبتتها الأجواء الطيبة ، استمرت في العطاء ؛ وعَوْن الأخوة من عُدُوة المغرب ، تشد الأزر وتحمي الغرس – مُشيراً إلى أصالة النبت وبعد العمق – لما أفلتت جزيرة الأندلس من المصير القريب ، الذي ساقه إليها العديد من ملوك الطوائف المتناحرين ، بسوء فعالهم وضلال سعيهم : فكانوا كالذين قال الله

<sup>(</sup>١) نظم الجان ، ابن القطان ، ٦/٦ ، ٧ ؛ تاريخ الأندلس ، ٨٦ ( نص ابن الكردبوس ) .

- سبحانه - فيهم في سورة الكهف: ﴿ قُلُ هَل نُنَبِّتُكُم بِالْاخْسَرِينَ أَعْمَالاً الذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُم في الحياة الدنيا ﴿ وهم يَحْسَبُونَ أَنْهُم يُحْسِنُونَ صُنْعاً ﴿ ﴾ (١). كانت الأندلس - في هذا التاريخ - تُقبل على أحداث جديدة . تلك هي استاعاء المرابطين . ثم كانت وقعة (معركة) الزّلاقة سنة ٤٧٩ ه (١٠٨٦م) ، حيث كتب الله تعالى النصر الباهر للجيش الإسلامي (٢) . بذلك أنجدت بلنسيةو اطمأن أهلها وتحطمت قوى ملك قَشْتَالَة .

لكن بلكن سكن سيئة مازالت مُقبلة على أيام أخرى شديدة . يرتبط هذا بتاريخ فارس قَشتالي مُغامر يبحث عن طالعه ويسعى لمغنمه . تُشير إليه مصادرنا التاريخية باسم : القَنْسِيطور أو الكنبيطور () ( El Cid Campiador ) . اسمه رودريجو (رُدْريق) دياث دي فيفار (الفيفاري) ، ( Rodrigo Diaz de Vivar ) . ودريجو (رُدْريق) دياث دي فيفار (الفيفاري) ، والعدمة قشتالة . كان مواليد قرية فيفار ، قرب مدينة بُرْغُش ( Burgos ) عاصمة قشتالة . كان من جنود شانْجهُ ، أخي الفُنْش (الفونسو السادس ) ملك قشتالة وليون .

نُكبت مدينة بلنسية الإسلامية بتخريب رُذُريق نكبتها الكنبيطورية ، وذلك « أيام تغلب رُذريق المعروف بالكنبيطور على بلنسية وإحراقه لرئيسها أبي أحمد بن جَحَّاف، (٤).

#### ج - حصار بلكنسية

تُشغل همجيةُ رُدْريق وأعمالُه الوحشية من تاريخ بلنسية – في هذه الفترة – جزءاً كبيراً وخطيراً . وقد اعتبر التاريخ الاسباني رُدْريق هذا فارساً من أبطاله الوطنيين والقوميين (٥) . صيغت حوله القصص والأساطير . لكنه لم يزد عن كونه مغامراً جشعاً بشعاً ، سفاكاً فتاكاً ، يسير حيث الغنائم والأسلاب ، دون اعتبار لأية مُثل دينية أو غيرها . ويتضح هذا جلياً من نظر الحوادث التالية (١) . ولا يُغير

<sup>(</sup>١) الآيتان ١٠٣ – ١٠٤ من سورة الكهف . (٢) عن وقعة الزلاقة ، راجع: أدناه ، ٣٠٤–٤٠٩ .

<sup>(</sup>٣) كان أتباعه ينادونه « السيد » بالنطق الدارج لكلمة « السيد » . انظر : الحلة ، ٢٠/٢ ( الحاشية ) ؛ « السيد القمبيطور وعلاقته بالمسلمين » ، حسين مؤنس ، المجلة التاريخية المصرية ، ٧١/١/٣ .

<sup>(</sup>٤) الحلة السيراء ، ١٦٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) أنظر : دول الطوائف ، ٢٤٩ . قارن : دول الطوائف ، ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٦) أدناه ، ٣٧٢ وبعدها .

من الأمر حبة من خردل كونه فارساً مشهوراً. ساعدت أوضاع الأندلس – يوم ذاك – على ظهوره في الميدان . يشير ابن بساًم في الذخيرة إلى هذا المعنى ، فيقول : «ولما أحسَ أحمد بن يوسف بن همود ، المُنتزى – إلى وقتنا هذا – على ثغر سرقسطة ، بعساكر أمير المسلمين تُقبُل من كل حدب وتطلع على أطرافه من كل مرقب ، آسد كلباً من أكْلُب الحَلالِقة يُسمى بـ (ردُوْريق) ويدُعى بالكنبيطور . وكان عقالاً وداءً عُضالاً ، له في الجزيرة وقائع ، على طوائفها بضروب المكروه إطلاعات وطالع . وكان بنو هود قديماً هم الذين أخرجوه من الحمول مستظهرين به على بغيهم الطويل وسعيهم المذموم المخذول ، وسلطوه على أقطار الجزيرة يضع قدمه على صفحات أنجادها . ويركز علمه في أفلاذ أكبادها ، حتى غلظ أمره وعم أقاصيها وأدانيها أنجادها . ويركز علمه في أفلاذ أكبادها ، حتى غلظ أمره وعم أقاصيها وأدانيها

لما توفي شَانْجُهُ ، وورثه أخوه الفُنْش ( الفونسو السادس ) ، انتقل رُذْريق إلى خدمته . بدأ الفُنْش عملياته ضد ملوك الطوائف ، معتمداً رُذْريق في بعضها . لم يكن الفُنْش مرتاحاً إليه ، فقضى بإبعاده . وبدأ رُدْريق يؤجِّر نفسه للأمراء المسلمين أو النصارى . التحق أولا بخدمة المقتدر بن هُود صاحب سَرَقُسُطَة . حين توفي المقتدر سنة ٤٧٤ ه ( ١٠٨١ م ) وقسم المملكة بين ولديه : المؤتمن والمنذر ، التحق رودريجو بالمؤتمن مع جنوده المرتزقة . وعند وفاة المؤتمن – سنة ٤٧٨ ه ( ١٠٨٥ م ) – استمر في خدمة ابنه أحمد المستعين .

عندما طلب القادر النجدة من المستعين لدفع خطر المنذر سار المستعين ورُذُربق صوب بلنسية لنجدة القادر. كان المستعين يطمع بالاستيلاء عليها . كانتقوة هذا الجيش بيد الطاغية القنبيطور ، حيث له ثلاثة آلاف فارس وللمستعين أربع مئة فارس . جرت مفاوضات بين هذه القوة – التي وصلت ظاهر بلنسية – وبين القادر ، الذي بعث حفية – إلى رُذُريق يطلب إليه عقد التحالف سراً دون علم المستعين ، وبعث إليه بالتحف والهدايا . لما كانت خدمات رذريق تُباع وتُستأجر ، فإن المستعين دفع له المبالغ الكبيرة . حين طلب المستعين من رُذُريق معاونته في الاستيلاء على بلنسية ،

<sup>(</sup>١) الذخيرة ( مخطوط ) ، ٣٠/٣ - ٤٧ ( = الحلل السندسية ، ٣٠/٣ ) .

ماطله في ذلك بحجة حماية أدفونش للقادر ، ولا بد في هذا من استئذانه . أخذ رفريق ينصح القادر سراً بعدم تسليم المدينة ، ويتعبد القادر والمستعين — كلا بمتعين ل — أن سوف يعاونه . في نفس الوقت يرسل إلى المنذر — عم المستعين وخصمه — ليعقد معه المود ق والتحالف ، ثم يبعث إلى الفنش بأنه « تابع له ، وأن أولئك الفرسان الذين يقودهم في أراضي المسلمين ، دون أية نفقة من الملك إنما هم تحت تصرف الملك ، ينزلون ضرباتهم بـ ( الكفرة ) ، وفي وسعهم أن يحصلوا على شرقي الأندلس بسهولة . »(١) وافقه الفُنش وأطلق له الإذن للتجول أنى شاء من مناطق الأندلس . ثم فه ذهب رُذريق بنفسه لمقابلة الفُنش في قستالة وحصل منه على وثيقة يؤكد له فيها بأن المناطق التي ينتزعها من المسلمين تكون ملكاً له ولأولاده من بعده ، ميراثاً شرعياً .

عاد من قَسَتالة يقود سبعة آلاف مقاتل ، مرتزقة . وغدا زعيم عصابة يفرض بالقوة ما يريد من الأموال والمطالب ، واتجه صوب بلَنسية ، وفرض أموالا طائلة تُدفع له سنوياً من صاحب شَنْتَمَريَّة الشرق (Santa Maria de Albarracin) التابعة إلى أبي مروان عبد الملك بن همُذَيْل بن رَزِين (٢) ومن أبي عيسى بن لَبتُون صاحب مُرْبيطر (٣) (Murviedro) وغيرهما . ونزل في الكُدْية شمال بلنسية ، فأرسل إليه القادر بالأموال ، واضعاً نفسه تحت حماية رُذْرين ، ويدفع له أموالاً طائلة سنوياً .

ثم تغيّر الفُونْش على هذا الفارس ، فأمر « بإخلاء ساثر الحصون والدور الخاصة بالسيد ، وبالقبض على زوجه وأولاده الصغار ، وذلك لأن القانون القديم كان ينص على تضامن الأسرة في الأمور الجنائية ، ولا يسمح بذراة من التهاون أو الرأفة في تهمة الحيانة . »(٤)

<sup>(</sup>١) دول الطوائف ، ٢٣٦ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : أعلاه ، ۱۳۷ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الحلة السراء، ١٦٧/٢؛ المغرب، ٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٤) دول الطوائف ، ٣٣٩ . ذلك في دول اسبانيا الشمالية وما يماثلها .

عقد المستعين حلفاً مع رُذْريق ، المتحالف مع ملكيْ أَرْغُون ونَبَارَّة . وأراد الفونش — انتقاماً من رُذْريق — الاستيلاء على بلنسية . فعقد حلفاً مع جمهوريتي جَنوة وبيزَة في إيطاليا ، لتعاوناه بالأساطيل في تحقيق ذلك . وسار الفُونش بقواته إلى بلنسية ، وتهيأ رُذريق لمقابلة الفُونش بالقوة ، وأرسل إليه بذلك . أدرك الفُونش صعوبة موقفه ، فرفع الحصار عن بلنسية راجعاً إلى قَشتالة . وانتقم رُذريق لنفسه ، بالعيث في أراضي قَشتالة وأمعن فيها قتلاً . مما حمل الفونش على إصدار عفوه عن رذريق ، وكتب إليه بذلك ، فشكره . ذلك سنة ٤٨٥ ه (١٠٩٢ م) .

سَرَت في بلنسية رغبة شديدة للتخلص من النير المُرهق الذي فرضه رذريق على المدينة ، وتزعّم هذا الاتجاه قاضي بلنسية أبو أحمد جعفر بن عبد الله بن جعفر بن جمَحاف بن يُمنْ . يَنصب هذا الاتجاه ضد رُذريق والقشتاليين ، مثلما هو ضد القادر . فاوض ابن جمَحاف ابن عائشة قائد المرابطين ( داود بن عائشة أحد كبار قادة ابن تاشفين ) ليعينه في ذلك ويسلمه المدينة . وبعث إليه سَريَّة من جند المرابطين . قاد ابن جمَحاف الثورة وقبض على القادر ، الذي وُجد مَحتفياً في حمام القصر ومعه صندوق من الحلي والجواهر (!!؟) ، فكانت نهايته .

اختير القاضي ابن جَحَّاف رئيساً للجماعة ، وتولّى زمام السلطة سنة ١٨٥ ه ( ١٠٩٢ م ) ، وأخذ ينظم الأمور ويستعد لحماية المدينة والدفاع عنها . لعل أهل بلنسية فعلوا ذلك تخوّفاً من القادر على بلنسية « أن يُمَلّكها للفُونْش كما مَلّكه طُلُيَ طُلُكَ » ، على حد تعبير ابن عذاري في البيان المغرب (١) .

أبو أحمد جعفر بن جَحَّاف من أسرة بلَنْسيَّة . تقلَّد عددٌ من أفرادها القضاء ، فيها أو في غيرها ، كان هو آخرهم . فهو « من أهل بلنسية وقاضيها ورئيسها في الفتنة وهو المحرَّق . . . وامتُحن بالقنبيطور المتغلَّب على بلنسية إذ ذاك ، فاستصفى ماله ، ثمَّ أحرقه بالنار في جُمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وأربع مئة . »(٢) يذكر ابن عَميرة الضَّبِي في كتابه بغية الملتمس أنه « قاضي بلنسية ورئيسها وآخر

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ٣٠٥/٣ . كذلك : أعمال الأعلام ، ٢٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) التكملة ، ٢/٢٩٩ – ٢٤٠ ( رقم : ٦٣٣ ) .

القضاة من بني جمَعًاف بها ، أحرقه القنبيطور لعنه الله سنة ثمان وثمانين وأربع مئة . «(۱) سار رذريق نحو بلنسية \_ إثر ما جرى فيها \_ بقواته وضرب حولها الحصار ، بعد إحراق ما حولها من المروج والزرع ، فاستولى على المناطق المجاورة . وأعمَد ابن عُمِعًاف \_ مع المرابطين \_ قوة من ثلاث مئة فارس لمقاومة الحملات المخرّبة التي يقوم بها رذريق في أحواز المدينة ،

كتب رُذريق إلى ابن جَمَّاف أن يترك بلنسية له بعد إخراج المرابطين منها ، وكانت تلك خديعة يَقْصد من ورائها إضعاف المدينة حين يعود لمحاصرتها . جرت مفاوضات انتهت بأن تُدفع للطاغية رُذريق الأموال السنوية وتخرج قوة المرابطين ويَـرُّكُ الْجِيشُ ُ القشتالي المدينة . لكن رذريق ــ وتلك طبيعة فيه ــ نقض العهد بعد مدة قليلة ، وبدأ عيثه خارج بلنسية وإرهاق ابن جَمَحًاف بمطالبه المالية . كما طلب أن ينزل هو وجيشه في مناطق حول بلنسية ، شمال شرقها وجنوب غربها ، ليُحكم الطوق حول المدينة . ثمَّ زاد فطلب إلى ابن جَحَّاف أن يُسلِّمَه موارد المدينة ويُقَدِّم ابنَه رهينة . عند ذلك رفض ابن جَحَّاف المطالب ، وأغلق أبواب المدينة ، وبعث إلى ابن عائشة قائد المرابطين وإلى المستعين صاحب سَرَقُسُطَّة طالباً المعونَّة ، كما كتب إلى أَدْ فُونْش . لم يستطع المرابطون تلبية النداء بسرعة ، لبعد الشُّقَّة وانشغالهم ، وشَدَّد الطاغية الحصار حول المدينة الباسلة وكثُر عَيْثُه حولها وقطع الأقوات عنها ، حتى لا يطول ثباتها . لكن ابن جَحَّاف قرر المقاومة حتى النهاية . لم يصل للمدينة أي مدد خارجي ، استمر الحصار عشرين شهراً . « فطمع في أخذ بَكَنْسِينَة ، فضايقها مضايقة شديدة وحَصَرَها حصراً عظيماً ، وقطع عنها المرافق ونصب المجانيق ، وَنَقَبَ الْأُسُوارِ ، وعَدَمَ الناس الطعام وأكلوا الفيران والكلاب والجياف إلى أن أكل َ النَّاسُ النَّاسَ ومَن مات منهم أكلوه ، فبلغ الناس من الجهد ما لا يُطيقون . وقد ألَّفَ ابنُ عَلْقَـمَة كتابًا في أمرها وحصارها يبكي القارى

<sup>(</sup>۱) بغية الملتمس ، ۲۵۷ ( رقم : ٦١٥ ) . كذلك : الحلل السندسية في الآثار والأخبار الأندلسية ، ٨٧/٣ – ٨٨ .

ويذهل العاقل. »(١)

لقيت بلنسية من الكَـنْبِيطور المغامر الأمرَّين ، حتى « هلك أكثر الناس جوعاً ، وأكلت الجلودُ والدواب وغير ذلك ، ومن فرَّ إلى المحلة فُقئت عيناه ، أو قُطعت يداه ، أو قتل . »(٢)

فوق ذلك كله عامل الطاغية الصليبي رُذْريق وَجندُه أهلَ بلنسية أقسى معاملة وأكثرها تطرفاً في الإنهاك والتنكيل وأعرقها وحشية وهمجية . لكن هذا ديدنه (٣) وأمثاله ، كما سنلحظ ذلك في اطلاعنا السريع على أحداث « الحروب الصليبية في الغرب الإسلامي » ، وهو موضع جدير بعناية الدارسين (١) .

فاعجب ــ ما شئت ــ أن يُتَخذ هذا الفارس المغامر والمتوحش الكاسر ، مستودع رذائل العصر (°) ، وأصناف ، بطلاً ، ويجعل منه مثلاً . بل إن بعض المستشرقين وكتبة التاريخ الأوربيين ألصقوا السوء بالقاضي ابن جَحَّاف واعتبروه أهلاً لما لقيه (١) : فما فعله رُذريق كان واجباً وحقاً . منهم من زاد شططاً فدافع عن فعال رُدريق واعتبرها قانوناً ودستوراً ، لا مذمة فيه ولا لوم عليه . بل اعتبره مفخرة ومأثرة (۷) تغنت بها .

بشيء من الإنصاف والأمانة العلمية وحسن النظر ونزاهة البحث والمتابعــة والاطلاع ، تَظهر حقيقة هذا الأمر وشيكاً . يقول في ذلك مؤرخ انجليزي :

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ، ۳،ه ۳۰ (= ٤٧/٤ = ١٤٨٠) . الظاهر أن ما دَوَّنه ابن عذاري في « البيان المغرب » – المقتبس منه هنا – عن أحداث بلنسية المروِّعة والمأساة المفزعة ، نقله ابن عذاري – جله أو كله – عن كتاب ابن علقمة « البيان الواضح في الملم الفادح » المفقود ، مؤرخ فاجعة بلنسية . انظر : أدناه ، عن كتاب ، ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ، ٣٣/٤.

<sup>(</sup>٣) راجع : دول الطوائف ، ٢٣٤ ، ٢٣٦ ، ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر : أعلاه : ١٣٦ .

<sup>(</sup>ه) انظر : دول الطوائف ، ۲۵۰ ,

<sup>(</sup>٦) الاسلام في المغرب والأندلس ، ليفي بروفنسال ، ١٦٧ ؛ الحلل السندسية ، ٣٥/٣ .

<sup>(</sup>٧) راجع: دول الطوائف ، ٢٤٩ ؛ الحلة السيراء ، ٢/٦٦ – ٢٢١،٧٢٧ ؛ المحلةالتاريخيةالمصرية ، ٧٠/١/٣ – ٧٧/١/٣ .

« نخطىء خطأ فاحشاً إذا اعتبرنا محاربي ليون وقشتالة شيئاً منّا يداني مثالية شرف الفروسية والبطولة ، كما نرتكب خطأ حين نتخيّلهم رجالاً نبلاء مهذّ بين . فنصارى الشمال ( الإسباني ) يكوّنون أعجب مغاير ممكن لأقرانهم الأندلسيين . »(١)

مقارنة جدية ، خفيفة سريعة – مع ما رأيناه في الفتح الإسلامي للأندلس وفي غيره من الفتوحات الإسلامية الأخرى ، وعموم التعامل مع الآخرين – تظهر حقيقة الفارق ومقداره المترامي مع غيره كله ، وهو طبيعي . كلهم بشر ، لكن الفعل فعل العقيدة الربانية التي اختارها الله للإنسان وارتضاها لأهل الأرض شير عة ومنهاجاً . وبأي شيء غيره ، لا ولن يكون .

حَلَّت بأهل بلنسية أنواع المحن وامتحنوا بأفانين البلاء ، أنهكتهم اللأواء . كان منها أبشع ألوان البلاء التي تَساوى فيها الفقراء والأغنياء .

استسلمت بلنسية سنة ٤٨٧ ه ، في جُسُمادى الأولى منها ، بعد أن عاث رذريق فيما حولها عيث الأعداء الحاقدين . لا عجب : مَن يعمد إلى إفناء الإنسان ، هل يبالي بغيره ، أم يعبأ حيثما وكيفما يصب وبال شره ؟

نقل ابن الأبّار ( ٢٥٨ هـ) و ابن عنداري ( بعد ٢٧١ هـ) وغير هما عن ابن عَلَيْهَمَة البَلَنْسِي الأحداث بالشهور – لا سيما التي سبقت احتلاله بلنسية – وصفاً دقيقاً ، يعتبر وثيقة ناطقة ذات قيمة عالية . واحتوت تكملة ابن الأبّار العديد من الأخبار المتعلقة ببلنسية ، نقلها عن ابن عَلَيْهَمَة ، منها – حين ترجم أبا أحمد ابن جَحّاف المحرق – : « وامتحن بالقُنْبيطور المتغلّب على بلنسية إذ ذاك فاستصفى أمواله ، ثمّ أحرقه بالنار في جُمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وأربع مئة . فيه عن ابن علقمة والرُّشَاطِي وغير هما . »(٢) أما ابن عِذَاري فيذكر أحداث سنة ٤٨٧ هـ ، قبيل مستسلام بلنسية ، أنه « مما امتحن به أهل بلنسية في هذه السنة المؤرخة الغلاء ، قال استسلام بلنسية ، أنه « مما القمح في ربيع الأول بمثقال ونصف ، ورطل الشعير عمد بن عَلْقَمَة : بلغ رطل القمح في ربيع الأول بمثقال ونصف ، ورطل الشعير

The Moors in Spain, S. Lane-Poole, 189. (1)

راجع : الترجمة العربية : العرب في إسبانيا ، ١٦٤ . كذلك : الحلل السندسية ، ٦٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) التكملة ، ٢٠٠/١ (رقم: ٦٣٣) (أعلاه ، ٣٧٣ ). كذلك : التكملة ، ٢٨٦/١ (رقم: ٧٧٠ ).

بمثقال ، ورطل زريعة الكتان ستة أثمان مثقال ، وأوقية الجبن ثلاثة دراهم ، وأوقية البصل بدرهم ، ورطل البقل بخمسة دراهم ، وبيضة دجاجة بثلاثة دراهم ، ورطل اللحم البغلي بستة دنانير ، ورطل الجلد البقري بخمسة دراهم .

« وفي ربيع الثاني ، عظم البلاء ، وتضاعف الغلاء ، واستوى في عدم القوت الفقراء والأغنياء . . .

« وانسلخ هذا الشهر ، ورطل القمح بثلاثة مثاقيل غير ربع ، وما سواه تابع له . ولا يصل إلى إدراك شيء من الموجود إلا أهل الجاه ، وترماق سائر الناس بالحلود والأصماغ . وعروق المسوس ، ومن دون هؤلاء بالفئرة والقطط وجيف بني آدم . وهجم على نصراني وقع في الحفير ، فأخذ باليد ، ووزع لحمه .

" وجدًد الطاغية في حرق من خرج من المدينة إلى المحلة ، لئلاً يخرج الضعفاء ويتوفر القوت على الأغنياء . فهان على الناس الإحراق بالنَّار ، فعيث فيهم بالقتل ، وعلقت جثثهم في صوامع الأرباض وبواسق الأشجار .

« و دخل جُمادى الأولى ، وعُدمت الأقوات بالجملة ، وهلك الناس . ولم يبق من ذلك الجم إلا ّ نزر يسير . و توالى اليبس ، واستحكم الوباء ، وبينما الرجل يمشي ، سقط ميتاً . ولم يبق ما يدب على أربع إلا ّ اثنان لابن جَحَاف وابنه و اثنان لابن رتبير . وباع ابن رتبير فرسه من الجزارين بمائتي مثقال ، واستثنى منه عشرة أرطال ، فبيع الرطل منه أوله بعشرة دنانير ، وآخره باثني عشر ديناراً ، ورأسه بخمسة عشر مثقالاً ".» (١) هكذا ارتكب الطاغية و جنده الأفاعيل البشعة ، وقد لا يكون الاستمتاع بالقتل أرذلها .

## د ــ استسلام بلنسية وسقوطها

تبعاً لهذه الحالة طلب أعيان المدينة – والناس من ورائهم – إلى ابن جَحَّاف الموافقة على المفاوضة والتسليم ، حيث لم تبق مقدرة للبقاء في هذه الحال ، فضلاً عن الثبات والمقاومة . اضطرَّ القاضي ابن جَحَّاف للإذعان وترك لهم المفاوضة . سار وفد لمفاوضة الطاغية ، وسلمت بلنسية له على الشروط التالية : « أن يبقى ابن جَحَّاف

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ٣٨/٤ – ٣٩ . كذلك : البيان المغرب ، ١٤٨/٤ . انظر : دول الطوائف ، ٣٤٣.

قاضياً للمدينة وحاكماً لها ، وأن يؤمّن في نفسه وماله وأهله ، وأن يؤمّن السكان في أنفسهم وأموالهم ، وأن يتولى مندوب السيد الإشراف على تحصيل الضرائب ، وأن تحتل المدينة حامية من النصارى المعاهدين الذين يعيشون بين المسلمين ، وأن يرابط السيد بجيشه في جبالة . وألا يغير شيئاً من شرائع المدينة وأحكامها . »(١)

فتحت أبواب المدينة للطاغية وجنده يوم الحميس منسلخ جمادى الأولى سنة ٤٨٧ ه (حزيران سنة ١٠٩٤ م) ، بعد حصاره لها عشرين شهراً (٢) ، منذ آخر رمضان ٤٨٥ أ. واحتلوا \_ لتوهم ، وخلافاً للشروط \_ أبراج المدينة ، ونزل الطاغية في القصر . ثم القي خطاباً ، وعد أهلها بالعدل وإعادة الحقوق إلى أصحابها ورفع الظلم . لكن احتلت أكثر دور المدينة وضياعها ، ولم ينصف أحد أو يعاد إليه حقه (٤) .

لنستمع إلى ما كتبه بعض مؤرخينا حول هذا الموضوع . يذكر ابن عذاري في البيان المغرب أنه سنة ١٨٧ ه « لما بلغ بأهل بلنسية الماء الزبى ، وانتهوا من الصبر إلى الغاية القصوى ، ولا نصر ولا غوث ، ألحأتهم الحال إلى دخول العدو بحكم الاضطرار ، لا بحكم الاختيار . فتجمعوا إلى قاضيهم أبي المُطرَّر ف بن جحّاف ، وسَفروا إلى الطاغية الكنبيطور – لعنه الله – من يتوسط لهم معه أخذ الأمان . فأجاب في هذا الشأن ، وعقد نيته على الحتر ، ونقض العهد ، وإعطاء أمان مثله من الأنجاس . فخرج إليه المقاضي ، وعقد عليه العقود ، وأخذ المواثيق والعهود ، وحزم في كل ذلك ، وبلغ الغاية التي ما بعدها غاية ، ولا وراءها لمجتهد نهاية ، فلما كمل الأمر فتحت له الأبواب ، ودخل المدينة بجملته ، وذلك في جُمادى الأولى من هذه السنة »(٥) .

<sup>(</sup>١) أنظر : دول الطوائف ، ٢٤٤ . النصارى المعاهدون : المستعربون . جبالة : إحدى ضواحي بلنسية .

 <sup>(</sup>۲) التكملة ، ۱/٤٠١ (رقم: ۱۱۳٦) ، ۲/۲۰۸ – ۷۰۷ (رقم: ۱۹۶۸) . كذلك : الذيل والتكملة ، ۲/۳ و أعمال الأعلام ، ۲/۱/۲۰ . تذكر رواية أخرى أن سقوط بلنسية كان سنة ۴۸۸ ه . انظر : الذخيرة ( مخطوطة ) ، ۳/٤٤ ، ۸٤ ؛ البيان المغرب ، ۱٤۸/٤ . كذلك : دول الطوائف ، ۲۲۵ .
 (۳) التكملة ، ۲/۸۰۱ ، ۲۰۱۶ ، ۲۷/۵ . (٤) دول الطوائف ، ۲۲۷ – ۲۲۰ .

<sup>(</sup>٥) البيان المغرب ، ٣٤/٤ . كذلك : البيان المغرب ، ٣٩/٤ .

\_ **\***\*\*\*

يحدثنا عن ذلك أيضاً أبو الحسن على بن بسام الشنتريني ( ١٤٥ ه ) في معجمه التاريخي والأدبي الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة الذي كتبه في قرطبة وأتمّه فيها سنة ٥٠٥ هـ(١) . ويعتبر هذا الكتاب الضخم مرجعاً مهماً عن عصر الطوائف ، حيث كان المؤلف معاصراً لها . فيعطينا صوراً ناطقة مذهلة عما جرى للمسلمين في بلنسية على يد الطاغية وجنده المرتزقة ، مما يؤكد الذي ذكر أعلاه من أنّ هذا « القنبيطور » يبيع كل شيء ليسد شرهه ، حتى الناس ، غير مبال بمثل أو عهود يقطعها (١).

ولدينا على وجه الحصوص وثيقة ذات أهمية أساسية كتبها لنا مؤرخ وأديب بلنسي ، شاهد عيان لهذه الحوادث اشترك في بعضها ، كما يشير ابن عنداري : «وقال أبو العباس أحمد بن عَلْقَمَة في تاريخه ، وهو ممن شهد الموطن ، وكان في الحصار »(٣) . هو أبو عبد الله محمد بن خلف الصد في المعروف بابن علقمة في الحصار »(٣) . هو أبو عبد الله محمد بن خلف الصد في المعروف بابن علقمة البيان الواضح في المليم الفادح . يذكر ابن الأبار أن ابن علقمة « ألف تاريخا في تغلب الروم على بلنسية قبل الحمس مئة سماه بالبيان الواضح في المليم الفادح »(١)، أي تغلب الروم على بلنسية قبل الحمس مئة سماه بالبيان الواضح في المليم الفادح »(١)، أي نظاق ضيت بتدوين أحداث أندلسية أخرى كسقوط طلكيطكة (٥) ، مع الاهتمام بأحداث بلنسية . أشار إليه ابن عذاري ، كما مر بنا . لكن ضاع أصل هذا الكتاب ، وحدت ترجمة إسبانية غير أمينة لكثير من نصوصه ، كما نقل عنه عدد من مؤرخي الأندلس . وأخيراً عثر علىقطعة من البيان المغوب لابن عيداري وفيه فقرات لعلها كاملة ـ من تاريخ ابن علقمة (١) .

<sup>(</sup>١) انظر : تراجم إسلامية مشرقية وأندلسية ، محمد عبد الله عنان ، ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) راجع : دول الطوائف ، ٢٤٩ – ٢٥١ ؛ حضارة العرب ، ٢٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) البيان المغرب، ٤٨/٤ . لعل خطأ ماوقع في هذه الصورة مناسمه ، فهو أبوعبد الله محمد ، كما يتبين بعد.

<sup>(؛)</sup> التكملة ، ١٢/١ ( رقم: ١١٦٥ ) . كذلك: التكملة ، ٢٨٦/١ ، ٤٠٤ ؛ الذيلوالتكملة ٢٨٤/٠ الربيان المغرب ، ٣٨٩/٣ ، ٣٠٥ وبعدها .

<sup>(</sup>٥) انظر : التكملة ، ٢٣/١ (رقم : ١٥) ؛ نفح الطيب ، ٢٠٤/٤ .

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب ، ١٥/٥ ، ٣١ - ١١ .

### ه ــ أخذه بلنسيّة واحتلالها

نكَّل الطاغية بأهل بلنسية تنكيلاً أثار فيهم العويل ، لكنه لم يسمع كلمة من قائل، فليس من وراء ذلك طائل . انساق مع هواه لئيماً ، يفتك بهم فتكاً أثيماً . احتل المدينة وجلس في قصرها حاكماً وأصدر أوامره قيوداً ونِقمة . أصدر أمراً في شهر شعبان من العام ( ٤٨٧ هـ ) ﴿ ومشى بريحه : ( مَن وُجد عنده شيء من آلات الحديد ، فمالُه ودمه حلال ! ) فبرئ الناس منه حتى من الإبر والمسامير ، ووضعوا ذلك بباب القصر ، وقد تضاعف الجزع والحوف . ثمَّ مشى بريحه من الغد بالحروج إلى البحر لحر القطع التي فيه إلى البر ، فلما تكامل الناس ، لحق بهم المترجم مع زعماء الروم ، فميزهم ، فمن كان من أهل اليسار صُرف إلى المدينة ، ومَن كان من أهل النجدة جُرُد ونُفي ، وغلب على الظن أنهم قُتلوا ، فكان الحزن في دورهم . واستمرت الحال على ذلك شهر رمضان »(١) . نفى من أراد نفيه وفتك بالكثير مدة شهرين أو تزيد . إذ في الثامن من شوال أصدر أمره أو « مشى بريحه باجتماع المسلمين إلى القصر ، ثمَّ خرج عليهم ونظر إليهم وعَرَّض بذكر المرابطين وكثرتهم وأنَّ ذلك ما أغنى عنهم ، وجعل ينظر في عطفيه ، ويشمخ بأنفه . ثمَّ قال : ( انظروا إليَّ في سبع مئة ألف مثقال ، وإلاَّ هلكتم ، وأحكنت السيوف عليكم ) ثمَّ خرج وبقي المسلمون في القصر ، وأغلق عليهم الباب ، فصاروا في سجن ، والروم تحفهم بالأسلحة ، فرأوا الموت ، ووقع البهت ، وخَرَسِتَ الألسنة . »(٢)

حَوَّل الطاغيةُ مسجد مَلَنْسية الجامع إلى كنيسة (٣) . يتبين ذلك مما يذكره ابن الأبتَّار حين ترجم أبا بكر بن المعلم حمدون بن محمد من أهل بلنسية أنه : « تولى الصلاة والخطبة بمسجد رَحْبَة القاضي من بلنسية بعد تغلب الروم عليها واحتيازهم المسجد الجامع بها . وذلك سنة تسع و ثمانين وأربع مئة ، ثم خرج منها مع جماعة من أهلها فراراً

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ٤٠/٤ . مشى بريحه : أصدر أمره .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ، ٤١ – ٤ . .

<sup>(</sup>٣) الإسلام في المغرب والأندلس ، ١٩٣.

بدينهم في شهر ربيع الآخر سنة تسعين وأربع مئة ، بعضه من تاريخ ابن علقمة . الله شرح أحداث بلنسية هذه مؤرخون آخرون ، أمثال ابن الأبار (٢) وابن الخطيب في أعمال الأعلام والإحاطة (٣). ونقل هؤلاء وغيرهم من ابن علقمة (٤) أو من غيره شنوراً مهمة ، وسبق ذكر شواهد مماً دونه هؤلاء المؤرخون عن المأساة البكنسية وسترد شواهد أخرى .

تسلم رذريق أموال القادر من القاضي ابن جَحاًف ، الذي بقي في مَنْصِبه قاضياً للمدينة ، لكنه أخذ يشدد عليه في السؤال عما إذا كان لديه بقية من هذه الأموال . ثم طلب إليه أن يُقسم على ذلك وأنه إن وجد شيئاً منها فيما بعد فسيسفك دمه . أقسم القاضي على ذلك أمام شهود من المسلمين والنصارى ، ثم اتهمه رذريق بإخفاء بعض المال فأصدر حكمه بإعدام القاضي ابن جَحاًف حرقاً في ساحة المدينة . لعلها الموضع يعرف اليوم باسم : « رحبّة القاضي » ( Rahbatalcadi ) أمام كنيسة الموضع يعرف اليوم باسم : « ودبيّة القاضي » وود ذكرها عند ابن الأبنار(°) وقد تكون هذه الرحبة هي ساحة السوق ( La Plaza Mercado ) الحالية في بلنسية (١٠) .

ولنستمع إلى وصف مؤرخينا لهذا الحادث الجلل .

يقول ابن الأبتَّار في الحلة السيراء بصدد الحديث عن ابن جَحَّاف : « فقضى الله أن تَسَلَّط عليه الطاغية الكَنْسِيطُور ، بعد أن أمَّنَه في نفسه وماله عند دخوله بلنسية صلحاً ، وتركه على القضاء نحواً من عام ، ثم اعتقله وأهل بيته وقرابته وجعل

<sup>(</sup>١) التكملة ، ٢/٦٨ ( رقم : ٧٧٠ ) . كذلك : المعجم ، ابن الأبار ، ١٩٦ ( رقم : ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>۲) التكملة ، ۱۲/۱؛ (رقم : ۱۱٦٥) ؛ الحلة السيراء ، ۱۲۵/۲ – ۱۲۹ ، ۱۹۸ . مواضع أخرى وردت الإشارة إليها في الحواشي .

 <sup>(</sup>٣) أعمال الأعلام ، ٢/٣/٢ – ٢٠٠٠ ؛ الإحاطة ، ٨٣/١ .

<sup>(؛)</sup> انظر : دول الطوائف ، ٢٥١ – ٢٥٢ ؛ « السيد القمبيطور وعلاقته بالمسلمين » ، المجلة التاريخية المصرية ، ٧/١/٣ .

<sup>(</sup>٥) التكملة ، ١/١٥٥ ( رقم : ١٩٥) ، ٢٨٦ ( رقم : ٧٧٠ ) .

<sup>(</sup>٦) الحلل السندسية ، ٨٥/٣ .

يطلبهم بمال القادر بن ذي النون: ولم يزل يستخرج ماعندهم بالضرب والإهانة وغليظ العذاب ، ثم أمر بإضرام نار عظيمة كانت تلفح الوجوه على مسافة بعيدة ، وجيء بالقاضي أبي أحمد يرسف في قيوده ، وأهله وبنوه حوله ، فأمر بإحراقهم جميعاً . فضج المسلمون والروم ، وقد اجتمعوا ، ورغبوا في ترك الأطفال والعيال ، فأسعفهم بعد جهد شديد . واحتُفر للقاضي حفرة – وذلك بولهجة بلكنسية – وأدخل فيها إلى حُجْزته ، وسُوِّي الترابُ حوله ، وضُمت النار نحوه . فلما دنت منه ولفحت فيها إلى جبده وأدب بقال : بسم الله الرحمن الرحيم ، وقبَض على أقباسها وضمها إلى جسده يستعجل المنية ، فاحترق رحمه الله ، وذلك في جُمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وأربع مئة . ويوم الحميس منسلخ جُمادى الأولى من السنة قبلها كان دخول الكنبيطور المذكور بلنسية . »(١)

يذكر ابن بَسَام ( ٤٤٠ هـ ) ، معاصر هذه الأحداث ، نصاً آخر فيه زيادة نافعة تلقي ضياءً على الحادثة ، ذلك أنه لما «تم للطاغية لُنه ريق مراده الذميم من دخول بلنسية سنة ثمان وثمانين على وجه من وجوه غدره . وبع——د إذعان من القاضي المذكور بسطوة كبره و دخوله طائعاً في أمره على وسائل اتخذها ، وعهود ومواثيق بزعمه أخذها ، لم يمتد لها أمد ولا كثر لأيامها عدد ، وبقي معه مد يدة يضجر من صحبته ويلتمس السبيل إلى نكبته ، حتى أمكنته ، زعموا بسبب ذخيرة نفيسة من ذخائر ابن ذي النون ، كان لُد ريق لأول دخوله قد سأله عنها واستحلفه بمحضر جماعة من أهل الملتين على البراءة منها ، فأقسم بالله جهد أي مانه غافلاً عما في الغيب من بلائه وامتحانه ، وجعل لُذ ريق بينه وبين القاضي المذكور عهداً أحضره الطائفتين وأشهد عليه أعلام الملتين ، إن هو انتهى [ بعد ] إليها وعثر عنده عليها ، ليستحلن إخفار غمه وسفك دمه . فلم ينشب لذريق أن ظهر على الذخيرة المذكورة لديه لما كان قدر فرهمه وسفك دمه . فلم ينشب لذريق أن ظهر على الذخيرة المذكورة لديه لما كان قدر أسداها وأثارها ، فانحني على أمواله بالنهاب وعليه وعلى أهله وولده بأنواع العذاب ،

<sup>(</sup>۱) الحلة السيراء ، ١٢٦/٢ . راجع كذلك : أعمال الأعلام ، ٢٠٤/٢ ؛ البيان المغرب ، ٣٠٦/٣ ، ١٤٨ ، ٣٧/٤ ؛ الحلل السندسية ، ٣٠/٨ .

حتى بلغ جهده ويئس مما عنده ، فأضرم له ناراً أتلفت ذماءه وحرقت أشلاءه . حدثني من رآه في ذلك المقام وقد حُفر له حفير إلى رُفْغيَه وأضرمت النار حواليه وهو يضم ما بَعد من الحطب حواليه [بيديه] ليكون أسرع لذهابه وأقصر لمدة عذابه ، كتبها الله له في صحيفة حسناته ، ومحابها سالف سيئاته ، وكفانا بعد اليوم نقماته ، ويستَّرنا إلى مايز لُف إلى مرضاته . وهم يومئذ [الطاغية] — لعنه الله بتحريق زوجته وبناته ، فكلَّمه فيهن بعض طغاته . فبعد لأمي مالفته عن رأيه وتخلصهن من يدي نكدائه . »(١)

هكذا فعل ويفعل الطاغية لينزيل كل أحد يمكن أن يقف في وجهه ، وله الكلمة في حيّه والاستجابة للنفير وينقاد إليه الجم الغفير. فكان ابنجت قاف رأساً فيهم يقوم لرد الأذى عنهم ، لذا أطاح به القمبيطور لينثني على أمثاله بالحرق والتهجير « ولم يكن غضب الطاغية عليه إلا لشدة صبره على تلك الأزمة ، واجتهاده في طلب النصرة ، ودفعه إياه بالمطاولة ، رجاء في استمساك البلدة وابقاء الكلمة . »(٢) فهو لايكف ولايشبع ، فيحرث الأرض طغياناً ويرتع . حتى تأتيه كف مؤمن ، تلاطيم - باسم الله - رأسه المغرور وتُمعين ، فتذره حصيداً ، ولرياح الإيمان طريداً ﴿ وكان الله على كل شيء مقتدراً \* ﴾ (٣).

قام رُذريق بكل ذلك رغم معايشته للمسلمين ، وكان يَحظى بحسن المعاملة والتقدير ، ورأى الإنصاف الذي غمر أبناء ملته ، متمتعين به في المجتمع الإَسلامي .

ليس ذلك فقط بل أحرق رذريق أيضاً مجموعة من أهل بلنسية وأعيانها، نعرف أسماء المشهورين منهم (٤) : أمثال الشاعر الشهيد والأديب اللبيب أبي جعفر أحمد بن عبد الولي البلنسي الملقب البَتِّي ، نسبة إلى قرية بَتَّة من قرى

<sup>(</sup>۱) الذخيرة ( محطوطة ) ، ۴۸/۳ – ۶۹ ( = الحلل السندسية ، ۷۷/۳ – ۷۸ ) .كذلك: المجلة التاريخية، ۷۳/۱/۳ . انتفعبالحلل في قراءتها وزيادة ما بين الأقواس منها . الذَّماء : بقية الروح . الرفغ : أصل الفخذ . ورد اسم لذريق في المخطوطة رذريق .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ، ٨/٤ . كذلك : أعمال الأعلام ، ٢٠٤/٢ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٥ ٪ من سورة الكهف .

<sup>(</sup>٤) انظر : الحلل السندسية ، ٧٨/٣ .

بلنسية . نقل عدد من المؤرخين خبر استشهاده حرقاً على يد القمبيطور عن أبي محمد عبد الله الرُّشَاطي الأندلسي المَربي ( ٤٦٦ – ٤٢ هـ ) من كتابه اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار (١) ، أو من غيره . نقل ابن الأبار أنه « كان ربما كتب لبعض الوزراء ولم يكن ممن يعلم . أحرقه القَنْبيطُور — لعنه الله — حين تغلبه بالروم على بلنسية ، وذلك في سنة ثمانين وأربع مائة . »(١) وذكر « أن إحراقه كان سنة تسعين وأربع مئة . »(١)

لدى ابن عذاري وغيره خلاصة مُعبَرِّة عما جرى لابن جَحَّاف وأمثاله ولغيرهم من أهل بلنسية على يدالطاغية الكنبيطور وما أذيقت المدينة من الويلات وتجرعها كؤوس النكبات. طال – كما بعهد – إرهاق الناس بالمطالب الجشعة ، المملوءة بالحقد الناقع والجور البارع ، وانهاكهم بضغوطه المتنمرة ومحنها المكشرة ، قضمت انسهم وأتلفت جنسهم . بعدها ساقهم إلى الموت جزافاً ، فألقى بهم في شعلة النار ذفافاً . حين تمكن الطاغية من المدينة واستنزف خيرها واستصفى أموالها وأحكم أقفاً لها .

ساق رذريق قاضي بلنسية ابن جَحَاف أبا المُطرِّف وهو في قيوده يرسُف ، دافعاً به إلى الموت حرقاً في ساحة رحَبْهَ القاضي البلنسية . أضرم هنالك النار واحتفر له حفرة ، حاشداً الناس للمشاهدة والعبرة . أحضر أهله وبنيه حَوله وقرر عليهم الحرق مثله ، في جمادى الأولى سنة ٤٨٨ ه . فاجتلبه على هذه الحال « وأمر به

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمة الرشاطي : الصلة ، ۲۹۷ ( رقم : ۳۵۳ ) ؛ المعجم ، ابن الأبار ، ۲۲۷ ( رقم : ۲۰۰ ) ؛ وفيات الأعيان ، ۲۰۲ ؛ نفح الطيب ، ۲۲/٤ . استشهد في سقوط مدينة المرية الأول سنة ۲۶۰ هـ .

<sup>(</sup>٢) التكملة ، ٢٤/١ ( رقم : ٥٦ ) . كذلك : الحلةالسيراء ، ٢٧/٢ ، ١٦٨ ؛ البيان المغرب ، ٤/٨٤ ؛ المطرب من أشعار أهل المغرب ، ١٩٥ ؛ نفح الطيب ، ٢١/٤ ، ٥٥ ؛ الوافي بالوفيات ، الصفدي ، ١٦٠/٧ ؛ الذيل والتكملة ، ابن عبد الملك المراكثي الأنصاري ، ٢٧٣/١ – ٢٧٦ ( رقم : ٣٥٣ ) ، ٥٩٠/٢/٥ ( حاشية ) ؛ خريدة القصر وجريدة العصر ، العاد الاصفهاني ، ٤٠/١/٥ و ؛ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، ٤/١/٣ ( رقم : ٢٤٦ ) ؛ الحلل السندسية ، ٣٨٧ ، ٥٦ ؛ دول الطوائف ، ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣) التكملة ، ٢٤/١ . كذلك : الذيل والتكملة ، ٢٧٦/١ .

وبجملته إلى ذلك الضرم ، وقد لفح الوجوه على المسافة البعيدة . فضج المسلمون والروم [ النصارى ] ، وتضرعوا إليه في ترك الأطفال والعيال ، إذ لاذنب لهم ، ولاعلم بتلك الأمور عندهم ، فأسعف الرعية في رغبتهم بعد جهد ومدة ، وترك النساء والصبية . وحفر للقاضي حفرة وأدخل فيها إلى حُبُوْرَته ، وسُوِّي التراب حوله ، وضمت النار إليه فلما دنت منه ولفحت وجهه ، قال : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ثم ضمها إلى جسده فاحترق ، رحمه الله تعالى .

« ولم يكن غضب الطاغية عليه إلا لشدة صبره على تلك الأزمة ، واجتهاده في طلب النصرة ، ودفعه إياه بالمطاولة ، رجاء في استمساك البلدة [ للإسلام ] وإبقاء الكلمة [ فيها ] .

«وعمد الطاغية – لعنه الله – بعد إحراق القاضي – رحمه الله – إلى الجيلة من أهل بلنسية ، فثقفهم [ بحال تفرقة بين سجون الرجال منهم والنساء ، يتجاوب صراخهم أمام المحنة ] وأغرمهم حتى استأصل جميع ما عندهم ، وجعل الناس في المحنة أسوة ، يأخذهم على طبقاتهم ، حتى عمتهم المحنة ، وهلك في ذلك الثقاف كثير منهم ، رحمهم الله وجعلها كفارة لهم . »(١)

التحق برذريق بعض الأشرار ، وقاموا بأعمال الأذى ضد المسلمين وأخلوهم أسرى « إلى أن انتهى بيعهم للمسلم الأسير بخبزة وقدح خمر ورطل حوت ، ومن لم يفد نفسه قطع لسانه وفقئت أجفانه ، وسلطت عليه الكلاب الضارية ، فأخذته أخذة رابية . (1) بعد كل هذا وجدنا من يثني على رذريق ، بل \_ وكذلك \_ من يبرر جرائمه (1) .

صوّر الشعر الأندلسي هذه المأساة . يقول فيها الشاعر البلنسي المعاصر أبو إسحاق ابن خفاجة (٤٠٠ ) .

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ، ٤/٣٧ – ٣٨ . ما بين الأقواس المعقوفة من : « أعمال الأعلام » ، ابن الخطيب ، البيان المغرب ، ٣٨٠ – ٣٨١ ) ؛ الذخيرة ( = أعلاه ، ٣٨٠ – ٣٨١ ) ؛ الذخيرة ( مخطوطة ) ، ٣٨٠ – ٤٩ ( = أعلاه ، ٣٨١ – ٣٨٢ ) . الثقاف : التأديب والامتحان والأذى .

<sup>(</sup>۲) تاريخ الأندلس ، ۱۰۳ – ۱۰۴ ( نص ابن الكردبوس ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أعلاه ، ٣٧٤ . (٤) راجع : نفح الطيب ، ٤/٥٥٪ .

عاثت بساحتك الظبــا يــا دارُ فإذا تردد في جنــابك ناظر أرض تقا ذفت الخطوب بأهلهـا كتبت يد الحدثــان في عرصاتها

ومحا محاسنك البسلى والنسار طال اعتبار فيك واستعبسار وتمخضت بخرابهسا الأقسدار لا أنت أنت ولا الديسار ديار

#### و – استعادة بلنسية

اهترت الأندلس لسقوط بكنسية ، كما كان بالنسبة لطنكينطنكة . فلمناً وصلت أخبارها إلى يوسف بن تاشفين سيتر جيشاً نحو الأندلس ، وعند وصوله سبته تولى قيادته ابن أخيه محمد بن تاشفين (١) الذي توجّه نحو بلنسية وضرب الحصار حولها ، وجرت مناوشات أصيب فيها المسلمون .

كانت الجيوش المرابطية تخوض في ذات الوقت معارك أخرى غربي الأندلس قرب طُلُيَ طُلُلة ، مع جيوش الفُونشش ( السادس ) الذي هُزم في هذه المعارك . وفي أحدها قتل ديجو ( Diego ) – ابن رُذْريق الوحيد – سنة ٤٩١ ه ( ١٠٩٧م) (٢) . كادارت معركة هزم فيها القسَّتاليون وقتل قائدهم البارهانش ( Alvar Hañez ) قائد الفونش الشهير قرب قُونْقة ( Cuenca ) . جرت معركة أخرى مع فرقة من جيش رذريق قرب جزيرة شُقَرَ أبيدت فيها هذه الفرقة .

كان قائد هذه الوقائع أوأغلبها أبوعبدالله محمد بن عائشة بن يوسف بن تاشفين (۱). أصدر يوسف أمراً إلى ابنه بالتوجُّه نحو هذه الأماكن ، من قرطبة أو مرَّسية ، وكان أمير المسلمين في الأندلس ، لثالث جواز له إليه ، «أنفذ جملة من جيشه إلى كُنْكَه ، وقد مع عليه محمد بن عائشة فالتقوا مع البرهانس – لعنه الله – فانهزم أمامهم ، واستأصلوا محلته ، وانصرفوا فرحين ، بالظفر مستبشرين .

« ثم نهض [ أي محمد بن عائشة ] إلى ناحية جزيرة شُقَر ، وذكر أنه يؤمها ويقصدها . فالتقى بجملة من جند القنبيطور ، فأوقع بهم وقتلهم أشر قتلة . ولم يفلت

<sup>(</sup>١) أنظر : جدول أمراء المرابطين : ص ٤٤٢ .

Manual de historia ds Espana, I, 614. (Y)

<sup>(</sup>٣) عنه انظر : الحلة السيراء ، ٢١٢/٢ ؛ نظم الجمان ، ٨/٦ .

إلا اليسير من تلك الحملة ، فلمنًا وصل الفلُّ إليه ، مات همنًا وغمنًا لا رحمه الله . »<sup>(١)</sup> كل ذلك أثر في نفس رذريق الطاغية ، فتوفي سنة ٤٩٣ هـ ( ١٠٩٩ م )<sup>(٢)</sup> .

توجّهت قوات مرابطية لحصار بلنسية بقيادة الأمير أبي محمد مرَّد كي - (استُشهد ۴۰۵ هـ)(۱) – ابن عم يوسف بن تاشفين، سنة ۴۹۵ هـ(۱) . لكن الفُونْش كان قد عجّل بدخولها استجابة لطلب جيش رُذْريق ومن معهم ( فأقام الأذفونش ببلنسية نحو شهر والروم [ النصارى] ترومه على التمسك بها ويرغبونه فيها ويهونون عليه أمر جيوش المسلمين - (۱۰ نصح الفونش شيمانه ( Jimena ) بترك المدينة ، وكانت تحاول الدفاع عنها . اضطروا جميعاً لترك المدينة وخرجت شيمانه ومعها رفاة زوجها القنبيطور والأموال التي انتهبها . ثم خرج الفونش من بلنسية ، بعد حرق المدينة التي غدت أطلالاً دارسة . دخل المرابطون بلنسية بعد استرجاعها في منتصف رجب سنة ۴۹۵ ه ( ۱۱۰۲ م )(۱) .

ترك الفونش وجيشُه بلنسية « وجد في إخلائها وخرج بجميع من كان فيها من الروم ، وأضرمت النار في الجامع والقصر وبعض الدور ، وصدر الأمير مزدلي إلى بلنسية في شهر رجب فأنقذ الله بلنسية من يد الشرك وملكة الروم وطهرها وصرف إليها نور الإسلام ودين محمد عليه [الصلاة] والسلام بعد ثمانية أعوام وشهر ونصف ، وبعد نفوذ القدر السابق في علم الله تعالى ، ... ، وهلك من هلك بها ، جعل الله ذلك

Manual, I, 615.

<sup>(</sup>١) تاريخ الأندلس ، ١٠٨ – ١٠٩ ( نص ابن الكردبوس ) .

<sup>(</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ، ٢٠/٤ ؛ نظم الجمان ، ١٩/٦ .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ، ١/٤ .

<sup>(</sup>ه) البيان المغرب ، ٤٢/٤ .

<sup>(</sup>٦) التكملة ، ٢/١١ (رقم : ١١٩٨) .

التحملة ، ١٤/٢ ، ١٤/٢ من ترجم أبا محمد أشار ابن الأبار ( التكملة ، ١٤/٢ ) أ ، رقم : ٢١٤٣ ) إلى هذا الحبر كذلك حين ترجم أبا محمد عبد الله بن سعيد الوجدي ( بلنسية ، قبل ١٥ ه ه ) ، من أنه « ولي قضاء بلنسية – لأول فتحها في الدولة اللمتونية ، واسترجاعها من الروم – في رجب سنة ٩٥ ٤ . وعلى يديه وتحت نظره تم بناء المحراب بالمسجد الجامع منها في سنة ثمان وتسعين . وفي جانبه ،كان اسمه مخطوطاً إلى أن ملكها الروم ثانية في آخر صفر سنة ٦٣٠ . »

تمحيصاً لهم وتطهيراً بعزته . »(١) بذلك عاد \$نر بلنسية للإسلام ، بعد العيث والحراب والإهلاك الذي بثه الطاغية لذريق تحت حماية الفونش ، بروح صليبية غادرة ماكرة لاترعى حرمة ولاتعرف خلقاً .

وباختفاء الطاغية ورحيل أتباعه وأعوانه رأت تلك الربوع وجه الطمأنينة يطل عليها وريح الهدوء تهب فوقها(٢) .

# ٣ - مملكة إشبيلية

تأتي مملكة إشْسِيليَّة في مقدمة دول الطوائف ، من حيث سعتها وتفوقها السياسي. وكان لها شأن في أحداث هذه الفترة ، لاسيما في غربي الأندلس ، حيث تقوم هذه المملكة . كما كان لها شأن وافر أيضاً في النشاط العلمي . وقد حكم بنو عَـبـَّاد هذه المملكة وحاولوا إلحاق مناطق أو ممالك أخرى إلى مملكتهم ، وخضعت قُرُطبة ـــ لوقت منَّا \_ لهذه المملكة (٣).

حكمت أسرة بني عباد إشبيلية موطنها حتى انتزعها المرابطون ، وظهر نجم هذه الأسرة ، عقب ذهاب الحلافة ، على يد كبيرها القاضي أبي الوليد اسماعيل بن محمد بن عَبَّاد اللَّحْمي . وشغل أفراد من هذه الأسرة مناصب للحكم المستنصر وابنه هشام المؤيد والمنصور بن أبي عامر . تولى جدهم أبو الوليد الشرطة لهشام المؤيد وخُطة الإمامة والحَطابة بالحامع الأعظم .

يقول ابن حَيَّان عن هذه آلأسرة : «ثم انتقلوا إلى إشْسِيليَّة فنَـمُوا ، وتصدّروا للوجاهة والنباهة في دولة الحكم المستنصر بالله ودولة ابنه هشام وحاجبه المنصور . وقد كان نشأ فيهم صدر بيتهم ومؤسس مجدهم اسماعيل بن عَبَّاد ؛ فقد مه المنصور على خُطة القضاء بها؛ فاتصل استعماله إلى زمن انقراض الإمامة الأموية . »(<sup>4)</sup> ولما « انقر ضت دولة الإمامة من قرطبة ونزول الفتنة المبيرة فأقام على خُطة القضاء والأمانة

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) راجع : دول الطوائف ، ٢٤٦ – ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) انظرَ : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، عبد الواحد المراكثي ، ١٨٩ ؛ دول الطوائف ، ٣١ ، ۲۲ ، ۲۷ ؛ أعلاه ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۳٤٥ .

<sup>(</sup>٤) أعمال الأعلام ، ٢/٢٠١.

بإشبيليك » على حد تعبير ابن حيّان (١) . ثم إنه نظر « في صلاح القطر ، وحمله على الطريقة المثلى من السياسة إلى أن نزل في عينيه الماء سنة ٤١٤ ؛ وقدح ؛ فعاد بعض بصره ؛ فلم يستجز الحكم بين الناس ؛ فولتّى ولده أبا القاسم القضاء ، واقتصر هو على رياسة البلد وتولي رأي المشيخة . »(٢) كان اسماعيل عميد هذه الأسرة ومؤسس ملكها في إشبيلية . يبدو أن الذين توالوا بعده من أسرته في الحكم تنقصهم عدد من صفاته ، والمعتمد لديه شيء منها . وهم : ذو الوزارتين أبو القاسم محمد بن إسماعيل ابن عباد ، ثم ابنه أبو عمرو عَبّاد بن محمد الملقب بالمعتضد ، ثم ابنه القاسم محمد بن عباد الملقب بالمعتمد وهو آخرهم .

أثنى مؤرخ الأندلس ابن حَيَّان القرطبي على اسماعيل فقال:

« اسماعيل بن عباً د قاضيهم القديم الولاية ، ورجل الغرب قاطبة المتصل الرئاسة في الجماعة والفتنة . وكان أيسر من بالأندلس وقته : ينفق من ماله وغلاته ، لم يجمع در هماً قط من مال السلطان ، ولا خدَمَه . وكان واسع اليد بالمشاركة . آوى صنوف الجالية من قرطبة عند احتدام الفتنة . وكان معلوماً بوُفور العقل وسنبوغ العلم والزَّكانة ، مع الدهاء وبعد النظر وإصابة القرطسة . »(٣) ثم إن اسماعيل وافاه أجله سنة أربع عشرة وأربع مائة . فيها خرجت إشبيلية عن طاعة الحموديين . إذ لما خرج القاسم بن حمود الملقب بالمُستعلي ( الحليفة الحمودي ) من قرطبة توجه إلى خرج القاسم بن حمود الملقب بالمُستعلي ( الحليفة الحمودي ) من قرطبة توجه إلى إشبيلية ، فأغلقت أبوابها دونه ، وأسندوا أمرهم إلى ثلاثة من رجالهم الأعيان : أحدهم وأقواهم محمد بن اسماعيل بن عباد ، ثم الفقيه أبو عبد الله الزبيدي ، والوزير أبو محمد عبد الله بن يَربم ، سنة ١٤٤ ه ( ١٠٢٣ م ) . وكانوا سوية يشتركون في إدارة شؤون المدينة ، ثم انفرد ابن عباد بالأمرورضي به الناس (٤) .

 <sup>(</sup>۱) البيان المغرب ، ۱۹٤/۳ . (۲) أعمال الأعلام ، ۱۰۲/۲ .

<sup>(</sup>٣) الحلة السيراء، ٣٥/٥٣-٣٦. كذلك : ترتيب المدارك ، ٣-٤/٤٧ ؛ المرقبة العليا ، ٩٤ . الغرب: غرب الأندلس . الزكانة : الفراسة ، صواب الظن وصدقه . القرطسة : هدف يوضع ليتدرب الرماة على إصابته .

ر) الحلة السيراء ، ٣٧/٢ ؛ البيان المغرب ، ٣١٤/٣ – ٣١٥ ؛ دولة الاسلام في الأندلس ، ٣٦٢/٢ – (٤) الحلة السيراء ، ٣٧/٢ ؛ البيان المغرب ، ٣١٤/٣ – ٣١٥ ؛ دول الطوائف ، ٣٤ .

جرت بعض أحداث بين مملكة إشبيلية وغيرها من دول الطوائف المجاورة ، حتى وفاة القاضي محمد بن اسماعيل بن عباد سنة ٣٣٤ ه ( ١٠٤٢ م ) ، ويعتبر هـذا القاضي مؤسساً لملك بني عباد ، بقوته وحزمه ، وكانت هذه المملكة قوية بين ملوك الطوائف ، وورثه ابنه أبو عمرو عباد الملقب بالمعتنضد بالله . وبذل هذا جهوداً كبيرة في ضم إمارات غربي الأندلس إلى إشبيلية وتحقق له بعضها . وفي أيامه تخلى أبو زيد عبد العزيز البكري ( والد أبي عبيد البكري ، الجغرافي ) عن إمارته في وكنبة وجزيرة شكاطيش ، ولجأ إلى قرطبة ، كما سبق ذكره (١) . وصف ابن بسام المعتضد بن عباد أنه « قبطب رحى الفتنة ، ومنتهى غاية المحنة »(١) .

صرف المعتضد جهوداً عسكرية كبيرة لهذا الشأن ، وكان أولى بها أن تصرف في تقوية مملكته وفي مصلحة الأندلس العامة ضد الأخطار الخارجية ، وتكاثر الأعداء وكلّبهم ، ويبدو أن هؤلاء الملوك أهملوا حسابهم في بادىء الأمر ، ومهدوا بفعالهم لظهورهم عليهم بهذا الشكل بل وأطمعوهم فيهم (٣).

أما كان أفضل لو استعمل المعتضد حزمه وجرأته وقوة مجالدته في التفاهم مع جيرانه للوقوف ضد قوى ملك قشتالة فيرد لنند (الأول ، Fernando I) ، الذي تسميه الرواية الإسلامية أيضاً فيرد لنند (أ). وهو والد أد فنونش (السادس) () الذي استولى على طليطلة (٤٧٨ه) () ، والمنهزم في معركة الزّلاقة (٤٧٩ه) (). في حين نجد المعتضد بن عبّاد يخضع لفرّد لنند ويذهب بنفسه إلى معسكر الملك في حين نجد المعتضد بن عبّاد يخضع لفرّد لنند ويذهب بنفسه إلى معسكر الملك القشتالي ليطلب إليه الصلح ويتعهد بدفع المال وتنفيذ مطالبه (^). أما كان الأجدر به

<sup>(</sup>١) أعلاه ، ه ه ٣ .

<sup>(</sup>٢) الذخيرة ، ١١/٢ – ١٢ ( خطية مكتبة المتحف العراقي ) ( = الحلة السيراء ، ٣٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) راجع : نفح الطيب ، ٤/٠٥٣ ؛ دول الطوائف ، ٣٩ ، ٨٤ ، ٧٤ .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ، ١٠٠٤ ؛ أعمال الأعلام ، ٣٣٠/٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر : الحلة السيراء ، ١٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) أعلاه ، ٣٣٠ وبعدها .

<sup>(</sup>y) أدناه ، ۳۰ و بعدها .

<sup>(</sup>٨) انظر : دول الطوائف ، ٨٤ .

أن يقف هذا الموقف الأخير مع إخوانه أمراء الطوائف ويشحذ الهمة للوقوف ضد القوى المتربصة الغادرة في الشمال ؟ وفي ذلك مصلحة له ولهم وللأندلس وأهله وللإسلام وقوته . فلم الاستئساد هنا والاستخداء هناك ؟ لكن ملوك الطوائف هؤلاء ذاقوا وبال أمرهم وجنوا مازرعته أيديهم ، وإنك لاتجني من الشوك العنب . لم تفرق القوى المعادية بينهم ، بل ربما كانت الصداقة والمواصلة سبباً في التعجيل بالمصير الذي أعد للجميع ، وفيما حدث لطليطلة — التي آوى ملكها المأمون الفونش (السادس) — يكمن المثل . لكن الله — سبحانه — قيض للأندلس من يدفع عنها الغائلة ويعينها على الحماية والصيانة .

توفي المعتضد سنة ٤٦١ ه ( ١٠٦٩ م ) ، بعد ولاية ثمانية وعشرين عاماً ، وخلفه ابنه أبو القاسم محمد بن عباد الملقب بالمعتمد على الله ، الذي يبدو – رغم مايؤخذ عليه – أقرب أمراء هذه الأسرة شبها بمؤسسها القاضي أبي الوليد اسماعيل بن عباد المذكور بحسن السيرة والعفة عن القسوة . وصف ابن الأبار المعتمد بن عباد بأنه « من الملوك الفضلاء ، والشجعان العقلاء ، والأجواد الأسخياء المأمونين . عفيف السيف والذيل » (١) .

كانت أيامه نهاية بني جهور ، فضم قرطبة إلى مملكة إشبيلية . واستمر المعتمد على سياسة سلفه في بذل الجهود لتوسيع رقعة هذه المملكة ، حتى كان استيلاء أد فونش بن فرد لند (الفونسو السادس) على طليطلة في محرم سنة ٤٧٨ هـ ( ١٠٨٥ م ) . وأيقظ هذا الحادث – وأمثاله قبناً ه – المعتمد ، وبقية أمراء الطوائف، من أحلامهم وخطورة أطماعهم وآثارها السيئة على دينهم وأمتهم . وجرت أحداث خلال السنوات العصيبة التي رافقت سقوط طليطلة ومضايقات من قبل الفونش ( السادس) لابن عباد جعلته يندم ويدرك « فداحة الأخطار التي تردّى فيها بمصانعة الفونش ومحالفته واستعدائه على زملائه أمراء الطوائف ، ولاحت له طوالع المصير المروع الذي سوف ينحدر إليه ، إذا لم تتداركه يد العناية بعون أو نجدة غير منتظرة »(٢).

<sup>(</sup>۱) الحلة السيراء ، ۲/۲ ه . كذلك : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، عبد الواحد المراكثي ، ١٥٨ ؟ أعمال الأعلام ، ٢/٧ ه . عنه وعن أو لاده ، راجع : الحلة السيراء ، ٦٢/٢ ، ٦٨ ، ٧٠ . (٢) دول الطوائف ، ٧٤ .

#### قائمة نسب بني عباد(١)

القاضي أبو الوليد اسماعيل بن محمد بن عَبَّاد اللَّحْمي (٤١٤ هـ) (١) ذو الوزارتين أبو القاسم محمد ( ٤٣٣ هـ) (٢) أبو عمرو عباد ، المعتضد بالله اسماعيل ( ٤٠٧ : الاثنين غُرة جُمادي الآخرة ( قُتُل أوائل المحرم ٤٣١ هـ) ٤٣٣ - الأحد ٦ جُمادي الآخرة ٤٦١ ه) (٣) أبو القاسم محمد ، المعتمد على الله ( الظافر ، المؤيد ) أبو الحسين عبيد الله | أبو بكر عبدالله، | أبو سليمان الربيع، | أبو عمر و عباد ، سراج (أكبرهم) ، الرشيد تاج الدولة الدولة (الظافر)، المعتد (ولى عهد أبيه ، ولاه أبو خالد يزيد ، الراضي ( تولى ( تولى قرطبة حتى مقتله: قضاء إشبيلية) ٦ شوال ٤٦٢ - ٤٦٧ هـ) الجزيرة الخضراء ثم أنُدة أبو هاشم المعلَّى ، زين الدولة

أبو نصر الفتح ، المأمون ( تولى قرطبة حتى مقتله ٢٧ ذي القعدة ٤٦٧ هـ )

#### أ ــ استدعاء المرابطين للأندلس

بين أخاديد هذه الظروف ظهرت فكرة وشاعت ، كانت وليدة ولها جذور، تردّدت قبل ذلك. هي الاستعانة بالأخوة المرابطين في العله وة المغربية ، حيثأقاموا فيها دولة مجاهدة . وكان يُوسُف بن تاشُفين أميرها \_ في ذلك الوقت \_ مشهوراً بتقواه وجهاده وقوته وحسن إدارته وسياسته .

<sup>(</sup>١) أنظر كذلك : الحلة السيراء ، ٣٤/٢ – ٧٠ ، ١٧٧ ؛ نفح الطيب ، ٢٥٦/٤ .

مضت سنوات عدة على فكرة الاستعانة بالمرابطين ، نمت خلالها . لكنها ظهرت قوية ، أثناء وبعد سقوط طلكيطلكة . عُقيد في قُرطبة اجتماع حضره الزعماء والفقهاء وكثير من الناس ، منهم المُعْتَميد بن عَبيّاد ، اتُخيد فيه قرار الموافقة على استدعاء المرابطين إلى الأندلس للنصرة . وأشير – خلاله – إلى التخوُّف من نتائج ذلك ، فأجاب المعتمد « بكلمته السائرة مثلاً : ( رَعْيُ الجيمال خير من رعي الحنازير ) أي أن كونه مأكولاً لابن تاشفين أسيراً يرعى جماله في الصحراء ، خير من كونه ممزقاً لابن فرد ولئد أسيراً يرعى خنازيره في قَشْتَالَة »(١) .

عندها دعاالمعتمد غيره من ملوك الطوائف إلى هذا الأمر، اجتمعوا لاتخاذ ترتيبات عبور الوفد إلى العُدوة ودعوة أمير المسلمين ابن تاشفين ، الذي استجاب : عقيدة ً في الله وجهاداً في سبيله وإعلاءً لرايته وإنقاذاً لأخوة الدين . فكانت معركة الزَّلاَّقَـة سنة ٤٧٩ ه . « فلما عزم خاطب جاريه المتوكل عمر بن محمد صاحب بـَطَـَلْيَـوْس ، وعبد الله بن حَبُّوس بن ماكسن الصَّنْهاجي صاحب إغْرَااطة يأمرهما أن يبعث إليه كل واحد منهما قاضي حضرته ، ففعلا ؛ ثم استحضر قاضي الجماعة بقرطبة أبا بكر عبيد الله بن أدهم ، وكان أعقل أهل زمانه ؛ فلما اجتمع القضاة عنده بإشبيلية ، أضاف إليهم وزيره أبا بكر بن زيدون ، وعرَّفهم أربعتهم أنهم رسلُه إلى يوسف بن تاشفين، وأسند إلى القضاة مايليق بهم من وعظ يوسف، وترغيبه في الجهاد، وأسند إلى ابن زيدون ما لابد منه في تلك السفارة ، من إبرام العقود السلطانيَّة . وكان يوسف ابن تاشفين لا تزال تفد عليه وفود ثغور الأندلس ، مستعطفين ، مجهشين بالبكاء ، ناشدين الله والإسلام ، مستنجدين بفقهاء حضرته ، ووزراء دولته ، فيستمع إليهم، ويصغي لقولهم ، وترقُّ نفسه لهم ، فما عبرت رسل ابن عبَّاد البحر إلا ورسل يوسف بالمرصاد ؛ وقد آذن صاحب سبته بقصده الغزو ، وتشوّقه إلى نصرة أهل الإسلام بالأندلس ، وسأله أن يخلي الجيوش تجوز في المجاز ؛ فتعذَّر عليه ، فشكاه يوسف إلى الفقهاء ، فأفتَوا أجمعين بما لايسر صاحب سبته . »(٢)

<sup>(</sup>۱) الروض المعطار ، ه. كذلك : أعمال الأعلام ، ۲٬۰۲۲ ؛ وفيات الأعيان ، ۱۱۰/۷ ( = البيان المغرب ، ۱۱٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الروض المطار ، ٨٦ . كذلك : الحلة السيراء ، ٩٨/٢ – ٩٩ ( = أدناه ، ٣٩٣ ) .

الظاهر أن فكرة استدعاء المرابطين سبقت سقوط طُلَيَـُطُلُمَة ( ٤٧٨ هـ ) حوالي عقد من السنين(١) . ولدينا ـ في هـذه الأحداث ـ مسألتان بحاجة إلى تجايه وبيـان ومناقشة ، ثانيتهما أقل وضوحاً .

أولاً : عدم وضوح تسلسل بعض الأحداث . ثانياً : من الآخذ زمام المبادرة في استدعاء المرابطين ؟

المسألة الأولى: يذكر بعض المؤرخين ـ خلال حديثهم عز استدعاء المرابطين ـ أموراً بعضها غير واضح موضعها في التسلسل وزمن الحدوث ، ذلك :

1 — إن الفنش (السادس) أرسل سفارة الى المعتمد بن عبيًّا دعام ٤٧٥ هـ (١٠٨٢ م)، غرضها تسلم الأموال التي تعهيَّد المعتمد بتأديتها الى ملك قشتالة (٢). أو أنه كانت للسفارة مهمة أخرى ، زيادة على استحصال الضريبة التي يدفعها المعتمد للفنش . إذ أن السفارة سألت المعتمد السماح لزوجة الفنش أن تلد في مسجد قرطبة الجامع ، حسب إشارة القسيسين والأساقفة ؛ كما سألوا أن تنزل الزوجة في مدينة الزهراء ، حسب إشارة الأطباء (٣) . وكان ابن شاليب اليهودي — وزير الفنش — رئيس هذه السفارة ، وبصحبته عدد من الفرسان القشتاليين (٤) .

جرت المفاوضات مع المعتمد مباشرة في إشبيلية ، وأرسل ممثليه وفي مقده تهم وزيره أبو بكر بن زيدون ( ابن الشاعر المشهور أبي الوليد ابن زيدون ، المتوفى سنة ٤٦٣ هـ العرام ) ، إلى ظاهر إشبيلية حيث يعسكر الوفد القشتالي . لكن السفير القشتالي شط في مطالبه ، كما في اسلوبه المملوء بالتهديد ، وانتهى الأمر بقتل هذا السفير واعتقال بقية الوفد . تطورت الأمور ، وأقسم الفنش أن ينتقم بشدة ، فجهز جيشاضخما من مناطق اسبانيا النصرانية كافة ، وأرسل سرايا تعيث في أراضي غربي الأندلس : باجمة ولمبلكة وإشبيليكة ، وسار هو في جيش آخر صوب إشبيلية ، يحرق في طريقه باجمة ولمبلكة وإشبيليكة ، وسار هو في جيش آخر صوب إشبيلية ، يحرق في طريقه

<sup>(</sup>١) انظر : أعلاه ، ٣٤٣ . كذلك : دول الطوائف ، ٩٢ ، ٣١٥ – ٣١٦ .

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ، ٢/٤٤٢ ؛ دول الطوائف ، ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) الروض المعطار ، ٨٤ ؛ نفح الطيب ، ٢٥٧/٤ – ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٤) أعمال الأعلام ، ٢/٩٥١ .

العمران وينسف الزروع . محاصراً إشبيليّة لأيام ، ثم انحدر جنوباً حتى وصل مدينة طريف . لكن هل عاد إلى محاصرة إشبيلية ـ بعد ذلك ـ أم عاد إلى طليطلة ؟ ٢ – تذكر بعض مراجعنا أن الفونش كتب – أثناء محاصرته لإشبيلية – رسالة الى المعتمد بن عباد ، وأجابه المعتمد عليها . هل كان ذلك قبل وصول الفنش إلى طريف أم بعده ؟ اليك نصاً يتضمن هذه المراسلة ويتعلق أوله بالفقرة السابقة . بعد ذكر السرايا التي سبقت الفونش بن فردلند يقول الحميري : « ثم زحف ابن فرد لند بنفسه في جيش آخر عرمرم ، فسلك طريقاً غير طريق صاحبه ، وكلاهما عاث في بلاد المسلمين وخرّب ودمَّر ، حتى اجتمعا لموعدهما بضفة النهر الأعظم ، قُبالة قصر ابن عباد ، وفي أيام مُقامه هناككتب الى ابن عباد زارياً عليه : (كثر بطول مُقامى في مجلسي الذبان ، واشتدًّ على ّ الحرُّ ، فألقني من قصرك بمروحة أروّح بها على نفسي ، وأطرد بها الذباب عني ) فوقّع له ابن عباد بخط يده في ظهر الرقعة : ( قرأتِ كتابك ، وفهمت خيلاءك واعجابك ، وسأنظر لك في مرواح من الجلود اللمطيُّه ، ّ في أيدي الجيوش المرابطيَّة ، تروَّح منك ، لا تروَّح عليك إن شاء الله ) فلما تُرجم لابن فرد لند توقيع ابن عباد في الجواب ، أطرق إطراق من لم يخطر له ذلك ببال .»(١) يشير هذا إلى أن الفونش فهم إشارة ابن عباد ، فكان استدعاء المعتمد على الله للمر ابطين (٢) .

ترتيب هذه الأحداث غير واضع ، بالنسبة لوقت حدوثها مع تاريخ سقوط طليطلة ( ٤٧٨ هـ ) ، ويبدو أنها هكذا متتابعة في الزمن .

المسألة الثانية : معروف أن المعتمد بن عباً دهو الذي أخذ زمام المبادرة في استدعاء المرابطين ، « ومما يؤثر من فضائله ، ويعد في زهر مناقبه ، استعانته على الروم بملك المغرب حينئذ ــ وهو يوسف بن تاشفين ــ وسعيه في استقدامه ، وجداً

<sup>(</sup>۱) الروض المعطار، ۸۵ ( = نفح الطيب ، ۴۸/۵ ) . الجلود اللمطية : نسبة إلى مدينة كلطة بالمغرب « بليدة عند السوس الأقصى » . البيان المغرب ، ۱۱٤/٤ . وهي « معدن الدرق اللمطية » . صورة الأرض ، ابن حوقل ، ۹۱ .

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ، ١٥٩/٢ . كذلك : أعمال الأعلام ، ٢٤٥/٢ .

في ملاقاة الطاغية ملك النصارى ، والإيقاع به بالموضع المعروف بالزّلا ّقـة في رجب سنة تسعوسبعين وأربع مئة . »<sup>(۱)</sup> وتم هذا الاستدعاء بعد سقوط طليطلة (٤٧٨ هـ)<sup>(٢)</sup>. إذ بعدها كثرت رسل الأندلس على يوسف بن تاشُفين تحمل إليه صريخ أهلها وتحثه على إنقاذهم ، وهو مما يقتضيه واجبه الإسلامي نحو إخوانه<sup>(٣)</sup>.

اكن ترتيب هذه الأحداث لايبدو أنه وقع بهذا الشكل دون غيره ، ولا كان المعتمد بن عباد آخذاً زمام المبادرة في دعوة المرابطين لإنقاذ الأندلس . ذلك :

ا ــ يذكر ابن الحطيب أن المعتمد بن عباد خاطب « يوسف بن تاشفين غرّة جمادى الأولى من سنة ٤٧٨ ، يستأذنه في القدوم عليه لتقرير أحوال الأندلس .  $^{(1)}$  يعني هذا أن الاستدعاء تم بعد ثلاثة شهور من سقوط طليطلة الذي وقع في محرم نفس العام ، ٤٧٨ ه ( مايس = مايو ١٠٨٥ م ) .

في حين مرّ بنا<sup>(٥)</sup> أن فكرة استدعاء المرابطين كانت لدى المعتمد بن عبّاد وغيره قبل سقوط طليطلة بمدة ، فأخرجها سقوط طليطلة للتنفيذ . حيث أرسل المعتمد على الله وفداً — مع وفود أخرى لأمراء الطوائف — إلى يوسف بن تاشفين في العُدوة المغربية . وتزيد بعض المصادر أن المعتمد ذهب بنفسه إلى المغرب والتقى بأمير المسلمين المرابطى في سبتة أوفاس (١) .

٢ ــ لكن نجد صريخ أهل الأندلس ووفوداً منهم سبقت هذه السفارة إلى يوسف

 <sup>(</sup>١) الحلة السيراء ، ٢/٤٥ - ٥٥ . كذلك : المعجب ، ١٩٥ - ١٩١ ؛ أعمال الأعلام ، ٢/٩٥١ ،
 ٢٤٥ (و ٢/ ٣٤٣) .

<sup>(</sup>٣) أعمال الأعلام ، ٢/٥٤٧ .

<sup>(</sup>٣) راجع : تاريخ الأندلس ، ٨٩ – ٩٠ ( نص ابن الكردبوس ) .

 <sup>(</sup>٤) أعمال الأعلام ، ٢/٥٤٢ .

<sup>(</sup>٥) أعلاه ٣٤٣ ، ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٦) راجع : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، ١٩٠ ؛ نفع الطيب ، ٢٥٩ ؛ أعمال الأعلام ، ٢٠ ٢ : الجملة السيراء ، ٢/ ١٨٦ ؛ التبيان ( مذكرات الأمير عبد الله ) ، ١٠٢ ، عبد الله بن أبلقين بن باديس بن حبوس بن زيري ( ثالث وآخر أمير لمملكة غرناطة الطوائف ) ؛ دول الطوائف ، ٧٧ .

ابن تاشفين . يذكر صاحب الروض المعطار : « وكان يوسف بن تاشفين لا تزال تفد عليه وفود ثغور الأندلس ، مستعطفين ، مجهشين بالبكاء ، ناشدين الله والإسلام ، مستنجدين بفقهاء حضرته ، ووزراء دولته ، فيستمع إليهم ، ويصغي لقولهم وترق نفسه لهم »(١) .

معنى ذلك : كانت وفود ومراسلات من الأندلس إلى يوسف بن تاشفين ، قبل سفارة المعتمد إليه . ويبدو أنه يوم وصلت رسل المعتمد – برفقة آخرين – كان ابن تاشفين يعد العدة للعبور إلى الأندلس لنجدة أهلها . ونص ابن الأبارالتالي يعين على فهم هذا الأمر : « وازدلف خلال ذلك إلى سبتة أمير المغرب حينئذ – أبو يعقوب يوسف بن تاشفين اللمتوني – حسنبة ورغبة في الجهاد ، وقد دانت له بلاد العدوة ، وسأل من ستقوت بن محمد صاحب سبته أن يُبيح له فُرض الإجازة إلى الأندلس ، فأبى و تمنع من ذلك ، فأفتى الفقهاء بقتاله لصده عن سبيل الله ، فقتل هو وابنه في خبر طويل . وفتح الله على ابن تاشفين سبته ، وأمكنه الحصول على مراده بذلك .

« وعلم المُعْتَمِدُ محمد بن عباد تصميمه على نيته ، فخاطب جَاريَه : صاحب بَطْلَيَوْس وصاحبَ غَرناطة ، في تحريك قاضييها إلى حضرته للاجتماع بقاضي الجماعة بقرطبة . فوصل من بَطَلَيْبَوْس قاضيها أبو إسحاق بن مُقانا ، ومن غَرْناطة قاضيها القُلْيَعْيِي ، واجتمعا في إشبيلية بالقاضي أبي بكربن أدهم ، وانضاف إليهم الوزير أبو بكر محمد بن أبي الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون . وتوجهوا جميعاً إلى ابن تاشفين ، على شروط لا تُتعدى إلى غيرها . ووصلوا إلى الجزيرة الخضراء – وعليها يزيد بن المعتمد ، الملقب بالراضي – ثم أجازوا البحر منها ، واجتمعوا بابن تاشفين مرة " بعد مرة . وتفاوضوا في مكان تنزله العساكر ، فأشار ابن زيدون بجبل طارق »(٢) .

<sup>(</sup>۱) الروض المعطار ۸٦ (= أعداه ، ۳۹۲). كذلك : نفح الطيب ، 4/9 ه - ، - ، - ، أعمال الأعلام ، - ، - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - .

<sup>(</sup>۲) الحلة السيراء ، ۹۸/۲ – ۹۹ . كذلك : البيان المغرب . ۲۰۰/۳ ؛ وفيات الأعيان ، ۱۱۳/۷–۱۱۳/۷ ۱۱۲ (= البيان المغرب ، ۱۱۲/٤ – ۱۱۱ ) ؛ الحلة السيراء ( مخطوط ) ، ۱۰۱/۱۰–۱۰۲ (إعتاب الكتاب ، ۲۲۳ ) .

٣ - يتبين - من النصوص الواردة في الفقرة السابقة - أن استعداد أمير المرابطين لعبور الأندلس كان قبل سقوط طليطلة ( ٤٧٨ ه ) ، الذي تلته سفارة المعتمد إلى ابن تاشفين . ذلك أن مقتل سَقُوت - الذي ذكره ابن الأبار في نصه السابق - كان سنة ٤٧٦ ه . ويشير هذا إلى أن أخذ المبادرة في دعوة المرابطين لم تكن من المعتمد أمير إشبيلية ، وأن دعوتهم كانت قبل سقوط طليطلة ( ٤٧٨ ه ) بعدة سنوات.

تولى ابن الأفطس حُكُم بطليوس سنة ٤٦٤ ه ( ١٠٧٢ م ) . أراد أن يكون صفاً واحداً من ملوك الطوائف في وجه الحطر المتزايد . سبق ذكر إرساله القاضي أبا الوليد الباجي إلى أمراء الطوائف يدعوهم لذلك (٣) . وليس واضحاً تاريخ إرسال الباجي لهذه الدعوة ، لكن إذا علمنا أن وفاة الباجي كانت سنة ٤٧٤ ه ( ١٠٨١ م ) ، نجد من الصواب أن نضع محاولات المتوكل هذه قبل سقوط طليطلة بعقد من السنوات – على الأقل – كما مرت مناقشته (٤) . لكن لمّا لم يجد المتوكل نجاحاً مرضياً ولم تكثق دعوتُه استجابة كافية أو تقود إلى عمل جاد مفيد في هذا الشأن ، اتجه بفكره ثم بفعله نحو المرابطين في عُدوة المغرب ، فكاتب أمير هم ابن تاشُفين (٥) .

كانت مبادرة المتوكل بن الأفطس مبكرة في استدعاء المرابطين لنجدة الأندلس، مع أنه ليس بالإمكان اعتبار المتوكل الآخذ أولاً بهذا الاستدعاء لأخوة العُدوة ــ من

<sup>(</sup>١) انظر : أعمال الأعلام ، ٢/٥٤٠ .

<sup>(</sup>٢) عنه راجع : الحلة السيراء ، ٢/٢ و وبعدها .

<sup>(</sup>٣) أعلاه ، ١٣٨ – ١٤١ .

<sup>(</sup>٤) أعلاه ، ٢٧١ – ٧٣٧ ، ٢٤٢ – ٤٤٣ ، ٩٣٣ ، ٩٣٥ – ٩٣٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر : الحلة السيراء ، ٩٩/٢ ( حاشية ) ؛ دول الطوائف ، ٩٢ .

الأمراء ، أو مطلقاً – إلا أن انجاهه في هذا كان قبل قيام المعتمد العبادي بها بعدة سنوات ، ويُنفهم هذا من مجرايات الأحداث السابقة . ومعقول كذلك أن يكون المتوكل مسبوقاً في ذلك بأحد الأمراء أو العلماء أوغيرهم بمبادرة استدعاء المرابطين .

أورد صاحب الحلل المُوشِيَّة في ذكر الأخبار المَرَّاكُشْيِنَة لمؤلف مجهول ، حين الحديث عن دولة المرابطين وأميرها يوسف بن تاشفين ، أنه ﴿ في سنة أربع وسبعين وأربع مئة . وفد عليه جماعة من الأندلس شكوا إليه ماحل بهم من أعدائهم فوعدهم بمرادهم وأعانهم . وكان ممن كتب إليه حين ذلك المتوكل على الله بن الأفطس »(١) ٤٧٤ هـ تاريخ كتابة المتوكل إلى أمير المرابطين - هي سنة وفاة أبي الوليد الباجي ، من عرفنا بجهده وطول جهاده في الدعوة إلى التوحد ، مثلما تحمل الدعوة إلى الاستعانة بالمرابطين . وسبق إبراد قول القاضي عياض في توتيب المدارك عن الباجي أنه ﴿ توفي بالمربِيَّة سنة أربع وسبعين لسبع عشرة خلت من رجب ، وكان جاء إلى المربة سفيراً بين رؤساء الأندلس ، يتُولِّقُهُم على نتُصرة الإسلام ، ويرَوُم جمع كلمتهم مع جنود ملوك المغرب المرابطين على ذلك ، فتوفي قبل تمام ويرَوُم جمع كلمتهم مع جنود ملوك المغرب المرابطين على ذلك ، فتوفي قبل تمام غرضه رحمه الله . »(١)

تبنّى المتوكل بن الأفطس دعوة الباجي إلى القضيتين المهمتين :

- ١ ــ الدعوة إلى تَـوَحُدُ الأندلس وجمع كلمة ملوكها .
  - ٢ ــ الاستعانة بالمزابطين لنصرة الإسلام في الأندلس .

واتخذ المتوكل لها إجراءات، منها: الكتابة إلى المرابطين. فدعوة الباجي سابقة لكتابة المتوكل إلى ابن تاشفين. ثم كان الاستمرار في الدعوة مُنتَضِّجَة (٢)، حتى جاء سقوط طليطلة ( ٤٧٨ ه ) الطاهي السريع والنار الفوارة لإيناع الفكرة بسرعة واقتطاف الثمرة الطيبة بقوة.

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك ، ٣ ــ ٤/٨٠٨ ( = أعلاه ، ٢٤٣ ــ ٣٤٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : أعمال الأعلام ، ٢٤٣/٢ ، ٢٤٥ .

انتشرت فكرة استدعاء المرابطين في الأندلس ، حتى جَعَل سقوط طليطلة منها ضربة لازب ، فتت كل اعتراض وأطارت أي تخوف . ثم كان المؤتمر الذي دعا إليه المعتمد وأفضى إلى إرسال وفد إلى المغرب ، مستصر خا أمير المرابطين . هذا ما أشير إليه في الفقرة قبل السابقة (١) ، حيث كان ابن تاشفين يتهيأ للأندلس بعد أن وصلته الرسائل والوفود .

لعل سير الحوادث المتعلقة بهذه المسألة وتطوراتها تمت بالشكل المذكور أعلاه ، أو قريباً منه . ومهما يكن من أمر فإن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين تجهز للعبور إلى الأندلس لنجدة إخوانه ، فكانت وقعة الزَّلاَّقة الشهيرة .

## الخلاصكة

يُعطي العرض السابق صورة لعصر الطوائف ، إن كانت مقتضبة فهي موضحة لجوانب كثيرة منه . تُطلع على حالة التفكك الذي أصاب الأندلس ، نتيجة النكوص عن ترسّم الخط الإسلامي وعدم العض عليه بالنواجذ ، حين « زالت من النفوس الأنفة الإسلامية »(٢) . جنت الأندلس – بسيآتها – من الهبوط والضعف بقدر ما أصابها من الانحراف ،الذي سارت به عن المنهج الإسلامي . خذلت الفرقة أهلها ، حتى الخيرين منهم ﴿ واتقوا فيتنة لا تُصيبن اللّذين ظلكمُوا منكمُ م خاصة واعملمُوا أن الله شديد العقاب ﴿ إلا أنهم قوله صلى الله عليه وسلم «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليسلسن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يُستجاب لهم . »(٤) أشار إلى هذا عدد من الكتاب والمؤرخين الأندلسيين ، أمثال : ابن حزم ( ٢٥١ ه ) وابن حيان ( ٢٩٤ ه ) وابن بسام ( ٢٥٥ ه ) .

<sup>(</sup>١) أعلاه ، ٣٩٥ ـ ٣٩٦ ( الفقرة ٢ ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأندلس ، ٧٧ نص ابن الكردبوس ) .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٥ من سورة الأنفال .

<sup>(؛)</sup> جامع الأصول في أحاديث الرسول ، ١/ ٣٣٢ ( حاشية ٢ ) . كذلك : تفسير الطبري ، ١٠/ ٩٩٤ ، (

لا يُقيم الإنسان ويقوّمه غيرُ عقيدة ربانيّة ـ وهي من مقتضيات وجوده ـ تقوده نحو الحير وتسلكه سواء السبيل ، بعبادة الله ودوام مراقبته . يعمر دنياه وآخرته حين يحوز رضاه ويفوز بجنته « إنَّ الصدق يهدي إلى البر ، وإنَّ البر يهدي إلى الجنَّة »(١) .

نجد هذه الحقيقة متوافرة خلال أعصر التاريخ الإسلامي الشامخ الرائع ، ترتسم صورتها بريشة الوقائع ، بأحوالها رفعة وهبوطاً . يصح رسم خط بياني بلونين ، يتطابقان تماهاً . يكون فيهما التناسب طردياً بين التمسك بالإسلام وبين ازدهار الحياة في المجتمع المسلم (وغيره ، عموماً) وإثمار حضارته وقوته الإنسانية لا السياسية فحسب وبين التمسك بالإسلام والسير على شرعه المبين في قرآنه ، ومقابله صحيح . كان المسلمون أقوياء بإسلامهم وإن قلنُوا ، كما مرت الأمثلة وهي متكاثرة ، ضعفاء بلونه ولو كثروا ، مثل الطوائف . « يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة ألى قصعتها ، فقال قائل : من قلة نحن يومئذ ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، ولينزعن الله أمن صدور عدوكم المهابة منكم ، وليقذفن في قلوبكم الوهن ، قيل : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : حب الدنيا ، وكراهية الموت . »(٢) .

مهما أصاب الأمة المسلمة من التخلف الإيماني – المنتج لكل أنواع التخلف – يظهر قوة إيمانهم ، رغم السيئات أو مايصيبها من الآفات ، إذا أتيحت لها العوامل تنمو بسرعة وتظهر ساطعة وتسير مشرقة . تعود إلى المنهج بغيرة وندم على مافاتها ، أكالأم إلى طفلها . بدمع يغسل الخطايا ويجدد النوايا . رأينا حين ترتفع راية الإسلام ويعلو نداؤه تهب بسرعة إليه . وهو ما لمسناه في : بَرْبَشْتْرُ والزّلاَّقَة وأحداث بَلَنْسية .

إن الحكام ، وحكام الطوائف ، مهما عاونوا أوأقاموا عوامل الانحراف فعملهم سيأتي عليهم قبل غيرهم ، وقد ينتج ذلك عودة حميدة جديدة إلى المنهج .

<sup>(</sup>١) جامع الأصول ، ٦/ ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول ، ٢٨/١ .

يكون صدق العودة والاعتبار بقدر ما يستطيعونه من الحفاظ على عقيدتهم . من هنا ، فأخطر حرب تلك التي تهدف هدم العقيدة واقتلاع جذورها في النفس المسلمة .

حافظت الأمة الإسلامية – خلال العصور الماضية – على العقيدة ، فكانت درْعَهَا الواقية ، وارتد محاربوها: المحليون من أهلها أو الدخلاء عليها ، متدسسين بأي قناع ؛ وخارجيون ، أعداءاً واضحين . فإذا أُصيبت الأمة الإسلامية في قوة تمسكها بالعقيدة فهو الحطر ، لأنه أيضاً قد يتولى حربها من كان منتسباً إليها(١) .

كانت عودة المسلمين إلى دينهم في أيام الإسلام السالفة ، وفي ظروفهم الصعبة أيام الطوائف ، أيام الفرقة المريرة إذ «كانت أيامهم تسمى أيام الفرق .  $(^7)$  أو «الفتنة المبيرة  $(^8)$ » بسرعة . لم يستطع حكام الطوائف هؤلاء حَجُبَ الناس دوماً .

يَظهر أنَّ أهل الأندلس كانوا أسرع استجابة إلى التَّوَحَّد وأكثر اهتماماً به من حكامهم . أخذ أهل الأندلس زمام المبادرة في التوجَّه إنى استدعاء المرابطين وإبلاغهم الاستغاثة (٤) . كان هذا تقوية ودفعاً للحاكمين في اتجاه التوحد ، راغبين أو مضطرين . كان علماء الأمنَّة في الأندلس — وهم حماتها الأمناء — أول الداعين . اتجهوا بدعوتهم للناس وللحكام (٥).

غدا هذا الاتجاه عند الأمة في الأندلس تياراً جارفاً ، كان من نتائجه إزالة ملوك الطوائف ذاتهم ، الذين استمر بعضهم في خط الخيانة والاستعانة بالعدو المتربص . حتى إنه حين استشهد حاكم سَرَقُسُطَة أبو جعفر أحمد المستعين بالله (المستعين الأصغر) سنة ٥٠٣ه ه(١) و خكَلَفَه ابنه أبو مروان عبد الملك عماد الدولة «بايعه الناس

<sup>(</sup>۱) انظر : الغارة على العالم الإسلامي ، أ . ل شاتليه ، ١٦ و بعدها ، ٨٠ ؛ الإسلام و الغرب و المستقبل، آرنولد توينبي ، ١٠ ، ١٨ ، ٢١ ، ٧١ ، ٠٠ ، ٥٠ ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأندلس ، ٧٨ ( نص ابن الكردبوس ) .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ، ١٩٤/٣ ( الكلام لابن حيان = أعلاه ، ٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الروض المعطار ، ٨٦ (أعلاه ، ٣٩١ – ٣٩٢ ) ؟ الحلل الموشية ، ٢٠ (=أعلاه ، ٣٩٨ ). (٥) قارن ؛ الحلل السندسية ، ٢/٤ ٩١ .

<sup>(</sup>٦) أعلاه ، ٢٥٧ .

بسر قسطة بعد ما اشتر طوا عليه أن لا يستخدم الروم ولايتلبس بشيء مين أمرهم  $^{(1)}$  .

ظلت الأمة – كما سنرى – تقوى كلما عادت إلى دينها واتجهت نحو ربها . لكن وجود الأخطاء – الكبيرة أو الصغيرة ، العامة أو المحدودة – التي ارتكبتها في جنب الله جعلت تنحدر بالأمة : تصحو وتقوى حين تعود إلى ربها ، تنفرط وتببط حين تتحلل ، حتى كانت نهاية الأندلس . مع ذلك ، فمهما أصيبت الأمة كانت تجد السلامة في دينها الذي تتحصن به . يمكن أن تعود إليه وتسير في طريق الخير وتدفع الاعتداء وتقيم البناء والأمثلة كثيرة ، كما هو أيام الحروب الصليبية في الشرق .

لكن يوم تَمَسَ الحربُ العقيدة في النفس المعتقدة وتنال منها ، تكون الخطورة عقدار ما يتم لها ، وتجب دون ذلك . بيذا تحوَّلت الحرب الصليبية إلى هذا اللون واستهدفت الأمر ، فنالت من المسلمين هذا النيل . لم تُصب الأمة الإسلامية وتهوي مثلما أصابها في القرن الحالي – بعد ذهاب حصنها الحامي ، الدولة المسلمة – حين أصيبت في مقدار تمسكها ، ولو أن المنتسبين للإسلام كثير لا غناء فيهم (٢) .

لكن القوة التي تحملها العقيدة الإسلامية باقية فيها ، لأنها من عند الله . قوتها ذاتية وليس لغيرها من هذا نصيب . الفوز لمن يسلك طريق الله والهالك الجاني من يجتنبه ﴿ واللهُ الغَنبِيُّ وَأَنْتُمُ الفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلُ ۚ قَوْماً غَيْرَكُم ۚ وَاللهُ الْحَالَى اللهُ الْحَالَةُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلُ ۚ قَوْماً غَيْرَكُم ۚ وَاللهُ اللهُ ال

على ذلك كانت الحرب موجهة إليها . فإذا انتزَعت الغصن من أرض ، فالأرض ، مواصفاتها باقية . تنبت بفضل الله و نعمته للخضراً وتُزهرُ مثمراً . ذلك عند الله كائن ومقدر . ﴿ \* ولقد كَتَبَنْنَا في الزَّبُورِ مِن \* بَعْدِ الله عَدْ الله عَبْدَ الله عَبْدُ الله عَبْدَ الله عَبْدَ الله عَبْدَ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدَ الله عَبْدَ الله عَبْدُ الله عَبْدَ الله عَبْدُ اللهُ عَبْدُ عَبْدُ اللهُ عَلَا عَبْدُ اللهُ عَبْدُو

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ٣/٤ . كذلك : الحلة السيراء ٢٤٨/٢ ؛ أعمال الأعلام ، ١٧٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) أعلاه ، ٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) من الآية ٣٨ من سورة محمد .

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٥ من سورة الأنبياء .

إنَّ الحطأ الصغير والتقصير القليل قد ينحدر بالأمة إلى هاوية سحيقة ، إلاَّ مَن رحم الله . وإنَّ الأمة المسلمة مهما أصابها في سبيل دينها فلها في ذلك الأجر والعبرة والقوَّة والنصرة ، كما حدث في معركة أُحد (٣ ه) ﴿ \* وَلاَ تَهَيْنُوا وَلا تَحْزُنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ \* ﴾ (١)

#### ب - وقعة الزَّلا قة

على إثر الأحداث السابقة والقرار الذي اتخذه أميرُ المسلمين يوسف بن تاشئين — بعد استشارة الفقهاء والأعيان — في نجدة الأندلس ، بدأ عبور الجيوش المرابطية المجاز (مضيق جبل طارق) من سبتة إلى الجزيرة الخضراء ، مستنفراً قواته للجهاد . « فاجتمع له نحو من سبعة آلاف فارس في عدد كثير من الرَّجْل »(٣) . عبرت الجيوش تباعاً : أولها قوة من الفرسان بقيادة داود بن عائشة ، وآخرها موكب أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ، في يوم الحميس منتصف ربيع الأول ٤٧٩ ه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ، في يوم الحميس منتصف ربيع الأول ٤٧٩ ه (٣٠ حزيران = يونيه ١٠٨٦ م)(٤) . يُذكر أنه — خلال ذلك — هبت ربيح عاصف أثارت أمواجاً عالية ، فرفع الأمير يوسف يديه إلى السماء يدعو الله عز وجل : « اللهم و أن كنت تعلم أن في جوازنا هذا خيرة للمسلمين ، فسهل علينا جواز هذا البحر ، وإن كان غير ذلك فصعبه حتى لا أجوزه »(٥) . استجاب الله القدير سبحانه دعاءه «حتى سهل الله المركب ، وقرّب المطلب »(١) .

<sup>(</sup>١) الآية ١٢٩ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦٢ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) المعجب ، ١٩١ .

<sup>(؛)</sup> دول الطوائف ، ۳۱۹ .

<sup>(</sup>ه) دول الطوائف ، ۳۱۹ ، ۴٤٧ . (٦) نفس المصدر .

« واطردت الإجازة ، ثم تحركت العساكر إلى إشبيلية ، وَرَدَ فَهُمُ ابن تاشفين ونزل بظاهرها . وبلغه على إثر ذلك موت ابنه أبي بكر ، فحيّره حتى لهم بالانصراف عن وجهه ، ثم آثر الجهاد ، وأنفذ مَزْدَ لي إلى مَرَّاكُش . »(١)

سَرَت في الأندلس – خلال ذلك وقبله – روح جديدة ، ذَكَرَت الناس بأيام النصر التي رأوا بعضاً منها وسمعوا عن أمثالها الكثير ، يوم كان الحط الإسلامي واضحاً في حياتهم يموج بالسالكين .

سارع أمراء الطوائف للاشتراك بقواتهم . أعدوا ما أمكن للمشاركة في البذل والتضحية ، فرحين بشهود هذا اليوم الجليل . يقول عبد الله بن بلُلُقِّين – أمير غرناطة – عن تلك الأحداث ، في كتابه التبيان : « وأَمَرْنا بضرب الطبل وما يُستعد به للفرح ، عند مخاطبته لنا بدخول الجزيرة . وظننا أنَّ إقباله إلى الأندلس منة من الله عَظُمَت لدينا ، لا سيما خاصة من أجل القرابة ، وللذي شاع من خيرهم ، وإقبالهم على طلب الآخرة ، وحكمهم بالحق ؛ فنعمل أنفسنا وأموالنا في الجهاد معه كلَّ عام ، فمن عاش منا كان عزيزاً ، تحت ستر وحماية ، ومن مات كان شهيداً . والعجب في تلك السفرة من حُسن النيات وإخلاص الضمائر ، كأن القلوب إنما جُمعت على ذلك .

« ولقينا أميرُ المسلمين في طريقه إلى بَطَلَيْوُس بجَرِيشَة ، ورأينا من إكرامه لنا وتحفيه بنا ما زادنا ذلك فيه رغبة ، لو استطعنا أن نمنحه لحومنا ، فضلاً على أموالنا . ولقينا المتوكل بن الأفطس محتفلاً بعسكره : كل يرغب في الجهاد ، قد أعمل جهده ، ووطنَّن على الموت نفسه . »(٢)

لما اقترب يوسف بن تاشفين والجيش المرابطي من إشبيلية خرج المعتمد وجماعته من الفرسان لتلقيه وتعانقا ودعوا الله تعالى أن يجعل جهادهما خالصاً لوجهه .

استقرَّ الحيش أياماً في إشبيلية ، ثمَّ اتجه إلى بطليوس . كانت قوات عدد من

<sup>(</sup>١) الحلة السيراء ، ٢٠٠/٢ . راجع : دول الطوائف ، ٣١٩ ، ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٢) التبيان ، ١٠٤ .

ملوك الطوائف تلحق بهم ، وتلقاً هم المتوكل أمير بطليوس . بعد أيام انتظمت القوات الأندلسية لوحدها – في المقدمة – بقيادة المعتمد بن عباد . في حين جُعلت الجيوش المرابطية في المؤخرة .

سار هذا الموكب من الجيش الإسلامي إلى موضع سهل من عمل بطليوس (Badajoz) وأحوازها<sup>(۱)</sup>، يقع على بعد اثني عشركيلو متراً شمالها الشرقي، في العُدوة الشمالية لوادي يانه ( Guadiana ). يُسمَى هذا السهل في المصادر الإسلامية الزَّلاَّقَة ( Sagrajas ). بقيت العساكر بظاهر بطليوس « في المضارب أياماً ، إلى أن قصدهم أذ فونش وتلاقوا بالزَّلاَّقة ، على مقربة من بطليوس ، يوم الجمعة في رجب سنة تسع وسبعين وأربع مائة ، فكان الظهور للمسلمين »(٢)

حينما سمع الفونش (السادس) أنباء هذا الجيش ترك فك حصار سرقسطة وبدأ يستعد . كاتب ملك أرْغُون شَانْجُهُ بن رُدُمير (Sancho Ramirez) وأمراء ما وراء البُرْت يطلب نجدة . تجمعت جيوش من جِلِيقية وأشْتُوريش وَنَبَارَه مع جيوش قشتالة . لحيق بهم سيل من الفرسان المتطوعين من جنوبي فرنسا وإيطاليا . سار الفونش بجيشه ، مزهواً بتفوقه في العُدة والعَدد والإمكانيّات الفنية لقواته (٣) . وجعل على مقدمة جيشه قائده البرهانش (Alvar Háñez)

تختلف المصادر في تقدير عدد جيش كل من الفريقين . قد يكون عدد الجيش النصراني خمسين ألفاً أو يزيد . ودون شك فإن الجيش الإسلامي أقل من ذلك وقد يصل إلى النصف (٤) .

يذكر صاحب الروض المعطار أن الفونش قال حين نظر إلى جيشه: « بهؤلاء ، أقاتل الجن والأنس وملائكة السماء ، فالمقلّل يقول : كان هؤلاء المختارون من

<sup>(</sup>١) انظر : أعمال الأعلام ، ٢٤٦/٢، ٢٤٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء ، ١٠٠/٢ – ١٠١ . كذلك : وفيات الأعيان ، ١١٦/٧ .

<sup>.</sup> Manual de historia de Espana, I, 586 ؛ ۳۲۲ ؛ الطوائف ، ۳۲۲ و ۳) کذاك : أعمال الأعلام ، ۳،۲/۳ .

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ ، ابن الأثير ، ١٥٣/١٠.

أجناده أربعين ألف دارع ، ولابد ً لمن هذه صفته أن يتبعه واحد أو اثنان ، وأماً النصارى فيتعجّبون ممن يزعم ذلك ويقوله . واتفق الكل أن ً عد ًة المسلمين كانت القل من عدة المشركين . »(١)

جرت مراسلات بين الطرفين . أرسل ابن تاشفين ـ عملاً بأحكام السنة ـ إلى الفونش يعرض عليه الدخول في الإسلام أو الجزية أو الحرب . مما جاء في الرسالة :

« وَبَلَغنا يا أَذْ فونش أَنَّك دعوتَ في الاجتماع بك ، وتمنيتَ أن تكون لك فُلُك تعبر البحر عليها إلينا ، فقد أجزناه إليك ، وجمع الله تعالى في هذه العرصة بيننا وبينك ، وسترى عاقبة دعائك ﴿ وَمَا دُعاءُ الكافرينَ إلاَّ في ضَلال ﴿ (٢) ﴿ . ﴾ (٣) إفغضب الفونش لهذه الرسالة ورد بكتاب عنين مملوء بالوعيد . اكتفى ابن تاشفين أن يكتب في ظهر الرسالة : « الذي يكون ستراه ﴾ (٤) .

جرت الاستعدادات في المعسكرين بكل أشكالها وبالحث على الحرب والصبر فيها إلا وقامت الأساقفة والرهبان فرفعوا صلبهم ، ونشروا أناجيلهم ، وخرجوا يتبايعون اعلى الموت ؛ ووعظ يوسف وابن عباد أصحابهما ، وقام الفقهاء والعبُسّاد يعظون الناس ويحضونهم على الصبر ، ويحذرونهم الفرار ؛ وجاءهم الطلائع بخبر أن العدو مشرف عليهم صبيحة يومهم ، وهو يوم الأربعاء ، فأصبح المسلمون قد أخذوا مصافيّهم ، فكع ابن فرد لند ورجع إلى إعمال الحديعة ، ورجع الناس إلى محلاتهم ، وباتوا ليلتهم » (°) .

أراد الفونش خديعة المسلمين . كتب إليهم يوم الخميس ( الحادي عشر من رجب ) يخبرهم أن تكون المعركة يوم الاثنين ، بعده . لكن ابن عباد وابن تاشفين أدركا هذه الخديعة ، وأكدت ذلك أخبار استعداد معسكر النصارى فاتخذ المسلمون

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ، ٨٨ ( نفح الطيب ، ٣٦٣/٤ ) . (٢) من الآية ٥٠ من سورة غافر .

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ، ١١٦/٧ ( نفح الطيب ، ٣٦١/٤ – ٣٦٢ ) . كذلك : الروض المعطار ، ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٣٦١/٤ .

<sup>(</sup>٥) الروض المعطار ، ٩٠ ( نفح الطيب ، ٣٦٤/٤ – ٣٦٥ ) . كع : جبن وضعف .

الحذر « وبات الناس ليلتهم على أهبة واحتراس بجميع المحلات ، خائفين من كيد العدو ، وبعد مضي جزء من الليل انتبه الفقيه الناسك أبو العباس أحمد بن رُميُّلُّهَ القُـرُ طبيي ( وكان في محلة ابن عباد ) فرحاً مسروراً ، يقول إنه رأى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فبشره بالفتح والشهادة له في صبيحة غد . وتأهب ودعا ودهن رأسه وتطيُّب . وانتهى ذلك إلى ابن عباد ، فبعث إلى يوسف فخبَّره بها تحقيقاً لما توقَّعه من غدر ابن فرِد ْلند ، فحذروا أجمعين ، ولم ينفع ابن فرد ْلند ما حاوله من الغدر . »(١) فلما كان صباح الجمعة الثاني عشر من رجب سنة ٤٧٩ هـ(٢) ( ٢٣ تشرين الأول سنة ١٠٨٦ م ) زحف الفونش بجيشه على المسلمين . كان أمير المسلمين قد جلب مع جيشه إلى الأندلس الحمال فكانت ذات نفع . دارت المعركة حامية الوطيس ، ، عنيفة الحركة ، شديدة الضراب ، ظهرت فيها براعة الجيش الإسلامي والقائدين ابن عباد وابن تاشفين . بدا فيها أمير المسلمين ليس فقط فارساً صوالاً جوالاً بل ذا مقدرة عسكرية يبتكر الخطط المناسبة أثناء المعركة . فما أن اشتدتِ المعركةواختلَّ المعسكر الإسلامي حتى دفع ابن تاشفين إلى قلب معسكر العدو بمجموعة ، ثمَّ حمل نفسه بالقوَّة الاحتياطية إلى المعسكر القشتالي ، هاجمه بشدَّة . ثمَّ اتجه صوب مؤخرته فأثَّخَن فيه وأشعل النَّار ، وهو على فرسه يرغَّب في الاستشهاد ، وقَرْعُ الطبول يدوي في الآفاق . قاتل المرابطون في صفوف متر اصة ثابتة ، مثل بقية أجنحة المعركة .

<sup>(</sup>۱) الروض المعطار ، ٩٠ – ٩١ . كذلك : نفح الطيب ، ٣٦٥/٤ – ٣٦٩ . ترجم ابن بشكوال ابن رميلة في الصلة ( ٢٦ ، رقم : ١٤٤) فوصفه بأنه « كان معتنياً بالعلم ، وصحبة الشيوخ وله شعر حسن في الزهد . وكان كثير الصدقة وفعل المعروف . قال لي شيخنا أبو محمد بن عتاب رحمه الله : كان أبو العباس هذا من العلم والورع والفضل والدين ، واستشهد بالزلاقة مقبلا غير مدبر سنة تسع وسبعين وأربع مئة . »

<sup>(</sup>۲) ورد هذا التاريخ في رسالة كتب بها يوسف بن تاشفين بعد المعركة . انظر : دول الطوائف ، ۳۲۳ ، 8٤٨ . كذلك : الذخيرة ( مخطوطة ) ، ۱۹۲۲ ، ۱۹۲۱ ؛ الروض المعطار ، ۸۳ ؛ المطرب من أشعار أهل المغرب ، ابن دحية ، ۱۱۹ . جعله بعضهم في منتصف رجب من العام . انظر : أعمال الأعلام ، ۲۲/۳ ؛ وفيات الأعيان ، ۳۲۹۳ ، ، ۷۱۷ . كذلك : الحلة السيراء ، الأعلام ، ۱۱۷/۷ . كذلك : الحلة السيراء ، ۲۹۰۵ ، ني حين وضعها آخرون في رمضان . انظر : العبر ، الذهبي ، ۲۹۳/۳ ؛ وفيات الأعيان ، ۲۹۳/۳ ، وفيات الأعيان ، ۲۹۳/۳ .

ما أن حلَّ المغرب حتى اضطر الفونش ، وقد أصيب هو نفسه ، إلى الانسحاب حفظاً لحياة من بقي . طورد الفارون في كل مكان حتى دخل الظلام فأمر ابن تاشفين بالكف . استمرت المعركة يوماً واحداً لاغير « وقد حطم الله شوكة العدو الكافر ، ونصر المسلمين وأجزل لديهم نعمه ، وأظهر بهم عنايته ، وأجمل لديهم صنعه . »(١)

تسلل في الظلام مع الفونسو حوالي خمس مئة فارس – مثخنين جراحاً بمتجهين إلى طليطلة حيث توفي أكثرهم في الطريق ولم يدخل معه طليطلة إلا حوالي مئة فارس (٢).

هكذا رد الفونش وجيشه بالحيبة والحسران « فالحمد لله مُوهِنِ أَيْدُهِ ، ومُبُسْطِل كيدِهِ ، وجزى اللهُ أمير المسلمين ، وناصر الدين ، أبا يعقوب يوسف بن تاشفين ، أفضل جزاء المحسنين . بما بل من رماق ، ونَفَس من حيناق ، ووصل هذه الجزيرة من حبل ، وتجشّم إلى تلبية دعائها واستنقاذ مابها ، من حَزَن وسَهُل ، حتى ثل عروش المشركين ، وظهر أمر الله وهمكارهون ، والحمد لله رب العالمين.» (٣)

على كل حال فقد كانت خسائر المعسكر القشتالي عالية ، أقل منها بكثير خسائر المعسكر الإسلامي . استشهد عدد من العلماء ، كان منهم ابن رُمَيْلَة ــ المار الذكر ــ وأبو مروان عبد الملك المصمودي قاضي مراكش (٤) . كذلك منهم : الفقيه أبو رافع الفضل ولد الحافظ العالم الأندلسي الفقيه الأديب أبي محمد بن حزم ( ٤٥٦ ه ) . قضى في معركة الزلاقة هذه شهيداً ، رحمه الله تعالى (٥) .

سرت أنباء هذا النصر المبين إلى القواعد الأندلسية وكتب به ابن تاشفين إلى المغرب فاستبشر به الناس وسروا أيَّما سرور . ثمَّ لأسباب عجل أمير المسلمين بالعودة

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ، ٣/٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) الروض المعطار ، ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) الذخيرة ، ١٣٢/١/٤ ( = أعلاه ، ٣٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الروض المعطار ، ٩٤ – ٩٥ .

<sup>(</sup>ه) الصلة ، ابن بشكوال ، ٢٦٤ ( رقم : ٩٩٧ ) ؛ وفيات الأعيان ، ٣٢٩/٣ . عنه انظر كذلك : الذيل والتكملة ، ٢/٥/٠٤ ، ؛ نفح الطيب ، ٧٨/٢ ، ٨٣ .

إلى المغرب مما فوَّت الإفادة من هذا النصر المؤزَّر في تتبع الجيش القشتالي ومهاجمته في عقر داره أو على الأقل استعادة طليطلة .

كانت الزلاقة يوماً مشهوداً من أيّام الإسلام ، وهي لاتعني فقط كف عدوان الفونش ( السادس ) ورد َّ جيشه خاسراً أو انتصاراً في معركة .فهي فضلاً عن أنها أنعشت النفوس وقوَّت الآمال ، كما مهدت لإيواء الأندلس وانضمامها إلى سلطان المرابطين ، لكنها أعانت في مد عمر إسلامية شبه الجزيرة الأندلسية لأربعة قرون أخرى (١) .

رأينا هذه الفترة التي عاشت في كثير من الانحدار – لأحيان – كانت لا تخلو من إشراقات وضّاءة ساطعة . رأينا في تاريخ كل مملكة ليس أقل من مأثرة خالدة في ظل عقيدتها . لو أن المسلمين انتفعوا بهذه الدروس واستمروا بالروح الإسلامية العالية التي عاشتها الأندلس في أحداث الزّلا ّقة والأيّام المشهودة المماثلة لها قبل ذلك ، واتخذوا العبرة منها وتجنبوا الفتن والنزاعات وابتعدوا عن العصبيات – وهو أمر يتنافى مع الإسلام ويعتبره من شيم الجاهلية – لاستمرت الأندلس المسلمة دائماً ولوجدنا مساجدها قائمة والمآذن سامقة حتى اليوم في سماء الجزيرة الأندلسية ، تنادي بالحق وترفع رايته وتدعو للخير وتبذل نفعه ، وهي تعلو على كل صوت وتسمو فوق أية دعوى : ندية منعشة ، جديدة مفعمة بالقوّة الحيّرة والحياة النيّرة .

# رابعًا: الحركة العِلميّـة

رأينا أحوال عهد الطوائف وما أصاب الأندلس خلاله من ضعف واستكانة وتفرق وتمزق ، نتيجة لضعف الحط الحلقي المسلم ، تعاونت عليه عواله خارجية وداخلية . أنتج ذلك من السياسات السيئة التي اتبعها الكثير من ملوك الطوائف ، لاسيما نحو دينهم وإخوانهم، وتقصيرهم تجاه بلدهم وممالأتهم أو محالفتهم — رغبة أو رهبة لعدوهم المتربص . تعرَّض للحديث عنهم وإدانتهم عدد من العلماء الأعلام المعاصرين

<sup>(</sup>١) قارن : الحلل السندسية ، ١٩٥/٢ .

لهم – مرَّ ذكر بعضهم ، في غير ما موضع (١) – وأنحوا عليهم باللائمة الشديدة وحمّلوهم أوزار كثير من سوء أحوال ذلك العصر .

نلاحظ أيّام الطوائف هذا الضعف السياسي الذي شاع في أغلب الفترة ، قاست فيه الأندلس النكبات ، وذلك التفكك الذي أصاب البناء الاجتماعي والحيرة والارتباك . بجانب الحسرة القاتلة والأسي العميق ، خلَّفته هذه الأوضاع في النفوس . بل يبلو أنَّ ذلك كان سبب الأوضاع السياسية والمخاطر المتربصة ، مما قد لا يستطيع القضاء على كثير من الصفات النفسية والحلقية التي انزوت في داخل النفس، لإهمالها وغلبة هذه الأمور عليها . لذلك رأينا أنه ما تكاد تصح الفرصة لظهور هذه الصفات ، التي تجد طريقها خلال الجو الموحَّد والالتزام بالمثل ، إلاَّ وتنطلق من أكمامها ويزهو نموها . فيتم تسجيل صفحة جديدة ، أو تدعو الجماعة إلى وقفات أكمامها ويزهو نموها . فيتم تسجيل صفحة جديدة ، أو تدعو الجماعة إلى وقفات الدين ومن أجل حياة الأمة المسلمة . والعقيدة الإسلاميَّة وشريعتها أرادها الله — سبحانه وتعالى — أن تكون خالدة دائمة — كما أنزلها الله — والتكليف بها قائم ومستمر .

الأمة التي فيها من يجد الحياة في الفيداء تتسابق له عقيدة ، هي أمة تحمل عوامل الاستمرار مهما ضمرت أو أحدقت بها ظروف سيئة ولفائف قاتمة . قد يؤدي دوام هذه الأحوال وإنهاك هذه الصفات إلى خسائر لا تعوض ، لكن من كبرى الدواهي الطامة هو الارتماء أمام العدو المتربص الغادر الذي اتبع سياسة الإضعاف والإنهاك ثم الإفناء . تلك جريرة لملوك الطوائف التي يستحقون بها أشد النكير وأقسى النعوت .

مهما يكن فإيمان الأمة بعقيدتها والحفاظ على مقوماتها يكون باعثاً لروح جديدة وحياة مشرقة . من هنا رأينا عدم خلو حياة كل مملكة من ممالك الطوائف التي درسناها من صفحة وضاءة سجلتها تلك الصفات . كان ضد العدو في بلنسية تحمل وثبات وفي سَرَقُسُطَة ( بَرْبَشْتْر ) جهاد وبلاء ،وفي الزلاقة تضحية وانتصار . ففي هذه

<sup>(</sup>١) أعلاه ، ١٩٦٥ ، ١٩٦٩ - ١٩٦٩ ، ١٩٦٥ ، ١٩٦٩ ، ١٩٦٩ - ١٢٩ .

الأحداث وفي غيرها مما سيأتي في العهود التالية ، محلية أو في عموم الأندلس ــ رأينا غلبة هــذه الصفات النفسيــة والاجتماعيـة . بقي بعض هذه الصفات المتعددة الجوانب مستمراً في النّماء ويجد الجو المناسب للعمل والانتاج ، مع توفر شيء من الرعاية والعناية .

ما كان المجتمع الأندلسي أيام الطوائف مجتمعاً منقطعاً أو نشأ في أيامهم ، إذاً لما توفر له مستوى علمي رفيع. فالمجتمع الأندلسي ، مجتمع مسلم ، نشأ محبأ للعلم وأهله ، وفطر أبناؤه على ذلك . لأنَّ العلم فرض في العقيدةُ الإسلامية على كل مسلم ومسلمةِ ، ولا يمكن أن يكون المسلم غير متعلم أو مثقف . لذلك كــان العلم منتشراً في الأندلس انتشاراً تفتقره كثير من البلدان المعاصرة لنا ، ولها حظ في التعليم كبير . والعلموالمعرفة بكل أوجهها(الدرس والتدريس والتعلموالتأليف)كانت مزدهرةوعامة، مصدر فخر وعوامل تقدير . مع التزام بحط معلوم وشروط معروفة واهتمام بكل الوسائل والأسباب المؤدية لهذا . من هنا غدت الأندلس سوقاً للكتب كبيرة 'راجت بضاعتها وازدهرت صناعتها ، حتى الخلفاء والأمراء وأصحاب المراكز الأخرى كانوا بذلك يفتخرون . كيف لا وإن العلم شرط لمركزهم ، بل وضع الكثير منهم في مصاف العلماء الكبار الذين لهم مؤلفات أو يقيم العلماء لآرائهم وزناً ، وذلك في كل ميدان . كان في هذا العهد امتدادات لمعالم وصفات العهود الماضية في الأندلس، بعضها فيه ضمر والآخر بقي واستمر ، رعته عوامل إنباته ولازمته أجواء نموه رغم نقصها . ليس بعيداً عن الصواب القول أنه لو استمر عهد الحلافة الأندلسية لوجدنا الحضارة والإنتاج العلمي في القرن الخامس الهجري ( عصر الطوائف ) أسمى وأقوى في الإنتاج والأصالة والشمول والإبداع . يعتبر العلم في هذا العهد ( الطوائف ) امتداداً للعهود السابقة وثمرة وضع أصولها رجال على كل مستوى(١) .

من خير ما يُقلَدَّم عصر الطوائف ، إلى جانب صفحات الجهاد المشرقة التي ذُكرت بعضها ، إنتاجاً غزيراً وفراً ومشرقاً مبدعاً في مختلف الميادين . فهو زاخر

<sup>(</sup>١) راجع : جغرافية الأندلس وأوربا ( المقدمة ) ، أبوعبيد البكري ، ٣١ – ٣٢ .

بالمؤلفات الأمهات والأصول الضخمة التي وصلنا بعضها . قسم كبير من هذا ما يزال مخطوطاً بانتظار يد المحققين .

فلتكن للباحثين المجدين والدارسين المثابرين حصة في هذا الميدان يُسهمون في نَشر إنتاج سلف أمتنا المسلمة ، ويكون حافزاً ليس فقط لإنشاء إنتاج جديد مجيد ، بل لحياة يكون مشل هذا العلم والإنتاج إحدى ثمارها . كيف إذاً ، فإن هذا الإنتاج أحد مواليد تلك الحياة الطاهرة النقية ، ليكون بدوره كذلك . والجميع مُدعون للتقدم بجهودهم والتعلم والتتبيّع ولكي يُسهموا . فالعيلم شرط لذلك والجد المُخلص أساس فيه .

لذلك أيضاً وجدنا أسماء لامعة في كل لون من ألوان المعرفة ، رغم أننا لا نعرف عن بعضهم إلا ً الأسماء ، وقد نجهلها .

الحق أن توافر هذا المستوى والإنتاج العلمي أيام الطوائف يستأهل اهتمام الدارس وتعليل الباحث. إذ أن هذه الفترة أحيطت بالمخاطر وتحولت إلى معارك أو امتلئت بالمشاكل وانشغلت بالانقسام فأوجدت عدم الاستقرار. نجد في الكثير منها هذه النوعية والكمية من الإنتاج الرفيع ومن شخصيات، هي عنوان الأمة الحية وفخرها الماجد. فيما ذكر أعلاه ضياء مهما غبشت فهي مهمة، لأنها الثمرة التي تشيي بهذا الروح وتنبي عن هاتيك الأصول. فالمستوى العلمي السابق للقرن الرابع المجري امتد بأثره إلى عصر الطوائف.

الجو الفكري والروح العلمية ، التي اتسمت بالحلق العلمي وآدابه ، والرغبة في التحصيل والأخذ بأسبابه والبذل فيه والسخاء في تقديمه ، محبة واستجابة ، هذا كله مهم في تعليل هذه الظاهرة لعصر الطوائف . وهي : علو الحركة العلمية ووفرة إنتاجها ، رغم سوء الأحوال السياسية والاجتماعية ، مما لا ينتظر معه وجود مثل هذه الظاهرة محردة عن تلك الأسباب وبدون تلك الأصول .

يُذكر عادةً من أسباب هذه الظاهرة اهتمام أمراء الطوائف بالأدب والعلم(١)

<sup>.</sup> \$10 - \$10 / 1 ، انظر نفح الطيب ، \$10 / 1 / 1 .

وتشجيعهم للعلماء وتقريبهم . حتى إنَّ قصور الكثير منهم غدت منتديات أدبية وعلمية . مع أنَّ الأدب كان غالباً ، لأكثر من سبب .

أشار أبو الوليد الشَّقُنْدي ( ٦٢٩ هـ ) إلى ذلك في رسالته في فضل الأندلس « ولما ثار بعد انتثار هذا النظام ملوك الطوائف وتفرَّقوا في البلاد ، كان في تفرقهم اجتماع على النعم لفضلاء العباد ، إذ نَفَّقُوا سوق العلوم ، وتباروا في المثوبة على المنثور والمنظوم ، فما كان أعظم مباهاتهم إلا قول : العالم الفلاني عند الملك الفلاني ، وليس منهم إلا مَن بذل وسعه الفلاني ، وليس منهم إلا مَن بذل وسعه في المكارم ، ونبهت الأمداح من مآثره ما ليس طول الدهر بنائم »(١)

بل إنَّ عدداً من رجالهم ومستشاريهم ووزرائهم كان من العلماء والأدباء . بجانب أنَّ بعضهم كانوا في عداد العلماء والأدباء والشعراء ، ومنهم المؤلفون . لكن هذا بدوره مرتبط إلى حد كبير بالأمور التي سبق ذكرها . إنَّ محبة العلم كانت عامة يقدرها الناس ويحثون عليه ، والعلم سبب للرفعة والتقدير ، واللهُ تعالى يقول في القرآن الكريم : ﴿ يَرَ فَعَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ يَنَ آمَنُوا منكم وَاللَّهُ بِينَ أُوتُوا العلْمَ دَرَجَاتِ وَاللهُ بُمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \* ﴿ (٢)

أمراء الطّوائف الذين عُرفوا بالمكانة العلمية هي أيضاً بقية نتاج هذا الجو الاجتماعي ، فضلاً عن تعلق الناس بالعلم ، مما جعلهم يتفاخرون به ويتنافسون فيه ، وعاية للعلم وإيواء للعلماء وأهل المواهب ، بل وتوليتهم المناصب . لأن العالم أولى بهذه المناصب من غيره . ليملأها ويعطيها حقها ويفي بمسؤوليتها ، وليس من سطا عليها من أهل الجهل والادعاء ، يمسخون الحقائق ويروجون أباطيلاً .

بنو عباد في إشبيلية ، حيث عرفت هذه الأسرة بعلمها وأدبها ، منهم القضاة ، كوسس الأسرة إسماعيل وابنه محمد . منهم الأدباء والشعراء ، كعباد المعتضد وابنه محمد المعتمد . جَمعوا في بكلاطهم كثيراً من رجالات العصر وكُتابه وشعرائه ،

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ، ١٨٩/٣ – ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ١١ من سورة المجادلة

أمثال ابن زيدون ( ٤٦٣ هـ ) وابن وهبون وابن اللَّببَّانة (ميورقة ، ٧٠٥هـ ) وابن عمّّار ( ٤٧٧ هـ ) . اشتهرت مع ابن زيدون الشاعرة الأديبة ولا ّدة ( ٤٨٤ هـ ) بنت الخليفة المستكفى ( ٤١٦ هـ ) في قرطبة .

بَنُو الأَفطِس بِبَطَلَيْبَوْس كَانُو حَمَاةَ الأَدْبِ . وَضَعَ المَظْفُرِ ــ أَحَدُ أُمْرَائُهُمْ ــ كَتَاباً عَرِف باسمه ( المُظْفُرِي ) يقع في مائة مجلد أو أقل ، لكن لم يصلنا منه شيء . كان من رجالهم ابن عَبَدُونَ وبنُو القَبَرْطُئُرنَةُ (١) .

بنو صُمادح (٢) في المَرِيَّة الذين ضم بلاطهم الوشَّاح ابن القزاز ، كانوا أيضاً من الأدباء ، كالمعتصم وولداه رفيع الدولة ورشيد الدولة وابنته أم الكرام . ممن عاش في المريَّة الجغرافي الكبير أبو عبيد البكري ( ٥٠٥ – ٤٨٧ ه ) . هو نفسه ابن أحد أمراء الطوائف . أبوه عبد العزيز صاحب ولنبه ( Huelva ) وشلَّطيش ( Saltes ) التي مرَّ ذكرها (٣). درس البكري على يد كبار علماء هذا العصر ، أمثال : المؤرخ ابن حيان القرطبي ( ٣٧٧ – ٤٦٩ ه ) والحافظ ابن عبد البر ( ٣٦٨–٤٦٣ه) والجغرافي العُذري ( ٣٩٣ – ٤٧٨ ه ) . وصف ابن الأبيَّار أبا عبيد البكري أنه ( من مفاخر الأندلس ، وهو أحد الرؤساء الأعلام ، وتواليفه قلائد في أجياد الأيام» (٤).

بلاط طُلُمَيْطُلُمَة أيضاً اشتهر فيه علماء في الفلك والزراعة . الزَّرْقالي القُرطي صاحب الحداول الفلكية أصله من طليطلة ، ومنها صاعد الأندلسي الطليطلي صاحب كتاب طبقات الأمم . كان لطليطلة أهمية في نقل العلوم إلى الغرب إذ غدت مركزاً مهماً لترجمة الكثير من هذا الإنتاج .

في إمارة سرقسطة عاش الشاعر ابن درَّاج القسَّطَـلي ( ٤٢١ هـ) ، كان في شبابه من كتبَّاب المنصور بن أبي عامر . عدَّ المقتدر بن هود وابنه المؤتمن من العلماء<sup>(٥)</sup> في الفلسفة والرياضيَّات والفلك .

<sup>(</sup>١) انظر : أعلاه ، ١٧٠ . (٢) انظر : نَفح الطيب ، ٣٦٦/٣ وبعدها .

 <sup>(</sup>٣) أعلاه ، ٤٥٣ ، ٣٨٩ .
 (٤) الحلة السيراء ، ١٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ، ٤٤١/١ .

كانت قواعد الأندلس وحواضره مركزاً للعلم والمعرفة . فقرطبة وإشبيلية والمرية وطليطلة وبطليوس وبلنسية وغيرها عاشت عواصم ثقافية ، ضمت العلماء والمعاهد ، كما كانت هي وعموم مدن الأندلس مليئة بالمكتبات الخاصة والعامة . وكانت لعديد من الأمراء مكتبات ضخمة ، وعنايتهم بها كبيرة .

برز في هذه الفترة علماء أفذاذ وصلوا القمة ، وكذا شعراء وأدباء وكتاب ، ولكن للاسباب التي ذكر بعضها . عاش بعض هؤلاء شبابهم قبل الفتنة ، تركوا المؤلفات الكثيرة التي تحتل المكانة الرفيعة ، من أمثال : ابن حزم صاحب المؤلفات الغنية . هو ، كابن حيان وابن بسام وآخرين ، أرخوا لعصرهم أيضاً .

امتاز عدد من هؤلاء العلماء بصفة الموسوعية ، إنهم من كتاب الموسوعات . أمثال : ابن حزم وأبي عبيد البكري ، كتبوا في عدة فنون وميادين ، وإنتاجهم في ذلك يمتاز بالدقة والعمق والأصالة .

توفرت أعداد كبيرة من أعلام بهذه النوعية الفريدة ، مع البناء العلمي للمجتمع الأندلسي ، ألغى توقع وقوف عملية طلب العلم أو تعويق نموه .

يختلف المستوى العلمي الذي كانت عليه الأندلس خلال الطوائف عن الحالة السياسية . سمت نهضته فوق هذه الحالة ، وبرزت قوية وضاءة(١) .

كان هذا المستوى الفكري والنهضة العلمية نتيجة لما غرسه الإسلام في المجتمع الأندلسي ، من حب العلم رالتعلق به وأنه مصدر فخر . لذلك ، فمع سوء الأحوال في هذه الفترة ، بقيت تلك الروح وحب العلم مبثوثة لدى الناس .

اقتات عصر الطوائف – أحياناً – على ما غرسه الأوائل ، بقي مستمّراً في النماء والعطاء ، لبقاء روح ذلك الجو ، وهو دليل عمق هذا الاتجاه .

أمّا بعض جوانب الصفات التي أصابها الانزواء فقد وجدناها تثار حين تستثار ، أو تجد الجو المؤهل والعامل الممكن . أوذيت هذه لأن عوامل الفتك أول ما أصابتها . وجدنا عصر الطوائف غنياً بالأحداث ، كما وجدناه ، رغم ترديه والتمزق

<sup>(</sup>١) انظر : دول الطوائف ، ٢٤٤ و بعدها .

الذي ساده في الجانب السياسي والاجتماعي ، ما إن تلوح المناسبة حتى تظهر الصفات التي عانت الويلات ، مشرقة مضيئة مرة أخرى . تعتبر الطوائف من أسوأ ما مرَّ بالأندلس ، وأنها ربما التي قادتها إلى الأذى والضياع . ولولا أن هيأ الله المرابطين ينجدون إخوانهم في عدوة الأندلس لكان الأمر أسوأ ﴿ واللهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُون \* ﴾ (١)



<sup>(</sup>١) من الآية ٢١ من سورة يوسف.

# الفصل السيادس

أولاً: المرابطون وجهادهم في الأندلس .

النيا : نتائج التعاون بين المرابطين وأهل الاندلس .

ثالثًا : الأحوال العامة .



# أولًا: المرابطون وَجَهَـادهِـمْ في الأندلس ١ ــ المرابطون

قام المرابطون في المغرب الأقصى يدعون إلى تأكيد التمسك بالإسلام ، وتجديد جريان الحياة في تياره وإشباعها بروحه واتخاذه دستوراً شاملاً يحكم حياة الإنسان في كل أحوالها . وامتدَّت حركتهم حتى أقامت دولة شملت مناطق كثيرة في المغرب الكبير ، وانضوت الأندلس تحت جناحها ، وعمرت دولتهم نحو مثة عام .

يرجع تأسيس الدعوة والدولة المرابطية إلى قبيلة لَمْتُونَة ، إحدى بطون صَنْهاجة من البرانس ، واحدة ُكُبرى قبيلتين (البرانس والبُتُر) اللتين يتكوَّن منهما البربر ، وعموم سكان الشمال الإفريقي . لذا تُسمعًى الدولة المرابطية أيضاً بالدولة اللَّمْتُونِيَّة واللمتونيين . ولاتخاذ لَمْتُونَة اللَّفَام سموا بالمُلتَّمِين (١) ، أو المُلتَّمة (٢) والمُلتَّم ، إشارة لأحد حُكًاميها (٣) .

تعود أوليتها إلى يحيى بن إبراهيم الجدالي أمير جدالة (كدالة ، شقيقة لمتونة وبطن أخرى لصنهاجة ) . توجّه يحيى في جماعة إلى الحج ، مستخلفاً ابنه إبراهيم (٤) . وعَرَّجُوا في عودتهم على القَيْرُوان للاستماع إلى بعض علمائها سنة ٤٤٠ هـ(٥) ، واتصلوا هناك بأبي عمران موسى الفاسي : موسى بن عيسى بن أبي حاج (٣٦٨ – ٤٣٠ هـ) ، شيخ المذهب المالكي (٦) ، وطلبوا منه أن يرسل معهم عالماً يفقهم في

<sup>(</sup>١) الحلة السيراء، ٢/٠٥٠ ؛ المغرب في حلى المغرب ، ٢٩٧/٤ ؛ دول الطوائف ، ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) التكملة ، ابن الأبار ، ٢/٣٩ ، ٤٤٧ .

<sup>(</sup>٣) صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ، ١٩٧ = الحلل السندسية ، ١١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، أبو العباس أحمد الناصري ، ٦/٢ .

 <sup>(</sup>ه) البيان المغرب ، ٣٤٢/٣ ، ٤/٧ - ٩ .

 <sup>(</sup>۲) انظر : الصلة ، ۲۱۱ – ۲۱۲ ( رقم : ۱۳۳۷ ) ؛ ترتیب المدارك ، ۳ – ۲۰۰۷ ؛ العبر ،
 ابن خلدون ، ۳۷۳/۹ – ۳۷۶ .

الدين ، لانقطاعهم في الصحراء . فأرسل معهم عبد الله بن ياسين الجنزولي ( ٤٥٠ أو ١٤٠ هـ) (١) . وصحبهم إلى بلادهم وبدأ يفقه الناس في دينهم ويعلمهم شريعة ربهم .

أقام ابن ياسين رباطاً ، والتفَّ حوله جماعة انقادت له ، مستوعبة هذا الفهم ومخلصة له ، وبلغ عددهم حوالي ألف رجل ، فأطلق عليهم اسم « المرابطون » .

كان ممَّن التفَّ حول عبد الله بن ياسين زعيم قبيلة لـمتونة يحيى بن عمر بن إبراهيم، خلف يحيى – بعد وفاته ( ٤٤٦ أو ٤٤٧ ه )(٢) – أخوه أبو بكر بن عمر في السنة الثانية ، وكان – كأخيه – مثال الإخلاص والتضحية(٣) .

حين بدأت العقبات في وجه هذه الدعوة ، دافعوا عنها ضد من وقف في طريقها يهددها . وانطلق مين رباط ابن ياسين تيارها فتياً قوياً ، ثم ً أقام تلك الدولة<sup>(1)</sup>

لا حدث خلاف بين بعض قبائل صَنْهاجة سنة ٤٦٣ هـ أو ٤٥٣ هـ( $^{(a)}$ ) دعي أبو بكر عمر للتوجّه من أجل حسمه ، وأوكل إدارة الدولة خلال غيابه لابن عمه يوسف بن تاشفين ( $^{(1)}$ ) . فأدارها بمقدرة ومهارة ، الأمر الذي أكسبه مكانة عالية ، وعرف كرجل دولة ، بجانب شهرته العسكرية التي ظهرت في مهام كلفه أبو بكر ابن عمر بها( $^{(y)}$ ) .

وحين عاد أبو بكر بن عمر ورأى حال الدولة وما يتمتع به يوسف من مكانة، وحازه من توفيق ؛ تنازل ليوسف<sup>(^)</sup>، الذي استمر حكمه حتى وفاته سنة • • • • (<sup>1)</sup>. تلك بادرة ذات مدلول ، جد كبير .

<sup>(</sup>۱) المؤنس في أخبار افريقية وتونس ، ابن أبي دينار ، ١٠٤ – ١٠٥ ؛ أعمال الأعلام ، ٣٢٧/٣ ؛ ترتيب المدارك ، ٣ – ٧٨٠/٤ – ٧٨٢ .

<sup>(</sup>٢) الاستقصا ، ١٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) راجع نسبهم في : البيان المغرب ، ٧/٤ وبعدها . كذلك : الحلة السيراء ، ٢١٢/٢ ؛ تاريخ الأندلس ، ١٠٦ ( نص ابن الكردبوس ) .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ، ٤/ ٩ – ١٧ .

<sup>(</sup>٥) العبر ، ٧٧/٦ ؛ الاستقصا ، ٢١/٢ . ` (٦) البيان المغرب ، ٣٠/٤ – ٢١ .

<sup>(</sup>٧) البيان المغرب ، ٢٤٣/٣ . (٨) البيان المغرب . ٢٤/٤ .

<sup>(</sup>٩) راجع : دول الطوائف ، ٢٩٩ و بعدها ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ١/ ٣٧ – ٣٨ .

#### ٢ - جهادهم في الأندلس

قامت دولة المرابطين في البلاد المغربية على أسس إسلامية والحكم بما أنزل الله . وكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين أبرز أمراء هذه الدولة . عاصمتها أغمات التي تقع على بعد خمس وثلاثين كيلو متراً جنوب شرقي مدينة مراكش . ثم اختط يوسف مدينة مراكش سنة ٤٥٤ ه(١) ( ١٠٦٢ م ) ، أو بعدها(١) ، متخذاً إياها عاصمة الدولة ، وأسس قصبة ومسجداً ، وكان يشارك العمال بنفسه في بناء المسجد(٣) .

رأينا أوضاع الأندلس وما صارت إليه – خلال الطوائف – من التفكك وإلحاح إسبانيا النصرانية في إنهاكها واستنزاف قواها ، حتى سقطت طليطلة في محرم سنة إلى المنظر مستنجدة بإخوانهم المرابطين . ولبتى أميرهم النداء . فعبر الجيش المرابطي إلى الأندلس مجاهداً في سبيل الله . كانت معركة الزّلاقة في رجب سنة ٤٧٩ هـ ( ١٠٨٦ م ) . ردة الجيش القشتاني على أعقابه خاسراً ممزّقاً ، وكان نصراً عزيزاً اهتزّت له النفوس في الأندلس المنفرب وبقاع العالم الإسلامي . قبل عودة أمير المرابطين إلى المغرب جمع رؤساء الأندلس – كما يخبرنا أحدهم – فنصحهم ووعظهم : « وأمرنا بالاتفاق والائتلاف ، وأن تكون الكلمة واحدة ، وأن النصارى لم تفتر صنا إلا للذي كان من تشتنا واستعانة البعض بهم على البعض . فأجابه الكل أن وصيته مقبولة وأن ظهوره مما يجمع الكل على الطاعة والحري إلى الحقيقة . » (٤) عاد الجيش المرابطي إلى المغرب

<sup>(</sup>١) العبر ، ٣٧٧/٦ ؛ الاستقصا ، ٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار ، مجهول المؤلف ، ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٣) دول الطوائف ، ٣١٠ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، عنان ، ٣٨/١ ؛ أعمال الأعلام ، ٣٣٤/٣ ( نشر بعنوان : تاريخ المغرب العربي ، وهو القسم الثالث من أعمال الأعلام ) ؛ البيانالمغرب ، ١٢٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) التبيان ، ١٠٦ ؛ تأليف عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس بن زيري ( ٤٤٧ – بعد ٤٨٣ هـ) ، من صنهاجة . وهو ثالث وآخر أمير ( ٤٦٩ – ٤٨٣ هـ) لدويلة غرناطة أيام الطوائف . التبيان ، ٧ ( المقدمة ) .

في شعبان سنة ٤٧٩ ه ، ولُقب يوسف بن تاشفين « أمير المسلمين » بعد وقيعة الزَّلاَّقة الشهيرة (١) .

أرسل الفونش (السادس) — عقب استيلائه على طليطلة — قوات للإغارة على بعض مناطق شرقي الأندلس . ثم ابتنى قرب مرسية حصناً ضخماً ليكون قاعدة للإغارة على تلك المناطق ، في مكان اسمه لييط (Aledo) . شحنه بالمقاتلة ، حتى بلغت حاميته ثلاثة عشر ألف مقاتل ، فيهم ألف فارس . وجد المعتمد بن عبّاد أنّه لا بد من الاستعانة بالمر ابطين مرق أخرى لإنقاذ شرقي الأندلس من هذا العيث . فعبر بنفسه إلى المغرب والتقى بأمير المسلمين وعرض عليه الأمر ، فوعده يوسف بن تاشفين خيراً ووقتى يوسف بوعده ، فجاز إلى الأندلس — جوازه الثاني — سنة ١٨٤ هر٢) ، وتوجم بقوته إلى حصن لييط ولحق به عدد من ملوك الطوائف بقواتهم وضربوا الحصار حول الحصن ، لكن لم يتمكنوا من فتحه . ثم آثر يوسف الانسحاب ، حين علم مجيء الفونش بجيشه . وفضل هذا الأخير إخلاء الحصن بعد تهديمه وذلك حين علم مجيء الفونش بجيشه . وفضل هذا الأخير إخلاء الحصن بعد تهديمه وذلك معركة الزّلا قة .

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ، ١٥١/٣ .

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ، ٢٤٩/٣.

<sup>(</sup>٣) راجع : عصر المرابطين والموحدين ، ١/١٤ – ٤٤ .

<sup>(؛)</sup> أعمال الأعلام ، ٣/٢٥٠ .

ابن رَدمير ملك أَرْغُون . وحين شاهد ابن تاشفين مناعتها ، تركها عائداً إلى جنوبي الأندلس متوجِّهاً صوب غَرناطة حيث استسلم له أميرَها عبد الله بن بُلُقِّين في رجب سنة ٤٨٣ هـ ( ايلول ١٠٩٠ م ) . وفرح أهل الأندلس لهذا .

عاد أمير المسلمين إلى المغرب وترك عدداً من قادته ليتموا خلع ملوك الطوائف . وخضعت قرطبة ــ وكانت تابعة ً لبني عباد ــ للمرابطين سنة ٤٨٤ هـ ، وقتل حاكمها الفتح بن المعتمد الملقب بالمأمون . وقد مرت الإشارة إلى زوجته زائدة التي لجأت إلى ملك قشتالة (١) .

لما علم الفونش ( السادس ) باتجاه الجيش المرابطي صوب إشبيلية – بعد إخضاع قرطبة – بقيادة سير بن أبي بكر ، أرسل إليهم حملة " بقيادة البرهانش مؤلفة من عد "ة آلاف ، من فارس وراجل . دارت في أحواز إشبيلية معركة عنيفة انتهت بانتصار المرابطين . بعد ما أنخن القائد القشتالي بالجروح (٢) . استسلمت إشبيلية للمرابطين – في رجب من السنة المذكورة – بعد مقاومة شديدة من المعتمد ، الذي أسر ونفي إلى أغمات في المغرب ، وتوفي هناك في شوال سنة ٨٨٨ ه ( تشرين الأول اكتوبر ١٠٩٥ م ) . وأخذت المريبة في شوال ، وكذلك شاطيبة ومدن أخرى صمادح في رمضان سنة ٨٨٤ ه ، مرسية في شوال ، وكذلك شاطيبة ومدن أخرى سنة ٨٨٥ ه .

تأتي صفحة أخرى من جهاد المرابطين في الأندلس ، حيث أنفقوا جهوداً كبيرة لإنقاذ بلنسية من الطاغية القَـم بيطور والقَـشتاليين . دخل المرابطون بلنسية ، معيدين فتحها في رجب سنة خمس وتسعين وأربع مائة للهجرة (٣) ، وحدثت موقعة أقليش بين المرابطين والجيش القشتالي ، الذي تمزّق وقتل فيه الابن الوحيد لألفونش (السادس) ، سنة ٥٠١ ه كما سبق بيانه (٤) . بعدها دخلت سرقسطة والثغر الأعلى تحت سلطان المرابطين .

<sup>(</sup>١) أعلاه ، ٣٥٣ . (٢) أعمال الأعلام ، ١٦٣ ؛ دول الطوائف ، ٣٥١ .

<sup>(</sup>٣) التكملة ، ١٨١/١ ؛ أعلاه ، ٣٨٦ .

<sup>(3)</sup> أعلاه ، ٢٥٣ - ٣٥٣.

دخلت سلطان المرابطين – سنة ٤٨٨ هـ مملكة بطَلَيْبَوْس ، في غربي الأندلس، التي كان يحكمها بنو الأفطيس . وأرسلت – بعد ذلك – حملة مرابطية إلى أُشْبُونَة (لشبونة) ، حيث كانت تحتلها الجيوش القشتالية وفيها حامية من جيشهم . واستطاع المرابطون إخضاعها .

عبر – سنة ٤٩٠ ه ( ١٠٩٦ م ) ، أو بعدها – يوسف بن تاشفين إلى الأندلس – عبوره الرابع (١) – وكان قد عَهـِد َ بأمور الأندلس إلى كبير قادته سير بن أبي بكر . ووجه جيشاً بقيادة محمد بن الحاج صوب طليطلة ، إذ غدت عاصمة قشتالة . والتقى بالقشتاليين بقيادة الفونش ( السادس ) قرب كنشرة ( Consuegra ) ، فانهزم الحيش القشتالي متكبداً خسائر كبيرة سنة ٤٩١ ه ( ١٠٩٧ م ) (٢) .

توجّه يوسف إلى قرطبة سنة ٤٩٥ ه لأخذ البيعة لابنه أبي الحسن علي (٣) . وكان بصحبته هو وأخوه الأكبر أبو الطاهر تميم . اشترط في هذه البيعة لعلي أن ينشئ في الأندلس جيشاً مرابطياً ثابتاً يوزعه على سائر القواعد (٤) . عاد يوسف بن تاشفين إلى مراكش ، حيث توفي أول محرم سنة ٥٠٠ ه ( ٢ إيلول = سبتمبر ٢٠١١ م ) . أوصى ابن تاشفين ولي عهده بأمور تتعلق بحسن السياسة والرفق والعناية بالأندلس . هكذا انتهت حياة هذا البطل بعد عمر يقارب المئة سنة ، قضى أكثر من نصفها في جهاد دائم وأحرز انتصارات باهرة ، وخلد فعلاً حميداً . رحمه الله وجز اه خيراً (٥) .

خلف علي أباه يوم وفاته وأخذت له البيعة ، واختار يوسف علياً ليخلفه ، لما يتمتع به من النباهة والحزم والتقوى ، وكان مقتفياً سيرة والده (٢) . وعبر ــ في

<sup>(</sup>۱) قارن : تاريخ الأندلس ، ۱۰۷ ، ۱۱۲ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ الحلل الموشية ، هه؛ دول الطوائف ، ۳۷۱ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأندلس ، ١٠٧ – ١٠٨ ( نص ابن الكردبوس ) . كذلك : الروض المعطار ، ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الحلل الموشية ، ٥٦ . لكن ابن الحطيب يذكر في الإحاطة ( ٢١/٢ ) أن البيعة كانت « في ذي الحجة سنة ست و تسعين و اربع مئة . »

<sup>(؛)</sup> انظر : الحلل الموشية ، ٥٧ .

<sup>(</sup>٥) راجع : دول الطوائف ، ٣٧٠ – ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب ، ٤٤/٤ . كذلك : الحلل الموشية ٦١ .

السنة الأولى من حكمه \_ إلى الأندلس مجاهداً ، وأجرى بعض التغييرات الإدارية ، فعين أخاه أبا الطاهر تميماً قائداً أعلى للجيوش في الأندلس ، ثمَّ عاد إلى المغرب . آ \_ وقعة أقاليش

كتب علي بن يوسف بن تاشفين إلى أخيه تميم ، أوائل سنة ٥٠١ ه ، باستئناف الجهاد، فانجهوا صوب مدينة أقاليش ( Ucles ) ، قاعدة كورة شَنْتَبَرِيَّة (Santaver) الواقعة شرق مدينة طليطلة ، ففتحوها ، وتركها الجيش القشتالي ، ليتحصن في قصبة أقاليش المنيعة . أمد أد فونش بن فرد لند ( الفونسو السادس ) حاميتها بعشرة آلاف فارس ، بقيادة ولي العهد ابنه الوحيد : شانْجه ( Sancho ) ، البالغ إحدى عشرة سنة ، مع قائده الكبير البَرهانش وقادة آخرين . سميت معركة البالغ إحدى عشرة سنة ، مع قائده الكبير البَرهانش وقادة آخرين . سميت معركة وافقوا شانْجه (١٤) . وكان عدد الجيش القشتالي يفوق كثيراً عدد الجيش الإسلامي. جرت وقعة أقاليش ( أقاليج ) الشهيرة هذه في ١٦ شوال سنة ٥٠١ ه ( ٢٩ مايس = مايو ١١٠ م ) وكانت هزيمة ساحقة للجيش القشتاني ، قتل فيها شانْجه من ، كما مايو ذكرهات الزَّلا قة .

من استُشهد في وقيعة أقليش « الإمام الجَزُولي ، وكان رجل صدق . وجماعة من الأعيان (7) . تبع ذلك بعام (4) أو أقل (9) وفاة أد ْفُونْش أواخر سنة (4) من الأعيان (7) . تبع ذلك بعام (4) .

<sup>(</sup>۱) نظم الجمان ، ۲/ه – ۷ ؛ تاریخ الأندلس ، ۱۱۵ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ عصر المرابطين Manual de historia de Espana, I, 604. : كذلك :

وبكو كاين المردبوس) ؛ عصر المرابطين (٢) أعلاه ، ٢٥٢ – ٣٥٣ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ٢٠/١ – ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) نظم الجمان ، ابن القطان ، ٩/٦ .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ، ١٠/٤ .

<sup>(</sup>٥) البيان المغرب ، ١/٠٥ ؛ تاريخ الأندلس ، ١١٥ ( نص ابن الكردبوس ) .

#### ب – مواجهات أخرى

في سنة ٣٠٥ ه ( ١١٠٩ م ) عبر علي إلى الأندلس للمرة الثانية « برسم الجهاد ونصر الملتّة وإعزاز الكلمة »(١) .

سار أمير المسلمين بجيش ضخم صوب طليطلة فاتحاً عدة مدن وحصون مثل طكبيرة ومجريط (مدريد) ووادي الحيجارة ، وحدثت معركة شديدة عند إعادة فتح طلبيرة سنة ٥٠٣ هـ(٢) ، وكان ممن اشترك في هذه الحملة قاضي الجزيرة الخضراء ثم قاضي غرناطة عبد الله بن علي بن عبد الملك بن سمَجُون اللواتي (طنجة ، ٤٤٤ – تلمسان ، ٥٢٤ هـ) (٢) .

لسنوات عدَّة حدثت معارك بين المرابطين ، ومعهم جيش الأندلس ، ضد قوات قشتالة ، وانتصر المرابطون في أكثرها ، وفي مناطق عديدة ، منها في غربي الأندلس . ثمَّ انتقلت أعمال المرابطين في قلب قشتالة واشتبك الفريقان في مواقع خسر المرابطون بعضها .

# ج - جهادهم في الجزائر الشرقية

للمرابطين مأثرة أخرى في هذا الجهاد هو استردادهم للجزائر الشرقية في البحر المتوسط ( مَيُورْقَهَ ومَنُورْقَهَ واليابسة ) . ذلك سنة ٥٠٩ هـ ( ١١١٦ م ) ، بعد ما يزيد على سنة لغزوها من قبل قوات الحلف الثلاثي المكوَّن من جمهوريتي بيشة ( بيزة Pisa ) وجنوة ( Genoa ) وإمارة بتر شلكُونَة (٤) .

يورد ابن الكردبوس في كتابه الاكتفاء معلومات مهميّة عن هذا الموضوع ، فيقول : « وفي سنة ثمان وخمس مائة ، اجتمع أهل بيشة وجنوة ، وعَمَّروا ثلاث مئة مركب ، وخرجوا إلى جزيرة يابسة من عمل مَيُورْقيّة ، فغلبوها وسبوها وانتهبوها ،

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية ، ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) نظم الحمان ، ١٣/٦ .

<sup>(</sup>٣) التكملة ، ابن الآبار ، ٢/٥١٥ – ٩١٦ ( ترجمة رقم : ٢١٤٦) .

<sup>(</sup>٤) الروض المعطار ، ١٨٨ ؛ دول الطوائف ، ٢١١ – ٢١٣ ؛ عصر المرابطين ، ٧٦/١ – ٧٧ .

ثم انتقلوا إلى جزيرة مينور قة »(١) . أوصل حاكمها عبد الله المرتضى وأهلها نداءهم الذي أنفذه البَحَار أبو عبد الله بن ميمون حين حمل صريخ الجزيرة إلى أمير المسلمين علي بن تاشفين . وأرسل أسطولا من ثلاث مائة سفينة بقيادة أمير البحر تاقير طاس . ولما علم المهاجمون تركوا حصار الجزيرة (ميورقة) ورحلوا ، بعد أن خربوها نهباً وحرقاً ، فعاد الفارون من سكانها . في طريق قوة العدو – مرتدة عائدة – ألقت العواصف بأربع سفن منها إلى ثغر دانية ، فطاردها قائد البحر أبو السداد ، فغرقت واحدة وأسرت الثلاث .

( وفي خلال ذلك الحصار ، كان ناصر الدولة ( أي : مبشر الحصي ) كتب إلى أمير المسلمين يستصرخه ويستنصره ، ووجه كتابه مع القائد أبي عبد الله بن ميمون ، وكان إذ ذاك عنده قائد غراب بين يديه . فلم يشعر العدو حتى خرج الغراب معمراً ليلاً من دار الصناعة عليه ، فانطلق في الحين يقفو أثره ، واتبعه نحو عشرة أميال والظلام قد ستره ، فلما قطع يأسه في الظفر به ، رجع خاسئاً على عقبه ، فوصل ابن ميمون بالكتاب إلى أمير المسلمين ، فأمر في الحين ، بتعمير ثلاث مائة قطعة ، وأن تلقى بعد شهر دفعة . فامتثل أمره في ذلك ، واندفعت بجملتها من هنالك ، وإذ ذاك تعين ابن ميمون عند أمير المسلمين .

« فلما شعر العدو بخروج ذلك الأسطول ، أخلى وصدر عن الجزيرة ، وعينه بما احتمل من السبي والأموال قريرة . فلما وصل الأسطول وجد المدينة خاوية على عروشها محرقة سوداء مظلمة منطبقة فعمرها قائد الأسطول ابن تاقرطاس ، بمن معه من المرابطين والمجاهدين وأصناف الناس، وجلب إليها من كان قد فرر عنها إلى الجبال فاستوطنوها وعمروها وسكنوها . وانصرف الأسطول إلى مكانه ، وعاد إلى موضع مقره واستيطانه .

« وفي انصراف العدو إلى أوطانه ، هبت عليه ريح ببحار طامية ، فحملت منه أربع قطائع إلى ناحية دانية . فعمد إليها قائد البحر أبو السداد ، ففرت أمامه ، وغرقت واحدة منها قدامه ، وعكس الثلاث . »(٢)

<sup>(</sup>١) تاريخ الأندلس ، ١٢٢ ( نص ابن الكردبوس ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأندلس ، ١٢٣ – ١٢٤ . كذلك : البيان المغرب ، ٢٦/٤؛ العبر ، ابن محلمون ، ٥٥٥/٤ .

### د \_ سقوط سرَقُسطَة

في سنة ٥١١ه ه ( ١١١٧م ) يعبر أمير المسلمين ــ للمرة الثالثة ــ ويقوم بنشاط عسكري وافر ويفتح مناطق عديدة منها قلُمُرْ يِنَة ( Coimbra ) ، عاصمة البرتغال يومها .

جرت أحداث خسر فيها المسلمون بعض المواقع والمدن ، ثم استولى ملك أرْغُون أدفونش بن رُدْمير ( الفونسو الأول الملقب بالمحارب El Batallador ) على مدينة سرقسطة سنة ١٢٥ ه ( ١١١٨م ) ، بعد حصار شهور اشتركت فيه قوات من مختلف اسبانيا النصرانية ومن فرنسا ، وساروا في حملة تتسم بالصليبية (١) .

سارت الحملة الصليبية وقوامها جيوش، بلغت أعدادها خمسين ألف راكب(٢)، فيرتنجينة من إسبانيا الشمالية وفرنسا . بقيادة ابن رُد مير ملك أرْغُون ، متوجهة إلى شمالي الأندلس ، وحاصرت سرقسطة في صفر ٢١٥ ه ( مايس = مايو ١١١٨م ) سبعة أو تسعة شهور (٣) . بعد إنهاك المدينة ، وذاق أهلها ألوان الصعاب ، فنيت فيها الأقوات ، وهلك الناس، ونال الجوع منهم مأرباً ، فاضطرت المدينة للاستسلام ٤٠) .

في يوم الاربعاء لأربع خلون من رمضان سنة اثنتي عشرة وخمس مئة للهجرة (°) (كانون الأول = ديسمبر ١١١٨م) دخلوا المدينة صُلْحاً أو عَنَوْة وعاثوا فيها (١) كان من أسباب سقوطها عدم إحسان الجيش المرابطي الدفاع عنها (٧) (( وجرت قصص طويلة أفضت إلى تغلب الروم على سرقسطة في يوم الأربعاء الرابع من شهر رمضان سنة اثنتي عشرة . (٨)

<sup>(</sup>١) انظر : أعلاه ، ٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) الروض المعطار ، ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الروض المعطار ، ٩٧ .

<sup>(</sup>غ) انظر : عصر المرابطين والموحدين ؛ ١/٥٠١ – ١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) التكملة ، ٢٠٠٠/١ ، ٣٠١ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الأندلس ، ١١٧ – ١٢٠ ( نص ابن الكردبوس ) .

<sup>(</sup>٧) الذيل والتكملة ، ابن عبد الملك المراكشي ، ه٠/٥٠ .

<sup>(</sup>٨) الحلة السيراء ، ٢٤٨/٢ . راجع : عصر المرابطين والموحدين ، ١٠٢ – ١٠٢ .

#### ه \_ وقعة قُتَنْدَة

جرت وقيعة قُتَنَدْدَة (كُتَنَدْدَة) يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول عام ١٩٤ ه (أواخر حزيران = يونيه ١١٢٠ م)، بقيادة أبي إسحاق ابراهيم ابن يوسف بن تاشفين، أخي الأمير المرابطي علي بن يوسف (١). وتقع مدينة قُتَنَدْدَة (Cutanda)، التي جرت المعركة بظاهرها، في حيزدرَوقة (Daroca)، من أعمال سرقسطة.

دارت المعركة شديدة على المسلمين<sup>(۲)</sup> واستشهد منهم الآلاف ، بينهم العديد من الفقهاء والعلماء ، منهم :

\* القاضي الشهير الشهيد العلامة أبو علي الصَّدَ في ( ٢٥٢ – ٥١٤ هـ). وهو حسين ابن محمد بن فيرُّه بن حَيَّون ، يعرف « ابن سُكَرَّة الصَّدَ في » ، من أهل سرقسطة وسكن مرسية (٣).

\* قرين الصدفي في الفضل: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله بن زكرياء ، قاضي المرية ، المعروف بابن الفرَّاء (٤) « وحضرا يوم كُتَنْدَة المشهور بالتغرالأعلى يوم الحميس لست بقين من ربيع الآخر من السنة ، وحقت على المسلمين الهزيمة ، وكانا فيمن فقد رحمهما الله . (٥) ممن حضر المعركة القاضي الإشبيلي أبو بكر بن العربي (٢) ( اشبيلية ، ٤٦٨ – فاس ، ٤٥٣ هـ) .

هؤلاء العلماء قدوة في كل أمر ، يعلّمون الناس الفقه والعلم والخلق بدروسهم وسيرتهم . فهم موجودن مع الناس في معترك الحياة ، يَعْتَـلُون قممها ويمتطون

<sup>(</sup>١) المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي ، ابن الأبار ، ٥٠ – ٥٥ ( ترجمة رقم : ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٤٦٠/٤ – ٤٦١ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ١٠٣/١ . كذلك : التكملة ، ١٠٣/٢ ( رقم : ١٠٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الصلة ، ١٤٤ (رقم : ٣٣٠ ) ؛ نفح الطيب ، ٩٠/٢ – ٩٣ . هو غير خلف بن أحمد بن داود الصدني ( ٤٨٦ ه ) من أهل بلنسية ومن ثغرها رُكاًانة . التكملة ، ٢٩٨/١ .

<sup>(</sup>٤) الصلة ، ٧٧٥ (رقم : ١٢٦١).

<sup>(</sup>ه) المعجم ، ٤ ( رقم : ٣) . كذلك : أزهار الرياض ، المقري ، ١٥٣/٣ – ١٥٤ .

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ، ٤٦١/٤ ؛ أزهار الرياض ، ١٥٤/٣ .

معامعها ، يحنون على الناس ، وهم يأوون إليهم ويلتفون حولهم . كانوا يسيرون لمثل هذه المعارك ، يقفون في المقدمة ويرفعون الراية ليكونوا أول المتقدمين ، يبتغون الشهادة لدين الله، وإعلاءاً لكلمته في ، الأرض وتثبيتاً لشريعته في الحياة . هؤلاء جد كثير وموكبهم وفير . يذكر ابن عبد الملك المراكشي ( ٦٣٤ – تلمييان ، ٧٠٣ هـ) في كتابه الذيل والتكملة عن العالم أبي الحسن بن سمّراء على بن عبد الله الأنصاري بأنه اشترك في معارك « كثيرة على قدميه ابتغاء الأجر »(١) .

وحين توجّه الصدفي إلى معركة قُتنَدْدَة رتب أموره كمن لايعود ، وأوصى إلى صهره (والدزوجته) أبي عمران موسى بن سعادة « وكان أحد الأفاضل الصلحاء ، والأجواد السمحاء ، يؤم الناس في صلاة الفريضة ، ويتولى القيام بمؤن صهره أبي على وبما يحتاج إليه من دقيق الأشياء وجليلها ، وإليه أوصى عند توجّهه إلى غزوة كتُنَدْدَة التي فُقد فيها سنة أربع عشرة وخمس مئة . »(١)

يحسن هنــا إيراد طُرُّفَة رائعة ، ذات صلّـة وصفّـة علمية . تبيّن عمق ووضاءة ورسوم وأعراف الجانب العلمي في الحضارة الإسلامية وطبيعة الحياة في المجتمع المسلم . وهذا — مع أمثاله — جدير الإفراد بالعناية .

ذهب أبو علي الصدفي إلى معركة قُتَنَدْدَة ، صادراً إليها من مرسية ، مرَّ بعدّة مدن ، منها شاطبة ( Jativa ) ، جنوب بلنسية . توقَّف الجيش فيها للمرور ومآرب أخرى . ألقى فيها الصَّدَفِي — وربما في غيرها من مدن الطريق ، وحتى في مدينة المعركة « قُتَنَدْدَة » أو قربها (٣) — عدة دروس (٤) .

تلقّى عليه العديد من العلماء وسمع منه الناس . كما كان يفعل أيام الإقامة في مرسية وغيرها ، حيث لا انشغال بالحرب أو سواها ، مهيأ ً للتدريس ومعد ً نفسه له ، فهو في جهاد وتدريس متصل . كان التلقّي عليه في شاطبة ، متجهاً إلى الحرب

<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة ، ه/٢٢٢ (رقم : ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٢٢١/٢ . كذلك : المعجم ، ١٩٦ – ١٩٧ (رقم : ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي على الصدفي ، ابن الأبار ، ١٧٢ (رقم: ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) المعجم ، ١١٦ (رقم : ٩٩) ، ١٧٦ (رقم : ١٥٣) ، ١٩٥ – ١٩٦ (رقم : ١٦٦ ) ،١٩٨ (رقم : ١٦٦ ) ،١٩٨ (رقم : ١٦٩ ) .

في صفر سنة ١٤٥ ه(١) . تَلَقَّى الناس عليه ، في المحرم من نفس السنة (٢) ، في مرسية مقامه ، حتى كان رحيله عنها .

لم ينقطع قيامه بالتدريس وهو سائر للحرب ، مستعداً لها – تَـطَوُّعاً – مُـوَدِّعاً ، كمن لايعود . أعد نفسه للشهادة ووطنَّنها على المقاتلة .

توليً الندريس في حالة انشغال وإعداد للحرب واتجاه إلى ميدانه . إنه يفترص الوقت – وكل وقت – ويهتبل الساعات ليقد م ما عنده للمجتمع تطوعاً وتقرباً إلى الله ، وفي النفس لذلك متسع ، فالحرب والعلم عنده في نفس المُتَّجة وعين المبتغى . فهما عبادة وإن اختلفا في الصورة . لعلها للناس فرصة : تتلقى عنه ويلقي هو إليهم الدرس ، متمثلاً إياه . فهو الصورة العملية لدروسه . أدّاها دون قلق وهو متَّجه إلى الحرب ، وفي النفس متسع لكليمها : مقترنين ومنفردين ، فكلاهما جهاد . العلمي » . و « الجهاد الحرب » علم ومعرفة بحق الله ودعوته وواجبات المسلم . فهو ثمرة العلم ، وإلا فالعلم عقيم .

كان العلماء على المقدمة في الميادين كافة ، فمن مواصفات وطبيعة العلم في الإسلام أنه نافع وعملي ، قائم في الحط سائر في المنهج . العاليم في جهاد مستمر وإن تعددت ميادينه ، ينتقل فيه من واحد إلى آخر . لذا قام من مجلس الدرس ، وكله في حيث يقيم . ليتسلَّم مقبض السيف ، حيث يجول : نوع آخر من الدروس ، وكله في سبيل الله الواحد سبحانه وتعالى . وهو في الأول ، اختار الثاني – طوعاً ورغباً – وسار له فيه . لم يكن أقل رغبة واستعداداً له وفيه من الأول . لذلك سار إليه كمن لايعود إلى الدنيا ولايريد ، بنيَّة الاستشهاد ، يذهب إلى الله ، فوصى لصهره . إذاً فلا قلق ولا تغيير . هو في الأول يؤدي الثاني ،وفي الثاني يؤدي الأول ، بأكثر من شكل ، بالبيان المؤمن الصدوق أو بالسنان المهيمن المحبوك . كلام العلماء ، هم قدوة فيه . يتطوعون ، وفي المقدمة ، من غير توظيف أو تكليف ، بل هو تشريف .

هكذا كان علماء الأمة : حصونها وقادتها ومثالها . هم قدوة ليس للإنسان

<sup>(</sup>۱) المعجم ، ۱۱۲ ، ۱۹۵ – ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٢) المعجم ، ١٧٩ (رقم: ١٥٥).

فحسب — فذلك شيء يسير — بل قدوة للمسلمين المؤمنين والأتقياء العارفين . مثالاً صافياً نقياً دائماً . لأنهم اتجهوا إلى الله وأخذوا بشرعه ، وبغير هذا لاشيء يكون .

فما يعطيه الإسلام – حتى لغير المؤهنين به – مفاخر ، لولاها لما قدم الإنسان دليلاً على انسانيته أو امتلك مثلاً خلقية : ممتثّلة غزيرة ثرّة نقية وعزيزة بررّة علية . لو أنصف غير المسلمين – مع بعدهم عنه – لأحبوا الإسلام ، لا أن يقاتلونه أو يعادونه ، فقتالهم له هو الدليل على هبوطهم وسبب في عقمهم . فهم يستمتعون بكثير من خيره مع بعدهم عنه ، في هذه الصورة أو بغيرها ، من : البر وحسن المعاملة والإنصاف والرعاية والتكريم ، من حيث الإنسانية ، وبما ورثه أهل الأرض من مقومات أو ثبته فيه من مثل عملية ، تمثلت وتتمثل في إنسان ، من كل مستوى ونوع ، أو قد مهم من معرفة وانتاج أو وفرهم من نور وضياء . لولاه لحرم الإنسان من شيء يراه مثالاً يترجم فيقتديه . كذلك كانت قبلاً أديان الله في صفائها ، وهكذا الاتباع يراه مثالاً يترجم فيقتديه . كذلك كانت قبلاً أديان الله في صفائها ، ومحمد (صلى الله يراه مثالاً سيدهم وخاتمهم . فدين الله واحد ، آخر صورة له هو الإسلام الذي ارتضاه الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نيعمتي ورضيت لكم الاسلام الذي ديناً هان يقبل ديناً هان يغير الإسلام وفي الآخرة من الخاسرين \* ومن يبنتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين \* ومن يبنتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين \* ومن يبنتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين \* ومن يبنتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل

لم يدع أبو على الصدفي فرصة تمر دون عطاء للمجتمع . بل هنا قصد الناس ليعطيهم ، وفي الإقامة يقصده الناس ليأخذوا منه ، فهو لهم ومعهم دوماً ، عقيدة وعبادة . وفي ذلك رضى الله تعالى ، الذي لايبتغي غير وجهه ولايعمل لغيره .

# و – المُعاهيدون

جاز الأمير علي في أوائل سنة ٥١٥ هـ ( ١١٢١ م ) إلى الأندلس ـــ للمرة الرابعة والأخيرة ـــ وذلك على إثر أحداث جرت في قرطبة ، واستطاع تهدئة الحال .

استدعى النصارى المعاهدون في غَرَناطة ابنَ رُدْميير (الفونسوالأول ، المحارب)

<sup>(</sup>١) من الآية ٣ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٥ من سورة آل عمران .

ملك أرْغُون للاستيلاء على غَرْناطة ، يتعهدون هم له بكل مساعدة وكذلك برجالهم المسلحين . كان هؤلاء ينعمون بحسن المعاملة وسياسة العدل والإنصاف التي تمتَّعوا بها خلال القرون في المجتمع الإسلامي وفي ظل حكمه(١) .

استجاب ابن رُدْمير لهذا الاعتداء ، فجهز جيشاً ضخماً بلغ خمسين ألفاً أو يزيد ، بعد انضمام آلاف النصارى المعاهدين إليه . تحرّك من سرقسطة نحو الأندلس أول شعبان سنة ١٩٥ ه ( أيلول = سبتمبر ١١٢٥ م ) مخترقاً شرقي الأندلس نحو الجنوب فاتكاً وهاتكاً ، وخرب في طريقه الزروع وعاث في الأحواز ، حاصر بعض المدن وفشل في اقتحامها أو إخضاعها . حاصر مدينة غرناطة مدة ، سنة ٢٠٥ ه ، لكنه فشل في النيل منها أو تحقيق شيء من ذلك . استمر في تخريبه حتى وصل مدينة بكنه فشل في النيل منها أو تحقيق شيء من ذلك . استمر في تخريبه حتى وصل مدينة بكلش ( Velez Malaga ) قرب مدينة مالقة ( Malaga ) على شاطىء الأندلس الجنوبي المتوسطي . رجع إلى أرغون وقد أنفق أكثر من سنة . عاد أدراجه بعدما أصابه الإعياء وعصف به الوباء .

قام المعاهدون النصارى في الكتابة إلى ابن رُدْه مير لمهاجمة الأندلس والتمهيد لحملته والتعاون معه ضد الأندلس ، بالمال والسلاح والرجال والمعلومات . فعلوا ذلك رغم عيشهم فيه وتوفر كل ما يرغبون من أمن وحرية في أمورهم كافة ، ناقضين للعهود المبرمة معهم وبهذا الشكل الواضح الفاضح العذف المكشوف . لذلك تكلف قاضي الجماعة الفقيه أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد ( الجد ، الأكبر : قرطبة ، وفاعي المعلور إلى العد وقا المغربية ولقاء أهير المسلمين المرابطي على بن يوسف بن تاشفين للتحدث معه في هذا الشأن . وقاع أهير المسلمين المرابطي على بن يوسف بن تاشفين للتحدث معه في هذا الشأن . مراكش « وقدم أبو الوليد بن رُشد إلى مرّاكش على على بن يوسف ، وأشار عليه مراكش « وقدم أبو الوليد بن رُشد إلى مرّاكش على على بن يوسف ، وأشار عليه ببناء سور مراكش ، وقال له لايحل لك سكنى هذه المدينة دون سور فبناه وأنفق في ببناء سور مراكش ، وقال له لايحل لك سكنى هذه المدينة دون سور فبناه وأنفق في

<sup>(</sup>١) عصر المرابطين والموحدين ، ١/٥٠١ – ١٠٦ .

في بنائه نحو سبعين ألف دينار .  $^{(1)}$  طلب القاضي كذلك من الأمير علي بن يوسف عزل أخيه أبي الطاهر تَميم عن ولاية الأندلس ليتولاها غيره . هذان هما الهدفان ( التغريب والعزل ) من ذهاب ابن رشد للمغرب $^{(7)}$  .

عاد ابن رشد إلى المغرب حيث توفي بعد أشهر ، وتم أمر التغريب إلى المغرب في رمضان سنة ٥٢٠ ه . ثم في نفس السنة عُزل أبو الطاهر تَميم أو توفي فيها قبل عزله ، ثم تعين تاشفين بن الأمير علي والياً على الأندلس ، نفس السنة أو بعدها ، حسبما يذكر بعد(٣) .

بَيّن ابن الخطيب (ابن غرناطة ومؤرخها وأديبها ووزيرها) في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة هذا كله ناقلاً عن عدد من المؤرخين . تحدَّث فيه عن غير المسلمين في كورة غرناطة ، فيقول : « أملَت المُعاهدة من النصارى لهذه الكورة إدراك الشَّرَة وأطْمعَت في المملكة ، فخاطبوا ابن رُدْمير من هذه الأقطار ، وتوالت عليه كُتُبُهم وتواترت رسلُهم ، مُلمِّة بالاستدعاء ، مُطْمعة في دخول غرناطة . فلما أبطأ عنهم ، وجهوا إليه زماماً يشتمل على اثني عشر ألفاً من أنجاد مُقاتليهم ، لم يعُدُوا فيها شيخاً ولا غرباً ، وأخبروه أن من سموه ، ممن شهرت أعينهم لقرب مواضعهم ، وبالبعد من يتخفى أمره ، ويظهر عند ورود شخصه ، فاستأثروا طمعه ، وابتعثوا جسّعَه واستفزُّوه بأوصاف غرناطة ، ومالها من الفضائل على سائر البلاد ، وبفح صها الأفيت ، وكثرة فوائدها من القمح والشعير والكتّان ، فاستأثروا طمتعه ، والمكروم والزيتون ، وأنوع الفواكه ، وكثرة العيون والأنهار ، ومنعَة قُبتها والطباع رعيتها ، وتأتي أهل حاضرتها ، وجمال إشرافها وإطلالها ، وأنها المباركة التي يمتلك منها غيرها ، المسماة سنام الأندلس عن الملوك في تواريخها . فرتموًا حتى أصابوا غربه ، فانتخب واحشد ، وتحرَّك أول شعبان في تواريخها . فرتموًا حتى أصابوا غربه ، فانتخب واحشد ، وتحرَّك أول شعبان في تواريخها . فرتموًا حتى أصابوا غربه ، فانتخب واحشد ، وتحرَّك أول شعبان

<sup>(</sup>١) نظم الجمان ، ١٠٦/٦ – ١٠٠ . كذلك : الحلل الموشية ، ٧٠ – ٧١ .

<sup>(</sup>٢) الحللل الموشية ، ٧١ .

<sup>(</sup>٣) انظر : أدناه ، ٣٦ .

من عام [ تسعة (١) ] عشر وخمس مئة ، وقد أخفى مذهبه ، وكتم أربه ، فوافى بكنسية ، ثم إلى مرسية ، ثم إلى بيرة ، ثم اجتاز بالمنصورة ثم انحدر إلى بـُرشانة ، ثم تلكوَّم إلى وادي ناطلة ، ثم تحرك إلى بـَسْطة ، ثم إلى وادي آش ، فنزل بالقرية المعروفة بالقصر ، وصافح المدينة بالحرب ، ولم يحل بطائل ، فأقام عليها شهراً .

« قال صاحب كتاب الأنوار الجليَّة : فبدأ بحث المُعاهدة بغرناطة في استدعائه ، فافتضح تدبيرهم باجتلابه ، وهم من أميرها بِتَثْقيفهم ، فأعياهم ذلك ، وجعلوا يتسلَّمُلون إلى محلَّته على كل طريق ، وقد أحدقت جيوش المسلمين من أهل العُدوة والأندلس بغَرَناطة ، حتى صارت كالدائرة ، وهي في وسطها كالنقطة ، لمَّا أُنْـذروا بغرضه . وتحرُّك من وادي آش فنزل بقرية دِجمة ؛ وصلى الناس بغرناطة صلاة الخوف ، يوم عيد النحر من هذه السنة في الأسلحة والأبُّهة ؛ وبُعيد الظهر من غَده ، ظهرت أخبية الروم بالقيُّل شرق المدينة ، وتوالى الحرب على فرسخين منها ، وقد أجلى السواد ، وتزاحم الناس بالمدينة ، وتوالى الجليد ، وأظلت الأمطار . وأقام العدو بمحلَّته ، بضع عشرة ليلة ، لم تَسْرح له سارحة ، إلا أن المُعاهدة تَجْلب له الأقوات ؛ ثم أقلع وقد ارتفع طَمَعُهُ عن المدينة ، لأربع بَقينَ من ذي الحجة عام عشرين ، بعد أن تفرَّغ مستدعيه إليها ، وكبيره يُعرف بابن القلاَّس ، فاحتجوا ببطث وتَكَوَّمه حتى تلاحقت الجيوش ، وأنهم قد وقعوا مع المسلمين في الهَلَكة . فرحل عن قرية مُرْسَانَة إلى بِيتَش ، ومن الغد إلى السكة من أحواز قلعة بتحْصُب ، ثم اتصل إلى ليدُوبيانه ، ونكتب الى قَبَسْرَة واللَّسَّانة ، والجيوش المُسْلمة في أذياله . وأقام بقَبَسْرَة أياماً ، ثم تحرَّك إلى بلاى والعساكر في أذياله ، وشييجـَة في فَحْص الرنيسُول ، مكافحة في أثنائها ، مناوشة ، وظهورا عليه ؟

« ولما جَنَّ الليل ، أمر أميرهم برفع خبائه من وَهْدَة كان فيها إلى نَجْدَة ، فساءت الظنون ، واختلَّ الأمر ، ففرَّ الناس وأسْلَمُوا ، وتَهَيَّب العدوالمَحَلَّة ،

<sup>(</sup>١) عند ابن الخطيب « خمسة » ، فأصلحت .

فلم يدخلها إلا بعد هدأة من الليل واستولى عليها . وتحرَّك بعد الغد منها إلى جهة الساحل فشق العمامة الآمنة من الإقليم والشَّارَّات . فيقول بعض شيوخ تلك الجهة ، إنهاجتاز بوادي شلُوبانيّة المُطلِّ الحافَّات ، والمُتحَصِّن المجاز ، وقال بلغته : أيُّ قَبَر هذا لو ألْفَيْنا من يَصَبُّ علينا التراب ، ثم عرَّج يمنة عني انتهى إلى بكلِّش ، وأنشأ بها جَفْناً صغيراً ، يصيد له حوتاً ، أكل منه كأنه ننذ رَّكان عليه ، وفقى به ، أوحديث أراد أن يُخلِّد عنه . ثم عاد إلى غرناطة ، فاضطرب بها محلته بقرية ذكر ، على ثلاثة فراسخ منها قبلة ، ثم انتقل بعد ذلك بيومين إلى قرية همَدان ، وبرز بالكتب جاعرسطة من المدينة ، وكان بينه وبين عساكر المسلمين مُواقعة عظيمة . . . وانتقل بعد يومين إلى المرْج ، مُضيَّقاً عليه ، والحيل تحرجه ، فنزل بعين أطسة ، والحيوش مُحدقة به ، وهو في نهاية من كمال التعبية ، وأخد الحذر ، بحيث أطسة ، والحيوش مُ تحرَّك على البَراجِلات ، إلى اللقوق ، إلى وادي آش ، وقد أصيب كثير من حاميته . وطوى المراحل إلى الشرق ؛ فاجتاز إلى مُرْسية ، إلى جوف شاطبة ، والعساكر في ذلك تطأ أذياله ، والتناوش يتَخطَّرُ به ، والوباء يُسرع إليه ، حتى لخيق بلاد و ، وهو ينظر إلى قفاه ، مُختَرماً ، مَفْلُولاً من غير يُسرع إليه ، حتى لخيق بلاد و ، وهو ينظر إلى قفاه ، مُختَرماً ، مَفْلُولاً من غير حرب ، يكاد الموت يستأصل محلّته وجمُلته .

«ولما بان للمسلمين من مكيدة جيرانهم المُعاهيدين ، ما أجْلت عنه هذه القضية ، أخذهم الإرجاف ، ووغيرت لهم الصدور . ووُجّه الى مكانهم الحزم ، ووجّه القاضي أبو الوليد بن رُشْد الأجْر ، وتجشّم المجاز ، ولحق بالأمير علي بن يوسف بن تاشُفين بمَرَّاكُش ، فَبَيَّن له أمر الأندلس ، وما مُنيت به من مُعاهدها ، وما جنوه عليها من استدعاء الروم ، وما في ذلك من نقض العهد ، والحروج عن الذّمّة ، وأفتى بتغريبهم ، وإجلائهم عن أوطانهم ، وهو أخف ما يؤخذ به من عقابهم ؛ وأخذ بقوله ، ونُفِّذ بذلك عهد ه ، . . . »(١)

<sup>(</sup>۱) الإحاطة ، ۱/۸۰۱–۱۱۶ . كذلك : البيان المغرب ، ۲۹/۶ – ۷۳ ؛ الحلل الموشية ، ۲۵–۷۱ ؛ « وثائق تاريخية جديدة » ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، ۷ – ۱۲۳/۸ – ۱۲۲ ، ۱۲۷ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ۱/۷۰۱ – ۱۱۶ .

### ز ــ وقعة إفْراغَـة

استعد أدْفُونش ( المحارب ) ابن رُدْمير الأرْغوني لحملة جديدة في الأراضي الإسلامية انتهت بهزيمته وتمزيق جيشه حول مدينة إفراغة ( Fraga ) جنوب غرب لاردّة ، في رمضان سنة ٢٨٥ ه ( ١١٣٤ م )(١) .

كانت هذه المعركة من المعارك المهمة ، والجيش الإسلامي مكوناً من الأندلسيين والمرابطين بقيادة الأمير أبي زكريا يحيى بن غانية والي بلنسية ومرسية ، ويُعتبر من أعظم قادة المرابطين لتلك المدة . وكان جيشه بمجموعه أقل من جيش ابن رُد مير الذي حَلَّت به وبجيشه الهزيمة بعد قتال عنيف . وعلى إثر هذه المعركة هلك ابن رُد مير ، وسارت أنباؤها في الأندلس والمغرب لتبعث الأمل والسرور وتذكر بأخواتها أمثال الزّلاقة وأقليش السابق ذكر هما(٢) .

الثرة: السعة. زمام: سجل. أنجاد: شجمان. فحصها الأفيح ( لغة ): غراسها الواسع، وهنا علم: أمرج غرناطة المطلة عليه ( La Vega Granada ). تلوم: التلبث والتمكث. تثقيفهم: تأديبهم، أو اعتقالهم. القيل: منتصف النهار. جفن: مركب ( أو حربي ). حوت: سمك، مازالت مستعملة في المغرب بهذا المعنى. تجشم المجاز: تكلف العبور ( عبر مضيق جبل طارق ).

كتاب « الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية » تأليف الأديب الكاتب : أبي بكر بن الصير في يحيى بن محمد بن يوسف الأنصاري ( ٥٧٠ ه ) . انظر : عصر المرابطين والموحدين ، ١١٠/١ ، ٢٤٤ – ٤٤٤ ؟ أدناه ، ٤٤٧ .

تقع أكثر الأعلام الحنرافية الواردة في النص جنوبي الأندلس ، لا سيما قرب غرناطة والساحل المتوسطي المخدوبي . هذه مقابلها الأسباني: بيرة : Vera. المنصورة: Cuevas de Almanzora . برشانة: Baza . وادي بسطة : Baza . وادي آش : Guadix ، أدناه، ٨٥ه ه . القصر : Purchena . مرسانة: Baza . بيش : Beas . قلمة يحصب : Diezma . قبرة : حجمة : Alcala la Real . فيحسب : Aguilar . فيحسل لرنيسول : Espejo . اللسانة : Espejo . بلاي : حديثاً أجيلار Aguilar . شيجة : Apujarras . أدناه ، Arinsol . الشارات : الحبال (Sierras ) ، ولعلها البشرات (موضع) : Alpujarras ، أدناه ، كما هدان : Alhendin .

<sup>(</sup>۱) انظر: نظم الجمان ، ۲۰۷/ ، ۲۱۸ ؛ بغية الملتمس ، الضبي ، ١٠٥ (رقم : ٢٠٥) ، ١٩٩ ( رقم : ١٢٠٦ ) ؛ أعمال الأعلام ، ٢٥٤/٣ .

<sup>(</sup>۲) راجع : الروض المعطار ، ۲۶ ؛ البيان المغرب ، ۹۱/۶ ؛ نظم الجمان ، ۲۰۷/۲ ، ۲۱۸ – ۲۲۳؛ عصر المرابطين والموحدين ، ۲۰/۱ – ۱۲۴ ، ۴۰۵ ، ۲۵۵ .

### ح \_ إجراءات وأحداث متنوعة

عَيَّن علي أميرُ المسلمين ـ سنة ٢٢٥ هـ أو التي بعدها<sup>(١)</sup> ـ ابنَه تاشُفين والياً للأندلس « فولاه مدينة غرناطة ، والمريثة ثم قرطبة مضافة إلى ما بيده . »<sup>(٢)</sup> تمت ولايته قرطبة في نفس السنة أو بعدها بسنتين<sup>(٣)</sup> . وقامت الجيوش المرابطية خلال ذلك وبعده بنشاط حربي وافر ، خاضوا عدة معارك في مناطق مختلفة من قَشْتَالَة وأرْغُون وحققوا في كل ذلك نصراً ملحوظاً ما .

في سنة ٢٨ه ه (١١٣٤ م) جَهَّزَ مَلكُ قَسَنْتَالَة جيشاً ضخماً . وهو الفونسو السابع الفونش بن رَمُنْد ( ريمونديث ) ( Alfonso Raimundez ) أو الفونسو السابع ( Alfonso VII ) ، وتسميه الرواية الأندلسية « الطاغية أذْفُونْش بن رَمُنْد المعروف بالسُّلْيَطْين » أي : الملك الصغير . اتجه به صوب بطَليْيوْس ، وتقدم تاشُفين بن علي على رأس قوة عسكرية للقائه . جرت معركة عنيفة قرب سهل الزلاقة الشهير هزم فيها القشتاليون هزيمة منكرة . وفي ذي الحجة من السنة المذكورة ( ٢٨٥ ه ) ، اتجه تاشفين بجيشه إلى شمال قرطبة . وضع القشتاليون خطة لاستدراج المرابطين فانتخبوا مجموعة من فرسانهم فاجأت المرابطين وقت الظلام فتخلخل معسكرهم وثبت تاشفين رغم نصيحة البعض له بالنجاة . لكنه أبى قائلاً : « لا أسْلَم وأسلَم الأمة ولا أبرح أو تنجلي عما انجلت عليه هذه الكرة ، فأحد ق به رجال من أهل الأندلس وأفذاذ من المرابطين ، لم يلتئم الجمع أربعين ، فاعترضوا بينه وبين

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ٤٠/٤ ؛ الإحاطة ، ٤٤٩/١

<sup>(</sup>٢) الإحاطة ، ١/٢١١ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ، ٤/٧ ، ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ، ٧٩/٤ – ٨٥ ، ٨٨ – ٨٨ ؛ الإحاطة ، ٤٩٦/١ ، ٤٥١ – ٤٥٣ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ١٣٢/١ – ١٣٦ .

<sup>(</sup>ه) الحلة السيراء ، ٢٤٩/٢ . كذلك : نظم الجمال ، ٢١٣/٦ ؛ تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلههم الله أثمة وجعلهم الوارثين ، عبد الملك بن صاحب الصلاة ، ٣٦٩/٢ ، ٣٠٠ ؛ تاريخ الأندلس ، ٢١٦ ، ١٦٠ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ البيان المغرب ، ٨٦/٤ ؛ أعمال الأعلام ، الأندلس ، ٣٣٠/٢ ؛ العبر ، ابن خلدون ، ٣٩٢/٤ ؛ نفح الطيب ، ٤٣٣/٤ .

الروم فوقع الضرب واشتد الحرب وعظم الخطب ، والأمير تاشفين في درعه متشحاً بسيفه ، ودرقته بيده ، يشد حملته ، ويبدي صفحته ، فلم يُسرَ أربط جأشاً ولا أشم نفساً »(١) . قُتُل قائد القشتاليين ، وانتهت المعركة بهزيمتهم . حدثت هذه الوقعة في مكان يعرف بالبكار ( Albcar ) على بعد عشرين كم شمال قرطبة(٢) . كان حدوثها عين السنة التي وقعت فيها معركة ُ إفراغة وهُزم فيها أدْ فُونش ابن رُدْمير ( الفونسو الأول المحارب ) ملك أرْغُون ، وبعد ثلاثة شهور منها .

ثم التقى تاشفين بالقشتاليين في عدة مواقع وهزمهم فيها .

في سنة ٣٢م ه ( ١١٣٧ م ) عبر تاشفين إلى المغرب حسب أمر والده علي ، حيث عقد له البيعة بولاية العهد سنة ٣٣٥ هـ(٣) .

## ٣ – نهاية المرابطين في الأندلس

خلال ذلك ضعف سلطان المرابطين في الأندلس « وفي سنة تسع وثلاثين أخذت دولة الملثمين في الانتفاض والانقراض ، فخرج سيف الدولة هذا ثائراً بالثغور الجوفية ، ومنها ورد على قرطبة »(٤) . جرت أحداث ألحقت بالأندلس الضرر ، منها « الوقيعة الكبرى على المسلمين بالموضع المعروف باللَّج وبالبسيط – على مقربة من جنّجالة – يوم الجمعة الموَقي عشرين لشعبان من سنة أربعين ، وقيل يوم السبت بعده . »(٥)

انتفعت اسبانيا الشمالية بهذه الحالة ، وتلقت الأندلس عدة هجومات ، كان منها سقوط مدينة المرية — ثغر الأندلس الشرقي وإحدى قواعد أساطيله الكبرى — على يد

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ، ٩٠/٤ . كذلك : أعمال الأعلام ، ٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر كذلك : نظم الجمان ، ٦/٥/٦ .

<sup>(</sup>٣) راجع : الإحاطة ، ٣/١٥ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ١٤٦/١ .

<sup>(</sup>٤) الحلة السيراء ، ٢٥٠/٢ . كذلك : الحلة ، ٢٠٢ – ٩٣ ، ٢١١ ؛ الذيل والتكملة ، ٥١/٠ ؛ أعلاه ، ٣٥٧ – ٣٥٨ .

<sup>(</sup>ه) الحلة السيراء ، ٢٠١/ ٢٥٠ - ٢٥٢ . منطقة أو اقليم البسيط (Albacete ) تقع شمال شرق كورة مرسية مع جزء من اقليم المنجى أو المنشا ( La Mancha ) . منها حصون مثل : اللج وجنجاله ( Chinchilla de Monte de Aragon ) . الحلة السيراء ، ٢٢٣/٢ ( حاشية ) .

جيوش اسبانيا الشمالية ( قَـَشْتَالَـة ونَـبَـارَّة وأَرْغُـوُن وقطلونية ) مع قوات من جنوه وبيزة ومن خلف جبال البُـرْت (١) . نظم هذه الحملة ملك قشتالة أدفونش بن رَمُنْـد المعروف بالسُّلـيَـْطين ( الفونسو السابع )(٢) .

تقدمت هذه الجيوش نحو المَريِّة وضربت حولها الحصار من البر والبحر لمدة ثلاثة شهور حتى نفد الطعام وشح الزاد وتم الاستيلاء عليها فسقطت بأيديهم و دخلوها «يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعين وخمس مئة عنوة . »(٣) استُشهد كثرة من المسلمين خلال دخولهم كان منهم عالم المرية الرُّشاطيي الإمام المشهور(٤) (أوريولة ، من أعمال مرسية ، ٤٦٦ – المرية ، ٤٤٥ ه) . هو أبو محمد عبد الله الرُّشاطيي(٥) ، كما أسروا الكثير «وأحصي عدد من سبي من أبكارها فكان أربعة عشر ألفاً . »(١) بيد أن الموحدين استعادوها بعد عشر سنين ، سنة ٤٥٥ ه(٧) .

تابعت الحملات الصليبية مدن الثغر الأعلى ، بعد أن سقطت سرقسطة سنة ١٥ه ه ( ١١١٨م ) ، من حصار شهور بجيوش كثيفة قادها أدْ فُونْش بن رُدْمير ( الفونسو الأول ، المحارب ) ملك أرَّغُون ، ثم سقوط المَريِّة سنة ٤٢ه ه<sup>(٨)</sup> . وفي يوم الخميس ١٦ شوال سنة ٤٣ه ه<sup>(١)</sup> ( ١١٤٨م ) سقطت مدينة طُرْطُوشَة ( Tortosa)

<sup>(</sup>١) عصر المرابطين والموحدين ، ٣٧١/١ ، ٥٠٨ ؛ تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس ، ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) أعلاه ، ١٥٧ – ١٥٨ ، ١٣٤ .

 <sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ١١/٤ . كذلك : التكملة ، ٢/١٥ (رقم : ١٤٧) ؛ عصر المرابطين والموحدين ،
 ٣٧١/١ .

<sup>(</sup>٤) المعجم ، ٢٢٨ (رقم : ٢٠٠) ؛ التكملة ، ٢/١ ه ؛ وفيات الأعيان ، ٢٠٧/٣ .

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ، ٤٦٢/٤ ؛ تاريخ مدينة المرية الإسلامية ، السيد عبد العزيز سالم ، ٩٤ .

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ، ٤٦٣/٤ .

 <sup>(</sup>٧) البيان المغرب ( تطوان ) ، ٣٣؛ نفح الطيب ، ٤٦٣/٤ ، الإحاطة ، ٢٦٥/١ ، ٢٧١ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ٣٤٦/١ ، ٣٤٦ ، ٥٠٨ .

<sup>(</sup>٨) نفح الطيب ، ٤٦٢/٤ ؛ تعليق منتقى من فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس ، محمد بن أيوب بن غالب الأندلسي ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، ٢٨٤/٢/١ .

<sup>(</sup>٩) التكملة ، ١٤/١ .

بيد قُومِس بَرْشَلُونَة رَايُ مُنْد بن بَلَنْقير. ( رامون برنجير الرابع Templarios, Templiers, ) وحلفائه الداوية من فرسان الهيكل أو المعبد ( Berenguer IV ) وغيرهم (١) . وذلك بعد دفاع أهلها الباسل للحصار البري والبحري مدة أربعين يوماً .

سقطت لآردة ، في العام التالي ، وغيرها بخيانة محمد بن سعد بن مَرْدُنيش<sup>(۲)</sup> (رجب ۲۰۵ هـ = ۱۱۷۲ م) ، المتغلب على بلنسية ومرسية ومناطق شرقي الأندلس وغيرها<sup>(۳)</sup> ، وصهره إبراهيم بن همَشُكُ<sup>(٤)</sup> ( بعد ۷۱ه ه) . قبل هذا التاريخ بدأت بوادر الدعوة الموحدية بزعامة محمد بن تُومَرْت .

بعد رحيل تاشفين حدثت عدة صدامات مع القشتاليين انتصر المرابطون في بعضها . قام كل من القائدين عبد الله بن أبي بكر والي قرطبة ويحيى بن غانية والي بلنسية ومرسية بقيادة الجيوش . كان محمد بن غانية (أخو يحيى) والياً على الجزائر الشرقية سنة ٧٠٥ ه (١١٢٦م) . لبث موالياً للمرابطين رغم ظهور دعوة الموحدين . ولما توفي علي بن يوسف بن تاشفين في رجب سنة ٧٣٥ ه<sup>(٥)</sup> (١١٤٢م) ، وتولى ابنه تاشفين حكم الدولة المرابطية ، تولى يحيى بن غانية حمن قبل تاشفين حقرطبة وما إليها في السنة التالية . بقي يحيى يقود الأعمال الحربية حتى وفاته سنة ٤٣٥ ه (١١٤٨م) . وذهب كثير من جهود المرابطين في المغرب في مقاومة الموحدين .

توفي الأمير المرابطي تاشفين ، أو « أهوى به فرسه من شاهق » كما يقول ابن الخطيب (٦) ، في ٢٧ رمضان سنة ٥٣٩ هـ (٧) (١١٤٥ م ) . تولى الحكم بعــــده

<sup>(</sup>۱) انظر: عصر المرابطين والموحدين ، ۱۹۶/۱ ، ۱۸ه – ۲۰ه ؛ تاريخ الأندلس ، ۱۰۰ (الحاشية). كذلك : الإحاطة ، ۱۲۲/۲ ؛ جغرافية الأندلس أوربا ، ۹۲ – ۹۷ .

 <sup>(</sup>۲) الحلة السيراء ، ۲/۲۲ – ۲۳۳ ؛ التكملة ، ۲/۲۷ ؛ الإحاطة ، ۲/۱۲۱ – ۱۲۷ ؛ أعمال
 الأعلام ، ۲/۲۰ – ۲۲۳ . (۳) عصر المرابطين و الموحدين ، ۱/۲۰۰ – ۳۲۰ ، ۵۰۸ .

<sup>(</sup>٤) الحلة السيراء ، ٢/٨٥٧ ، الإحاطة ، ١/٢٩٦ – ٣٠٣ ؛ أعمال الأعلام ، ٢/٣٢ – ٢٦٢ .

٢٥٦/٣ ، الإحاطة ، ٤٤٧/١ ؛ أعمال الأعلام ، ٢٥٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ، ٣/٤/٣ .

<sup>(</sup>٧) البيان المغرب ، ٤/٤ ؛ الإحاطة ، ١/٤٥١ ؛ أعمال الأعلام ، ٣/٤٢٢ ؛ الحلة السيراء ؛

ابنه أبو إسحاق إبراهيم ، صغيراً ، وبعد عامين من هذا التاريخ في شوال ٤١ هـ ( ١١٤٧ م ) ، يقتل إبراهيم (١) . بعد أن ينتهي حكم المرابطين ، ليرثه الموحدون في المغرب والأندلس سواء .

يجعل ابن عـِذَاري اسم أبي اسحاق إبراهيم بن تاشفين : إسحاق ، بديلا "(٢). لعله وهم الناسخ . لكن رواية تذكر أن اسحاق أخا تاشفين خرج على ابن أخيه إبراهيم بن تاشفين (٣) ، أو أنهم بايعوا له (٤) . لذلك فإن الصَّفَدي يجعل إسحـاق (٧٤٥ هـ) آخر أمراء المرابطين (٥) .

### جدول أمراء المرابطين

اصطحب يحيى بن إبراهيم الحكالي

عبد الله بن ياسين الجَزولي من القَيْرُوان سنة ٤٤٠ هـ أو بعدها .

فكانت الدعوة ، وانضم إليها :

(١) يحيى بن عمر . تولى الأمر بعده سنة ٤٤٦ ( أو بعدها ) أخوه :

(٢) أبو بكر بن عمر . فأوكل هذا الأمر إلى :

(٣) يوسنف بن تاشفين ( ٤٦٣ – محرم ٥٠٠ ه )

أبوبكر سير، ولي العهد، أبو إسحاق إبراهيم بن تميشت (٤) علي ( عرم أبو الطاهر تميم قائد أبوعبد الله توفي يسبتة أثناء أحداث (قائد وقمة قتندة ١٤٥) ٥٠٠ – رجب وقمة أقليش (٥٠١) محمد بن عائشة الزلاقة ( ٤٧٩ هـ)

الزلاقة ( ٤٧٩ هـ)

أبو محمد سير (٥) تاشفين ( رجب ٣٧ – رمضان ٣٩٥ هـ) (٧) اسحاق ( ٤٤٥ هـ)

أبو محمد سير (١٥) أبو إسحاق إبراهيم ( شوال ٤٤١ هـ)

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ، ٣/٥٦٠ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ٢٦٤/١ – ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ( تطوان ) ، ٢٢ – ٢٣ . راجع : عصر المرابطين والموحدين ، ٢٦٤/١ – ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ، ١٠٥/٤ . (١) أعمال الأعلام ، ٣/٥٢٠ .

<sup>(</sup>ه) الوافي بالوفيات ، ١٨/٨ .

# ثانيًا: ننائج التعاون بَيْن المرابطينَ وأهل الأنداس

يمكن التعرف ــ من الفقرة الأولى السابقة ، المتعلقة بجهاد المرابطين في الأندلس ــ على نتائج وأهمية هذا الجهاد في معاونة المرابطين لإخوانهم الأندلسيين ، وقد استغرق هذا التعاون كثيراً من طاقة الدولة المرابطية . دعاها لبذل الجهود المتوافرة المتتابعة ، في الرجال والمال وإمكانيات الدولة الأخرى ، بكل صدق وإخلاص واهتمام . تسببت هذه التضحيات والبذل والجهد تكليف الدولة وتقديم طاقاتها وإنفاق قوتها . مما أدى ــ وبسبب عوامل أخرى ــ إلى عدم استطاعاتها النهوض بالعبء والاستمرار في أداء الواجب ، فدالت(١) . كان ضعفها ثم سقوطها سبباً واضح الأثر في إلحاق الضرر بالأندلس وضياع العديد من مدنه ، حتى قيض الله دولة الموحدين لتقوم بنفس المكان :

الدافع في كل ذلك حماية الإسلام وأهله ودولته في الأندلس ، قاموا به جهاداً في سبيل الله من غير ابتغاء لسلطان أو استحصال رقاع من الأرض أو ذكر عليها ، بل استجابة لواجب الدين ونصرة لإخوانهم .

الأحداث التي خاض المرابطون غمارها بكل صدق وجدية وبذل خلال أيام أمرائهم كافة ، تدل بكفاية على سلامة هذا الكلام وتؤكده . يستوي في ذلك تعاونهم مع الأندلسيين قبل انضواء الأندلس تحت سلطانهم ، كما في الزّلاقة ، أو بعده . تم هذا الانضواء بدعوة من الأندلسيين وإلحاحهم ومن كافة المستويات ، وبعد فشل ملوك الطوائف الهُزْل في حماية الأندلس من الأخطار الحارجية ، كان انضواء الأندلس تحت سلطانهم نتيجة لجهودهم وجهادهم في حمايتها ، واستمرت الأندلس منضوية تحت سلطان المرابطين حوالي نصف قرن ، بذلوا خلاله كل ما وسعته طاقتهم وملكته أيديهم .

أظهر جهادهم في الأندلس متانة بنائهم وصدق وجه دعوتهم التي قامت عليها دولتهم ، « وأنها دعوة مبنية على دين متين وتأسيس بفقه » على حد ً تعبير ابن الخطيب

<sup>(</sup>١) قارن : تاريخ مدينة المرية الإسلامية ، ٩٠ .

في كتابه **أعمال الأعلام(١)** . هكذا «كانت دولتهم دولة خير وجهاد وعافية ، وأكثر الدول جرياً على السُنْـنّة ، رحمة الله عليهم . »(٢)

ظهرت للمرابطين في الأندلس بطولات ومواقف باهرة . استعملوا خلال جهادهم خير قادتهم ورجالاتهم الذين أبلوا أحسن البلاء . كانت الأندلس ميداناً ظهرت فيه طاقاتهم ، جنوداً وقادة وولاة وأمراء . أزالوا العصبيات وزعاماتها المحلية المتصارعة التي توزعت الأندلس ، وكانت ربما ستودي بها . أبانت خطورة مثل هذه الفرقة – ذات الجذور الجاهلية – وما للاتفاق من ضرورة يصيب الأمة بغيبته أشد الأضرار وتحدق بها الأخطار ، وقد ينادي بها نكير الزوال . اراد الله تعالى، حماية لتلك الأمة ورعاية لما يكمن في نفسها من صفات الحير والولاء للإسلام ، أن يهياً مَن يصون الدين ويحمي بيضته ، فكان المرابطون . وتجدت الأندلس في المرابطين المنقذ المخلص وعنوان الأخوة الصادقة في الدين ، وسيضطلع بإتمام هذا الواجب من بعدهم المُوحدون ثم بنو مرين .

لكن استمرار أسباب الضعف ، وصلت بمرور الزمن ، إلى مرحلة عجزت الأندلس عن حماية نفسها . استطال عليها الوهن ، فقضى الله سبحانه بذّ هابها . فهل ستبقى « الفردوس المفقود » ، أم ستعود وتكون الفردوس المردود ؟

كان الذي مرّ بعض نتائج هذا التعاون ، كما كان منه رد العدو المتربص وكفّ أذاه بعد المعارك العنيفة التي خاضوها معه وكبّدوه فيها الخسائر ، وحموا الأندلس من شروره . تبينت – خلال هذا الصراع – صفات وخلق لدى المسلمين الأندلسيين ، من النجدة والنخوة ، كانت قد ضمرت بفعل بعض العوامل . ساعد المرابطون – في هذا الجو – في إظهاره أو ظهوره ، مشرقاً متسماً بنفحة علوية وضاءة .

كانت الأحوال التي سبقت هذا التعاون ــ منذ الزلاّقة ــ منذرة بالهلاك وبالفقدان الذي لاحت بوادره مروعة بسقوط مدينة طليطلة سنة ٤٧٨ هـ « وحَسَــُـكُ بها فجعة ً

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ، ٢٤٣/٢ . كذلك : أعمال الأعلام ، ٢/٥١٥ .

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ، ٣/٥٢٧ .

وأعْظِم بها مصيبة »(١) . توجهت أنظار الأندلس إلى إخوانهم في الضّفّة الأخرى للغرب الإسلامي في عُدُّوة المغرب « فحك قت إلى سمّته العيون ، وصُرفت إليه الوجوه ، ثم ارتفع إليه الصراخ ، ثم أعملت الإشارات ، ثم مُدَّت الأيدي ، إلى أن كان من تنفّس المخنق بمجاورة ملك لَمْتُونَة ما كان ، فانتعشت برهة وأقامت مدة . فسبحان من يقول : ﴿ \* إنّا نَحْنُ نُرِثُ الأرضَ ومَن عليها وإلينا دُرْجَعُون \* \* »(٢)(٣) كان تعاون المرابطين بداية المهمة في بذل الجهود لحفظ الأندلس وبنو مرين . والتي ورث الاضطلاع بها بعدهم إخوانهم المُوحدون وبنو مرين .

## ثالِثًا: الأحواك العسامة

حرص الأمراء المرابطون ورجال دولتهم على التزام خط الدعوة الإسلامية ، والقيم التي قامت عليها دولتهم ، وعلى أخذ الناس بالحق والعدل . اتسم الحكم المرابطي بالصدق والولاء للإسلام ، وحملهم هذا على نصرة إخوانهم الأندلسيين وتكلفوا من أجله الكثير . بذلوه برضى وسرور ، يعملون لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله ، وابتغاء مرضاته . مُلِثِت أيام المرابطين بأعمال الجهاد في الميدان العسكري في الأندلس ، وفي الميادين الأخرى . دَيْدنهم هذا الصدق في الإيمان بالإسلام والبذل لحدمته والسعي وراء تطبيقه وإشاعته ، ليس فقط في سُوح الحرب بل في جوانب الحياة الأخرى . ظهرت هذه المعاني في المجتمع بصورة أكثر وأوكد ، ترعاها الدولة وتحميها . عمم الأمن والطمأنينة وكثر الحير والنعمة وساد العدل وانتشر العلم ونمت الدراسات المتنوعة . فالعلم والمعرفة ثمرة لابد منها لكل أرض يحل فيها الإسلام .

يحدثنا عن المرابطين القاضي أبو بكر بن العربي الاشبيلي ( اشبيلية ، ٤٦٨ – فاس، ٤٣٥ هـ ) فيقول : « المرابطون قاموا بدعوة الحق ونصرة الدين وهم حماة المسلمين

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ، ٢٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٠ من سورة مريم .

<sup>(</sup>٣) أعمال الأعلام ، ٢٤٣/٢ .

الذابون والمجاهدون دونهم »(١) . جاء في روض القرطاس لابن أبي زَرْع : «كانت لمتونة أهل ديانة ونية صادقة خالصة ، وصحة مذهب ، ملكوا بالأندلس من بلاد الفرنج إلى البحر الغربي المحيط ، ومن مدينة بجاية من بلاد العدُوة ، إلى جبال الذهب من بلاد السودان . لم يجر في عملهم طول أيامهم رسم مكروه ، معونة ولاخراج في بادية ولا في حاضره ، وخطب لهم على أزيد من ألفي منبر . وكانت أيامهم دعة ورفاهية ورخاء متصل وعافية وأمن ، . . . ، كان ذلك مصطحباً بطول أيامهم ، ولم يكن في بلد من أعمالهم خراج ولامعونة ولاتقسيط ، ولا وظيف من الوظائف المخزنية ، حاشا الزكاة والعشر ، وكثرت الحيرات في دولتهم ، وعمرت البلاد ، ووقعت الغبطة ، ولم يكن في أيامهم نفاق ولاقطاع طريق ، ولا من يقوم عليهم ، وأحبهم الناس إلى أن خرج عليهم معمد بن تومرت مهدي الموحدين سنة خمس وأحبهم الناس إلى أن خرج عليهم محمد بن تومرت مهدي الموحدين سنة خمس عشرة وخمس مئة »(٢) . هذا الوصف — دون شك — يشمل الأندلس كذلك . يقول صاحب الحلل الموشية حين الحديث عن يوسف بن تاشفين : « أقامت بلاد الأندلس في مدته سعيدة جملية في رفاهية عيش وعلى أحسن حال »(٣) « وكان من أهل الحير والاقتداء »(١) .

من طريف الأمثلة المشرقة ماذكره المَقَرِي في نفح الطيب أنه لما كتب الأمير يوسف بن تاشُفين إلى أهل المَرِيَّة المساهمة في معونكة الجهاد رفض قاضيها الفقيه أبو عبد الله بن الفرَّاء (المستشهد في موقعة قُتتَنْدة سنة ١٤٥هم)(٥). ذلك في كتابه إلى الأمير ، ما لم يحلف أمام الناس في جامع مرَّاكُش أن ليس لديه في بيت المال درهم ينفقه ، أسوة بما فعل الخليفة عمر بن الخطاب « ولمَّا كتب أمير المسلمين يوسف ابن تاشُفين إلى أهل المَربَّة يطلب منهم المعونة جاوبه بكتابه المشهور الذي يقول فيه :

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية ، ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) نقلا عن : عصر المرابطين والموحدين ، ١/ه٢٦ . كذلك : الاستقصا ، ٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشية ، ٩٥.

<sup>(</sup>٤) مقدمة ابن خلدون ، ۲/۲ ه ٧ .

<sup>(</sup>٥) أعلاه ، ٢٩ .

فما ذكره أمير المسلمين من اقتضاء المعونة وتأخري عن ذلك ، وأن الباجي وجميع القضاة والفقهاء بالعُدُوة والأندلس أفْتَوْا بأن عمر بن الحطاب رضي الله تعالى عنه اقتضاها ، وكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعه في قبره ، ولا يُشكَ في عدله ، فليس أمير المسلمين بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا بضجيعه في قبره ، ولامن لايُشك في عدله ، فإن كان الفقهاء والقضاة أنزلوك بمنزلته في العدل فالله تعالى سائلهم عن تقلدهم فيك ، وما اقتضاها عمر رضي الله تعالى عنه حتى دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكف أن ليس عنده درهم واحد في بيت مال المسلمين ينفقه عليهم ، فتدخل المسجد الجامع هنالك عضرة من أهل العلم وتحلف أن ليس عندك درهم واحد ولا في بيت مال المسلمين ،

هذا الوصف لايختص به يوسف بن تاشفين ، بل يذكر المؤرخون أمثلة لأمراء المرابطين الآخرين ، سواء ابنه علي أو تاشفين بن علي . تحدث عنهم ابن الصير في أحد كتاب الدولة المرابطية المتوفى بغرناطة سنة ٧٠٥ هـ . وله كتاب عن الدولسة المرابطية فقيد ، هو: الأنوار الجليّة في أخبار الدولة المرابطية . ينقل ابن الحطيب بما قاله ابن الصير في عن تاشفين في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة فيقول بأنه «كان بطلاً شجاعاً حسن الرّكبة والهيئة ، سالكاً ناموس الشريعة ، ماثلاً إلى طريقة المستقيمين ، . . ، أحبّه الناس ، خواصهم وعوامهم ، وحسنت سياسته فيهم ، وسدّ الشّغور ، وأذكى على العدو العيون ، وآثر الجند ، ولم يكن منه إلا الجدّ ، ولم تنل عنده الحُظوة إلا بالعناء والنجدة . وبذلك حمل على الحيل ، وقلد الأسلحة ، وأوسع الأرزاق واستكثر من الرماة ، وأركبهم ، وأقام همتهم للاعتناء بالثغور ومباشرة الحرب ، ففتح الحصون وهزم الجيوش وهابه العدو ولم ينهض إلا ظاهراً ومباشرة الحرب ، ففتح الحصون وهزم الجيوش وهابه العدو ولم ينهض الإظاهراً ولا صدر إلا ظافراً . وملك الملك ومهد بالحزم . وتملك نفوس الرعية بالعدل ، وقلوب الجند بالنَّصَفَة ، . . . ، و لما قدم غرناطة أقبل على صيام النهار ، وقيام وقلوب الجند بالنَّصَفَة ، . . . ، و ملا قدم غرناطة أقبل على صيام النهار ، وقيام

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ، ٣٨٦/٣ – ٣٨٦ . كذلك : وفيات الأعيان ، ١١٩/٧ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ٢/١ ؛ تاريخ مدينة المرية الإسلامية ، ٩٠ .

الليل ، وتبلاوة القرآن وإخفاء الصدقة ، وإنشاء العدل ، وإيثار الحق . "(١) ومما نقل ابن الخطيب عن آخرين — حين الحديث عن ولاية تاشفين للأندلس — قولهم : « فقوّى الحصون وسد الثغور وأذكى العيون ، وعمد إلى رحبة القصر ، فأقام بها السقائف والبيوت ، واتخذها لخزن السلاح ومقاعد الرجال ، وضرب السهام ؛ وأنشأ السنّقى ، وعمل التراس ، ونسج الدُّورع ، وصقل البيضات والسيوف ، وارتبط الخيل ، وأقام المساجد في الثغور ، وبنى لنفسه مسجداً بالقصر ، وواصل الجلوس ، للنظر في الظاّرات ، وقراءة الرِّقاع ، ورد الجواب ؛ وكتب التوقيعات ، وأكرم الفقهاء والطلبة ، وكان له يوم كل جمعة ، يتفرغ فيه للمناظرة . "(٢)

أخذت خدمات المصلحة العامة \_ في مثل هذا الجو \_ مكانها الواضح ، فلا يصح مجتمع مسلم إلا بذلك . وهل الجهاد في سبيل الله ولنصرة دينه وحماية أتباعه إلا صورة رائعة وإشراقة ساطعة لهذا ؟ والجود بالنفس أقصى غاية الجود .

كان للأندلس قائد أعلى ، وهو — غالباً — الحاكم العام ، وللمدن قادة آخرون خاضعون للقائد الأعلى . هؤلاء جميعاً يضطلعون بالمهام العسكرية والإدارية والاهتمام بجوانب الإصلاح الأخرى (٣) .

كانت سياستهم العادلة تدعوإلى أن يعاقب الوالي ويُعزل إذا قصر أو أهمل أو أساء السيرة ، ولدينا على ذلك أمثلة . من ذلك أن وانور بن بكر والي الجزائر الشرقية أيام علي بن يوسف أراد إجبار الناس على ترك ثغر ميورقة وإنشاء مدينة داخل الجزيرة بعيدة عن البحر . الظاهر لغرض عسكري بعد ما أصاب الجزيرة من هجوم أساطيل من جنوة وبيزة . لكن أهل الجزيرة رفضوا ذلك ، وربما أساء الوالي السيرة بعده ، فثار به الناس ، وقبضوا عليه وصفدوه بالأغلال وبعثوا للأمير على يخبرونه بذلك ، فاستجاب على ، وعيّن محمد بن غانية ( وهو أخو يحيى بن غانية والي الأندلس )

<sup>(</sup>١) الإحاطة ، ٧٩/١ - ٤٤٨ . كذلك : البيان المغرب ، ٧٩/٤ – ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الإحاطة ، ٩/١ - ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر: عصر المرابطين والموحدين ، ٧٢/١ ، ٤١٨ ، ٣٦١ .

والياً جديداً على الجزائر الشرقية سنة ٢٠ ه . أقر الوالي الجديد أهل الجزيرة على ذلك وبعث الوالي السابق إلى مراكش ، لينظر في أمره(١) .

كان اختيار الوالي على أساس مكانته وتقواه وعدالته وعلمه و فهمه لمهمته . إذا أظهر تقصيره أو عدم كفايته ، غير أو نقل إلى مكان آخر يصلح له ، أو يعزل . كان التأكيد والتوصية بحسن السيرة والرفق بالناس أمراً أساسياً ، سواء بالنسبة لحاكم الدولة المرابطية أو للولاة والحكام المحليين . وهو ما أوصى به يوسف ابنه علياً (٢) . على ذلك أيضاً يكون اختيار ولي العهد ،كما فعل علي حين تعيين ابنه تاشفين لولايسة العهد (٣) .

كانت الأندلس أيام المرابطين مقسّمة إلى ست ولايات هي : إشبيلية ، وغرناطة ، وقرنطبة ، وبلّنسية ، ومرنسية ، وسرَقُسطة التي سقطت سنة ١١٥ هـ (١١١٨م) . كانت قرطبة هي العاصمة في بادىء الأمر ، ثم انتقلت في أو اثل عهد علي بن يوسف – إلى غرناطة ، ثم في أو اخر أيامه عادت إلى قرطبة (٤) . كان هؤلاء الولاة والقادة من المرابطين بصورة رئيسية . بقي القضاء مستقلاً يتولى الأندلسيون مناصبه ، وكان للقضاة مكانتهم عند الناس وعند الدولة ، يُستشارون وينونخذ برأيهم ، وحين ذهب القاضي أبو الوليد بن رُشند الجد ( الأكبر ) إلى مراكش يعرض على الأمير على رأياً أخذ به (٥) .

ونظراً لتلك الظروف كان الطابع العسكري واضحاً في تنظيمات الدولة ، وفي كثير من إجراءاتها . استفدت الناحية العسكرية والحماية والدفاع المجهود الكبير . لم تبخل الدولة المرابطية عليها بشيء من الرجال والمال ، وتماثل الأمراء في الكبير . لم تبذل المرابطون بشدة بأسهم في الحرب وثباتهم في ميادينه ، لهم نظام

<sup>(</sup>١) انظر : عصر المرابطين والموحدين ، ١٥٣/١ . كذلك : ١١٥/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : عصر المرابطين والموحدين ، ٨/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر : عصر المرابطين والموحدين ، ١٤٧/١ .

<sup>(؛)</sup> انظر : عصر المرابطين والموحدين ، ٦٠/١ ، ١٤٤ ، ١١٥ .

<sup>(0)</sup> أعلاه ، ٣٣٤ - ٤٣٤ ، ٢٣٤ .

خاص في الحروب ، كما اهتموا بالأساطيل<sup>(١)</sup> وتحصين المدن<sup>(٢)</sup> .

استمرت صناعة الأندلس أيام المرابطين في كل ميدان ، سواء في الصناعات الحربية أو المدنية المتنوعة والعمرانية . يذكر الإدريسي حين الحديث عن المرية : « ومدينة المرية كانتِ في أيام المُللَثَم مدينة الإسلام ، وكان بها من كل الصناعات كل غريبة ، وذلك أنه كان بها من طُرز الحرير ، ٨٠٠ طراز ، يعمل بها الحلل والديباج والسقلاطون والأصبهاني والحرجاني ، والستور المكلّلة والثياب المعيّنة ، والحُمُر والعَتّابي ، والمعاجر ، وصنوف أنواع الحرير ، وكانت المريّة قبل الآن يصنع بها من صنوف الآلات النحاس والحديد ، إلى سائر الصناعات ، ما لايحد ولايكيّف »(٣) .

هكذا في كل ميذان وضعوا خير الرجال الأكثفاء. نجد في الأندلس أيام الدولة المرابطية حشداً من الأفذاد . كان بعض رجال الدولة في بكلاط مراكش هم أيضاً من الأندلسيين ، أمثال : عبد الرحمن بن أسباط ، وهو أندلسي من مدينة المرية ، وقد عمل كاتباً ليوسف بن تاشفين قبل عبوره الأول إلى الأندلس وخوض الزّلاَّقة ؛ وأبو بكر بن القصيرة ؛ وأبو بكر عبد العزيز البطليوسي ، المعروف بابن القبَيْطُرْنَة ؛ وابن عَبَيْدُون ؛ وأبو عبد الله بن أبي الخيصال() .

أما الناحية الفكرية والإنتاج العلمي فقد نما العلم في المغرب ، ومن المنشآت العلمية جامع ابن يوسف بمراكش الذي بناه الأمير علي بن يوسف وغدا جامعة كبيرة . شارك الأمير علي نفسه في البناء ، « يحمل الأحجار بيده إلى البنائين وكان صائماً في تلك المدة كلها »

استمرت الحركة العلمية في الأندلس نحو مسيرتها إلى حد كبير . ظهر العلماء في كل فن من الرجال والنساء . إلى جانب من ذكر فيما سبق يشار إلى : ابن بسام

<sup>(</sup>١) عصر المرابطين والموحدين ، ١٧/١ – ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ مدينة المرية ، ٩١ ، ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) صفة الأندلس ( من نزهة المشتاق ) ، ١٩٧ ( = الحلل السندسية ، ١١٨/١). كذلك : نفح الطيب، ١٩٣/ ؛ الروض المطار ، ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) الإحاطة ، ٣٨٨/٢ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ٢٤٣/١ – ٢٤٤ ، ٤١٧ .

الشنريني ( ١٤٥ ه ) ، صاحب كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة . منهم أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الحيجاري صاحب كتاب المشهيب في فضائل المغرب ، وأصله من وادي الحيجارة ؛ والعلامة أبوالقاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بَشْكُوال ( ١٧٥ ه ) صاحب كتاب الصلة ، وبلغت تصانيفه حوالي الخمسين ؛ وأبو الحسن بن أضحى ( المرية ، ٤٧١ – غرناطة ، ٣٥٥ ه) القاضي الفقيه الأديب (١) ؛ وأبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد من أسرة بني سعيد ، أمراء وأبو بحصب التابعة لغرناطة ، ومنهم مؤلفو كتاب المُغرب في حُلَى المَغرب ؛ وأبو بكر بن قُرْمان أمير الزجل الأندلسي ؛ وأبو علي الصَّد في الحافظ العلامة والقاضي ؛ وأبو بكر بن العربي ؛ والقاضي أبوالوليد محمد بن أحمد بن رُشد ( الحَد ) ، قاضي الجماعة بقرطبة ؛ وأبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ المشهور بابن باجه ، الذي نبغ في الرياضيات والفلك والفلسفة ؛ وعلي بن عبد الرحمن الخزرجي من طليطلة ، وهو من السهر الأطباء . كذلك العلاقة الطبيب والفلكي أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت ؛ وبعض أفراد بني زُهر ، الذين ظهروا في الأدب والطب (٢) .

هكذا كانت الأحوال العامة للأندلس أيام المرابطين في مختلف نواحيها ، وفي المصارد التي أشير إليها تفصيلات ومناقشات حول هذا الموضوع .

<sup>(</sup>١) المغرب في حلى المغرب ، ١٠٨/٢ ؛ الحلة السيراء ، ٢١١/٢ ؛ الذيل والتكملة ، ٢٧٠/٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع : عصر المرابطين والموحدين ، ٤٧٨ – ٤٧٣ .



# الفصل السابع

ب و ب الانتعاش الثاني الانتعاش الثاني ۱۹۵۰ - ۱۲۲ ه (۱۱٤٥ - ۱۲۲۳ م)

أولاً: الموحِّدون وجهادهم في الأندلس.

ثانياً: توحيد الأندلس وأهم الأحداث.

ثالثاً: السِّمات العامة.



# أُولًا: المُوحِدُونَ وَجَهَا إِدِهُمْ فِي الْأَنْدَلُسُ ١ \_ المُوحِّدُونَ

ظهر الضعف في الدولة المرابطية أواخر أيامها ، نتيجة لأكثر من عامل . كان منها طول وعنف الصراع لدفع عدوان اسبانيا الشمالية ومن عاونها من الدول الأوربية ، فكلفها ذلك الكثير ، في حين بدت آثار العوامل الأخرى . رغم هذا ، ومهما اعتبرنا أهميته ، فلا يبدو أنه السبب الوحيد . لو كانت أمور الدولة والمجتمع تقوم كافتها بنفس القوة على الاستمداد من الإسلام ، لتغيّرت نتائج هذا الجهاد إلى عوامل صفاء وبهاء وتجلية وتقوية .

كان ظهور القوى الموحدية الجديدة في المغرب وماجرى بينهما قد حَمَّل المرابطين الكثير واستهلك من قواهم ، ومثل هذا سبَّب لهم في الأندلس قيام بعض المواجهات (١) ضد المرابطين ، ونكوص نفر منهم عن التعاون معهم وفيما بينهم . مهما يكن فإن الدولة المرابطية لم تكن قوية في هذا الوقت كما كانت لأسباب .

كان ضعف الروح الإسلامية العالية عند البعض عاملاً كبيراً ، بَدأ أثره . وبسبب انصراف عدد من العلماء في المغرب بدراساتهم إلى العناية المباليغة بالفقه المذهبي وفروعه . قاد ذلك إلى شيء من قلة العناية بمصادر الشريعة الإسلامية : القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة (قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره) . ظهرت بعض ُ الأفكار مُعتَسِّمة النقاء ، تُكدِّر صفاء العقيدة الإسلامية ، وتخالف الفهم الإسلامي السليم . هذه الوجهة تثير العلماء المخلصين وتدعوهم إلى التصحيح .

<sup>(</sup>۱) راجع : الحلة السيراء ، ۱۹۷/۲ – ۲۵۳ ، ۲۵۰ – ۲۵۲ ؛ أعمال الاعلام ، ۲۶۸/۲ ، ۲۶۰ ؛ البيان المغرب ، ۱۹۶۸ ؛ تاريخ الأندلس، ۱۲۶ ( نص ابن الكردبوس ) ؛ المعجب ، ۳۶۱ ؛ تاريخ مدينة المرية الاسلامية ، ۹۰ – ۹۰ .

قامت جماعة تدافع عن هذا الفهم الواضح وتدعو إلى الصفاء بإزالة كل مايشوبه مما لاينسجم والإسلام . اعتبرت القائلين بهذه الشوائب مخالفة للإسلام وبعيدة عن صفاء التوحيد . دعت هذه الحماعة إلى الفهم النقي والتوحيد الخالص وصفاء العقيدة ، أطلقت على نفسها اسم « المُوحِدُون » ، يرفضون كل مايسيء إلى عقيدة التوحيد .

كل هذه الأمور دعت الموحدين إلى تصحيح في الفهم الإسلامي والعودة بالمسلمين إلى القرآن والسنة ، وتجديد قوى الأمة على هذه الأسس<sup>(۱)</sup> . لكن هل كان من الضروري – بسبب ذلك – اللجوء إلى حرب المرابطين وإنهاء دولتهم وتشتيت جماعتهم ؟

الزعيم الأول للموحدين هو أبو عبد الله المهدي محمد بن تُومَرُّت ( ٤٨٥ – ٢٠) رمضان ٢٤٥ هـ ) . ينتسب إلى قبيلة هرَّغَه من مصَّمُودَة ( البَرانس ) ، التي تسكن منطقة السوس ، جنوب المغرب .

يظهر أن ولادة ابن تُومَرَ " سبقت هذا التاريخ ( ٤٨٥ ه ) عدة أعوام لاسيما وقد رحل في طلب العلم إلى الأندلس قبل تمام القرن الحامس ، إذ « جاز البحر إلى الأندلس طالباً للعلم ، ووصل قرطبة . ثم مشى من قُرطبة إلى المَريَّة ، فدخل منها في مركب إلى المشرق ، وغاب في رحلته في طلب العلم خمسة عشر عاماً . »(٣) ورحلته المشرقية في بداية القرن السادس الهجري « كانت في السنة الأولى من الماثة السادسة أو في التي قبلها »(٤) .

رحل ابن تُومَرَّت إلى الشرق الإسلامي بداية القرن السادس الهجري . التقى بالعلماء وتلقى عنهم (°) . ذُكر منهم كذلك : أبو حامد الغزالي(٢) ( طوس ،

<sup>(</sup>١) انظر : مقدمة ابن خلدون ، ٧٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ، ٥٣/٥ .

<sup>(</sup>٣) نظم الجان ، ٢/٦ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر . راجع: عصر المرابطين والموحدين ، ١٥٨/١ .

<sup>(</sup>ه) المعجب ، ٢٤٥ – ٢٤٦ ؛ الحلل الموشية ، ٧٥ ؛ وفيات الأعيان ، ٥٦/٥ .

 <sup>(</sup>٦) أعمال الأعلام ، ٣/٣٦ ؛ وفيات الأعيان ، ه/٢٤ ؛ العبر ، الذهبي ، ٤/٨٥ . قارن : عصر المرابطين ، ١٦١/١ – ١٦٤ .

• ٤٥٠ ــ طوس ، • • • ه ) . منذ عاد إلى الشمال الافريقي بدأ دعوة الناس إلى التمسك بالدين وتطبيقه ونبذ كل فهم لايرتضيه الإسلام . كان قد التحق به عبد المؤمن بن على الكُومي ، بنواحي تيليمُسان ( الجزائر ) ، الذي غدا من رجاله المعتمدين .

نشأت الدولة الموحدية في المغرب بعد أن امتلكت مكان الدولة المرابطية . كانت الدولة الموحدية ثمرة الدعوة التي بدأها ابن تُومَرَ ث في إقليم السوس سنة ١٥ه ه أو قبلها(١) . ثم وقعت الحرب بينه وبين المرابطين اتخذت الشكل المسلح . حين توفي ابن تُومَرَ ث سنة ٢٥ه ه(٢) أوصى بالأمر من بعده لعبد المؤمن ، الذي أنفق سنوات في حرب المرابطين . دخل الموحدون مدينة فاس سنة ٤٠٠ ه ومدينة مراكش في السنة التالية ، حيث انخذوهاأيضاً عاصمة لهم .

## ٢ \_ جهادهم في الأندلس

وَرِثُ الموحدون دولة المرابطين في المغرب والأندلس ، ووصلت دولتهم مستوى عالياً من القوة . وشيدت للفضائل صروحاً وأسهمت في الاستمرار بالعلم والمعرفة . وحرست الحضارة الاسلامية في بقعها وحمت كيان الاسلام في الأندلس .

لما التاث أمر المرابطين في الأندلس أقبلت الوفود الأندلسية المتعددة إلى المغرب تدعو عبد المؤمن إلى الأندلس وتستنصره للجهاد فيه . ممن وفد على عبد المؤمن (وهو بمراكش) القاضي أبو بكر ابن العربي محمد بن عبد الله بن محمد الأشبيلي (اشبيلية ، ثمان بقين من شعبان ٤٦٨ – فاس ، ربيع الآخر ٤٣٠ه) ، على رأس مجموعة كبيرة من علماء إشبيلية لتقديم بيعتها إلى الموحدين ، سنة ٤٤٠ هـ(٣) . ومن مآثر هذا القاضي الكثيرة أنه هو الذي شارك بماله لإصلاح سور إشبيلية (٤) ، حين

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ، ٣٢/٤ – ٢٦٧ ؛ وفيات الأعيان ، ه/٣٥ ؛ العبر ، الذهبي ، ٣٢/٤ ، ٦١ .

<sup>(</sup>٢) نظم الجان ، ١٢٦/٦ ؛ أعمال الأعمال ، ٢٧٠/٣ ؛ العبر ، الذهبي ، ٤٧٠٥ .

<sup>(</sup>٣) راجع : المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ، أبو الحسن النباهي ، ١٠٦ ؛ نفح الطيب ، ٣٠/٢؛ عصر المرابطين والموحدين ، ٢٦٧/١ ، ٣٢٥ ، ٢٥٦ . راجع في ترجمته كذلك : الصلة ، ٥٥٠ (رقم : ١٢٩٧) ؛ العبر ، الذهبي ، ١٢٥/٤ ؛ مقدمة ابن خلدون ، ٢/٢٥٧ ؛ وفيات الأعيان ،

<sup>(</sup>٤) نظم الجان ، ٢٠٧/٦ ؛ نفح الطيب ، ٢٧/٢ ؛ العواصم من القواصم ، ٢٦–٢٧ ( المقدمة ) ،=

تولیه قضاءها<sup>(۱)</sup> ( ۲۸**ه** ه ) .

كان أول جيش أرسله الموحدون إلى الأندلس سنة ٤١٥ ه ، لإزالة مابقي فيها للمرابطين من سلطان (٢) . ثم خضعت مناطق أخرى للموحدين . لما استقر الأمر لمم في المغرب ، أولى عبد المؤمن اهتماماً أكثر بالأندلس . عزم على العبور إليها ليشارك بنفسه في ترتيب أمورها . كتب إلى الأندلس ليبتنوا مدينة في جبل طارق . ثم ذلك ، بعد أن حشد ابنه أبو يعقوب يوسف الامكانيات اللازمة من المهندسين والعمال . كمل بناء المدينة في شهر ذي القعدة سنة ٥٥٥ ه ( ١١٦٠ م ) ، بعد أن استمر العمل بها شهوراً . في نفس هذا الشهر عبر عبد المؤمن إلى جبل طارق . كان يوم عبوره مشهوداً يصفه لنا عبد الملك بن صاحب الصلاة في كتابه : الممن بالإمامة يوم عبوره مشهوداً يصفه لنا عبد الملك بن صاحب الصلاة في كتابه : الممن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أثمة وجعلهم الوارثين (٣) . أطلق على الجبل اسم «جبل الفتح» (٤) .

عاد عبد المؤمن إلى المغرب ، بعد أن أمضى مدة يرعى أحوال الأندلس وينظّم شؤونها ، ووفر حامية قوية من الموحدين والأندلسيين . من الأمور التي اهتم بها الموحدون توفير قوة دفاعية كافية للأندلس . جُعلت غرناطة مركزاً دفاعياً قوياً حشدت لها الامكانيات ، كما نقلت العاصمة من إشبيلية إلى قُرطبة سنة ( ٥٥٧ ه) ، التي اعتبرت مستقراً للجيوش الموحدية . ثم بدأ الخليفة عبد المؤمن يتجهز لرد عدوان اسبانيا الشمالية على الأندلس . جهز جيشاً ضخماً وسار به من مراكش العاصمة إلى مدينة كبيرة مدينة الرباط الفتح ) ، حيث بدأ انشاؤها سنة ٥٤٥ ه(٥) . بنيت مدينة كبيرة

<sup>=</sup> ١٣٧ – ١٣٨ ؛ تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ، ٢٠١-٤٠٢ ؛ عصر المرابطينوالموحدين، ١/١٥٠٠ . ١٤٠٠ .

<sup>(</sup>۱) نظم الجمان ، ۲۰۷/۲ ؛ البيان المغرب ، ۸/۵ ، ۹۲–۹۶ ؛ نفح الطيب ، ۲۹/۲ ؛ أزهار الرياض، ۳۲/۳ ؛ العواصم من القواصم ، ۲۰ ( المقدمة ) ، ۱۳۷–۱۳۸ . قارن : المرقبة العليا ، ۱۰۳؛ عصر المرابطين والموحدين ، ۲۰۱۱، ۶۵۰ .

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء ، ١٩٩/٢ ؛ البيان المغرب ( تطوان ) ، ٢٢ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ٣٢٧/١ .

<sup>(</sup>٣) المن بالإمامة ، ١٤٧/٢ . كذلك : عصر المرابطين والموحدين ، ٣٨٠/١ – ٣٨٢ ؛ المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٤) الروض المعطار ، ١٢١ ؛ أعلاه ، ٩٩ . ﴿ ٥) المن بالإمامة ، ٢/٩٤ ٤ - ٤٤٩ ؛ المعجب، ٣٤١ .

أيام الخليفة أبي يعقوب يوسف وأتمها ابنه المنصور . لكن عبد المؤمن مرض المرض الذي توفي فيه ، اليوم العاشر من جمادى الآخرة سنة ٥٥٨ هـ ( ١٥ مايس = مايو ١١٦٣ م ) ، بعد حكم دام أكثر من ٣٣ سنة ، حيث تولى الحكم بعد وفاة ابن تُومَرَث في ٢٥ رمضان ٢٤٥ هـ (١) .

أثنى المؤرخون على عبد المؤمن وأشادوا بصفاته وباهر أعماله وعالي مآثره واهتمامه بالجهاد . يقول الحافظ شمس الدين الذهبي في كتابه العبر إنه «كان ملكاً عادلاً سائساً عظيم الهيبة عالي الهمة كثير المحاسن متين الديانة قليل المثل . كان يقرأ كل يوم سبُعاً ، ويجتنب لبس الحرير ، ويصوم يوم الأثنين والحميس ، ويهتم بالجهاد والنظر في الأمور كأنما خلق للملك . »(٢)

بويع لابنه أبي يعقوب يوسف ، وهو في مدينة سلا ( قرب الرباط ) ، فأصدر أمراً إلى الجيوش بالانصراف إلى بلادها حتى يتخذ قراراً جديداً . عاد هو والحاشية والأشياخ وأصحاب الشأن إلى العاصمة مَرَّاكُش .

في سنة ٥٦٠ ه عبرت حملة عسكرية إلى الأندلس لتعزيز دفاعات بعض المناطق الأندلسية ضد اسبانيا الشمالية . كما حدث صدام مع محمد بن سعد بن مرَّد نيش ومركزه مرُّسيية – الذي كان له صلات مودة مع عدد من ملوك إسبانيا الشمالية . بلغ عدد المرتزقة النصارى في جيشه – في لقائه مع الموحدين – ما يقرب من ١٣ ألف مقاتل . حارب الموحدون ، بعد أن تعاهدوا على الثبات والاستشهاد في سبيل الله .

يعتبر ابن مَرَ دَنيش هذا من الشخصيات التي تتصف بشيء من القلق . من هذا الطراز معاونه وصهره ابراهيم بن هـَمُشـُك الذي كانت صفات القلق أظهر عليه .

تم النصر للموحدين في هذه المعركة التي عرفت بـ ( فَحَصْ الجَلاّب ) على بعد ١٢ كم جنوب مُرْسييَة ، وتوفي ابن مَرْدَ نيش بعد ذلكُ<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) عصر المرابطين والموحدين ، ٢٩٤/١ – ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) العبر ، ١٦٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الحلة السيراء ، ٢٩٦/١ – ٢٦٠ ؛ المن بالإمامة ، ٢٧٢/٢ – ٢٧٣ ؛ الإحاطة ، ٢٩٦/١ – ٢٩٦ . ٣٠٣ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ٢٠/٢ – ١٨ .

اهتم الموحدون بعد ذلك بتنظيم أحوال الأندلس في مختلف النواحي . كتب الخليفة إلى الأندلس يأمر المسؤولين فيها بالعناية بالبلاد ، والاهتمام بأمور الرعية وأن تكون الأحكام جارية على سنن العدل ، وأن تُرفع أحكام الإعدام إليه مُدون فيها الشروح وتقييد الشهود والعدول مع تدوين حجج المظلومين . أما الجرائم الأخرى فلا بد من التدقيق فيها ، وكذلك في سائر المعاملات . أوصى بتقوى الله في السر والجهر وخيفته والجري على سنته ، وحث على العمل بكل ذلك « من إفاضة العدل ، وبسط الدَّعة والأمن ، وإقامة أمر الله تعالى على وجهه المتعين ، وسننه الواضح المبين إن شاء الله تعالى »(١) .

خلال هذه الأحداث كانت عدوانات ملك البرتغال تجد الفرصة السانحة لمهاجمة أراضي الأندلس واحتلال بعضها . ملك البرتغال هذا (۲) هو الفونسوانريكيث (۲) هو الفونسوانريكيث (۱۹ ملك البرتغال هذا (۲) هو الفونسوانريكيت (۱۹ ملك النبي تعرفه الرواية الإسلامية وتصفه بصاحب قُلُمُوْرِيَة (قُلُمُوْرِيَة )(۳) أو قُلُنُبْريَة (٤ قُلُنُبيرة ) ( قُلُنُبيرة ) ، وتسميه « ابن الرّيق »(۱۰) أو « ابن الرّيق »(۲) . كانت البرتغال حديثة الانفصال عن قشتالة وليون ، إذ أعلن هذا الملك استقلال البرتغال سنة ۲۳ه ه ( ۱۱۲۸ م ) أو بعدها (۸) . لضعف امكانياته – حين أراد الاستيلاء على أَشْبُونَة ( لشبونة ) والألمان والهولنديين . بذلك أمكنة – بعد حصار طويل – الاستيلاء على المدينة ،

<sup>(</sup>١) المن بالإمامة ، ٢/٢ - ٣٠٠ . (٢) أعمال الأعلام ، ٢/٣٣ - ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) أعمال الأعلام ، ١/٢٥٢ ؛ الإحاطة ، ٢٢/١٥ .

<sup>(</sup>٤) الحلة السيراء ، ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>ه) المن بالإمامة ، ١٥٢/٢ ؛ الحلة السيراء ، ٢٠٠٠ ؛ المعجب ، ٣٣٠ ، ٣٣٣ ، ٣٥٦ ، ٤٠٠ ، ٣٥٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠

<sup>(</sup>٦) الذيل والتكملة ، ١٩١/١/٥ ؛ أعمال الأعلام ، ١/١٥٢ ؛ الإحاطة ، ٢٢/١ ؛ الروض المعطار ، ١٠٦ ، ١١٤ ، ١٦١ ؛ العبر ، ابن خلدون ، ٣٩٢/٤ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ٢٨/١ .

<sup>(</sup>٧) المن بالإمامة ، ٢/٩١٩ ، ٣٧٣ ، ٣٧٥ ، ٣٨٣ ، ٢٩٥ .

<sup>(</sup>A) المن بالإمامة ، ٢/٢٠ ؛ الإحاطة ، ٢٢/١ ، ؛ الحلة السيراء ، ٢٠٠/٢ ؛ عصر المرابطينو الموحدين ٢٠٨/١ ، ٢٠٩/٢ .

واستباحتها سنة ٥٤٧ هـ (١١٤٧ م ) . ثم استولى علىمدينة شَـَنْـتَـرِين ( Santarem ). واستولى سنة ٥٥٥ هـ ( ١١٦٠ م ) على ثغر منيـع يعرف بـ « قصر الفتـح أو قصر أبي دَ انِس ( Alcacer do Sal ) نسبة إلى بانيه أبي دَ انِس (١) ، على بعد ٩٤ كم جنوب شرق مدينة أشبونة (٢).

تلت ذلك سلسلة جديدة من الاعتداءات قام بها مغامر برتغالي ، بقوات كانت تابعة له . تُطلق الرواية الاسلامية عليه اسم « العيلْج حِرَانْدُهُ ۚ الجَلِّيقي »<sup>(٣)</sup> ( Geraldo Sem Pavor el Gallego) (٤). تذكرنا هذه الشخصية برُدُ ريق القَـنْـبِيطُـور (٥). استولى جرانْدُهُ غدراً على بعض مدن غربي الأندلس(٢) .

وقعت بعض الأحداث وأرسل الموحدون قوات عسكرية إلى الأندلس. قامت عدة اتصالات بين الموحدين وبعض حكام اسبانيا الشمالية أدت إلى عقد معاهدة صلح مع فرَّانْدُهُ ( فرد لَنْد) ( الشاني ) ( Fernando II de Leon ) ملك ليون ، الذي خرق المعاهدة وهاجم الأراضي الأندلسية سنة ٧٠٠ هـ ( ١١٧٤م ) . قامت القوات الإسلامية ( الموحدية والأندلسية ) بمهاجمة إحدى القواعد العسكرية لِفَرَّ انْدُهُ ۚ ( الثاني ) ، وهي : Ciudad Rodrigo de Leon : مدينة لُـذُ ريق الليوني . تُسَمِّي الروايةُ الإسلامية هذه المدينة (السِّبْطاط). كما تعرف فيرَّانْدُهُ (الثاني) هذا أيضاً باسم : البَّبُوج ، وهو تحريف الكلمة القشتالية ( El Baboso ) ، أي : الكثير اللعاب ، أو الأحمق(٢) .

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب ، ابن حزم ، ٥٠١ .

Andalusian diplomatic relations, 162

<sup>(</sup>٢) راجع : الحلة السيراء ، ٢٧٢/٢ ؛ (٣) المن بالإمامة ، ٣٧٢/٢ ، ٢٦ه ؛ البيان المغرب ( تطوان ) ، ، ٣٨/٣ .

Manual de historia de Espana, I,652

<sup>(</sup>ه) أعلاه ، ٣٦٩ وبعدها .

<sup>(</sup>٦) المن بالإمامة ، ٣٧٢/٢ - ٣٧٤ ؛ البيان المغرب ( تطوان ) ، ٣٨٨ - ٧٩ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ۲۲/۲ – ۲۷ ، ۳۵ ، ۳۸ ، ۴۱ ، ۴۳ .

<sup>(</sup>٧) راجع : المعجب ، ٠٠٠ ، ٣٠٠ ؛ المن بالإمامة ، ٢١٩/٢ – ٢٢٠ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، . 94 6 41/4

كان الحليفة أبو يعقوب قد عبر إلى الأندلس سنة ٥٦٦ ه بحيش ، جند من الشمال الإفريقي ، للقيام بأعمال الجهاد في الأندلس . قام مع جيش الأندلس بأعمال حربية في عدد من مناطق الأندلس ، لم يَجن من ورائها ماكان يَنتظر من النصر استمر الحليفة يدير هذه الأعمال مدة خمسة أعوام ، فعاد إلى العاصمة مراكش سنة ٥٧١ ه . تلت ذلك هجومات شنّها عدد من ملوك اسبانيا النصرانية . قام الموحدون برد هذا العدوان وخاضوا معارك سنة ٥٧٨ ه – قرب طلّبيرة – مع القشتالين وملكهم الفونش (الثامن(١)) . عبر الحليفة أبو يعقوب سنة ٥٨٠ ه بحيش آخر ، اتجه صوب مدينة شَنْتَرِين ( Santarem ) شمال شرق لشبونية ، ونازلها في عدة معارك موفقة لكن الحليفة أمر بالانسحاب فجأة قبل افتتاحها، ثم أصيب الحليفة في المعركة وتوفي بعد قليل ، في شهر ربيع الآخر سنة ٥٨٠ ه ( تموز = يوليو ١١٨٤ م ) . بويع بالحلافة ، ولي عهده وأكبر أبنائه ، أبو يوسف يعقوب الذي لُقبِّب – فيما بعد – بالمنصور ، ثم رحل الحليفة إلى مراكش . بعد أحداث جرت في الشمال الخويقي بدأ يُعد العدلة لمواصلة أعمال الجهاد في الأندلس . جهز جيشاً لهذا الغرض واتجه به صوب الأندلس سنة ٥٨٠ ه ( ١١٩٠ م ) .

جرت خلال ذلك في الأندلس أحداث ، حيث أن ملك البرتغال ابن الرِّيق (Sancho I) وخلفه ابنه شَانْجُهُ (Sancho I) وخلفه ابنه شَانْجُهُ (Sancho I) الذي بدأ يشن الغارات على الأندلس منذ سنة ٥٨٥ ه . ساعدته على ذلك ظروف المغرب ، إذ انشغل الخليفة المنصور الموحدي بإقرارها . فضلاً عن الإمدادات الصليبية المتجهة إلى الشرق لنجدة الجيوش الصليبية هناك . حيث خسرت مواقعها وكان سقوط دولتها باسترداد بيت المقدس من قبل المجاهدين بقيادة صلاح الدين الأيوبي سنة ٥٨٣ ه ( ١١٨٧ م ) .

استطاع شَانْجُهُ ( الأول ) احتلال مدينة شلْب الأندلسية ، بمساعدة السفن الصليبيّة التي تحمل آلاف المقاتلة . لم يكن ذلك ليتم بسسهولة ، بل إن المدينة ، بعد ضرب الحصار حولها والقيام بمحاولات عديدة لاقتحامها ، ثبتت بقوة . وحين

<sup>(</sup>١) عصر المرابطين والموحدين ، ٩٣/٢ ، ٩٧ ، ١٠٤ .

استطاع المهاجمون قطع الماء عن المدينة اضطرت لطلب التسليم من شانْجُهُ ( الأول) ، بينما رفض حلفاؤه الصليبيون ذلك . رغبوا بقتل أهلها المسلمين جميعاً لكنه أقنعهم بالاكتفاء بأسلاب المدينة بعد أن يتركها لهم أهلها بكل مافيها . هكذا دخلوا المدينة بعد حصار دام ثلاثة شهور – سنة ٥٨٥ ه ( ١١٨٩ م )(١) .

كان عبور الجيش الموحدي للأندلس بقيادة الخليفة أبي يوسف يعقوب المنصور سنة ٥٨٦ ه لرد المعتدين واستعادة مدينة شيلب . قام بنشاط عسكري في عدة مناطق ، إلا أنه لم يسترد المدينة . عاد من هذا النشاط إلى إشبيلية للاستعداد وتنظيم شؤون البلاد . ثم جهز جيشاً كثيفاً لإعادة الكرة . خرج من إشبيلية في ربيع الآخرة سنة ٥٨٧ ه ( نيسان = ابريل ١٩٩١ م ) ، متجهاً نحو الشمال الغربي . استعاد قصر الفتح ( قصر أبي د انيس ) ، جنوب شرق لشبونة ، ثم مدينة شيلب (٢) . عاد بعدها إلى إشبيلية . أنفق مدة يشرف بنفسه على تنظيمات الأندلس المدنية والعسكرية . توجّه إلى مراكش في رمضان من نفس السنة (٣) .

وعند وفاة الفونش بن رَمُنُد ( الفونسو السابع ، المدعو عندهم : الإمبر اطور) ، السُّلَيْطين ملك قَسْتَالَة ( ١٣ رجب ٥٥٠ = ٢١ آب ١١٥٧ م ) (٤) خلَفَه ابنه السُّلَيْطين ملك قَسْتَالَة ( ١٣ رجب ٥٥٠ = ٢١ آب ١١٥٧ م ) (٤) خلَفَه ابنه شَانْجُهُ ( الثالث ) في حكم قشتالة وابنه فيرَّانْدُهُ في حكم ليون . ولما توفي شانْجُهُ ( الثالث ) في العام التالي ورثه طفله الصغير الذي غدا ــ فيما بعد ــ حاكم قشتالة باسم : الفُونش : الهُنْشَه بن شَانْجُهُ " بن الهُنْشَه ، إنبر ذور (٥) ( الفونسو الثامن ، ولقبوه النبيل Alfonso VIII, el Noble ) . جرت أحداث بينه وبين الأندلس بقيادة الموحدين ، عُقدت بعدها مُعاهدة بين الطرفين سنة ٥٨٦ ه ، ومدتها خمس سنين (١) أو أكثر .

<sup>(</sup>١) راجع : عصر المرابطين والموحدين ، ١٧٠/٢ – ١٧٨ ، ١٨٦ – ١٨٩ ، ٦١٠ .

<sup>(</sup>٢) المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، ٣٥٦ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ١٨٦/٣ – ١٨٩ . قارن : الذيل والتكملة ، ه١٩١/ ؛ الحلة السيراء ، ٢٧٢/٣ – ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) عصر المرابطين والموحدين ، ١٨٦/٢–١٨٩ .

<sup>(</sup>٤) المن بالإمامة ، ٣٦٩/٢ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ١٢/١ ؛ Manual de historia de Espana I , 637 .

<sup>(</sup>٥) الاحاطة ، ٣٨٣/١ . (٦) وفيات الأعيان ، ٤/٧ .

حين انتهت الهدنة المعقودة مع الفونش ( الثامن ) ملك قَسُتَالَةً ـ سنة ٥٩٥ هـ ( ١٩٩٤ م ) ـ بدأ بمهاجمة الأندلس والعيث فيها . أعد الموحدون حملة للتوجه إلى الأندلس . تم العبور إليها في جُمَادى الآخرة سنة ٥٩١ هـ ( حزيران = يونيو ١١٩٥ م ) بقيادة الحليفة الموحدي نفسه ، متجها إلى إشبيلية العاصمة . اتجه للقاء جموع الفونش ( الشامن ) في مكان المعركة ( الا رك ) التي حملت اسمه سنة ٥٩١ هـ ، هزمت جيوش الفونش ، كما سيأتي تفصيله ، بعد (١١) . قام الجيش الإسلامي بجولات حربية أخرى ، كما قام الحليفة الموحدي والمسؤولون بإنجازات أخرى تتعلق بأمور الأندلس وتنظيمها وإقرار أحوالها وببعض الاصلاحات والانشاءات العمرانية ، ثم عاد إلى مَرَّاكُش سنة ٤٩٥ ه ( ١١٩٨ م ) .

في السنة التالية توفي الحليفة المنصور ، وخلَفَه ابنه أبو عبد الله محمد الملقب بالناصر لدين الله . لما عاد الفونش ( الثامن ) إلى عدوانه على الأندلس تجهز الناصر وعبر إلى الأندلس سنة ٢٠٧ ه ( ١٢١١ م ) . التقى الناصر بالفونش ( الثامن ) عند حصن العقاب سنة ٢٠٩ ه . كانت معه جيوش صليبية من عدد من دول أوروبا ، التي تولى ألبابا أنوصان ( انوسنت الثالث Innocent III ) تشجيعها على المشاركة في حرب المسلمين في الأندلس . انتهى اللقاء بهزيمة جيش الناصر وتشتت قوة الموحدين (٢) . ثم عاد الناصر إلى مراً اكش حيث توفي سنة ٢١٠ ه ( ١٢١٣ م ) ، ربما كمداً من نتيجة العقاب التي عدات نذيراً بانحلال الدولة الموحدية وانهيارها .

خَلَفَ الناصر ابنُه أبو يعقوب يوسف الملقب بالمستنصر بالله . عقد معاهدة سلم مع قَشْتالة بعد وفاة ملكها الفُونش ( الثامن ) . لكن الأندلس خسرت بهذه المدة بعض القواعد . منها قصر الفتح ( قصر أبي د آنس ) في شهر ربيع سنة ٦١٤ ه(٣) بيد ملك البرتغال الفُونش ( الثالث ) ، بمساعدة اسطول الصليبيين الألمان – الذي كان متجهاً إلى الشرق – بعد مقاومة وقتال مرير أبداه حصن قصر أبي د آنس .

<sup>(</sup>١) أدناه ، ١٨٤ وبعدها .

<sup>(</sup>٢) عصر المرابطين ، ٢٨٨/٢ وبعدها ؛ أوربا العصور الوسطى ، عاشور ، ٩/١ ه ٥ – ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الروض المعطار ، ١٦١ .

جرت أحداث « فُقد فيها آلاف من المسلمين ، بتخاذل رؤسائهم يوم التقى الجمعان ؛ وهي إحدى الكوائن المنذرة حينئذ بما آل إليه أمر الأندلس الآن » . كما يقول ابن الأبار ( ١٥٨ ه ) في الحُلَّة السَّيِّرَاء (١) .

لما لم يكن هناك أمل باستمرار دفاع المدينة (قصر أبي دَانِس) أمام ضغط الجيوش الكثيفة عرض أهلُها التسليم «على أن يُسمح لهم بالخروج بأموالهم ، فرفض النصارى، ووافقوا فقط أن يُسمح لهم بالخروج أحياءً ، دون أن يحملوا شيئاً معهم . . . ودخل النصارى مدينة القصر أو قصر أبي دَانِس ، وقتلوا كل من كان بها ، وبالضياع المجاورة ، من المسلمين . »(٢)

ممن استُشهد من العلماء في هذه الوقيعة أبو بكر محمد بن عبد النور من أهل إشبيلية ، « وكان من أهل المعرفة والعناية بالرواية ، كثير السماع ، وتصدّر ببلده لإقراء القرآن ، وإسماع الحديث . وكان يبصره مع الفضل والصلاح والتواضع والزهد ، واستُشهد في وقيعة قصر أبي دانس بغرب الأندلس في احدى شهري ربيع سنة ٦١٤ . » (٣) « وكان كثيراً ما يحضر الغزوات ويبلي فيها البلاء الحسن ، نفعه الله [ وجدّد الرحمة عليه . ] »(٤)

لكن هذا الحليفة الفي (يوسف المستنصر) توفي فجأة ، دون عقب ، في مرّاًكُش سنة ٦٢٠ ه (١٢٢٤ م) . خَلَفَه أبو محمد عبد الواحد (المخلوع) بن الحليفة أبي يعقوب يوسف ، عم أبي الحليفة المستنصر . خُلِيع عبدُ الواحد بعد ذلك بأشهر ، حيث تمت مبايعة أبي محمد عبد الله الملقب بالعادل ، ابن الحليفة أبي يوسف يعقوب المنصور . تلته بيعة أخيه أبي العلاء (العُلي) الملقب بالمأمون ، ثم بيعة ابنه أبي محمد الملقب بالرشيد (٦٤٠ ه) (٥) .

<sup>(</sup>١) الحلة السيراء ، ٢/٥٠٢ . كذلك : الحلة ، ٢٧٢/٢ - ٢٧٢

<sup>(</sup>٢) عصر المرابطين والموحدين ، ٣٤٠ – ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٣) التكملة ، ٢/٢٥٥ (رقم : ١٥٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة ، ١٣/٦؛ ( رقم : ١١١٢ ) . الزيادة من برنامج شيوخ الرعيني ، أبو الحسن الرعيني ، ١٨ .

<sup>(</sup>٥) راجع : المعجب ، ٣٠٤ – ١٩٤ ؛ أعمال الأعلام ، ٢/٥٢٠ – ٢٧٠ ؛ الإحاطة ، ١/١٤١/١ و٠٠.

<sup>-</sup> التاريخ الأندلسي - ٣٠

```
جدول أمراء الموحدين
```

(الرشيد) (٦٤٠ هـ)

### قائمة ملوك قشتالة حتى قيام غرناطة(١)

الفونش السابع ( Alfonso Raimundez ) بن رَمُنْد البُرْجُوني ( السُّلَيْطِين ، الإمبر اطور ) ( ٥٥٢ هـ = ١١٥٧ م )

<sup>(</sup>١) انظر: أعلاه، ٣٢٩.

الفونش التاسع بن البَبُوج ( ٦٢٨ هـ = ١٢٣٠ م ) ، حكم ليون (٣) فراً أنْدُهُ الثالث ( ٢٥٠ ه = ١٢٥٢ م ) حكم قشتالة وأضيفت إليه ليون بعد أبيه (٤) الفونش العاشر ( العالم ) ( ٦٨١ ه = ١٢٨٢ م ) قائمة حكام أرْغُون قائمة حكام البرتغال (١) شَانْجُهُ مِن رُدُمير (١٨٤ه=١٠٩٤م) الفونْش ( ابن الرِّبق ، ابن الرِّنْق ، ابن الرِّنْك : AlFonso Enriquez (Sancho Ramírez) ( ۱۸ه ه = ۱۸ه م ) (٢) الفُونْش الأول (المحارب) ( AYO & = 37// a) شَانُجُهُ ۚ الْأُولُ ( ٢٠٨ هـ = ١٢١١م) (٣) رُد مر الو اهب الفُونَاش الثاني ( ٦٢٠ ه = ١٢٢٣ م ) (اعتزل ٥٣١ه = ١١٣٧ م) ينتقل حكم أرغون إلى : (٤) رَمُنُد بن بِكَنْقير الرابع شانْجُهُ الثاني الفه نش الثالث ( ۸٥٥ ه = ۱۲۲۱ م ) (Ramón Berenguer IV) حكم برشلونة وغيرها (٥) الفونش الثاني (٩٣٥ هـ = ١١٩٦م) (٦) بطُرُهُ الثاني (الكاثوليكي) ( ۱۲۱۰ ه = ۱۲۱۳ م ) (٧) جايمش الأول (الغازي) 

#### ٣ \_ الحالة العامة

هذه الأحوال، وما صاحبها أيضاً من التبدل السريع للخلفاء ، أباحت فرصة لملوك إسبانيا الشمالية للاعتداء على الأراضي الأندلسية واقتطاع بعض الحصون والمدن . قام ملك قَشْتَالَة فردلند ( الثالث ) ( Fernando III ) بقسط وافر في هذا الأمر . وأمام ضعف السلطة الموحدية في المحافظة على الدولة في المغرب والأندلس ، ظهرت زعامات محلية استقلت في أماكنها بالمغرب .

### آ ــ المغىرب

مهدت تلك الأحوال في المغرب ( المغرب الكبير = الشمال الإفريقي ) لظهور دُوَله .

فني المغرب الأقصى ظهرت دولة بني مرّين . إحدى قبائل زناته ، ولهم دور بطولي في معركة الأرك ( Alarcos ) مع يعقوب المنصور . كان زعيمهم – يوم بدأت تظهر قوتهم في تأسيس دولتهم في المغرب الأقصى – الأمير عبد الحق بن محيو المتوفى سنة ٦١٤ ه<sup>(١)</sup> . استمرت هذه الدولة حوالي ثلاثة قرون . لها مجهود واضح في معاونة مملكة غرناطة للوقوف ثابتة في وجه عدوانات اسبانيا الشمالية . اتخذوا مدينة فاس عاصمة لهم ، ثم تحولوا إلى مدينة مراكش .

استقل بنوزَيَّان ، من بني عبد الواد ، في المغرب الأوسط ( الجزائر ) . أعلن زعيمهم يَغْمُراسِن ( يَغْمَراسِن ، يَغُمُراسِن ) بن زَيَّان بن ثابت استقلالهم في تلمسان سنة ٦٣٣ هـ(٢) . استمرت دولتهم حوالي ثلاثة قرون .

استقل بنو حَفْص في المغرب الأدنى (تُونُس). أقاموا دولتهم هناك بزعامة عبو (عبد الله بن عبد الواحد بن أبي حَفْص) ، حوالي سنة ٦٢٣ ه<sup>(٣)</sup>. استمرت دولتهم ما يزيد على القرن.

<sup>(</sup>۱) العبر ، ابن خلدون، ٣٤٩/٧ ؛ الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ، علي بن أبي زرع الفاسي ، ٣٠ ؛ روضة النسرين في دولة بني مرين ، أبو الوليد اسماعيل بن الأحمر ، ١٤ ؛ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، ٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) العبر ، ١٥٤/٧ ، ١٦٢ وبعدها .

<sup>(</sup>٣) العبر ، ١٩١/٦ه .

#### ب - الأندلس

جرت أحداث مهمة في الأندلس ، سواء في داخل شبه الجزيرة الأندلسية أو في الجزائر الشرقية التابعة لها . جرى في الجزائر الشرقية مما أصاب الأندلس .

### سقوط الجزائر الشرقية

في يوم الاثنين ١٤ صفر سنة ٦٢٧ ه ( أول كانون الثاني = يناير ١٢٣٠ م ) سقطت جزيرة مَيُورْقَة (١) ( Mallorca ) كبرى الجزائر الشرقية ، وقاعدتها ( العاصمة ) مدينة مَيُورْقَة (٢) ، بيد جيوش متحدة من مملكة أَرْ عَنُون ( رَغُون ) وملكها ( الطاغية جَايْمِش بن بُطْرُهُ بن جَايْمِش (٣) ( Jaime I ) ، ومن فرنسا وايطاليا . أمعنوا في أهلها سفكاً ، رافضين المصالحة غير الحربية في استسلامها (٤) .

سَمَّى المؤرخون الأندلسيون سقوط مَيُورْقَة « الحادثة العظمى من قبل الروم على مَيُورْقَة »<sup>(۱)</sup> أو « كاثنة » . على مَيُورْقَة »<sup>(۱)</sup> أو « كاثنة » . للقاضي أبي المُطرِّف أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن أحمد بن عميرة المخزومي ( جزيرة شُقر ، قرب بلنسية ، ٥٨٧ – تونس ، ٦٥٨ ه )<sup>(۷)</sup> « تأليف في كاثنة مَيُورْقَة وتغلب الروم عليها »<sup>(۸)</sup> . أبو المُطرِّف ابن عَميرة المخزومي غير كنييه

<sup>(</sup>۱) التكملة ، ١/٥٥١ – ١٥٦ ( رقم : ٤٠٠ ) ، ٢٢٤/٢ ( رقم : ١٦٢٩ ) ؛ الحلة السيراء، ٢٨/٢ ؛ الذيل والتكملة ، ١٢/٥ ( رقم: ٣١٨/٢ ؛ الذيل والتكملة ، ١٢٥ ( رقم: ١١٠ ) ، ١٨٣ ( رقم : ٥ ) ، ١٠٦ ( رقم : ٧٧٧ ) ؛ نفح الطيب ، ٢٨٤ ( رقم : ٣٠٤ ) . ٢٠٩ ( رقم : ٣٠٤ ) . ٢٩٧٤ .

<sup>(</sup>٢) المغرب ، ٢/٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الإحاطة ، ١/٣٨٣ .

<sup>(</sup>٤) عصر المرابطين والموحدين ، ٤٠٨ – ٤٠٨.

<sup>(</sup>ه) التكملة ، ٢/٤/٢ (ورقم : ١٦٢٩). كذلك : التكملة ، ١/ ١٧١ (رقم : ٥١).

<sup>(</sup>٦) الذيل والتكملة ، ٦/ ١٧٤ ﻫ ( رقم : ٧٠٠ ) .

<sup>(</sup>٧) عنوان الدراية ، أبو العباس الغبريني ، ٣٠١ ( رقم : ٩٢ ) ؛ اختصار القدح المعلى ، ٢؛ ؛ نفح الطيب ٣٠٥/١ – ٣٢١ .

<sup>(</sup>٨) الذيل والتكملة ، ١٧٦/١ ( ترجمة ابن عميرة المخزومي ، رقم : ٣٣١ ) ؛ نفح الطيب ، ٣١٤/١ . ِ كذلك : الاحاطة ١٧٨/١ .

وستميمه وبلّديّه أبي جعفر أحمد بن عتميرة الضبّي ( مرسية ، ٩٩٥ ه ) (١) مصاحب كتاب بُغيْمَة المُلْتَمِس في تاريخ رجال أهل الأندلس ، الذي « توفي : عُرُسية شهيداً ، سقط عليه هدم فأخر ج منه و به رَمَق فَنِي بسرعة . وذلك ظهريوم الأحدالخامس والعشرين لشهر ربيع الآخر سنة تسع و تسعين و خمس مئة ، و دفن عصريوم الاثنين بعده ، بمسجده إزاء جنته التي وقع حائطها عليه . وكانت جنازته مشهودة . وهو ابن بضع وأربعين سنة . <math>(7) للضبتي هذا قريب هو أحمد بن عبد الملك بن عميرة بن يحيى الضبي ( ٧٧٥ ه ) (٣) .

ينقل المَقرِّري في نفح الطيب ملخيَّصاً من كتاب ابن عَميرة المخزومي المفقود فيقول: «ولما رأى ابن سيري أن العدو قد استولى على البلد خرج إلى البادية ، ولمَّا كان يوم الجمعة الحادي عشر من صفر قاتلوا البلد قتالاً شديداً ، ولمَّا كان يوم الأحد أخذ البلد ، وأُخذ منه أربعة وعشرون ألفاً قُتلوا على دم واحد ، وأخذ الوالي وعُذَّب ، وعاش بعد ذلك خمسة وأربعين يوماً ، ومات تحت العذاب »(١) . أما صاحب الروض المعطار فيقول عن هذه الكائنة : « إن الطاغية البَرْسَلُوني تحرك إلى مَيُوْر قَة عازماً عليها ، فنزل عليها أسطوله في شوال سنة ٢٧٦ ، فأراها من القتال وشدة الحصار وأنواع المحن مالم يَجرُّر مِثْلُه في زمان ، وحكم عليها عُنُوّة بعد طول الحصار والقتل والسبي ، ثم أخذ واليها ابن يحيى فعذبه أشد العذاب حتى مات ، واستولى الشرك على الجزيرة في عام ٢٧٧ . »(٥)

ممن استُشهد ، في هذه الكائنة من أهل مَيُورْقَة : أبو مروان عبد الملك بن إبراهيم بن هارون العَبُدْرَي ، الذي «كان مُقرئاً مُجَوَّداً مشاركاً في العربية ، تصدرً لإقراء القرآن وتدريس النحو ، وخطب بجامع بلده نحو عشرين سنة ، واستُشهد رحمه الله في تغلب الروم عليه يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من صفر سنة سبع

<sup>(</sup>١) التكملة ، ٩٣/١ – ٩٤ ( رقم : ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) التكملة ، ١/١٩ .

<sup>(</sup>٣) التكملة ، ٧٩/١ - ٨٠ ( رقم : ٢١١ ) ؛ نفح الطيب ، ٢٠١/٢ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٤٧١ - ٤٧١ .

<sup>(</sup>٥) الروض المطار ، ١٩ . كذلك : الروض ، ١٨٥ ؛ المغرب في حلى المغرب ، ٢/ ٢٧ - ٤٧٠ .

وعشرين وست مئة . »<sup>(۱)</sup> كذلك أبو عبد الله محمد بن عبد الله البكري «كان شاعراً بليغاً كاتباً متكلماً حَسَنَ الصحبة ، استُشهد بمَيُورْقَة عند تغلب الروم وقيامهم في قَصَبَتها على أهل البلد . »<sup>(۲)</sup>

أما جزيرة اليابسة ( Ibiza ) ، صغرى الجزائر الشرقية الثلاث ، فسقطت بعد أختها الكبرى بسنوات قليلة (٢) .

لكن جزيرة مَنْنُورْقَة ( Menorca ) لم تسقط إلا بعد حوالي ستين سنة ؛ سقطت سنة ٦٨٦ ه ( ١٢٨٧ م ) . دخلها الجيش الأرْ عَنُونِي وأَجْلُوْا المسلمين عنها . عادرها حاكمها أبو عمر حكم بن سعيد بن حكم مع أهله حاملاً رمَّة أبيه ! ؟ أبي عثمان سعيد بن حكم ( ٦٠١ – ٦٨٠ ه )(٤) ، متوجهاً إلى الأندلس .

يحدثنا عن كائنة مَنُورْقَة هذه ابن الخطيب في أعمال الأعلام ويذكر حاكمها سعيداً وابنَه أبا عمر حَكَماً : « فانصرفت أطماع العدو البَرْجَلُوني المجاور لثغره الى تملّكه ؛ فتم له ذلك ، ونفذ قدر الله فيه ، سنة ٦٨٦ . فاستولى على الجزيرة ، وأجلى عنها المسلمين . ولحق أبو عمر بسبتة ، وقد رفع اليها رِمَّة أبيه ، بعد أن كان قد نزل بالمَريَّة . ووصل الى غَرْناطة وأقام بها إياماً تحت جراية أميرها .

وحدثني مَن رآه وروى عنه مين شيوخنا أنه كان رجلاً قوي السمت والهـَدْي، جميل الرَّوَاء ، عظيم الوقار والتوّدد . »(°)

### ُمجرايات الجزيرة الأندلسية

كانت الحالة في داخل شبه الجزيرة الأندلسية مماثلة في هذه الناحية ، حيث ظهرت زعامات محلية أدَّت إلى قيام مملكة غرفاطة بزعامة بني الأحمر .

<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة ، ه/١٢/١ ( رقم : ١١) .

<sup>(</sup>۲) الذيل والتكملة ، ۳۲۷/٦ ( رقم : ۸٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) المغرب ، ٢/٧٠٤؛عصر المرابطين والموحدين ، ٤٠٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة ، ٢/٢ ؛ عنوان الدراية ، الغبريني ، ٣٠٦ ؛ أعمال الأعلام ، ٢٧٦/٧ ؛ المغرب ، ٢٦٩/٢ . كذلك : الحلة السيراء ، ٣١٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) أعمال الأعلام ، ٢٧٢٧ - ٢٧٧ .

هناك أمر آخر في الأندلس ، لم يكن مثله في الشمال الافريقي ، حيث خطر اسبانيا الشمالية الجائم ، كما هو الحال مع الجزائر الشرقية . كانت هذه الظروف في الأندلس هي فرصتها المرجوّة .

فني المدة مابين ضعف الدولة الموحدية وقيام غرَّناطة ـ نحو سنة ٦٣٥ ه ، أو بعدها ـ احتلت من جزيرة الأندلس عدد من قواعدها الكبرى ؛ بعد أن سقطت على يد جيوش اسبانيا الشمالية .

سقطت قُرْطُبُمَة يوم الأحد ٢٣ شوال سنة ٦٣٣ ه<sup>(١)</sup> ( ١٢٣٦ م ) . كان ذلك بجيوش ملك قَشتالة فيرَّ انْدُهُ ° بن الفنش <sup>(٢)</sup> ( هيرَّ انْدُهُ ° بن الهُنْشَة <sup>(٣)</sup> ، فيرْد لَنْد، فرناندو الثالث Fernando III بن الفونسو التاسع Alfonso IX .

قرطبة حاضرة الأندلس الكبرى وعاصمة الغرب الإسلامي ، التي أفاضتخلال القرون على من وما حولها خيراً وبركة ونوراً ، حتى لمياً وراء جبال البُرْت في الأرض الكبيرة . كانت قرطبة للهندل مايزيد على خمسة قرون للفضل والمعرفة ومرتوى للطلبة والعلماء ، وموطيناً من مواطن النجدة والفروسية ومُنتَجعاً للقادمين اليها ، كماكانت ثغر جهاد ورباط دعوة .

بذلت قرطبة جهوداً مشهودة للوقوف ضد المعتدين من جيوش قَسَتالة بقيادة ملكهم ، فرَّانْدُه م بن الفُنْش (هرِّانْدُه م بن الهُنْشَه) . لكنها اضطرت الى التسليم ، وكان بعض الغلاة من صَحْب ملك قشتالة من الأحباروالأشراف ، يرون رفض التسليم واقتحام المدينة ، وقتل كل أهلها المسلمين ولكن ملك قشتالة ومعه فريق آخر من مستشاريه ، كان يرى أن هذا الإجراء قد يدفع أهل المدينة الى اليأس ، وتخريب المدينة ، ومسجدها الجامع ، وتحطيم سائر ذخائرها وثرواتها . »(٥)

ثم كان تحويل مسجد قرطبة الجامع الى كنيسة ، كما أخرج منها أهلها المسلمون أو

(1)

<sup>(</sup>١) التكملة ، ١٢٠/١ ، ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٢) أعمال الاعلام ، ٣٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) الاحاطة ١/٣٨١ ، ١٥٥١ .

Manual de historia de Espano, 1,676.

<sup>(</sup>٥) عصر المرابطين والموحدين ، ٢٤/٢ .

اضطروا لذلك « فحصرها [ابن] أذْ فُنْش النصراني ملك طُلَيْطُلَة فأخذها . وخرج منها أهلها . والله يعيدها بمنّه وحوله . »(١)

في صفر سنة ٦٣٦ ه(٢) ( ١٢٣٨ م ) سقطت بلنسية ، إحمدى الممدن المجاهدة وكبرى قواعد شرقي الأندلس وثغوره . وكانت مركزاً للعلوم والآداب والفضل والخير . هي التي قاست عن يد الطاغية القَمْبيطُور الكثير (٣) . وكان أمير بلنسية أبا جميل زيّان بن أبي الحَمَلات مُدافع بن أبي الحَجَّاج يوسف بن سعم بن مرْد نيش الحُدُامي . اجتاحت الأندلس ظروف صعبة ، مع ضعف امكانياتها . استغرقت عمليات الاستيلاء على بَلَنْسية عمدة سنوات ومع الصفة الصليبية التي توجهت بها حروب ملك أرْغُون جَايْمَش ( الأول ) ( Jaime 1 ) بن بيطرُهُ ( الثاني ) ( Pedro JI ) . وصفته المصادر الاسبانية الغازي ( Pedro JI ) بعرف في مصادرنا الأندلسية : جَايْمَش بن بُطرُهُ ، بن جَايْمِش ( أو جَاقْمَهُ (١) أو جَاقْمَهُ (١) أو جَاقْمَهُ (١) أو جَاقِمَهُ (١) أو جَاقِمَهُ (١) الموصوف بالطاغية .

أَصَدُرُ البَابَا جَرِيجُورِي التَّاسِعِ ( Gregory IX ) مُرسُومُه بَإِسْبَاغُ الصَّفَةُ الصَّلَيْبَيَةُ على حروب إسقاط بَلَنْسِيَةُ التي بدأت ٦٣١ هـ ( ١٢٣٣ م )(٨) .

وقعت ــخلال هذه الحروب ــ معركة أنيشه (١) (أنيجه) (Puig de Cebolla)، ( في يوم الخميس الموفي عشرين من ذي الحجة ، عام أربعة وثلاثين وست مئة »(١٠).

Manual de historia de Espana, I,719.

<sup>(</sup>١) المغرب ، ٧/١ه . وردت ، في الأصل « أذفنش » خطأ ، إذ هو ابن أذفنش ( الفنش ) : فرائده ، فردلند ( فرناندو ) الثالث بن الفونسو التاسع .

<sup>(</sup>٢) التكملة ، ١٢١/١ ، ١٩٧٤ ، ١٩٠٤ ، ٩٠١ ، ٩٠١ ، ١٩١٩ ؛ الحلة السيراء ، ٣٠٣/٠ .

 <sup>(</sup>٣) أعلاه ، ٣٩٩ وبعدها .

<sup>(</sup>٤) (٥) أعمال الأعلام ، ٢/٣٣ ؛ الاحاطة ، ٣٨٣/١ .

رم) (٦) الروض المطار ، ٨٤ ؛ أعبال الأعلام ، ٢٧٣/٢ .

<sup>(</sup>v) الحلة السيراء ، ١٢٧/٢ .

<sup>(</sup>۸) عصر المرابطين والموحدين ، ۲/۳۹/۲ .

<sup>(</sup>٩) الروض المعطار ، ٣٢ ؛ العبر ، ابن خلدون ، ٣٦٠/٤ ، ٣٠١/٦ ؛ نفح الطيب ، ٤٧٣/٤ . ] (١٠) برنامج شيوخ الرعيني ، ٧٠ . كذلك : عصر المرابطين والموحدين ، ٤٤٢/٢ ؛ الحلة السيراء، ٥٠/١ ) . (١٥٣ ( المقدمة ) .

أنيشة حصن يقع شمال مدينة بلنسية ، على بعد سبعة أميال . هاجمه الملك الأرغوني وهدمه ، وابتني حصناً منيعاً يكون مركزاً لعيثه وأعماله الحربية ضد بلنسية . لما أراد أبو جميل زيّان انتزاع حصن أنيشة سار بقوة عسكرية ، اشترك فيها كثير من علماء بلنسية ، منهم كبير علماء الأندلس ومحدثيها (۱) أبو الربيع سليمان بن سالم الكلاعي (مرسية ، رمضان ٥٦٥ – ٦٣٤ ه) . انه جندى جريء خاض عدداً من المعارك ، وخاض هذه المعركة في المقدمة . « وكان رحمه الله من أولي الحزمو الجرأة والبسالة والإقدام والجزالة وثبات الجأش والشهامة ويمن النقبية ، يحضر الغزوات ويباشر بنفسه القتال ويبلي فيه البلاء الحسن ، وآخرها الغزاة التي استشهد فيها بالكائنة على المسلمين بظاهر أنيشة من عمل بكنسية على نحو سبعة أميال منها ؛ حضرها المسلمين بظاهر أنيشة من عمل بكنسية على نحو سبعة أميال منها ؛ حضرها متقدماً أمام الصفوف زحفاً الى الكفار مُقبيلاً على العدو غير مُد بير [ والراية بيده (۲)] ينادي المنهزمين : أعن الجنة تفرون ؟ حتى قُتُيل صابراً محتسباً غداة يوم الخميس لعشر ينادي المنهزمين : أعن الجنة تفرون ؟ حتى قُتُيل صابراً محتسباً غداة يوم الخميس لعشر بنقين من ذي حجة أربع وثلاثين وست مئة ، وكان خروجه اليها يوم الأربعاء المتصل به . . . واستشهد في هذه الوقيعة جماعة من علماء بلنسية وفضلائها وصلحائها ، وفقد نحو سبعين من أهل الصف الأول بجامعها الأعظم منهم ، نفعهم الله بالشهادة (۱).

رثى أبا الربيع وبقية الشهداء ، تلميذُه ابنُ الأبار بقصيدة من مئة بيت وبيت، منهامع المطلع (٤) :

تُقَدَّ بأطراف القَنَا والصوارِمِ وما لهمُ في فَوْزهم مِن مُقاوِم

أَلْمُنَّا بَأَشَلاء العُلَى والمكارم هُمُ القومُ راحو للشهادة فاغْتَـدَوْا

<sup>(</sup>١) التكملة ، ١/١٨٨ (رقم : ٢٠٨٧).

<sup>(</sup>٢) المرقبة العليا ، ١١٩ .

<sup>(</sup>٣) الذيل والتكملة ، ٩٠٨ – ٩٠ . عن أبي الربيع الكلاعي ، راجع كذلك : التكملة (مدريد) ، ٥٨ ؛ إعتاب الكتاب ، ٢٤٩ ؛ تحفة القادم ، ١٣٩ ؛ برنامج شيوخ الرعيني ، ٢٦ – ٧٧ ؛ الحلة السيراء ، ١٠٢/٢ ؛ نفح الطيب ، ١٦١١ ، ٤٧٣/٤ ؛ الديباج المذهب ، ١٢٢ ؛ تذكرة الحفاظ ، ١٤١٧/٤ ؛ عنوان الدراية ، ٢٧٩ ؛ الوافي بالوفيات ، ١٨٣/٨ (مخطوط )؛ أدناه ، ٣٠٥ – ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة ، ٤/٩٠ – ٩٥ .

تَساقَوْ اكثوسَ الموت في حَوْمَة الوغي مَضَوْا في سبيل الله قدْماً كأنمــــا يَرَوْنَ جوارَ الله أَكْبرَ مَغْنَـم ألا بأبي تلك الوجوه ُ سَـواهـمــــاً فلا يبعد الله الذين تقربــــوا مواقف أبرار قَضَوْا من جهادهم أصيبوا وكانوا في العبادة أسوة سقى الله أشلاء بسفح أنيشة وصلَّى عليهـا أنفساً طاب ذكرُها َ لقـد صبروا فيها كراماً وصابروا مُناد إلى دار السلام مُنادمٌ أتاه رداه مقبلاً غير مُداه مُدبر إماماً لدين أو قوامـاً لدولــــةً ويا أيهـا المختوم بالفوز سعيُـــهُ هنيئاً لك الحسني من الله إنها تبوأت جناتِ النعيم ولم تـــزل ولم تألُ عيشاً راضياً أو شهادةً وحمثت على الفردوس حتى وردته

فمالت بهم ميثل الغصون النواعم يطيرون من أقدامهم بقـــوادم كذاك جوارُ الله أسنى المغانــــم وإن كـن ً عند الله غيرَ سَواهـِـــم اليمه بإهداء النفوس الكرائسم حقوقاً عليهم كالفروض اللوازم شبابآ وشيبآ بالعواشي الغواشم سوافحَ تُزجيها ثِقالُ الغمائـــم فطيَّبَ أنفاس الرياح النواسم فـلا غَـرْوَ أن فازوا بصفو المكـــارم بها الحور ، واهاً للمنادي المنادم ليحظى بإقبال من الله دائــــم تولَّى ولم تَلْحَقْهُ لومةُ لائسم ألا إنما الأعمال حُسن الخواتم لكلِّ تقي خييْمُهُ ، غيرِ خائـم نزيل الثريا قبلها والنعائسم ترى ماعداها في عداد المآتم ففزت بأشتات المنى فوز غانهم

أبدت معركة أنيشة صعوبة الموقف ودعت للاستعداد ورسم الخُطة واتخاذ الحيطة والا منه واستصراخ الا نحوة في الأندلس والمغرب .

تجهز ملك أرْغُون جَايْمِش لإسقاط بلنسية . حاصر ها في رمضان سنة ٦٣٥ ه<sup>(۱)</sup>. كان معه كثير من الجند الوافدين ، منهم حشود المتطوعة الفرنسيين، بقيادة مُطران مدينة أُرْبُونَة ، وآخرون من جنوة (۲) . شددوا الحصار على المدينة وخربوها بالآلات

<sup>(</sup>١) التكملة ، ٢٩٧/١ ؛ الحلة السيراء ، ٢٧٧٢ .

<sup>(</sup>٢) العبر ، ٢٠١/٦ . .

الحربية . صمم سكان بلنسية على الدفاع حتى الرمق الأخير ، أرسل أميرُ ها سفراءه إلى بعض المدن الأندلسية طالباً النجدة . وجه الفقيه أبا عبدالله محمد بن عبد الله بن محمد بن خلف بن قاسم الأنصاري ( بلنسية ، رمضان ٥٥٥ – أُرْيُولَه ، رجب ٦٤٠ ه ) ، من أهل بكنسية ، الى مدينة مرُسية « لاستمداد أهلها . »(١)

وأرسل أبو جميل كاتبه ووزيره العلامة الأديب المؤرخ ابن الأبيَّار ــ مـع وفد بلنسية – إلى إخوانه في العُدُوة المغربية ، يستنجدهم . توجَّه إلى الحَفْصيين في تونس ، وأميرُها أبو زكريا يحيى بن أبي حفص ، يستصرخه لنجدة سريعة<sup>(٢)</sup> . أمام هذا الأمير في تونس القي ابن الأبَّار – في حفل مشهود – قصيد ته التي مطلعها (٣) : أَدْرِكَ بَحْيِلُكَ خَيْلِ الله أندلسا إن السبيل إلى منجابها درسا غير واضح تماماً ــ من النصوص المتوفرة ــ تاريخ هذه السفارة ، وما إذا توجهت إلى تُونُس أثناء حصار بلنسية الذي استمر حوالي ستة شهور ، ابتداء من رمضان ٩٣٥ ه . تضع عـدة من مراجعنا الأندلسية تاريخ السفارة بعد بداية هذا الحصار (٤) ( ٥ رمضان ٦٣٥ – ١٧ صفر ٦٣٦ ه ) . يذكر ابن خَلَدُون أن أبا جميل أوفد إلى تُونُس « أعيان بكَنْسِيَة وهي محصورة فرجع الى دَانِيَة . »<sup>(ه)</sup> إلا أن ابن الأبَّار يذكر فائدة في كتابه التكملة ، حين الحديث عن أبي على القَـشْتليوني: حسن بن عبد العزيز بن إسماعيل التُّجيبي ( بلنسية ، ٥٤٨ ــ تونس ، ٦٣٥ هـ) الذي «كان يكتب المصاحف وصار أخيراً إلى مدينة تُونُس وأقرأ بها القرآن . ورأيت الأخذ عنه في سَائْخ شعبان سنة خمس وثلاثين وست مئة . وعلى إثر ذلك تُوفي بها ، قَلَهِ مُتْنُهَا رَسُولًا مِن قبل والي بَلَنُسْيَة ودَانيَة أيي جميل زَيَّان بن سعد في منتصف السنة التي بعدها فلم أجده . «٦) يُفهم من هذا أن وصول ابن الأبَّار الى تُونُس

<sup>(</sup>۱) التكملة ، ۲۰۲/۲ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٩٠/٢ه . كذلك : أزهار الرياض ، ٣ / ٢٠٥ ؛ عنوان الدراية ، ٣١١ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٤/٢٥١ - ٤٥٧ .

<sup>(؛)</sup> نقح الطيب ، ٢٠٥/، ؛ أزهار الرياض ، ٣٠٥/٣ ؛ اختصار القدح ، ١٩١ . كذلك : عصر المرابطين والموحدين ، ٤٤٤/٢ – ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٥) العبر، ٢٠١٤. كذلك : العبر ، ٦٠١.

<sup>(</sup>٦) التكملة ، ١/٢٦٦ – ٢٦٧ (رقم : ٧٠٥).

كان قبل بدء حصار بلنسية ، بعد وقعة أنيشة . يقوي هذا الفهم ما ذكره ابن الخطيب في أعمال الأعلام – حين شرحه هذه الأحداث وجهود زيّان – اذ « كانت عليه الوقيعة بأنيشة من ظاهر بلتنسية ، هلك فيها من المسلمين مالا يحصيه إلا الله ؛ وكلّب عليهم عدو الشرق ، ويئسوا من نصرة أهل الأندلس وأهل المغرب ؛ فتعلقوا ببيعة الأمير أبي زكرياء بتُونس ، واستصرخوه . . . ولم يصل جوابه وإمداده إلا والطاغية قد نازل بلنسية ، وذلك يوم الخميس خامس رمضان من سنة ١٣٥ . »(١) كانت وفادة ابن الأبار إلى أمير تُونُس الحَفْصي، سفيراً لبلنسية ، في شعبان سنة ١٣٥ ه أو قبلها . حيث تلقى العلم عن القشتليوني . عاد نحو الأندلس بالنجدة إلى بلنسية مع وفدها . بعد ذلك مدة ، غادرها إلى تونس ، فاستوطنها دار إقامة «وعاد أبو عبد الله ابن الأبار إلى مرسله فألفى الأحوال قد أعضل دواؤها وقواعد قد غلب عليها أعداؤها ، فتركها هاجراً ، وقصد حضرة تونس مهاجراً »(٢) . وكان الأجدر به ألا يبرح الأندلس ، بل بها يقيم ، مجاهداً بكل وسيلة هيأها الله تعالى له هناك وامكانية وهبها – سبحانه – أياها .

بادر الأمير الحفصي بتجهيز أسطول ، شحنه بالمؤونة والسلاح ، من ثماني عشرة سفينة كبيرة وصغيرة . اتجهت إلى بلنسية ، صحبة ابن الأبار وبقية الوفد الأندلسي (٣). لكن هذه السفن فشلت في إيصال الامدادات إلى المدينة المنكوبة ، لشدة الحصار حولها . واضطرت لإفراغ المؤن في ثغر د آنية جنوب بلنسية . ضاق الحال بأهل المدينة الباسلة ودهمهم الجوع لانعدام المورد وفناء الأقوات . في حين كان المعسكر الأرغة وفي في سعة من أمره « وواصل عدو الله جاقيمة ملك أرغون منازلة بلنسية ورميها بالمجانيق وشدة القتال ؛ وما زال المسلمون تنقص أعدادهم ، والنصارى تتوارد أمدادهم ، إلى أن نفدت الأقوات ، واستولى الجوع وضعفت القوى وأكلت الجلود والزقوق . وبلغ الكتاب أجاكه ، فكانت المراوضة على إسلام البلد والخروج

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ، ٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) الذيل والتكملة، ٢٦٩/٦ ( رقم: ٧٠٩، ترجمة ابن الأبار ) كذلك : العبر ، ٢٠٤/٦ – ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) أزهار الرياض ، ٣/ ٢٠٥ .

عنه في الرابع عشر لشهر صفر من السنة ، بعد المنازلة . وخرج الأمير أبو جميل والشهود ، وعُقِدَ الصلح بعدها على دَانييَة وقُلُيِّيرَه . وكان الرزءُ على المسلمين في أخذ بلنسية عظيماً ، والخطب فيها أليماً . »(١)

أمام ذلك اضطرت المدينة للتسليم وأُبرمت شروطه ، يوم الثلاثاء سابع عشر صفر سنة ٦٣٦ ه<sup>(٢)</sup> ( أيلول = سبتمبر ١٢٣٨ م ) ، بعد حوالي خمس سنوات من المعارك والأحداث .

يصف ذلك ابن الأبار في الحُملة السيّبراء ، حيث كان شاهد عيان لهذه الأحداث ومشاركاً في وقفة المدينة ، فيقول : «ثم ملكها الروم ثانية ، بعد أن حاصرها الطاغية جاقيم البرشكوني من يوم الحميس الحامس من شهر رمضان سنة خمس وثلاثين وست مئة إلى يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر سنة ست وثلاثين ، وفي هذا اليوم خرج أبو جميل زيان بن مُدافع بن يوسف بن سعد الجُدُامي من المدينة وهو يومئذ أميرها – في أهل بيته ووجوه الطلبة والجند ، وأقبل الطاغية وقد تزييً بأحسن زي في عظماء قومه ، من حيث نزل بالرُّصافة أول هذه المنازلة ، فتلاقيا بأحسن زي في عظماء قومه ، من حيث نزل بالرُّصافة أول هذه المنازلة ، فتلاقيا بالوَلْجَة ، واتفقا على أن يتسلم الطاغية البلد سكماً لعشرين يوماً ، ينتقل أهله أثناؤها بأموالهم وأسبابهم . وحضرت ذلك كله ، وتوليت العقد عن أبي جميل في ذلك . بأموالهم وأسبابهم . وحضرت ذلك كله ، وتوليت العقد عن أبي جميل في ذلك . سائرهم براً وبحراً . وصبيحة يوم الجمعة السابع والعشرين من صفر المذكور كان خروج أبي جميل بأهله من القصر في طائفة يسيرة أقامت معه ، وعند ذلك استولى عليها الروم ، أحانهم الله . »(۱)

عند احتلال الطاغية الأرْ غُوني ومن معه بلنسية \_ بعد استسلامها \_ رحل عنها عشرات الآلاف من أهلها ، بلغت خمسين ألفاً . وتحوّلت \_ للتو \_ مساجدها

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ، ٢/٣٧٢ .

<sup>.</sup>  $2\lambda - 2\lambda$  ، التكملة ،  $2\lambda - 2\lambda$  ؛ اختصار القدح ،  $2\lambda - 2\lambda$ 

<sup>(</sup>٣) الحلة السيراء ، ٢/ ٢٧ . كذلك : الحلة ، ٣٠٣/٢ ؛ التكملة ، ١٢١/١ ، ٩٠٠ ، ٩٠١ ؛ أعمال الأعلام ، ٢٧٣/٢ .

كنائساً (١) . نال المسلمين كل أنواع الاضطهاد وتقلّبوا في فنون الأذى ، تعدى الأحياء إلى الأموات في قبورهم فنبشت . ذكره ابن الأبّار في التكملة حين ترجم أبا عامر ابن شرويه محمد بن جعفر بن خيرة (٧٤٥ه) « من أهل بلنسية وصاحب الصلاة والحطبة بجامعها ...

« وكان شيخاً فاضلاً ، نزيهاً ، جميل الشارة ، ذا جهارة في خطبته ، ونباهة في بلده . واقتنى من الدواوين والدفاتر كثيراً ، وأسَنَّ وعُمِّر طويلاً وثقل حتى كان لايرقى المنبر للخطبة الا بمعين .

« . . . وتُوفِي سَحَر ليلة الاثنين سادس ذي القعدة سنة ١٤٥ه و دفن خارج باب بيَّطالَة ، وما زال قبره هنالك معروفاً يتبرك به إلى أن أستولى الروم ثانية على بلنسية في أواخر صفر سنة ٦٣٦ فطمسوه وسائر قبور المسلمين . (٢) هذا في حين كرَّم الله تعالى الإنسان حيَّاً وميتاً .

كل هذه التصرفات والأساليب مُغْرِبة في الانحراف عريقة في الهبوط بعيدة عن أية رفعة مجردة من أدنى فضيلة . إنها خاوية حتى من رائحة لصفة فيها خير مناً ، لامبادأة ، بل – على الأقل – رداً لما سبق المسلمون اليهم بالخير وعاملوهم بالحسنى وجلبوا لهم من نور الله القدير . لكن هذا الشنار والشناعات لهؤلاء وأمثالهم – البعيدين عن طاعة الله وشرعه – معروفة عنهم مألوفة منهم . فلا ينشدون حقاً ولايرعون كرامة ولايحفظون كلمة ولايحفلون بشيء . إنهم ﴿ لاير قُبون في مُؤمن إلا ولا قول ذمّة وأولئك هم المُعْتَدون \* (١) هم يُجيدون تلك ويفتخرون بها ولا يعرفون غيرها أو يتفهمون ؛ وانتى يأتيهم منه شيء ؟ رأيناً – ونرى – من ذلك الكثير .

تلا ذلك سقوط عدد من المدن القريبة ، مثل : جزيرة شُقر ( Alcira )

<sup>(</sup>١) انظر : عصر المرابطين والموحدين ، ٢/٠٠٪ .

 <sup>(</sup>۲) التكملة ، ۲/۸۷۶ – ۷۹۹ ( رقم : ۱۳۱۹ ) . كذلك : الذيل والتكملة ، ۲/۲۵۱ ( رقم : ۲۹۹ ) ؛ أدناه ، ۷۹۰ .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠ من سورة التوبة .

أواخر سنة ٦٣٩ ه<sup>(۱)</sup> ، ودانيية ( Denia ) في ذي الحجة سنة ٦٤٦ ه<sup>(۲)</sup> ، وجيّاًن ( Játiva ) سنة ٦٤٣ ه<sup>(۱)</sup> ، وشاطبة ( Játiva ) صفر سنة ٦٤٣ ه<sup>(۱)</sup> ، ومُرْسية ( Murcia ) سنة ٦٦٤ ه<sup>(۱)</sup> . لابن الأبّار في الحُلّة السّيرَاء نصمفيد ، حين الحِديث عن يحيى بن أحمد بن عيسى الحزرجي حاكم شاطبة وابنه أبي بكر محمد ، فيقول :

« وصارت اليه دَانيَة مدة ً يسيرة ، إلى أن تغلب الروم ُ عليها مُستهل ّ ذي الحجة سنة إحدى وأربعين . ثم تَملَّك الروم ُ أيضاً شَاطِبَة ، في آخر صفر من سنة أربع وأربعين ، بعد مهادنة ومداراة لطاغيتهم البَرْشَلُوني ، من حين تغلبه على بلَنْسينة في صفر أيضاً ، وفي يوم الثلاثاء السابع عشر منه سنة ست وثلاثين ، وكانوا قد شارطوا على سكانها بإتاوة معلومة .

« وفي وقتنا هذا وصل بعض الشاطبيين يُخبر أنه أجلاهم عنها مع أهل جهاتها— و هم ألوف من المسلمين ــ فتفرقوا في البلاد ، وأوى أبو بكر هذا في خاصته إلى حصن بمقربة منها ، وذلك في رمضان من سنة خمس وأربعين . »(١)

إجلاء المسلمين عن مدنهم – بعد سقوطها – سياسة واضحة ، من قبل حكام اسبانيا النصرانية ( الشمالية ) الذين لايلتزمون بالعهد . الشواهد والأمثلة على ذلك كثيرة متضافرة . يذكر ابن الأبار في التكملة عن الشاعر البلنسي أبي اسحاق ابن خفاجه ( ١٥١ – ٥٣٣ ه ) ، من أهل جزيرة شُقَر أنه « لم يزل قبره معروفاً بظاهر الجزيرة ومنزله بداخلها إلى أن ملكها الروم صُلْحاً ، وأخْلَوْا أهلها في آخر

<sup>(</sup>١) التكملة ، ١٤٤/١ ؛ نفح الطيب ، ٤٧٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء ، ٣٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) الا حاطة ، ٩٩/٢ . كذلك : الا حاطة ، ٣٨٣/١ ، ٥٥١ .

<sup>(</sup>٤) الحلة السراء ، ٣٠٣/٢ .

<sup>(</sup>ه) الحلة السيراء ، ٦٣/١ ، ٣١٦/٢ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ٤٦٣/٢ . قارن : العبر ، ابن خلدون ، ٤٩٥/٤ ؛ البيان المغرب ( تطوان ) ، ٣٨ ؛ التكملة ، ٢٥٢/٢ ، ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٦) الحلة السيراء ، ٣٠٣/٢ . كذلك : التكملة ، ٩٤٢/٢ .

سنة تسع وثلاثين وستمائة . »(١) يذكر كذلك عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن وهب البكري، من أهل شاطبة ، أنه « خرج عند إجلاء الروم أهل بلده ونقض مهادنتهم في شهر رمضان سنة خمس وأربعين وستمئة فتوفي على إثر ذلك بأور يُولَه ود ُفن بها . ه (١) ويقول ، حين الحديث عن أبي العلاء بن زُهر ، أنه : « نشأ بشرق الأندلس وبقايا داره بجفن شاطبة لم تزل معروفة به إلى أن تملكها الروم وأجلوا عنها المسلمين ، وذلك في رمضان سنة ١٤٥ . »(١) مثل هذا جرى لدانية وشرقي الأندلس من « إجلاء الروم من كان يساكنهم من المسلمين ببلاد الشرق التي تغلبوا عليها وذلك في شهر رمضان سنة خمس وأربعين وست مئة . »(٤) آخرون كانوا يلقون التعذيب ، في شهر رمضان سنة خمس وأربعين وست مئة . »(٤) آخرون كانوا يلقون التعذيب ، كما حدث لأبي جعفر أحمد بن أبي حجة الذي « سكن إشبيلية بعد خروجه من قرطبة ، وأسرَتُه الروم في البحر وامتحن بالتعذيب وتوفي على إثر ذلك بميورقة في سنة وأربعين وست مئة . »(٥)

يذكر ابن عذاري في البيان المُغُوب أنه بعد استسلام مدينة مُرْسية صُلْحاً لِحَايْمِ مِسْ مَلْكُ أَرْضُونَ سنة ٦٦٤ ه ، دخلها بجيشه . لم يَرْعَوْا في المسلمين عهداً ولا أدنى حد لإنسانية . تركها أهلها « وخرجوا منها بأمان إلى الرشاقة ، فسكنوا بها مدة من عشرة أعوام إلى أن كان من أمرهم ما كان حين أخرجوهم في سنة ثلاث وسبعين وغدروهم في الطريق أجمعين ، وذلك بموضع يعرف بوركال ، فسبَوّا النساء والأطفال ، وقتلوا جميع الرجال ، وقد كانوا أخرجوهم بالأمان دون سلاح ، والأطفال ، وقتلوا جميع الرجال ، وقد كانوا أخرجوهم بالأمان دون سلاح ، فتحكموا فيهم كيف شاعوا بالسيوف والرماح ، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم . »(1)

<sup>(</sup>۱) التكملة ، ۱٤٤/۱ ( رقم : ۳۷۳ ) . عنه انظر كذلك : المعجب ، ٥٨ ؛ المغرب ، ٣٦٧/٢ ؛ وفيات الأعيان ، ٦/١ ه .

<sup>(</sup>۲) التكملة ، ۱۲٤/۱ ( رقم : ۳۱۰ ) .

<sup>(</sup>٣) التكملة ، ١/٣٣٤ ( رقم : ٩٠٧ ) . كذلك : الإحاطة ، ٣٨٣/١ ، ٥٥١ ؛ نفح الطيب ، ٤٧٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) التكملة ، ٢٤٤/١ (رقم : ٦٤٣).

<sup>(</sup>٥) التكملة ، ١٢٣/١ ( رقم : ٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب ( تطوان ) ، ١٣٨/٣ .

أما إشْبيلية فسقطت بيد ملك قَسْتَالَة فِرَّانْدُهُ ( هِرَّانْدُهُ ثَ بِن الْهُنْشَهُ (۱) ) ( فرناندو الثالث ، Fernando III بن الفونسو التاسع ) عام 7٤٦ ه ( ١٧٤٨ م ) . وذلك بعد أعمال حربية لعدة سنوات وحصار طويل استمر حوالي سنة ونصف ، ابتداء من شهر ربيع الأول سنة ٦٤٦ ه حتى أول شعبان ، أو أواخر (٢) ، سنة ٦٤٦ ه . اضطرت المدينة بعدها للتسليم بالشروط ، كان منها رحيل أهلها المسلمين عنها .

يذكر ابن الأبار في التكملة ، وهو يتحدث عن أحد العلماء ، أنه « تُوفِّيَ في حصار الروم إشبيلية : في صدرسنة ٦٤٦ – وفي يوم الاثنين الخامس من شعبان منها ، ملكها الطاغية ُ ( صاحب قشتالة ) صُلْحاً ، بعد مُنازلتها حولاً كاملاً وخمسة أشهر أو نحوها – وقيل: ( توفيّي في ذي القعدة سنة خمس وأربعين ) . وفي ربيع الأول منها ، ابتدأ الررم ُ الحصار . »(٣)

تجرّع أهل أيشبيلية كثيراً من الأذى ونالهم الأسى . أشد منه وأدمى رحيلُهم عنها وقلوبههم حَزْنَى ، يجللهم النَّكَدُ ويفريهم فراقُ البلد . غادرها من أهلها منا يقدر بأربع مئة ألف (٤) . قصدوا مدن الأندلس أو العُدُوة الأخرى . ذلك في رمضان من نفس العام . كان ذاك لهم أيَّ عيد ، خسروا فيه الحاضر والتليد . يصف ابن عنداري ذلك وهو يشرح أحداث عام ٦٤٦ ه ، حيث « جرَّعوا أهلها كأس عذاري ذلك وهو يشرح أحداث عام ٦٤٦ ه ، حيث « جرَّعوا أهلها كأس الحيمام ، من كثرة المجاعة وعدم الطعام ، فكل منهم في بحر المنايا غاص وعام ، ممل حل بهم من الأوجال والآلام ، . . . ، فسلَّموا لهم في المدينة وخرج منها الحاص من أهلها والعام ، وكان ذلك في يوم سبع وعشرين من شهر رمضان المعظم من هذا العام » (٥).

<sup>(</sup>١) الإحاطة ، ١/٣٨٣ ، ٥٥١ . كذلك : أعمال الأعلام ، ٢/٢٣٣ ؛ أعلاه ، ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) الذيل والتكملة ، ه/١/ه.٢ .

 <sup>(</sup>٣) التكملة ، ٩٠٣/٢ ( رقم : ٢١٢١ ) . كذلك الروض المعطار ، ٢٢؛ التكملة ، ١٢٤/١ ( رقم : ٣١١ ) ، ٩٠٨/٢ ( رقم : ٣١٦ ) ؛ نفح الطيب ، ٤٧٣/٤ – ٣٧٣ ؛ البيان المغرب ( تطوان ) ، ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٤) عصر المرابطين والموحدين ، ٢/٦٨٤ .

<sup>(</sup>٥) البيان المغرب ( تطوان ) ، ٣٨٥ .

ذهبت إشبيلية ، تلك المدينة ُ ذات التاريخ المجيد والفن والعمران وموطن ُ العلماء والشجعان ، صاحبة ُ الشرف الكريم بظلال زيتونه الملفوف<sup>(۱)</sup> ؛ عروساً في حُلنَّتها أسيرة لُطِّخت بالدماء ، تَنْدُب حاميها الطعين ، وتَنَوْفُر من آلامها وهي أرملة وَلُود .

هكذا سَقط بيد ملوك اسبانيا الشمالية ومن ساعدهم من الصليبيين عدد من من العلم عدد من العلم من عدد من العامل عدد من العامل عدد من قواعد الأندلس (٢) ، في هذه المدة التي عاصرت نيهاية الدولة الموحدية .

استطاع المسلمون في الأندلس المحافظة على بعض المناطق في جنوبي الجزيرة الأندلسية . حيث قامت مملكة غرناطة ، التي سيأتي الحديث عنها قريباً ، وبالامكان تسميتها الأندلس الصغرى ( الصغيرة ) ، بعد انهيار الأندلس الكبرى ( الكبيرة ) .

# ثانيًا: توحيد الأندلس وأهم الأحداث

بدا الضعف على الأندلس في ردّ عدوان اسبانيا الشمالية أواخر أيام المرابطين . كان من نتيجة ذلك أن ذهبت وفود أندلسية تدعو الموحدين لنجدة الأندلس ورد العدوان عنها . ثم لما استقر أمر الموحدين في الشمال الإفريقي بدأوا جهودهم لحماية الأندلس والحفاظ عليها ، من الأخطار التي تهدد ها . أنفقوا – لأجل ذلك ، خلال مدة – الكثير من الجهود . استطاعوا القضاء على محاولات شخصية ضد وحدة الأندلس ، تعاونت مع عدوها ؛ وعلى بقايا الدولة المرابطية ، وكذلك على هجومات السبانيا الشمالية . بعد ذلك استطاعوا توحيد الأندلس وجعلها جناح الدولة الموحدية الغربي . بذلوا لذلك الجهود والتضحيات التي سبق سردها .

أهم الأحداث في الأندلس – أيام الموحدين – القضاء على نشاط بعض الشخصيات التي قامت تدعو لنفسها ، بأسلوب ملتو ، واستعانت أواتفقت مع قوات اسبانيا الشمالية ، من أمثال عصيان ابن مرَّد نيش . ثم ردِّوا العدوانات الشمالية والانتهاء

<sup>(</sup>١) انظر : نصوص عن الأندلس ، ٩٥ ؟ نفح الطيب ، ١٥٨/١ ؟ الروض المعطار ، ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : العبر ، ابن خلدون ، ٣٦٨/٤ .

بتوحيد الأندلس وخلوصها لطاعة الموحدين ـ

ويمكن اعتبار إخضاع الموحدين للجزائر الشرقية سنة ٩٩٥ هـ (١٢٠٣ م) وإنهاء حكم بني غانية فيهـا من الأحداث التي تسجل في عهـد الموحدين في الأندلس ، على اعتبار أن الحزائر الشرقية كانت تابعة للأندلس (١).

لاشك أن هناك أحداثاً تتعلق بالمسائل الإدارية : مناشط عمرانية أو حضارية أخرى . لكن يقصد هنا بصورة رئيسية : الأحداث العسكرية التي يُكتفى بذكر أشهرها .

## ١ – وَقَعْمَةُ الأَرَك

حدثت سنة ٥٩١ هـ ( ١١٩٥ م ) بين الجيش الإسلامي – من الموحدين والأندلسيين – وبين جيش قَسَّتَالَة بقيادة ملكها الفُونْش ( الثامن ) . أقام الفونش في محلة الأرك حصناً ( حصن الأرك ) . يقع على بعد حوالي عشرين كيلو متراً الى الغرب من قلعة رباح ، على أحد فروع نهر وادي آنه ( Guadiana ) . تقوم الأرك ( Sta. Maria de Alarcos ) – وتشغل حالياً محلة تسمى ( Sta. Maria de Alarcos ) – غرب المدينة الاسبانية الحديثة ( Ciudad Real ) : المدينة الملكية (٢) . يقع حصن الأرك الى شرق السهل الذي جرت فيه الزلاقة ( ٤٧٩ هـ ) .

عُقدت هدنة سنة ٥٨٦ ه مع الفونش ( الثامن ) ملك قشتالة لحمس سنين (٣). حتى إذا ما انتهى أجلها ( سنة ٥٩٠ ه ) أرسل لتجديد ها ، وهو يضمر كيداً لمهاجمة الأندلس ، أو معه أنذر ثغور الأندلس بذلك ، وبدأ هجوماته وعيثه فيها ، على اختلاف في الرواية (٤) . لما « انصر مت مدة صلح ملك قشتالة فبعث المذكور اللعين الى جميع ثغور المسلمين المجاورة له لينذر هم ويحذر هم ، وقد كان وجّة رسله الى عقد المهادنة وأظهر بعده المكيدة فأعتبه الله سوء غدره وأحاق به وبال مكره » (٥) .

<sup>(</sup>١) راجع : المعجب ، ٣٥٢ ، ٣٩٤ – ٣٩٥ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ١٥٨/٢ وبعدها .

<sup>(</sup>٢) عصر المرابطين والموحدين ، ٢٠٠/٢ . (٣) انظر : أعلاه ، ٣٦٤ – ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ( تطوان ) ، ١٩١ – ١٩٢ ؛ المعجب ، ٣٥٨ .

<sup>(</sup>ه) البيان المغرب ( تطوان ) ، ١٩١ – ١٩٢ .

يقول المقري في نفح الطبيب عن ذلك - حين الحديث عن أبي يوسف يعقوب المنصور -: « ولما انقضت مدة الهدنة ، ولم يبق منها إلا القليل ، خرج طائفة من من الإفرنج في جيش كثيف الى بلاد المسلمين فنهبوا وستعوا وعاثوا عيثاً فظيعاً ، فانتهى الحبر اليه ، فتجهز لقصدهم في جيوش مُوقَرة وعساكر مُكتَبّة ، واحتفل في ذلك ، وجاز إلى الأندلس سنة ٩١، نعلم به الإفرنج ، فجمعوا جمعاً كثيراً من أقاصي بلادهم وأدانيها ، وأقبلوا نحوه »(١) .

يقول ابن عبد المنعم الحيميري في الروض المعطار إنه لما « بلغ المنصور يعقوب أن صاحب قسَّتَالَة شَنَ الغارات على بلاد المسلمين بالأندلس شرقاً وغرباً في يوم واحد ، وعمَم ذلك جهة إشْبيلية ونواحيها ، فامتعض من ذلك ثم تحرك من حضرته مراً اكش الى الأندلس واستقر بإشبيلية »(٢) .

توالت أخبار الأندلس بذلك ، على الخليفة الموحدي أبي يوسف يعقوب المنصور. وجمّ جيشاً ، جمّهزّه لأغراض أُخرى ، إلى الأندلس . قاد هذا الجيش بنفسه وعبر به إلى الأندلس ( للمرة الثانية ) . كان عبور الخليفة الى طريف يوم الخميس عشرين من جمادى الآخرة سنة ٩٠١ ه . توجه الجيش إلى إشبيلية العاصمة حيث أنفق أسبوعين في وضع الخطط المحكمة ، ثم رحل الى قرطبة ومنها صوب قلعة رباح.

تَجَهَّزُ الفُونْشُ ( الثامن ) ملك تُ قَشْتَالَة للقاء الجيش الإسلامي ، منذ سمع بعبور الموحدين . طلب العون من ملكي ليون ونَبَارَّة . سار مسرعاً ونزل في الأرك، نقطة الحدود بين قَشْتَالَة والأندلس . نزل الخليفة الموحدي قريباً من المعسكر القشْتَالي .

مرّت عدة أيام لم يقع فيها اشتباك ، غير مناوشات خفيفة ألحقت بالجيش القَـشتالي خسائر . أنفق المنصور أياماً يستشير أصحاب الرأي ويعقد معهم المجالس . أشار أبو عبد الله بن صناديد – كبير قادة الأندلس – على الخليفة برأيه في الأمر . وهو أن تبدأ معظم الجيوش الأندلسية ومن جاء مع الموحدين بالاشتباك ، ويبقى الخليفة في

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٣٨١/٤ .

 <sup>(</sup>۲) الروض المعطار ، ۱۲ – ۱۳ .

جيش من الموحدين في موضع مستور . إن كان النصر للمسلمين فذاك ، والا فيبادر الحليفة بقواته للقاء العدو ، وليحمي ظهور المسلمين ، ويكون العدو قد خبت قوته . فأعجب الخليفة ُ برأيه وقرر. الأخذ به(١) .

كانت جموع القشتاليين كبيرة ، اختلفت الروايات في تقديرها . يذكر ابن عميرة الضّبِّي في كتابه بُغْيَة المُلْتَمِسُ أن جيش الفونش ( الثامن ) كان « يَنيف على خمسة وعشرين ألف فارس ومئتي ألف راجل ، وكان معة جماعات من تجار اليهود قد وصلوا لاشتراء أسرى المسلمين وأسلابهم وأعدوا أموالاً ، فهزمهم الله تعالى »(٢). ويذكر عبد الواحد المَرا كُشي ذلك في كتابه المُعْجِب، فيقول : « وكان الأد فُنش قد جمع جموعاً لم يجتبع له مثلها قط ؛ فلما تراء كى الجمعان اشتد خوف الموحدين وساءت ظنونهم ليما رأوا من كثرة عدوهم ؛ وأمير المؤمنين في ذلك كله لا مُسْتند له الا الدعاء والاستعانة بكل من يظن عنده خيراً من الصالحين . »(٣)

نُظّمت الجيوشُ التنظيم المناسب ، وكانت القيادة العامة لأبي يحيى بن أبي عمد بن أبي حفص ، والخليفة مع جنده في المؤخرة — حسب الخُطّة — يقف للحظة الحاسمة . يذكر ابن عداري في البيان المُغْرِب أنه حين كمل الحشد خاطب القائد العام الجند وأبلغهم بقول الحليفة المنصور: « يقول لكم أمير المؤمنين اغفروا له — فإن هذا موضع غفران — وتغافروا فيما بينكم ، وطيبوا نفوسكم وأخلصوا لله نياتكم . فبكى الناس وأعظموا ماسمعوه من سلطانهم وما جرى اليه من حسن معاملتهم »(أ) . ثم قام الخطيب وحرّض على « الجهاد وفضله والتنبيه على مكانه وقدره ، ومد القول في ذلك بما وسعه من بيانه ، وانفصل الناس وقد تنورت بصائرهم وخلصت لله ضمائرهم وسرائرهم ، وقويت أنفسهم واعتزامهم وتضاعفت نجدتهم وإقدامهم »(أ) .

<sup>(</sup>١) راجع : عصر المرابطين والموحدين ، ٢٠٠/٢ .

۲) بنية الملتس ، ۶۰ – ۶۱ . (۳) المعجب ، ۳۵۸ – ۳۵۹ .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ( تطوان ) ، ١٩٤ .

<sup>(</sup>ه) نفس المصدر.

كانت محلة الجيش الإسلامي في سهل الأرك في حين كان الجيش القسّمتالي على المرتفع المشرف عليه ، قرب الحصن . وفي يوم الأربعاء التاسع من شعبان سنة ٥٩١ه هـ(١) ( ١٨ تموز = يوليو ١١٩٥ م ) بدأت المعركة الحاسمة . « وخلاصة الأمر : أن المنصور توجنّه بعد ذلك الى لقاء النصارى ، وتزاحف الفريقان ، فكان المنصاف شمال قرطبة ، قرب قلعة رَباح ، في يوم الحميس تاسع شعبان سنة ٥٩١ه ، فكانت بينهم وقعة عظيمة استُشهد فيها جمع كبير من المسلمين . »(٢)

رأى القسمتاليون الجيش الإسلامي يزحف نحوهم ببطىء «فهبطوا من مركزهم كالليل الدامس والبحر الزاحز، أسراباً تتلو أسراباً ، وأمواجاً تعقب أمواجاً ، ليس الا الصهيل والضجيج والحديد على وقع العجيج ، فدفعوا حتى انتهوا الى الأعلام ، فتوقفت كالجبال الراسيات ، فمالوا على الميسرة فتزحزح قوم من المُطوَّعة ، وأخلاط من السوقة والرجرجة ، فصعد غبارها إلى الجو ، فقال المنصور لخاصته ومن طاف به : جددوا نياتكم وأحضروا قلوبكم ، ثم تحرك وحده وترك ساقته على حالها ، وسار منفرداً من خاصته مقدماً بشهامته ونجدته ، ومر على الصفوف والقبائل وألقى اليهم بنفسه كلاماً وجيزاً في الهجوم على عدوهم والنفوذ اليه وعاد الى موضعه وساقته . "(٣)

التحم الطرفان في قتال عنيف وكثر القتل في مقدمة القشتاليين التي أصيبت. ثم التحمت بقية الجيوش واضطر الجيش القشتالي إلى التقهقر والفرار، كما فرّ ملك قشتالة صوب طلبيطلكة. استمرت المعركة يوماً واحداً. غنم المسلمون مغانم كبيرة وافتتحوا حصن الأرك. كان هذا النصر عظيماً ، أحرزه المسلمون بقيادة الموحدين ، وبذلك كبت ملك قشتالة ونجت الأندلس من اعتداءاته لحين . يسمّي بعض

<sup>(</sup>۱) التكملة ، ۲/۰٥٥ (رقم: ۱٤٨٩). كذلك : بنية الملتمس ، ه؛ ؛ التكملة ، ۱/۲٥٥ (رقم: ١٤٩١). قارن : المعجب ، ٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٣٨٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ( تطوان ) ، ١٩٤ – ١٩٥ . راجع أيضاً النقول من « البيان المغرب » و « رفع الحجب المستورة » ، التي نشرها أمبروسيو ويثي ميراند في : صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، ٢٤٤ – ٤٥ ، ٨٥ – ٩٥ ( القسم الفرنجي ) .





المؤرخين هذه المعركة أيضاً « الأركة »(١) .

تذكرنا موقعة الأرك ( ٩٩١ هـ ) بأختها الزّلاقية ( ٤٧٩ هـ)(٢) أيام المرابطين . هي وإياها من أيام الإسلام المشهودة . بل إن ذكر الأرك أربى على الزّلاقية ، وإن كان كلاهما مما اعتز به الإسلام وعلت كلمته . لكن الزّلاقية كانت « مقسومة الثقل مكدرة الصفو ، وجاءت هذه الوقعة هنيئة الموقع عامة المسرة » كما يصفه ابن عيذاري في بيانه حين المقارنة بين الزّلاقية والأرك (٣) .

عاد المنصور إلى إشبيلية لينظم أمور البلاد ويشرف على تنفيذ التعمير والاصلاح. أصلح مسجدها وأتم بناء صومعته (مئذنة) التي عرفت – فيما بعد بالجيرالدا ( La Giralda ) ، وسيأتي الحديث عن المسجد ومئذنته في موضوع « السمات العامة » . عاد الخليفة المُوحِدي – في ربيع السنة التالية – ليتجهاز لاستئناف حركة الحهاد .

## ٢ - وقعة العقاب

بعد هزيمة الأرك ، التي لحقت بجيوش قشتالة وملكها ، أخذ يعد العدة للانتقام . عقدت ــ بعدالأرك ــ هدنة بين الطرفين منذ ٩٤ ه ه<sup>(١)</sup> ( ١١٩٨ م ) ، والمدة عشر سنوات<sup>(٥)</sup> أو أكثر<sup>(١)</sup> ، أيام الحليفة المنصور وقبل مغادرته إشْسِيليــة إلى مـرَّاكش .

<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة ، ١٩٨/٦ ( رقم : ٢٩٥ ) ؛ بغية الملتمس ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أعلاه ، ١٠٤ .

 <sup>(</sup>٣) البيان المغرب ( تطوان ) ، ١٩٦ . كذلك : المعجب ، ٣٥٩ . تجد شرحاً وتفصيلات مفيدة – عن
 المقارنة – في : عصر المرابطين والموحدين ، ٢١١/٢ – ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ( تطوان ) ، ٢٠٠ – ٢٠٠ ؛ نفح الطيب ، ٣٨٢/٤ ؛ نص من « رفع الحجب المستورة » في : صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، ٩/٢ ، عصر المرابطين والموحدين ، Manual de historia de Espana, I, 643. : كذلك : ٢٨٧ ، ٢٣٤ ، ٢١٧/٢

<sup>:</sup> المعجب ، ٣٦٠ . كذلك : صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ، بحث بالا سبانية عن الأرك : « La Campaña de Alarcos », Huici Miranda, II, 39-40 .

<sup>(</sup>٦) انظر : البيان المغرب ( تطوان ) ، ٢٣٨ ؛ عصر المرابطين ، ٢٣٤/٢ ، ٢٨٨ .

توفي الخليفة في مدينة مرَ اكش ليلة الجمعة ١٢ ربيع الأول سنة ٥٩٥ هـ(١) ( ١١٩٩ م ) . خلَفه ابنُه محمد الناصر لدين الله الذي كانت سنه دون العشرين .

بدأ الفونش (الثامن) سنة ٢٠٦ه ( ١٢٠٩ م ) – قبل انتهاء أجل الهدنة (٢) – مهاجمة الأراضي الأندلسية (٣) . عاونه في ذلك بُطْرُهُ ( الثاني ) ( Pedro II ) ملك أَرْغُون ، دون الالتفات إلى الاحتجاج على خرقها . توجّه أهل الأندلس إلى الناصر بالاستغاثة فتأهب لذلك . كتب إلى الجهات في المغرب والأندلس يأمرهم بالتأهب . تَمَّ العبور إلى الأندلس في ذي حجة سنة ٢٠٧ه ه ( ١٢١١ م ) . مشى بالتأهب . تَمَّ العبور إلى الأندلس في ذي حجة سنة ٢٠٧ه ه ( ١٢١١ م ) . مشى خو إشبيلية فقرط به ، متجها صوب قلعة شله بطرة ( Salvatierra ) . اقتحمها أوائل سنة ٢٠٨ ه . عاد جنوب قلعة رباح ( Calatrava la Vieja ) . اقتحمها أوائل سنة ٢٠٨ ه . عاد الناصر إلى إشبيلية حيث حل فصل الشتاء المطير ، وللاستعداد من جديد .

مضى الفونش ( الثامن ) ، مبكراً ، يَستعد ما أمكنه . ليس بنفسه فقط بل ببقية ملوك اسبانيا النصرانية وعدد من أقطار أوربا وكذلك بالبابوية (٥) . كان البابا للهذا الوقت لله أنوصان الثالث ( Innocent, Inocencio III ) الذي يتمتع بروح صليبية عالية (١) . بعث هذا البابا الى الأساقفة في جنوبي فرنسا « بأن يعظوا رعاياهم بأن يسيروا بأنفسهم وأموالهم لمؤازرة ملك قشتالة ، وأنه أي البابا يمنح كل من لبتى هذه الدعوة الغفران التام . »(٧) !؟!

ذكرت عدد من مصادرنا هذا الأمر . فيقول الحميري صاحب الروض المعطار أن : « الأذ فنُونْش بن شانْجهُ م يقدر في ذلك الوقت على شيء حتى

(0)

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ( تطوان ) ، ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) عصر المرابطين والموحدين ، ٢٨٣/ - ٢٨٤ ، ٩٩٠ - ٩٩١ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ( تطوان ) ، و ٣٨ . هذا هو ديدتهم . انظر : نفح الطيب ، ٣٨١/٤ .

Manual de historia de Espana, I, 644.

<sup>(</sup>٢) انظر : أعلاه ، ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٧) عصر المرابطين والموحدين ، ٢٨٩/٢ .

استغاث بأهل ملته ، وكاتب من قررُب وبتعد منهم ، وشكا اليهم مادهاه من المسلمين ، وحَثّهم على حماية دينهم ونصر ملتهم ، فاستجابوا له وجاؤوه من كل جهة وانثالوا عليه ، فكان من وقيعة العقاب على الملك النّاصر في عام ٢٠٩ ما هو مذكور في موضعه . »(١) حتى إن مَكَ نَبَارَة شَانْجُه ( شانجُو السابع ، الملقب عندهم بالقوي ) ، الذي كان قد ارتبط مع الموحدين في حلف وصداقة ، هدده البابا إذا لم ينقضه ويعاون ملك قشتالة ، ففعل . كان التجمع لهذا اللقاء واسعاً وضخماً .

يذكر عبد الواحد المرَّاكُشي في المُعْجِب في تلخيص أخبار المَعْرِب أن افتتاح قلعة شلَبْطَرَّة قد روع أهل قشتالة وملكتهم « وخامرهم الرعْب ؛ وخرج الأدْفُنْش – لعنه الله – إلى قاصية بلاد الروم مستفراً من أجابه من عظماء الروم وفرسانهم وذوي النجدة منهم . فاجتمعت له جموع عظيمة من الجزيرة نفسها ومن ألمان حتى بلغ نفيرُه إلى القسطنطينية ، وجاء معه صاحب بلاد أرْغُن المعروف بالبَرْشَنُوني لعنه الله . «٧)

كذلك جاء الخبر عن هذه الأمور في كتاب الناصر الذي بعثه إلى مراكش وغيرها ، يعتدر عن الهزيمة في هذا اللقاء شارحاً أسبابها . نجدها في كتاب البيان المخوب لابن عذاري . يذكر أن ملك قشتالة « بث القسيسين والرهبان من بر تقال إلى القسطنطينة العظمى ينادون في البلاد من البحر الرومي إلى البحر الأخضر عَوْثاً عَوْثاً ورُحْمَى رُحْمَى ، فجاءه عُباد الصليب من كل فج عميق ومكان سحيق ، وأقبلوا إليه إقبال الليل والنهار من رؤوس الجبال وأسياف البحار ، وكان أولهم سبقاً الإفرانج المتوغلون في الشرق والشمال . ثم تابعهم البرجكوني بما عنده من العدد والرجال . وكان صاحب نَبرَة متعلقاً من الموحدين بذمام ، ومنقاداً اليهم أبداً في أسمح زمام ، فسخط عليه صاحب رُومة أن لم يكن لقومه معسكراً ولسواد أهل ملته مكثراً ، فلحق بتلك الجموع »(٣) .

<sup>(</sup>١) الروض المعطار ، ١٠٩ . كذلك : الروض ، ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) المعجب ، ٣٩٩ . (٣) البيان المغرب ( تطوان ) ، ٢٤١ .

وصل تقدير بعض الروايات لهذه الجيوش الوافدة من أوربا بحوالي مئة ألف مقاتل بين فارس وراجل(۱) . خرجت الجيوش بكليتها من طُليَ طُلَة نحو الجنوب بهذا الطابع الصليبي للقاء الجيش الإسلامي ، الذي يبلغ عدده حوالي مئتي ألف مقاتل ، وفي ذلك اختلاف . و وخرج الأدفننش – لعنه الله سمن مدينة طلينطلة في جموع ضخمة ، حتى نزل على قلعة رباح – وهي كانت للمسلمين ، افتتحها المنصور أبو يوسف في الوقعة الكبرى – فسَلَمها اليه المسلمون الذين بها بعد أن أمننهم على أنفسهم ؛ فرجع عن الأدفنش – لعنه الله – بهذا السبب من الروم جموع كثيرة ، حين منعهم من قتل المسلمين الذين كانوا بالقلعة المذكورة ، وقالوا إنما جئت بنا لتفتتح بنا البلاد ، وتَمنعنا من قتل المسلمين ؟ ما لنا في صحبتك من حاجة على هذا الوجه . »(٢)

تم هذا اللقاء ، الذي كانت له نتائجه بمستقبل الأندلس والدولة الموحدية كذلك ، يوم الاثنين الحامس عشر (أو الرابع عشر) من صفر سنة ٢٠٩ هـ(٣) (١٦ تموز = يوليو ١٢١٢ م) في سهل يقع جنوب غرب حصن العقاب (٤) الذي عرفت المعركة باسمه : وقعة العقاب ( Batalla de las Navas de Tolosa ) . كان الخليفة الناصر يرى النصر حليفه ليما يشهد من التفوق العددي لجيشه ( !؟ ) . انتهى اللقاء – بعد قتال شديد من قبل الطرفين – بهزيمة المسلمين الذين كثر فيهم القتل . كانت الحسارة فيها عظيمة ، ولها نتائج كبيرة ، مرت الإشارة إليها (٩) .

لكن المَرَّاكُشي صاحب المُعْجِب يقول : « فعنا الأدْ فُنْش جيوشه ورتب

<sup>(</sup>١) عصر المرابطين والموحدين ، ٢٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) المعجب ، ٤٠١ .

<sup>(</sup>٣) الحلة ، ٢٧٣/٢ ؛ التكملة ٢٠٢١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ؛ ٢٢٤/٢ ؛ الروض ، ١٣٧ ؛ المغرب، ٣١٣/٢ ؛ النفح ، ٣١٣/٢ ؛ الاحاطة ، ٣٨٣/١ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ٣٨٣/٢ ؛ Manual de historia de Espana, I, 645.

قارن : البيان المغرب ( تطوان ) ، ٢٤١ – ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) عقاب : جمع عَلَمْ ، وهو المرتقى الجبل .

<sup>(</sup>ه) أعلاه ، ۲۶ .

أصحابة ودهم المسلمين وهم على غير أهبة ، فانهزموا ، وقتيل من الموحدين خلق كثير . »(١) لعل أموراً كثيرة انتفع بها ملك قشتالة ، ومن عاونه من أهل ملته ، وقد اتبع لذلك كل وسيلة حتى الغدر والاحتيال ، وتلك أمور يأنف منها الحلق الإسلامي . بجانب نقاط ضعف كانت تفتُت عضد الجيش الموحدي . يذكر صاحب الروض المعطار بعض أسباب هذه الهزيمة ثم يقول : « ومحادعة يذكر صاحب الروض المعطار بعض أسباب هذه الهزيمة ثم يقول : « ومحادعة النصارى لباقي الأجناد باشتهار الصلح والعمل على ضده ، حتى خالطوهم على غفلة فأخذ المسلمون في فرار ماسمع بمثله »(١) .

كانت وقيعة العيقاب من أشنع الهزائم التي لحقت المسلمين بالأندلس ، إن لم تكن عديمة النظير لديهم . خسروا فيها الكثير ، وما خسروه بعد المعركة كان أكبر . لكن يبدو أن الحسارة التي ترتبت على الهزيمة في هذه الوقعة شاركت فيها عوامل أخرى . وقتل في هذه المعركة خلق كثير ، كان منهم عدد وافر من الأعيان وأكابر العلماء . وممن استُشهد فيها :

\* أبو عمر أحمد بن هارون بن عات النَفْزي ( ٢٤٥ – ٢٠٩ ه ) . من أهل شاطبة ، صاحب التآليف الذي « كان أحد الحفاظ للحديث ، يسرد المتون والأسانيد ظاهراً ، لايخل بحفظ شيء منها . موصوفاً بالدراية والرواية ، غالباً عليه الورع والزهد ، على منهاج السلف ، يأكل الحَشِب ، ويلبس الحشن ، وربما أذَّن في المساجد ، وله تآليف دالة على سعة حفظه ، مع النظم والنثر .

« . . . ثم توجّه إثر ذلك غازياً وشهد وقيعة العقاب التي أفضت إلى خراب الأندلس بالدائرة على المسلمين فيها . وكانت السبب الأقوى في تَحَيَّف الروم بلادَها حتى استولت عليها ، ففُقد حينئذ ولم يوجد حياً ولاميتاً . وذلك يوم الاثنين منتصف صفر سنة تسع وستمائة . » (٣)

<sup>(</sup>١) المعجب ، ٤٠١ .

<sup>(</sup>٢) الروض ألمعطار ، ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) التكملة ، ١٠١/١ – ١٠٠ (رقم : ٢٦٢) . كذلك : الذيل و التكملة ، ٢/٢/١ ه (رقم : ٨٥٨)؛ نفح الطيب ، ٢٠٢/٢ .

- \* القاضي الفقيه أبو إبراهيم إسحاق بن يعمر المجابري . من سكان فاس الذي تولى قضاء سبتة ثم بلنسية « فُقِيد َ في كائنة العِقاب يوم الاثنين الرابع عشر لصفر سنة تسع وست مئة . »(١)
- \* أبو الصبر أيوب بن عبد الله الفِهِري . من أهل سبتة ، الذي « استوسع في الرواية . وكان معروفاً بالزهد ، . . . ، واستُشهد في كائنة العقاب »(٢) .
- \* أبو محمد تاشُفين بن محمد المكتب . من أهل فاس « كان زاهداً ، عابداً ، معلماً بالقرآن له حظ من قرض الشعر ، ودخل الأندلس غازياً وقدم قرطبة في ذي الحجة سنة ثمان وست مئة ، فأقام هنالك أياماً يلَّقَى الزاهدين ، ويتكرر على قبور الصالحين ، ثم خرج إلى غزوة العقاب . ذكره ابن الطيلسان وقال : أراه استشهد بها فإنه انقطع عنى خبره . «(٣)
- \* أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي ، من أهل اليُّسَّانة عمل قرطبة ، « ولي قضاء موضعه مدة طويلة ، مضافاً ذلك إلى الصلاة والحطبة بجامعه . وله تأليف في رجال الموطأ ، . . . ، واستُشهد في وقيعة العقاب منتصف صفر سنة ٦٠٩ . »(١)

هذا ، كما لاحظنا في أكثر من مكان فيما سلف ، دَيدَن العلماء المسلمين وفقهائهم وقضاتهم الذين كانوا كهفاً وملجأ للناس وقت الشدة ، وكانوا القادة في الأحداث والملمات ، وفي المخاطر تجدهم في المقدمة . عَلَمهم الإسلام أن العبلم قبل كل شيء - خُلق وعمل . ويمكن بوضوح - خلال هذه الدراسة - ملاحظة هذا الخط واضحاً .

استولت جيوش الفُونش ( الثامن ) على الغنائم الكثيرة ، منها أشياء ثمينة كالعكم الموحدي ، الذي مازال محفوظاً في اسبانيا (٥) .

<sup>(</sup>١) التكملة ، ١/٤/١ (رقم : ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) التكملة ، ١/ ٢٠٢ ( رقم : ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) التكملة ، ١/ ٥٣٥ ( رقم : ٦٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) التكملة ، ٢/٥٨٥ – ٨٥٥ ( رقم : ٥٥٥١ ) .

<sup>(</sup>٥) عصر المرابطين والموحدين ، ٢/ ٣١٧ ؛ الآثار الأندلسية الباقية ، ٣١٣ – ٣١٤ .

كان للهزيمة وقع وأثر سيء في كل من الأندلس والمغرب<sup>(۱)</sup> . على الرغم من أن الموحدين قاموا بنشاط عسكري في الأندلس بعد هذه الوقيعة ، إلا أنها مثلت بداية النهاية للدولة الموحدية ، وكذلك ضياع قواعد أندلسية كثيرة .

يصفها صاحب الروض المعطار بأنها كانت ( أول وهن دخل على الموحدين . "(1) ووصفها ابن عداري في البيسان المغرب ، أنها : ( كانت السبب في هلاك الأندلس "(٣) . كما ذكر ابن الأبار أنها ( التي أفضت إلى خراب الأندلس بالدائرة على المسلمين فيها . وكانت السبب الأقوى في تَحَيَّف الروم بلاد َها حتى استولت عليها "(٤) .

لكن لابد من اعتبار أسباب أخرى ، سواء بالنسبة للهزيمة في موقعة العيقاب أو في نتائجها السيئة في الأندلس والمغرب<sup>(ه)</sup> ، حيث تلا ذلك ذهاب قواعد أنداسية كبرى ، كما تقدم إيضاحه<sup>(٦)</sup> .

استولى أدْفُونْش – بعد العقاب – على بعض الحصون والمدن ، فأخذ عَنْوَة مديني بيّاسة ( Baeza ) وأبند و ( Ubeda ) وعاث فيهما تخريباً وتدميراً ، مديني بيّاسة ( وقتلاً لم ينج منه الجرحى والضعفاء والأطفال والنساء . وجرى – خي المساجد ، وقتلاً لم ينج منه الجرحى والضعفاء والأطفال والنساء . وجرى – خيلال حصار أبند ، التي ثبتت لجيش الفُونْش ومن معه – أن عرض أهلها فدية كبيرة لقاء المحافظة على عقيدتهم وسلامة أنفسهم فوافق هو وكل من بعطره ، كبيرة لقاء المحافظة على عقيدتهم وسلامة أنفسهم فوافق هو وكل من بعطره (الثاني ، الكاثوليكي Pedro II,el Catolico ) ملك أرْغُون وشانْجُهُ (السابع ، الملقب عندهم القوي Sancho VII, el Fuerte ) ملك نبارة . لكن الأحبار رفضوا ذلك ، وأصروا بينهم مطران طليطلة ومطران أرْبُونَه عارضاه باسم البابا(٧) ، وأصروا

(v)

<sup>(</sup>١) انظر : نفح الطيب ، ٤٤٦/١ .

<sup>(</sup>٢) الروض المعطار ، ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ( تطوان ) ، ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤) التكملة ، ١٠٢/١ ( = أعلاه ، ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>ه) راجع : عصر المرابطين والموحدين ، ٣٢٧ – ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٦) أعلام ، ٧١١ - ٣٨٤ .

Manual de historia de Espana, I, 647.

على عدم تنفيذ العهد وعلى استسلام المدينة دون قيد أو شرط. فوافق الملوك على ذلك « ونقضوا العهد المقطوع ، واقتحم الجنود النصارى المدينة ، وقتلوا من أهلها زهاء ستين ألفاً ، وسبوا منهم مثل هذا القدر . وتعترف الرواية النصرانية نفسها بهذه الشناعات ، وتقدر من قتل وسبي من أهل أبداً بمئة ألف ، ويقدر بعضها السبايا وحدهم بمئة ألف » (١) .

ولم يكن هذا التصرف المثل الوحيد على هذه السياسة الصليبية لديهم ، فتلك طبيعتها المألوفة التي مرت لها الأمثلة المؤكدة على كل ذلك (٢) . منها – بجانب هذا – ماجرى قبيل معركة العقاب (٣) وسبق إيراده (٤) . ويحدثنا عن ذلك عبد الواحد المرّاكشي (٢٤٧ هـ) المؤرخ المعاصر لهذه الأحداث ، وكان وقتها في الأندلس (٥) ، فكان شاهد عيان لبعضها (١) ومتحرياً أو مستكتباً عن مشاهد ومشارك لبعض آخر . فبعد وقيعة العقاب و فصل الأد فنش – لعنه الله – عن هذا الموضع بعد أن امتلأت يداه وأيدي أصحابه أموالا وأمتعة من متناع المسلمين ، فقصد مكينتي بياً سه وأبذة ؛ فأما بياً سة فوجدها أو أكثرها خالية ، فحرق أدؤرها وخرب مسجدها الأعظم ؛ ونزل على أبذة وقد اجتمع فيها من المسلمين عدد كثير من المنهنزمة وأهل بياً سة وأهل البلد نفسه ؛ فأقام عليها ثلاثة عشر يوماً ، ثم دخلها عنوة وأهل وسبكى وغم ؛ وفصل هو وأصحابه من السبّي من النساء والصبيان بما ملئوا به بلاد الروم قاطبة . فكانت هذه أشدً على المسلمين من الهزيمة . »(٧)

عاد الخليفة الناصر ومن معه إلى إشبيلية ثم الى حضرة مَرَّاكُسُ ، حيث تُوفي في شعبان سنة ٦١٠ ه ( كانون الأول = ديسمبر ١٢١٣ م ) . اختُلف في أسباب

<sup>(</sup>١) عصر المرابطين والموحدين ، ٣٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) المعجب ، ٤٠١ . (٤) أعلاه ، ١٩٤ ـ ١٩٤ .

<sup>(</sup>a) المجب ، ۲۰۹ ، ۳۸۸ ، ۳۸۷ ، ۳۸۰ ، ۳۷۹ ، باره .

وفاته ، فربما « اغتم من أجلها غماً كبيراً كان السبب في وفاته بمراكش في شعبان سنة عشرة وستمائة »(١) . بويع بالخلافة ــ بعده ــ ابنُه يوسف المستنصر .

## ثالِثًا: السِّمّات العَامّة

بالإمكان تبين بعض سيمات العهد الموحدي في الأندلس في الفقرات السابقة المتعلقة بهم . كانت الأندلس - منذ انضوت تحت سلطان المرابطين ، والموحدين من بعدهم - احدى مناطق الدولة ، ليس مركزها في الأندلس ، لذلك كان اهتمام الخليفة بالأندلس يقتضيه الحضور إليها ورعايتها عن كثب . لم تكن هذه الرعاية تقتصر على الجهاد ومدافعة العدو المتربص ، الذي طالما استعان في حربه ضد الأندلس بحشود المتطوعة ، من بلدان أوربية أخرى بروح صليبية واضحة ، بل ان هذه الرعاية شملت النواحي المدنية كافة . كالعلم والعمران والإدارة والإصلاح والتراتيب المختلفة . كان الخليفة يمكث لهذه الأهداف السنوات العديدة ، تبلغ أحياناً خمساً ، المختلفة . كان الخليفة يمكث لهذه الأهداف السنوات العديدة ، تبلغ أحياناً خمساً ، من عود بعدها إلى حاضرته في المغرب . يكرر الخليفة المجيء إلى الأندلس كلما الأندلس ولاية ضمن الدولة الموحدية الكبرى .

اتخذت إشبيلية قاعدة للأندلس ، ثم انتقلت ــ لمدة قليلة ــ إلى قرطبة ، وأُعيدت إلى مكانها الأول إشبيلية . غدت لهذه الحاضرة في أيامهم مكانة كبيرة (٢) .

تمتعت الأندلس في عصر الموحدين بمستوى كبير من القوة العسكرية والسياسية والعمرانية والعلمية وغيرها ، كما هو الحال في المغرب ، الجناح الآخر للدولة الموحدية . تميزت الأندلس بالمستوى الحضاري العالي الذي استمر نموه في كثير من الجوانب برعاية الموحدين مع مكانة المغرب الحضارية .

قامت الدولة الموحدية تستمد وجودها من الإسلام ، وعليه ارتكزت أصول

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية ، ١٢٢ . كذلك : عصر المرابطين والموحدين ، ٣٢٤/٢ . قارن : المعجب ، ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٢) عصر المرابطين والموحدين ، ٦١٨/٢ ، ٦٢٨ ، ٦٤٠ .

سياستها ، رغم وجود بعض الهفوات . انبثقت من الإسلام تنظيمات الدولة وسياستها الادارية وغيرها<sup>(۱)</sup> . أكد الخلفاء والولاة إقامة العدل والضرب على العبث والتمسك بشريعة الإسلام ، في أمورهم وإدارتهم . طالما أكدوا « وجوب التزام الدقة في تطبيق الأحكام الشرعية ، ووجوب الكف عن اقتضاء أية مغارم أو مكوس ، لاتبيحها الشريعة ولانتفق مع قواعد العدل ، وأنه لايجوز الحكم في مواد الحدود بالإعدام أو تنفيذه قبل الرجوع إلى الخليفة ، ليصدر هو قراره في هذا الشأن ، وأنه بالإعدام أو تنفيذه قبل الرجوع إلى الخليفة ، ليصدر هو قراره في هذا الشأن ، وأنه لمخزن ( أموال الدولة ) ، وصونها وعدم التصرف في شيء منها ، دون استئذان الخليفة . "(٢)

هذه المعاني الإسلامية وغيرها هي التي كانت تقوم عليها التوجيهات وبها تُساس الأمور . وظهرت آثار هذا النهج والالتزام بهذا الشرع في نواحي الحياة المتعددة ، سواء في ميدان الجهاد أو في النواحي المدنية الأخرى ومنها العلمية .

أُنقذت الأندلس من الأخطار التي كانت تهددها ، وحين زالت هذه القوة والحماية ، بدأ الخطر يتهدد الأندلس ، واقتبُطع منها عدد من القواعد .

بلغت الدولة الموحدية مكاناً عالياً من القوة الحربية والسياسية والحضارية .كما حضرت الوفود الكثيرة سواء من دول اسبانيا النصرانية ، أو غيرها من الدول الأروبية ، الى البكلاط الموحدي للصداقة وعقد المعاهدات أو طلب المعونة . كذلك أحدث في أواخر العصر الموحدي منصب وزاري يقوم باستقبال السفراء والاهتمام بأمورهم (٢) . جرى ذلك عندما حضرت سفارة ملك انجلترا هنري (الشاني) ، أو ملك نَبَارَة شَانْجُهُ (السابع)(٤) ، الى الحليفة الناصر .

<sup>(</sup>١) انظر : أعلاه ، ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٢) عصر المرابطين والموحدين ، ٦١٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ( تطوان ) ، ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٤) عصر المرابطين والموحدين ، ٢٨٩/٢ – ٢٩٠ .

الناحية العسكرية: مع المواقف الجهادية التي شهدناها كان يصحب ذلك اتخاذ الأعمبة اللازمة والاستعداد، سواء بالحاميات الدائمة أو العناية بالإنشاءات العسكرية والتحصينات والأسطول. كانت للجيش تنظيماته وأسلوبه في التحرك والقتال. طالما كان الحليفة يقود النشاط الحربي في الميادين، وحركة الجهاد قائمة والناس على أهبة واستعداد. اعتاد الخليفة (أو القائد) أن يستشير القادة (المجلس العسكري) في أمور الحرب وخطط الميدان (۱).

كان الاهتمام بالناحية الإدارية وافراً. يشرف الخليفة عليها أثناء وجوده في الأندلس ، ويحاسب العمال ويستبدل من لايناسب منهم . استمر الاهتمام بأمور الناس وضمان حقوقهم على أساس من الشريعة ، كما سبق ذكره آنفاً . وكانت الخلافة وراثية . أما الأمور المالية فقاد وضع لها منهاج . نظمت المعاملات وأمور المصارف والموارد ، ونعمت الأحوال الاقتصادية \_ في العموم - بالأمن والرخاء وتقدمت الزراعة والتجارة . وكان القضاء — كعادته — نظاماً جليلاً كبيراً تولاه أهل الأندلس، بل إن من الأندلسيين من ولي القضاء في المغرب أيضاً . وللقضاء متعلقات منها الشورى والحسبة (٢) .

توفرت في الجانب العمراني الإنشاءات الحربية بجانب بعض الانشاءات المدنية . أنجز الكثير من المشاريع العامة ، كما أسست بعض القصور الخاصة المزودة ببستان مزين بأنواع الغيراس تُسقى بالنواعير . أنشأ الحليفة أبو يعقوب يوسف بعض المشروعات في إشبيلية ، منها بناء القنطرة على نهر الوادي الكبير . كما عمل على تحصين هذه المدينة وتجميلها وإقامة المنشآت الفخمة ، وتهيئة المياه الجارية وتوفيرها لسقاية الناس ، ثم أقام جامع إشبيلية الأعظم ومئذنته الكبيرة .

شارك في هذه الأعمال عدد من المهندسين ( العُرَفاء ) المشهورين والبنَّائين

<sup>(</sup>١) البيان المغرب (تطوان) ، ١٩٨ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ٢١٧/٢ ، ٦٣٦ – ٦٤٠ .

<sup>(</sup>٢) عصر المرابطين والموحدين ، ٢/ ٦١٩ – ٦٢٦ ، ٦٢٨ – ٦٣٠ .

والعمال المَهَرَة ، أمثال : أحمد بن باسه شيخ عُرفاء الأندلس<sup>(۱)</sup> (عريف البنائين المهندسين ) ، والحاج يعيش المالقي (الذي شارك في الإشراف على بناء المدينة في جبل طارق<sup>(۲)</sup> ) وغيرهم<sup>(۳)</sup> . بني الحليفة أبو يعقوب يوسف الجامع الكبير سنة ٧٦ ه ( ١١٧٧ م ) وكذلك المثذنة (الصومعة ) التي اتمها ابنه أبو يوسف يعقوب المنصور من بعده سنة ٨٤ ه ( ١١٨٨ م ) . وبلغ ارتفاعها ٩٦ متراً ، ولا تزال قائمة رغم ما أحدث فيها من تغيير ؛ أما المسجد فقد استبدل مكانه بكنيسة كبيرة<sup>(٤)</sup> . يصف ابن صاحب الصلاة وصفاً عيانياً بناء المسجد الجامع وعمليات إنشائه في كتابه المن بالإمامة<sup>(٥)</sup> . هناك إنشاءات ومشاريع أخرى ، لعله منها العناية أيضاً بالمشروعات الصحية والعلمية والاجتماعية .

استمرت الناحية العلمية بالنمو ورعاها الحلفاء الموحاون والمسؤولون منهم . ذلك وضع طبيعي للحياة الإسلامية وبناء مجتمع الإسلام وما يغرسه لديهم من حب العلم والعلماء وطلبه . تُصبح كثير من الجوانب العلمية والفكرية جزئيات في هذا الحط للمجتمع المسلم ، أو هي ثمرات طبيعية ، ويُنظرُ أولاً إلى الأسس التي قامت عليه . كان الحلفاء والمسؤولون هم أنفسهم علماء ، وعلى مستوى عال من المعرفة ، وفي ميادين كثيرة منها .

سارت الحركة العلمية بالأندلس في النمو والإنتاج في كلّ ميدان ، وظهر الانتاج الكثير . ولدينا ثبت كبير من أهل المعرفة ، بفروعها ، والمؤلفات كثيرة والعناية بالمكتبات الحاصة والعامة مألوفة . تُرجم عدد من هذا الإنتاج الرفيع إلى اللاتينية . وهذه بعض أسماء العلماء واللامعين منهم أيام الموحدين ، على سبيل المثال : 

\* أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن الفرج الأنصاري ( غرناطة ، ٥٠١ -

<sup>(</sup>۱) انظر : المن بالا مامة ، ۱۳۹/۲ ، ۲۰۹ ، ۲۰۷ ، ۲۷۶ ، ۲۸۶ . قارن : المقتبس ، ۲۸۸۲ ؟ الذخيرة ، ۱۱۱/۲/۱ – ۱۱۳ ؟ الصلة ، ۲۷ ه (رقم : ۱۲۹۳) ؟ الا حاطة ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ . (۲) اعلاه ، ۸۵۷ .

<sup>(</sup>٣) راجع كذلك : المغرب ، ١٦٢/٢ ؛ نفح العليب ، ٣٣٥/٢ ؛ المن بالإمامة ، ٢٥١/٢ .

<sup>(</sup>٤) عصر المرابطين والموحدين ، ٢٠/٧ ، ٢١٧ ، ٢٣٠ وبعدها .

<sup>(</sup>ه) المن بالإمامة ، ٢/٤٧٤ - ٢٧٤ .

إشبيلية ، ٢٥٥ هـ) . « كان عالماً حافلاً ، راوية مكثراً يتحقق بالقراء آت والفقه ، ويشارك في الأحاديث والأخبار مع البصر بالفتوى ووجوهها ، . . . ، أحد حُفاظ الأندلس في المسائل مع المعرفة بالآداب والأغربة إلى الضبط وجودة الخط . وكانت أصوله أعلاقاً نفيسة لا نظير لها ، جمع منها عظيماً وكتب بخطه أكثرها . «(١) أسوله أعلاقاً نفيسة لا نظير لها ، جمع منها عظيماً وكتب بخطه أكثرها . «(١) من أهل إشبيلية ، أبو بكر محمد بن خير (إشبيلية ، ٢٠٥ – قرطبة ، ٥٧٥ هـ) . من أهل إشبيلية ، المعارف . كان كثير التقييد معتنياً بالرواية « مقرئاً مجوداً ضابطاً محد أناً جليلاً متقناً أديباً نحوياً لغوياً ، واسع المعرفة رضياً ، مأموناً ، كريم العشرة ، خيراً ، فاضلاً ، ما صحب أحداً ، ولا صحبه أحد إلا أثنى عليه . . . وكانت كتبه في غاية الصحة والإتقان لكثرة ما عاناها ، وعالج تصحيحها بحسن خطه ، وجودة تقييده وضبطه ، وفي ذلك قطع دهره ، وأنفق حياته ، فلحق بالمتقدمين ، وأربى على المتأخرين ، وأدًى ذلك إلى المغالاة فيها بعد وفاته حتى بلغت أثمانها الغاية »(٢) .

" أبو إسحاق إبراهيم بن الحاج بن عمارة الأنصاري (غَرَناطة ، ٤٩٥ ـ ميورقة ، و٧٥ هـ) . من أهل العلم والمعرفة ، واشتغل بعلوم القرآن الكريم والحديث الشريف والفقه ، وأليّف فيها ، وكان « فكه النفس حلو النادرة ، حميد العشرة ، نشأ بغرناطة على طلب العلم ، وتقييد الآثار ، ووليّ القضاء بعدة كُور من أعمالها »(٣). ب أبو بكر محمد بن عبد الله بن يحيى بن فرح بن الجد الفهري (لبلة ، ٤٩٦ ـ اشبيلية ، ٤٨٥ هـ) . فقيه الأندلس لوقتيه ، الحافظ المستبحر الذي « انتهت إليه الرئاسة في الحفظ والفُتُنيّا، وقدُم للشوري مع أبي بكر بن العربي ونظرائه من الفقهاء حينئذ بإشبيلية في سنة ٢١٥ وأبو القاسم بن ورديلي قضاءها ، وتمادى به ذلك نيسًا على ستين سنة في ازدياد سنمو الرتبة ، واطراد تمكن الحنظوة عند الملوك ... وكان فصيحاً، خطيباً مفوها ، يبلغ بالبديهة ما لايبلغ بالروية . أخذ عنه جيلة أهل الأندلس

<sup>(</sup>١) التكملة ، ٢/ ٥٠٥ – ١٠٥ ( رقم : ١٣٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) التكملة ، ٢/ ٢٤ه ( رقم : ١٤٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) التكملة ، ١/٥٥١ ( رقم : ٠٠٠ ) .

والعدوة ورحلوا إليه وانتفعوا به ، ولم يشتغل بالتأليف عِلى غَزَارة حفظه ، ومعانة مادة علمه . »(١)

- على بن عتيق بن أحمد بن عبد الله بن مؤمن الأنصاري (قرطبة ، شوال ٢٧٥ فاس ، ٩٩٥ هـ) . صاحب المؤلفات الكثيرة ، « وكان محدثاً راوية مكثراً ، عني بهذا الشأن طويلاً وبخت فيه ، حاضر الذكر للآداب والتواريخ عموماً ، وخصوصاً تواريخ المحدِّثين ، ماهراً في علم الكلام والطب موفق العلاج ، بارعاً في التعاليم، أديباً شاعراً حسن التصرف ، متقدماً في صنعة التوثيق وفي ماكان ينتحله من العلوم؛ ونظم في العقائد قصيدة جامعة كبيرة ، . . . ، وكان ممتع المجالسة »(١).
- \* أبو الحسين محمد بن أحمد بن جُبير (بلنسية ، ٥٣٩ الاسكندرية ، ٦١٤ ه (٣)). من أهل بلنسية ، الرحالة الشهير صاحب رحلة وكتاب رحلة ابن جبير . «وعني بالآداب فبلغ منها الغاية ، وتقدم في صياغة القريض وصناعة الكتابة ، ونال بها دنيا عريضة ثم رفضها وزهد فيها وتحرك لنيته الحجازية في شوال سنة ٥٧٨ ه (٤) . «وكان أديباً بارعاً كاتباً بليغاً شاعراً مجيداً سنياً فاضلاً نزيه الهمة سري النفس كريم الأخلاق أنيق الطريقة في الحط ، كتب في شبيبته عن أبي سعيد عثمان بن عبد المؤمن وعن غيره من ذوي قرابته »(٥) .
- \* أبو الحسن علي بن محمد بن الفضل المَعافِري (إشبيلية ، ٦٢٧ ه). «كان كاتباً بارعاً ، شاعراً مجيداً ، حسن الخلق كريم الشمائل ، لوذعياً نظيف الملابس ، جميل العشرة »(١) .
- أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي ( بلنسية ، ٥٦٥ ــ أنيشه ،
   ٢٣٤ هـ) . الحافظ المحدث الأديب الذي أربت مؤلفاته على العشرين ، « وكان بقية

<sup>(</sup>۱) التكملة ، ۲/۲؛ ٥ – ٣٤٥ ( رقم : ١٤٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الذيل والتكملة ، ه/١/ ٢٦١ ( رقم : ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٣٨١/٢ .

<sup>(</sup>٤) التكملة ، ١٨٨٢ه ( رقم : ١٥٨١ ) .

<sup>(</sup>٥) الذيل والتكملة ، ٢٠٧/٢/٥ (رقم : ١١٧٢) ؛ الإحاطة ، ٢٣١/٢ .كذلك: المغرب، ٣٨٤/٢.

<sup>(</sup>٦) الذيل والتكملة ، ه/١/١٧ ( رقم : ١٥١ ) .

الأكابر من أهل العلم بصقع الأندلس الشرقي ، حافظاً للحديث مبرزاً في نقده تام المعرفة بطرقة ضابطاً لأحكام أسانيده ذاكراً لرجاله وتواريخهم وطبقاتهم ، ريان من الأدب، كاتباً بليغاً شاعراً مجيداً خطيباً مصقعاً خطب بجامع بلنسية في أوقات ، واستُقضي وعرف بالفضل والعدالة في أحواله جُمع ؛ ورحل الناس اليه متنافسين في الأخذ عنه ، وله مصنفات في الحديث والسير والآداب تدل على رسوخ قدمه في المعارف وبراعته فيما تولاه منها ، جودة انتقاء وإجادة إنشاء »(١) . استشهد في معركة أنيشة بظاهر بَلَنْسية سنة ٦٣٤ ه(١) . كان فوق كل ذلك « كامل في معركة أنيشة بظاهر بَلَنْسية والخلاق جميل الصحبة ممتع المجالسة عذب المنطق وجيهاً سَري الهمة أبي النفس نَفاً عالمجاهه وماله وعلمه »(٣) .

كان أبو الربيع شخصية بدت فيها الصبغة الإسلامية التي صاغته وأمثالة هذه الصياغة ، ينفرد بها الاسلام ومن عاش في ظله وارتوى همد يه واتخذ سم ته و و الصياغة ، ينفرد بها الاسلام ومن عاش في ظله وارتوى همد يه واتخذ سم ته و و و و الإسلامي مملوء بهذه الأمثلة الكريمة التي أضاءت تاريخ الإنسانية – من أي لون و جنس و قبيل – وأعلت و كانتها و أجلت قدرها و أظهرت تكريم الله لها ، فقد من نماذج طاهرة كثيرة و نوعاً صالحاً و فيراً ، تظل تُشير إلى رفعة الإنسان فقد من نبهج طريق الله الوحيد السديد و يأخذ بشرعه القويم ، لكن هذا كله ينعدم حين يبتعد الإنسان عنه فيهبط ويشرد منه فيبيد ، و تاريخ القرون بذلك أبلغ فاطق و أقوى شهد .

\* أبو الحسن على بن جابر الدَّبَّاج (إشْبيلينة ، ٥٦٦ – إشبيلية ، ٦٤٦ م) . الأديب النحوي الذي «كان حسن السَّمْت والهَدْي ، دَيِّناً صالحاً سَنياً فاضلاً ، ظريف الدُّعابة حسن اللَّوْذَعينَة ، مُقرناً مُجَوِّداً ، متعلقاً برواية يسيرة من الحديث، متقدماً في العربية والأدب ، يقرض قطعاً من الشعر يجيد فيها ؛ عكف على إقراء القرآن

<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة ، ٤/٥٨ ( رقم : ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>Y) أعلاه ، 3 ×3 °.

<sup>(</sup>٣) الذيل والتكملة ، ١٨٨.

وتدريس العربية والأدب نحو خمسين سنة لم يتعرض لسواه ولا عرَّج على غيره نزاهة عن الأطماع وأنفة من التعلق بالدنيا وأهلها ، وكان مبارك التعليم فنفع الله بصحبته والأخذ عنه خلقاً كثيراً ؛ وكتب بخطه الراثق الكثير وأتقن ضبطه وتقييده» (١).

\* أبو عبد الله محمد بن الأبار ( بلنسية ، ٥٩٥ – تونس ، ٢٥٨ ه ) . العلامة الموسوعي ، صاحب المصنفات الكثيرة التي جاوزت الأربعين (٢) ، وقد مر ذكره (٣) وتكرر نقل نصوص كثيرة من كتبه .

\* أبو الحسن على بن محمد الأنصاري الحَيَّاني (مراكش ، ٣٦٣ هـ). تلميذ الدَّبَّاج ، وصاحب المؤلفات الذي « كان أديب النفس كاتباً بليغاً شاعراً مُجيداً ، رقيق الغزل بارع المنازع فائق النظم والنثر مبرزاً في فهم المعاني ، نحوياً ماهراً ذاكراً للغات والآداب ، من أبرع من رأيته خطاً ، وكان لايتُحسن بَرْيَ القلم إنما كان بيُرى له »(٤) .

\* أبو الحسن على بن محمد الرُّعَيْني (°) (اشبيلية ، ٥٩٢ – مراكش ، ٦٦٦ هـ) . اشتغل بالتأليف ، له منها برنامج شيوخه ، يزيدون على مئة . كان أديباً كاتباً «غلبت عليه الكتابة واعتمدها وتقدم فيها وكتب لجلة من الملوك بالأندلس والعُدُوة »(١).

\* من المؤرخين: أبومروان عبد الملك بن محمد ابن صاحب الصلاة (بعد ٥٩٤ هـ)، مؤلف كتاب المَنُ بالإمامة (٧) ؛ وعبد الواحد المَرَّاكُشي ( ٢٤٧ هـ) ، صاحب كتاب المُعْجِب في تلخيص أخبار المَعْرِب ؛ وعلي بن موسى ابن سعيد (٦٨٥ هـ)، أحد مؤلفي المُعْرِب في حُلكي المَعْرب؛ وابن عيذاري ( بعد ٧١٧ هـ)، صاحب البيان

<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة ، ه/١/٩٩ ( رقم : ٣٩٤ ) . كذلك : برنامج شيوخ الرعيني ، ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر : الذيل والتكملة ، ٢٥٣/٦ ؛ نفح الطيب ، ٢/ ٥٩٢ .

<sup>(</sup>٣) أعلاه ، ٢٧٦ وبعدها .

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة ، ٥/٨٨ ( رقم : ٧٩ ه ) .

<sup>(</sup>٥) الذيل والتكملة ، ٥/١/٣٦ ( رقم : ٦٣٦ ) .

<sup>(</sup>٦) صلة الصلة ، ابن الزبير ، ١٤١ . كذلك : برنامج شيوخ الرعيني ، المقدمة ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٧) الذيل والتكملة ، ه/١١/٥ ( رقم : ٧٠ ) .

المُغْرِب ؛ ثم أبو عبد الله محمد بن عبدالملك الأنصاري (٧٠٣هـ)، صاحب موسوعة التراجم الذيل والتكملة لكتابَيُّ الموصول والصلة(١) .

 \* في الطب : أبو جعفر أحمد الغافقي ( ٥٦١ هـ ) ، برع في الطب والنبات (٢) ؛ وأسرة بني زُهْر (٣) ؛ وأحمد بن مفرج الأموي المعروف بابن الرومية ( ٦٣٧ هـ)، اشتهر بعلم النبات(؛)؛ وأبوعلي حسن بن مفرج البكري الأشبوني، المعروف بالزَّرْقالة(٥) ( ٣٠٣ ه ) ، درس الحديث والأدب واشتهر بالطب والعلاج(١) ؛ وأبو بكر محمد الرقوطي ، برع في علوم كثيرة منها الهندسة والطب ؛ وأبو زكريا يحيي بن العَوَّام الإشبيلي من علماء الزراعة وله كتاب الفلاحــــة(٧) . أما أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طُفَيْل ( ٨١ هـ ) صاحب رسالة حَيِّ بن يَقْظان (٨) ، وأبر الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رُشْد ( الحفيد ) ( ٥٩٥ هـ(٩) ) فقد اشتهرا بالطب و الفلسفة (١٠)

<sup>(</sup>۱) عصر المرابطين والموحدين ، ۷۰۳/۲ – ۷۱۰ .

<sup>(</sup>٢) عصر المرابطين والموحدين ، ٧١٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) الذيل والتكملة ، ٣٩٨/١ ( رقم : ١٠٧٦ ) ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ٧١٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) التكملة ، ١٢١/١ (رقم : ٢٠٤) ؛ الاحاطة ، ٢٠٧/١ ؛ نفح ، ٩٦/٢ ، أعلاه ، ١٧٠ .

<sup>(</sup>٥) عرف أكثر من عالم – في الأندلس – بهذا اللقب أو نحوه . انظر كذلك : التكملة ( الجزائر ) ، ٣٦ (رقم: ٧٥) ، ١٦٩ (رقم : ٣٥٨) ؛ درة الحجال في أسماء الرجال ، ابن القاضي ، ١٢٠/١ (رقم : ١٤٩٩) ، ٣٣٣/٣ (رقم : ١٢٥١) ، ٣٥٣ (رقم : ١٤٩٩) ؛ نفح الطيب ، . 1.0/7 6 7.7/1

يعتبر ابن الزرقالة أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى التجيبي النقباش ( ٩٩٣ ه ) ، من أهمـــل طليطلة ( التكملة ، ١٣٨/١ ، رقم: ٣٥٨ ) ، مخترع الزرقالة ( الزرقلة ) ، ربما نسبة اليه . وهي صفيحة (آلة) الرصد (الأسطُّرلاب، Astrolable ، مرآة النجوم) ، تستعمل لمعرفة الوقت والجهات ورصد النجوم .

<sup>(</sup>٦) التكملة ، ٢٦٤/١ (رقم : ٦٩٩). •

<sup>(</sup>٧) عُصَرَ المرابطين والموحدين ، ٧١٨/٢ .

<sup>(</sup>٨) المعجب ، ٣١١ ؛ الاحاطة ، ٢٨٨٧ - ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٩) التكملة ، ٣١٤ ، ( رقم : ١٤٩٧ ) ؛ المعجب ، ٣١٤ .

<sup>(</sup>١٠) عصر المرابطين والموحدين ، ٧٢٣/٢ .

يكاد يكون لكل من هؤلاء العلماء انتاجه العلمي ، وبلغت مؤلفات بعضهم العشرات . وهم ليسوا إلا القليل من الكثير ، زخرت بهم الأندلس في هذه المدة ، وثلما بأمثالهم قبلها . شيوع العلم والمعرفة وتوفر الانتاج فيها أمر طبيعي في أي مجتمع مسلم . كان هذا الانتاج للجو الذي يهيئوه مثل هذا المجتمع بطبيعته . تم كله رغم الأحداث والمواجهات بين الأندلس وإسبانيا النصرانية ، الأمر الذي يستفرغ الكثير من الجهد ويهزم الجو الهادىء الذي يلزمه العلم وتوافر الناس عليه وإنتاجهم فيه .

لايفوتنا أن الكثير من العلماء من كل ميدان كانت لهم مشاركة في هذه الأحداث. وقف بعضهم في المقدمة ، كما تبين (١) . ليس العلماء وأهل الفكر عالة ، يَـنْزَوون حين الأحداث ويبرزون في صفاء الجو والنعمة . فكم من عالم ، لا سيما علماء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وعلماء الشريعة المطهرة والتاريخ والقضاء ، كانوا دوماً في المقدمة . لأن العلم إيمان وعمل ، والصدارة في العلم لها مسؤوليتها وتكاليفها . ذلك واضح — تماماً ودواماً — في تاريخنا ، خلال مراحله المتلاحقة .

<sup>(1)</sup> أعلاد ، ه ۲۶ - ۲۲۶ ، ۱۶۶ - ۲۶۶ - ۲۶۶ ، ۲۶۶ - ۲۲۶ ، ۲۲۶ - ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،



# الفصالاثامن

أولاً : نشأتها .

ثانبـــاً: ثبات غرناطة وأسبابه.

ثالثــاً: توقُّف الانحسار .

رابعاً: حالة إسبانيا النصرانية.

خامساً: الصراع بين غرناطة وسلطات إسبانيا النصرانية .

سادساً : أحوال غرناطة وأهم الإنجازات .

سابعياً: تزايد الخطر ووقوع الكارثة .

ثامناً: قائمة بأسماء ملوك غرناطة .

تاسعاً : محنة المسلمين بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش .

#### مملكة غرنالمة

تقديم

تبيّن – باختصار – عموم حال الأندلس في نهاية العصر الموحدي الذي أفضى الى سقوط القواعد الأندلسية الكبرى ، حين ضعفت المقاومة أمام قوى اسبانيا النصرانية المتحدة . رغم عدم مقدرة الموحدين على حماية الأندلس فإن أهل الأندلس رأوا أنه لابد من القيام بعمل دفاعي يحفظ لهم مابقي من بلدهم . كانت الأندلس لا تزال خاضعة للموحدين ، وقـــد تخلخل وضعهم وذهبت قوتهم وخدوا لا يعنون في الدفاع لإبعاد نهايتهم التي قرربت ؛ وتلك هي الحال في المغرب والأندلس . لكن زوال سلطانهم في الأندلس كان أسرع ، حيث لم يكن من السهل الانتظار والاعتماد عليهم .

استمرت الدولة الموحدية في المغرب تواجه القوى الناهضة حتى سنة ٦٦٨ هـ ( ١٢٦١ م ) . اختتمت حياتها ، لترثها هناك دولية بني مرين الفتية النشطة التي ستضطلع بمهمة الموحدين في الأندلس ، والمرابطين من قبلهم .

\* \* \*

لعل تتابع الدول والسلطات في المغرب والأندلس – إثر ضعف السابق والتياث أمره ، لتلحق به أخرى فتية قوية — فيه معنى آخر ، هو : التجدد في هذه الأمة المسلمة . إنها تشير إلى الحيوية المستمرة ، مادامت إلى دينها راكنة ومعانيه فيها متمكنة ، مهما أصابها من ضعف في بعض الجوانب ، وتراكمت عليها عوامل في حييز من عالمها أو ردَحاً من حياتها المتطاولة ؛ فطالما كانت بوارق الأمل تبدو من بين ظلمات اليأس ويأتي النصر دون مخالبه . غير ضروري أن يكون ذلك جلاباً للخوف ؛ وإن غدا مصدراً للأذى ، فهو مدعاة للاستعداد ودافع للتحفز ، ما دامت الأمة لم تخسر ايمانها بمصدر قوتها وينبوع وجودها ، بإسلامها . الأمة التي تحيى بعقيدتها لا تموت بموت قائد أو ذهاب دولة ، وإن كان هذا سبباً خطيراً وله أهمية

كبرى . خسارة أو ضعف الأمة الاسلامة في عقياتها هي المكمن الحقيقي للنكبة المضيعة والطامة الفانية . ذلك ما يسعى اليه خصوم الاسلام ، وإليه توجهت سهامهم المسمومة المحمومة . كانت حملتهم مجنونة ، وما خلت دوما من رعونة . ذلك باد تماماً من خلال الأحداث الأندلسية التي مرت في مناسبات عديدة (١) ، ومواجهات كانت الحملات فيها قاسية شاديدة . سنلحظ ذلك أيضاً في أحداث أخرى قادمة من تاريخ غرناطة . تلك فكرة فيها دورس وعبر ، تستأهل الاهتمام وتستحق النظر .

إذا كان الركب سائراً ، لابد له من قائد واع أمين . يقوده بحرص ويقظة ، يعطي من نفسه أكثر مما يأخذ لها ، إنكان سيأخذ . إذا ذهب \_ ولأي سبب \_ فللإبقاء على الركب ، راعياً لمقوماته متمسكاً بعقيدته ، لابد من نبذ كل حالة تُفضي إلى الهُزال والتخلف ونقي المعوقات عن متابعة الركب لموكبه في الطريق المنير . هو ميدان واسع واضح عملي لإظهار أقدار هذا النوع من القيادة ، وأحياناً بعد مخاض طويل . طالما تحرك الركب بأجمعه في مثل هذه الأحوال \_ خلال الأحداث التي درسناها \_ لإجراء تصحيح في مكان ما من خطه ، أو تعميق ارتباطه بعقيدته أو إعادة نظر في حاله ، حسب ظروف جدّت أو نازلة حدّت ؛ بطارئة في بنائه أو تدبير من أعدائه ، فينتقض يتصرف في نحو ما متخذاً سبيلاً لتقييم الحال .

<sup>(</sup>١) انظر : أعلاه ، ٠٠٠ – ٤٠٢ .

لكن الهروع لهذا النوع من العمل والنزوع الى التضحية والفداء منسجم مع مقدار صحة البينية ومرتبط ببعد الغور الذي وصلت إليه أسسه. هذا أيضاً دليل بذاته إلى حقيقته وعنوان على طبيعته ، من غير بهرجة أو ادعاء ، فذاك أسلوب لايغير ولا يصلح أداة للتغيير نحو الأحسن . على هذه الأضواء بالامكان فهم عدد من الأحداث في التاريخ الأندلسي ، من مثل عهد الولاة ثم الطوائف . وقد مرت قضايا تفصح عنه وتنبيء به .

#### الحالة قبل غرناطة

تلا ضَعْفَ السلطة الموحدية في الأندلس ضَيَاعُ العديد من قواعده . زيادة على عدم توفر القوة الكافية لمواجهة اسبانيا النصرانية المتنامية التي كثيراً ماكانت تتحد لتوجه سوية ضربة للأندلس ، كان ذلك سبباً مهماً في هذا الاتحاد . مهم أن تظهر محاولات وتبرز شخصيات ، تُمسك على الأندلس مابقي منها . كانت تلك مهمة شاقة وجد عسيرة ، لكن الأمل بها قائماً والنفوس متطلعة والإمكانية متوفرة .

ابن هُود : أول شخصية أندلسية ظهرت في الميدان كانت من أسرة بني هود أصحاب سرَقُسُطَة (١) . إنه أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هُود الجُدُامي الذي لُقِب : أمير المسلمين سيف الدولة والمتوكل على الله (٢) . كان يسكن مدينة مرسية ومن الأجناد فيها ، حيث بدأ نشاطه سنة ٦٢٥ ه (٣). دخلت تحت طاعته عدة مدن أندلسية : مُرْسيية وقُرطُبَة وإشْبيلية وغرناطة ومالقة والمرية وغيرها (١) .

كان « قليل المبالاة » ، تغلب على تحركه الخفة والاستعجال . لذلك خسر بعض المعارك ، حيث نازل فيرًّانْـدُهُ ( الثالث) ملك قشتالة ، ووالده الفونش ( التاسع )

<sup>(</sup>١) أعلاه ، ه ٣٥ وبعدها .

<sup>(</sup>٢) المغرب ، ١٠٩/٢ ، ٢٥١ ؛ العبر ، ٣٦٤/٤ ، ٣٦٥ ؛ نفح الطيب ، ١/٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) الحلة السيراء ، ٣٠٨/٢ ؛ الروض المعطار ، ١١٨ ؛ المغرب في حلى المغرب ، ٢٠١/٥ ؛ أعمال الأعلام ، ٢٧٨/٢ ؛ العبر ، ٣٦٢/٤ .

 <sup>(</sup>٤) أعمال الأعلام ، ٢٧٧/٢ -- ٢٨٠ ؛ المغرب ، ٢٠٨/١ -- ٢٥١ ، ٢٥١ -- ٢٥٢ ؛ الاحاطة ، ١٣٠/٢ .
 ٢١٣٠/٢ . كذلك : الاحاطة ، ١/١١ -- ١٤١ ؛ المغرب ، ٣٣٠/١ .

ملك لمه ن<sup>(۱)</sup> . عمل ابن هو د على إنهاء سلطان الموحدين في الأندلس ، الذين عجزوا – في هذه المدة ـ عن حماية الأندلس ، ثم الوقوف في وجه الأخطار وهجومات اسبانيا النصرانية . الظاهر أن ابن هود لم يكن في مستوى مقدرة قيادية يُعينه ـ في مثل تلك الظروف ــ للاحتفاظ بالأندلس . بل إن ابن سعيد علي بن موسى الأندلسي ( ٦١٠ ــ تونس ، ٦٨٥ هـ ) يعتبر تولِّي ابن هود أمر الأندلس ضاراً بهـا ، حيث وجد فيها « قلو باً منحرفة عن دولة بَرِّ العُدُوة ، مهيأة للاستبداد ، فملكها بأيسر محاولة ، مع الجهل المفرط وضعف الرأي »(٢) . لكن ابن الخطيب يسوق حاله مَساقاً آخر فيراه « شجاعاً ، كريماً حيياً وفياً ، متوكلاً عليه ، سليم الصدر ، قليل المبالاة بالأمور ، محدوداً ، لم يُنصر به جيش ، ولاوفق له رأي ، لغلبة الخفة عليه واستعجاله الحركات ونشاطه إلى لقاء الأعداء من غير كمال استعداد . وكان خروجه من مرسية تاسع رجب سنة ٦٢٥ ، وظهوره بالصخور من جهاتها في نفر يسيرمن الأجناد . »(٣) هُزُم ابن هُود في عدد من المعارك ضد اسبانيا النصرانية ، ثم سقطت بعض القو اعد الأندلسية - كما سبق بيانه (٤) - منها قرطبة العاصمة التالدة . حيث حين حاصرها ملك قَسْتالَة فرَّانْـدُهُ ° ، فـرْد لَـنْـد ( الثالث ) وتأهب أهلها للدفاع والاستماتة وطلبو ا الغوث من ابن هُود نكل عنها وتركها لمصيرها المؤلم. في وقت واحد كانت الأندلس - وهي في هذه الظروف - تواجه هجوم عدد من ملوك اسبانيا النصرانية . حين بدأت الأندلس تجتاز هذه الظروف الصعبة ، كانت اسبانيا النصرانية تزداد قوة على حساب الأندلس ، وتتقارب وتتحد سلطاتها لحرب الأندلس ، وبسبب منه . استمر حصار قُرطبة عدة أشهر . كانت قواتُ قَشتالة قد احتلَّت ـ قبل ذلك ـ بعض أبراج المدينة ودافع أهلها عن مدينتهم المسلمة أروع دفياع . لكن الحصار كان قاسياً وشديداً أرهق المدافعين الذين حين انقطع عنهم الأمل في مساعدة اضطروا الى

<sup>(</sup>١) راجع: أعمال الأعلام ، ٢٧٧/٢ – ٢٧٨ ؛ نفح الطيب ، ٤/٤ ٣٨ ؛ نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين ، عنان ، ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٢١٥/١ . كذلك : المغرب ، ٢٥١/٢ .

<sup>(</sup>٣) أعمال الأعلام ، ٢٧٨/٢ . كذلك : الاحاطة ، ١٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) أعلاه ، ٧٧٤ وبعدها .

إلى التسليم . دخل الجيش القشتالي قرطبة في ٢٣ شوال سنة ٦٣٣ ه ( ٢٩ حزيران = يونيو ١٢٣٦ م ) . تكررت هذه الطريقة في الدفاع المستميت ونفاد كل وسيلة ، أو بعد حرب الجوع والعطش والحاجة ، حيث يضطر الناس إلى الاستسلام ، وبها تم ذَهاب عديد من المدن الأندلسية وقواعدها . ذلك ما لاحظناه خلال عدة أحداث . فلم تهزم هذه المُدُنُ أو تسقط في حرب تتكافأ فيها الأسباب أو الفرص ، على الأقل .

ابن الأحمر: لم يكن ابن همُود وحده في الميدان إذ كان ينافسه أبو عبد الله عمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر ، الملقب : الشيخ<sup>(۱)</sup> والغالب بالله . توفي ابن همُود ، في مدينة المَرينَّة أوائل سنة ٦٣٥ ه<sup>(۲)</sup> ، وهو يمُعدُّ نفسه لإنجاد بلنسية وأميرها أبي جميل زَيَّان<sup>(۳)</sup>.

استطاع ابن الأحمر أن يُكوِّن قوة احتفظت ببعض المناطق في جنوبي الأندلس وتأسيس مملكة غرَّناطَة « الأندلس الصغرى ( الصغيرة ) » . ورثه بعد وفاته بابناء أسرته ، في حكم هذه المملكة حتى سقوطها بجيش الملكين الكاثوليكيين فرَّاندُهُ و الخامس Fernando V ملك أرْغُون وإزابيل أو إزابيلا ( Isabel, Isabella ) ملك أرْغُون وإزابيل أو إزابيلا و المحاصيل و تضور ملكة قشتالة وليون ؟ بعد حصار طويل ، خربت خلاله المزارع والمحاصيل و تضور الناس جوعاً وقطعوا كل أمل . جرى ذلك سنة ١٩٩٧ ه ( ١٤٩٢ م ) ، على شروط اتفق عليها ، نقضت شيئاً فشيئاً على مراحل ، بعد حين ؟ وقاد رجال الكنيسة كبر هذا الأمر (٤) .

عُـمُّرت مملكة غَـرناطة \_ رغم الصعوبات المتعددة في الداخل والخارج \_ ما يزيد على قرنين ونصف . توالى على حكمها خلال ذلك ما يربو على عشرين حاكماً (سلطاناً) ، وتمتع كثير من هؤلاء السلاطين بصفات ممتازة . كما ظهرت بغرناطة

<sup>. (</sup>  $\{\xi V/1 : -ib - (\xi \xi V/1) : \eta = ib - (\xi \xi V/1) : \eta = ib - (\xi \xi V/1)$ .

 <sup>(</sup>۲) البيان المغرب ( تطوان ) ، ۳۳۵ ؛ أعمال الأعلام ، ۲/۹۷۲ - ۲۸۰ .
 (۳) أعلاه ، ۲۷۴ و بعدها .

<sup>(</sup>٤) انظر : أدناه ، ٦٨ ه و بعدها .

شخصيات سياسية ذات كفاء آت عالية وقدرات ممتازة ، أدت كثيراً من واجبها نحو البناء . فضلاً عن أهل الملكات العلمية وأصحاب المواهب الأخرى ، وعلى تعدد المستويات كلها ، عاونت في البناء والحفاظ على هذه البقعة الأندلسية الصغيرة . ربما كان بالإمكان أن تستمر الأندلس في الوجود ، لكن العوامل الداخلية ثم الحارجية ساقتها إلى تلك النهاية المُروَّعة الكئيبة . فاندفعت إلى نهايتها ، حين سقط سلطان المسلمين وكان انتهاؤهم سياسياً . لم يتقف الأمر عند هذا الحد ، بل إن سياسة التعصب المقيت والحقد المميت – التي عاملت بها سلطات إسبانيا النصرانية الغالبة بقايا المجموعات الأندلسية المسلمة المغلوبة – قضت على وجود المسلمين ، بل حرم بعضهم حتى البقاء ، فكانوا طعمة للفناء . لاقوا خلال ذلك أسوأ ما عومل به مغلوب ، لاسيما من له عند الغالب أياد بيضاء سكفت ، سواء بحسن معاملته إياه أو بغمره بإحسانه على أفانين ، وفي الميادين كافة .

وبعد هذه المقدمات يشرع في تفصيل ما يتعلق بمملكة غَـرْنـَاطـَة من موضوعات.

# أولاً : نَشْأَتُهُ ا

ظهر ابن ُ الأحمر في الظروف المذكورة واجتمع حوله الأعوان ليحتفظوا بما يمكن من مدن الأندلس المتبقية ، متمثلة في مملكة غَرناطة . ابن الأحمر هو : أبو

<sup>(</sup>١) الآية ٤٦ من سورة الأنفال .

عبد الله الغالب بالله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خَميس بن نصر بن قيس الخزرجي . يرجع نسبه الى سعد بن عُبادة الأنصاري ، أحد كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان « نقيباً ، شَهيد العَقَبَة وبدراً »(١).

ولد محمد بن يوسف في مدينة أرْجُونَة (Arjona) ، « من حصون قُرطبة » (٢) في جهة الشرق ، سنة ٩٩١ ه ( ١٩٩٥ م ) ، وهو عام الأرك (٣) . كان جندياً وافر العزم والحرأة (٤) ، دعا للم الشمل ، فاجتمع حولة الكثير . دخلت في طاعته عدة مدن ، لا سيما في وسط الأندلس ، قبل سنة ٣٠٠ ه ، ثم كانت بيعته ، أميراً لمملكة غرناطة ، يوم الجمعة ٢٦ رمضان سنة ٣٥٥ ه (٥) . وكانت مناطق أخرى قد دخلت تحت سلطان ابن هُود ، شرقي الأندلس وكذلك غرناطة (١) . لكن بوفاة ابن هُود زال أكبر مُنافيس لابن الأحمر ، و دخلت غرناطة في طاعته . ثم استُدعي إليها ، فدخلها في أو اخر رمضان سنة ٣٥٥ ه ( نيسان ١٢٣٨ م ) . أصبحت مدينة غرناطة وشرقيها (٢) .

نشأت غَرْنَاطَة في هذه الظروف الشاقة وغَمْرة الأحداث التي كان بالإمكان أن تُودي بها . لكن غَرْنَاطَة لم تستطع المحافظة على كل الأندلس ، التي كانت خاضعة لسلطان الموحدين . خلال هذه الآونة العصيبة ، التي ظهرت فيها مملكة غرناطة ، سقطت عديد من القواعد الأندلسية ، كما سبق ذكره (^) . سقطت قرطبة عاصمة

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ، أبوعمر بن عبد البر ، ٩٤٢ ه ( رقم : ٩٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) العبر ، ٢/٦٦ ( = نفح الطيب ، ٢/١٤ ).

<sup>(</sup>٣) الاحاطة ، ٩٩/٢ ، ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) راجع عنه : نفح الطيب ، ٢١٦/١ ، ٢١٤ ؛ المغرب ، ١٠٩/٢ ؛ الإحاطة ، ٩٢/٢ ؛ الروض المعطار ، ١٢ ؛ الواني بالوفيات ، الصفدي ، ٥/٥٥٠ ؛ عصر المرابطين والموحدين ، ٣٦/٢ ؛ أيانة الأندلس ، ٣٨ .

<sup>(</sup>ه) الاحاطة ، ١٠٠/٢ - ١٠١ .

<sup>(</sup>٦) الاحاطة ، ١٤٢/١ .

 <sup>(</sup>٧) نهاية الأندلس ، ٤٠ .

<sup>(</sup>٨) اعلاه ، ٧١ و بعدها .

الخلافة سنة ٦٣٣ هـ وبلنسية سنة ٦٣٦ هـ وإشبيلية سنة ٦٤٦ ، ثم تلتها مدن وحصون أخرى . أما المُدنُ والمناطق التي بقيت للمسلمين فقد احتوتها مملكة غَرَّنَاطَة ، في الطرف الجنوبي من الجزيرة الأندلسية .

كانت غَرْنَاطَة ( إغْرَنَاطَة ) في الأصل – قبل الفتح الإسلامي للأندلس – مدينة صغيرة قرب مدينة إلنبيره ( Elvira ) ، عاصمة الولاية أو الكورة التي تعرف بنفس الاسم . بمرور الزمن حَلَّت غَرْنَاطَة ( Granada ) محلَّها ، حتى غدت قاعدة إحدى إمارات الطوائف(۱) ، ثم حاضرة مملكتها . وتقع مدينة غرناطة على وادي ( نهر ) شنَيل ( Genil,xenil ) أحد فروع الوادي الكبير .

ضَمَت مملكة غَرْناطة ، أيام بني الأحمر ، الطرف الجنوبي من الجزيرة الأندلسية : جنوب نهر الوادي الكبير إلى البحر المتوسط ، حيث الجزيرة الخضراء وجبل طارق ، ومن للورْقة في ولاية مرُسية شرقاً إلى البحر المتوسط ، ومن الشمال حتى قلعة يَحْصُب ( Alcala la Real ) ، في ولاية جيّان ، الى شدُونة في ولاية قاد س غرباً . شمَلت ثلاث ولايات كبيرة : ولاية غرّناطة في الوسط وفيها العاصمة غرّناطة ، وولاية المريّة في الشرق ، وولاية مالقة في الجنوب والغرب (٢) .

هذه هي المنطقة التي استطاع الاحتفاظ بها نَفَر من رجال الأندلس بقيادة محمد ابن الاحمر مدى قرنين ونصف ، بقية عمر سلطان المسلمين في الأندلس . وكان شعار بني الأحمر لا غالب إلا الله . وقد أورد ابن الخطيب في الإحاطة وصفاً قييماً لأحوال غرناطة الجغرافية والبشرية والعمرانية والسياسية (٣) ؛ بجانب المعلومات المفصلة المتنوعة عما يتعلق بها .

ولقد اعتبُر من الغرائب استمرار مملكة غرناطة هذه المدة ، رغم صغرها وقلة عدد سكانها ، محافظة على مابقى للمسلمين من سلطان سياسي ووجود حضاري معطاء.

<sup>(</sup>۱) أعلاه ، ه ۳۰ ، ۳۹۰ (حاشية ۲ ) ، ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٢) الإحاطة ، ١/٥١١ – ١١٩ ؛ نهاية الأندلس ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الإحاطة ، ١/١ – ١٤٣ . كذلك: الروض المعطار ، ٢٣ ؛ نفح الطيب ، ١٤٧/١ – • ١٥٠ .

## ثانيًا: ثبات غناطة وأسبابه

لم يكن من الميسور على مملكة غرناطة البقاء كُلُّ تلك المدة (قرنين ونصف) ، في هاتيك الظروف. حتى لقد كان ذلك مثاراً للدهشة والاستغراب لعديد من الباحثين المحدثين (١). ووَجَه الغرابة أن دولة بهذا الحجم اليسير ، من المساحة والأعداد البشريّة ، مع تلك الضخامة من التتكاليف والتتضحيات ، تُواجِه القوة العددينة والإمكانيّات الواسعة لدى دول إسبانيا النصرانية ، التي جعلت كل واحدة منها (منفردة أو متحدة ) مُهاجَمة مملكة غرناطة هدفاً في المقدمة ، كلها تُعد العدة وتضع الحُطط . لذلك كانت هذه القرون مليئة بالصراع ، وهي لا تخلو من مهادنات ، تدفع مملكة غرناطة فيها أحياناً المبالغ الباهظة . رغم ذلك فقد وُجدت مدد من الهدوء والمُسالَمة ، لم يكن يحرص عليها حكام إسبانيا النصرانية التي غدت في هذا الوقت صاحبة القوة .

لابد لهذا الثبات من أسباب ، نحاول التعرف عليها أو على بعضها ، في النواحي: الجغرافية والتاريخية والبشرية (الانسانية) . لكن يجب أن تُفهم كل هذه العوامل ضمن إطار معين ، سيتبعها ذكرُه .

١ — إن قوة العدو وتفوقة ووجود عوامل في داخل الأندلس مكنته من افتراص الظروف لتنفيذ مشاريعه باقتطاع أجزاء من الأندلس . كانت المناطق والحصون ثم القواعد الأندلسية ، الأقرب اليه ، هي أول ما ينقى هذا المصير خلال تقدمه . إن ما ضمته مملكة عرناطة كان أبعد \_ مكاناً \_ عن الوقوع في يد عدو الأندلس ، فهي أبعد عن تناوله ، مع مناعة في الموقع . بجانب قربها من عدوة المغرب، وعدم وجود خط معاد أمام مسلمي غرناطة ، يقف حائلاً دون الاستعانة بإخوتهم في المغرب وبقية الشمال الإفريقي .

٢ - إن موقع مملكة غرناطة في الزاوية الجنوبية لشبه الجزيرة الأندلسية - التي قد
 تبدو منقطعة ، حيث البحر من الجنوب والعدو من الشمال - لم يدعها تعيش طوال

<sup>(</sup>١) نهاية الأندلس ، ٣٧ ، ٣٨ ، ١٠ – ١١ ، ٧٤ ، ٧٦ .

سينيِّها وحيدة . بلكان الأخوة في المغرب لايتأخرون عن عون إخوانهم الأندلسيين. طاً لما جاهدوا صفاً واحداً لدرء الخطر ، لايبخلون بتضحية : استجابة ً لأخُوَّة الدين ورغبة في نصرتهم مجاهدين ، وليس وراء ذلك مغنم .

كان بنومرَ بن، أصحاب الدولة الفتية في عُدُّوة المغرب، نعم المعاون ؛ وإن أصاب هذه العَلاقة أحياناً بعض الضعف أو اعتراها التردد . بل اعتاد بنو مرَ بن ترك فرق دائمة في الأندلس ، للمرابطة على تلك الثغور الأندلسية ، متفرغة للجهاد فيها .

لا بُدَّ من ملاحظة ظاهرة مع دول المتغرب ، التي سبقت بني مترين في هذه السُنْة الحسنة تجاه الأندلس ، والتي لم تبسخل بأي جُههد ممكن . إذ قادت الأوضاع — أيام تلك الدول — إلى أن تنضم الأندلس تحت جناحها ، كما هو الحال مع المرابطين والموحدين . أما مع بني مترين فلم يحدث مثل ذلك ، لكنها استمرت تقوم بواجب المرابطة والجهاد في الأندلس . ما من شك كان لهذا الموقف أهمية بالغة في الحفاظ على الأندلس . ويوم ضعفت الدولة المرينية عن القيام بهذا الواجب — مع العوامل الأخرى — عجزت الأندلس عن المقاومة ، فقطعت من أجنحتها مما تركها فريسة في النهاية .

لو استمرت الدولة المرينية على قوتها ، أو خَلَفَتها مباشرة دولة قوية ، لتغيرت أمجرايات الأمور في الأندلس . مع ذلك فقد كان الأولى والأحرى بالأندلس أن تُكوِّن لنفسها من القوة الذاتية ما يعينها على البقاء . لو تم ذلك لاتخذت الأحداث صيغة أخرى ، وهي تلحظ بوضوح — من التجارب السابقة التي رأتها ، والأخرى التي تعيشها — أن العدو يتربص دوماً — مهما توقف — ليتخطَفَها . إن دولاً أخرى أصابها ما أصاب الأندلس من الضعف وحل بها ما ماثيل مشاكله ، لكن لا خطر خارجي يهددها بالفناء(۱) .

الأندلس ــ مثل صقلية وغيرها ، في مختلف العهود ــكان الضعف يعني الفناء ، إذ هو مجلبة له .كان ذلك وحده يكفى دافعاً لتلافي العوامل المؤدية اليه ، وإن ذَهاب

<sup>(</sup>١) قارن : أعلاه ، ١٣٥ .

٣ – بعد الذي جرى للأندلس ـ من سقوط عديد من قواعده ، في هذا المدة ـ بقيت في بعضها أعداد من المسلمين تحت الحكم النصراني . سُمِّيَ هؤلاء : المُدَجَّنون (Los Mudejares) . احتملت مدن أخرى نفس المصير ؛ لكن البعض القليل نُصِّرَت بحملات ـ عديدة مديدة ـ ضد المسلمين . كان كثير من المسلمين يهجرون مدينتهم ، حين تسقط ، ليلتحقوا بمدينة ما زالت الكلمة فيها لسلطان المسلمين .

لما قامت مملكة غرناطة ، بعد أن لاح لمُسْلِمة الأندلس شبحُ الفناء ، اعتبروها ملاذاً ، به يحتمون واليه يلجئون . وصل بلد الأندلس مرحلة عالية من الحضارة ، كثر فيه أهل المهارات والكفايات من النساء والرجال ، وعلى مستويات عالية . فتجمعت فيها كثرة من هؤلاء الذين برعوا في كل ميدان ، حربياً كان أو مدنياً .

كان من هؤلاء رجال الحرب والدفاع الأشداء الذين صماً موا على الوقوف والاستعداد للتضحية . توَفَرُ هذا اللون من الناس منح غرناطة انتعاشاً في مختلف الميادين التي استمرت في النمو مهما اختلف الإطار ، وهيأ الرجال تحميها من الأخطار . استمر انتاج غرناطة في أفانين الحضارة ، رغم الصراع الذي تطلب الجهود الكثيرة . وهو أمر يُلفت النَّظر ، مثلما فعل قيامُها واستمرار وجودها . فكانت غرناطة

<sup>(</sup>١) الآية ٨ من سورة الممتحنة .

لعل مملكة غرناطة انتفعت \_ الى أي حد ، في أوقات \_ بما كان يجري داخل أية من دول اسبانيا النصرانية من مشاكل أو تحدث من منازعات ، وحين تقوم فيما بين تلك الدول خصومات أو تدور مواجهات .

جَمَّاعَةً لطاقات أهل الأندلس من كل لون ومبدان<sup>(١)</sup> . لكن هل كنا نتوقيع منهم ، أو هم فكروا في استعادة مافقدوه أم فقط للمحافظة على ما استنقذوه <sup>4</sup>

انضافت تلك الطاقات البشرية المهاجرة ــ من مناطق الأندلس ، خارج غرناطة ــ الى ما كان في ذاتها ، فغدت بها غنية أنعشت بقية الأمل وأمدت ــ بتوفيق الله ـ في الأجل . تركزت في هذه البقعة ألوان القدرات ومعادن الهمم التي سمت بأصحابها عن الرضوخ لحياة ـ على حساب دينها ـ ذليلة ، واستعملت لهذه الغاية كل وسيلة .

ما الذي كان سيحدث لوتعايشت اسبانيا النصرانية الظافرة مع مملكة غرناطة ، على الأقل كما بقيت اسبانيا النصرانية مدى القرون الأولى من الفتح ، أو حتى لوترك المسلمون يعايشون النصارى في الوضع الجديد ولو على شكل أقلية ، كما كان هؤلاء قبلاً في المجتمع الأندلسي المسلم ؟

٤ – لاتبدو – الأسباب الثلاثة الآنفة – كافية تعليل وقوف غرناطة ، مجردة من معانيها الأصلية وأطرها الحقيقية ذات الطبيعة الواحدة . يجوز اعتبار هذا عاملاً واحداً ، أو أكثر ، مُنفرداً أو ناظماً لما سبق ، في عقد متناسق الشكل والمدلول .

ذلك المقدار الذي بقي من الالتزام بالإسلام هو الذي وهب هذه المعاني معنى حياً وحياة حقيقية . هو الذي جمّع هذه الطاقات ودفعها للوقوف مجتمعة ، والاستعداد للبذل ، وفتق القدرات ورفع الهمم . كما كان العامل وراء وقوف بني مرين مع إخوانهم ، ثم الانتفاع بكل الإمكانيات الأخرى ضمن الظروف لحلتاحة . المعاني الإسلامية التي بقيت لدى الناس وما استمر من ذلك الغرس ، في حدود ما أتيح له من أجواء التنمية ، أنتجت ثمرات حضارية تحمل الألوان كافة وتمتلك صوراً شتى ، رغم ما أصيبت به من غبَسَش أو حل بها من ظلام كان السبب فيما انبت منها أو ذهب .

لعل في هذا مايزيل من الاستغراب والدهشة التي صاحبت تعليل أسباب ثبات

<sup>(</sup>١) راجع : نهاية الأندلس ، ٧٠ – ٧١ ي

هذه المملكة الصغيرة ، وهي في ذلك الخضم المزبد الزاحف . انه يوضِّح حقيقة اللغز في ذُبالة تبدو قريبة الانطفاء اذا بها تجدد ، وظروفها شاقيَّة وما حولها عات مدمِّر، لتستمر في الاشتعال مادام يسري فيها هذا المعنى الأصيل . ويوم ذوى ، ذبكت ثم أُطفئت بسهولة رغم وجود بعض العوامل السابقة ، مجرّدة من معناها ذاك<sup>(۱)</sup>.

# ثالِثًا: توقّف الانجسار

بدأت بوادر الانحسار منذ لاحت الطوائف . تداورت الأندلس الأحداث وتقاذفتها المحن . لكن تداركتها عناية الله القدير ، مين قبش ومين بعثد ، بجهاد إخوانهم في عدوة المغرب من المرابطين والموحدين ، فرد ت عنها المخاطر وحفظت عليها الدروب . حتى إذا ما ذهبت ريح هؤلاء ، فتحت على الأندلس الباب المغلق وتتابع الانحسار ، في الفترة التي سبقت قيام مملكة غرناطة ، ولم يكن يلوح واضحاً توقفه قبل النهاية . لكن الله سلم ، وقامت هذه المملكة لتأوي إليها البقية الباقية ، عدداً من الأجيال .

قيامُ غَرَناطة \_ في الظروف والأسباب التي تبيَّنَّاها \_ كانت الحائط الذي حجب الانحسار عن بقية الأندلس والسد الذي عنده توقَّف . كان بالإمكان \_ على ما يبدو \_ الثبات والاستمرار ، على الأقل حتى يتهيأ من الأسباب المماثلة .

من لا تقوى نفسُه على الثبات ووجد العون في يومه فقد يفقده في غده فيهوي . ومن لا تحمله قوتُه في الوقوف يكون – رغم الإمداد – عرضة للسقوط . هذا إذا كان العون من أخ العقيدة ، يَمْحَض المحبة ويشارك المحننة ، يجاهد متكاتفاً ويبذل محتسباً ، كما رأينا قبل قيام مملكة غرناطة وخلاله . لاحرج في استمداد العون وقت الحاجة فهو ضرورة وواجب ، على ألا يغدو الوسيلة الوحيدة ، تُفنتقد غيرُها . ومهما يكن من أمر فقد قامت مملكة غرناطة وتوقف الانحسار لقرون .

<sup>(</sup>١) قارن : نهابة الأندلس ، ٠٤ – ٢٤ ؛ أدناه ، ٤٩ ه وبعدها .

# عِلَيْنَ عَالَةُ إِسْبَانِيا النِّصِرَانِيَةِ

سلف الحديث عن اسبانيا النصرانية ، منذ نشأتها وظهورها تـُصارِع الأندلس أيام الطوائف وما بعدها(١) .

رأينا كيف بدأت دويلاتها صغيرة في الشمال ( ليون وقشتالة ونبَارَّة ) ، وكانت ليون أقواها . وفي نهاية القرن الرابع الهجري بدأت نَبَارَّة تظهر قوية . وَرِث ملكها شَانِجُهُ (الثالث) عرش قشتالة ووضع ابنَه فرَّانْدُهُ (فرْد لَنْد) ملكاًعليها(٢) . تلقب شَانْجُهُ بملك اسبانيا النصرانية ثم احتل ليون ، التي ضُمت بعد وفاته الى ابنه فرَّانْدُهُ ، حيث توفي سنة ٤٥٧ ه ( ١٠٦٥ م ) . تتُقسَم المملكة بين أولاده الثلاثة وتجري أحداث تنتهي بتولي الفونش ( السادس ) عرش قَشْتَالَة وليون ، وكان له جهد في الأحداث أيام الطوائف . ثم كانت وراثة الفونش ( السابع ) السُّليَّطين ولفونش ( الأول ، المحارب ) ابن ردمير لقشتالة وليون . جرت بين السُّليَّطين والفونش ( الأول ، المحارب ) ابن ردمير ملك أرْغُون أحداث حتى وفاة الأخير في معركة إفراغة سنة ٢٥ه ه ( ١١٣٧م ) . توفي الفونش ( السابع ) سنة ٥٥ ه ( ١١٥٧ م ) .

بلغت دول اسبانيا النصرانية – في القرن السادس الهجري – خمساً ، هي : قَسَّتَالَة وليون وأَرْغُون ونَبَارَة والبرتغال . ظهرت الأخيرة مستقلة في عهد ملكها الفونش ابن الرِّيق ( Alfonso Enriquez ) (٣) . حين توفي ابن الرِّيق سنة ٥٨١ هـ ( ١١٨٥ م ) وَرِثْه ابنُه شَانْجُهُ ( الأول ) .

استمرت مملكة قَـشتالة قوية ، ونازل ملكـُها الفُـونـْش ( الثامن ) الموحـِّدين في معركتين فاصلتين ، هما : الأرك ( ٩٠١ هـ ) والعيقاب ( ٩٠٩ هـ ) .

تُضم مملكة نَبَارَّة – بعد ذلك – إلى الدول الأخرى ، وكذلك ليون . حيث

<sup>(1)</sup> أعلاه ، 177 - 777 ، 177 - 077 ، 107 - 107 ، 777 - 117 ، 797 - 397 ، 7.3

<sup>. 297-279 ( 270-27. ( 287-27) ( 2.4-</sup>

<sup>(</sup>٢) أعلاه ، ٢٧٦ ، ٧٢٧ . (٣) أعلاه ، ٧٥٣ ، ٠٢٤ .

يرث فِرَّانْدُهُ ۚ (الثالث) – حفيدُ الفُونْش (الثامن)من ابنته ِ برِنْقالَهُ (۱) Berenguela : زوجة الفونش التاسع ملك ليون) – عرش قَشْتَالَة . ثم يَرث فِرَّانْدُهُ ۚ ( الثالث ) عرش ليون كذلك ، منذ وفاة أبيه الفونش ( التاسع ) سنة ٦٢٨ هـ (١٢٣٠ م ) .

كانت ـ خلال عهد غرناطة ـ ثلاث ممالك في اسبانيا النصرانية : البرتغال وأرغُون وقَشْتَالَة أقواها . وبجيوش قَشْتالة وملكها فرَّانْدُهُ ( الثالث ) ومن معهم كان سقوط قُرطبة ( ١٣٣ هـ ) وإشْبيليّة ( ١٤٦ هـ ) وجبيَّان ( ١٣٤ هـ ) ، فانتقلت عاصمة قَشتالة من طلّبيْطلّبة إلى إشْبيليّة . وبجيوش ملك أرْعون جايْمش (الأول) عاصمة قشتالة من طلّبيْطلّبة إلى إشْبيليّة سنة ١٣٦ هـ ( ١٢٣٨ م ) . كانت هاتان الدولتان ( قَشْتالة وأرْغُون ) تتعاونان في مهاجمة الأندلس والقضاء فيها على الدولة والأمة الإسلامية ، في حين كانت البرتغال تعمل على ضم الأراضي الأندلسية الواقعة جنوبها في ولاية الغرب(٢) . وعلى هذا الحط ، في الوضع السياسي لاسبانيا النصرانية ، جرت الأمور حتى العصر الحديث . حيث توجد الآن في شبه الجزيرة الأندلسية دولتان ، هما : اسبانيا ( من اتحاد مملكتّبي قَشْتَالَة وأرْغُون ) والبرتُغال التي استمرت مستقلّة في الحط الذي سلكته .

#### قشتالة:

توفي فراً انْدُهُ ( الثالث) ملك تُ قَسْتالة سنة ٢٥٠ ه ( ١٢٥٢ م ) فَوَرِثُهَ ابنه الفُونْش ( العاشر ) ( الملقب عندهم : العالم El Sabio ) ، الذي تُوفي سنة ٦٨٣ ه ( ١٢٨٤ م ) فورثُه ابنه شَانْجُهُ ( الرابع ) ( الملقب عندهم : الباسل El Bravo ). عقد هذا معاهدة سلام مع مملكة غرناطة . ولما توفي سنة ٩٩٥ه (١٢٩٥م) حَلَفَهَ ابنه فراً انْدُهُ ( الرابع ) الذي تلاه سنة ٧١٧ ه ( ١٣١٢ م ) ابنه الفونش ( الحادي عشر) وكان رضيعاً وضع تحت الوصاية . وحدث في أيامه اللقاء الهائل بين المسلمين ، بقيادة شيخ الغُزاة أبي سعيد عثمان بن أبي العلاء ، وبين جند قشتالة ( ومن معهم ) الذين هزموا ، وذلك سنة ٧١٧ ه ( ١٣٠٨ م ) (٣) .

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ، ٣٣١/٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع : نهاية الأندلس ٨٧ - ٨٨ . (٣) أدناه ، ٤١ه – ٤٠٠ .

```
قائمة ملوك قَشْتَالَة أيام غَرَ ْنَاطَة (١)
               (١) الفُونْش العاشر ( العالم ) ( خُلع ٦٨١ ه = ١٢٨٢ م )
                 (٢) شَانْجُهُ الرابع ( الباسل ) ( ٦٩٥ ه = ١٢٩٥ م )
              (٣) فَرَّأَنْدُ هُ ( فَرِ د لَنَد ) الرابع ( ٧١٢ ه = ١٣١٢ م )
                     (٤) الفونْش الحادي عشر ( ٧٥١ ه = ١٣٥٠ م )
             (٥) بِنُطْرُهُ الأول ( القاسي ) (٦) إنريق ( هنري الثاني )
      ( ۱۳۷۹ ه = ۱۳۷۹ م )
                                           ( ۲۲۷ ه = ۲۳۲۱ م )
      (٧) يوحنـــا الأول ( ٧٩٧ هـ = ١٣٩٠ م )
             (٨) إنريق الثالث ( ٨٠٩ ه = ١٤٠٦ م )
               (٩) يوحنا الثاني ( ٨٥٨ هـ = ١٤٥٤ م )
(۱۰) إنريق الرابع ( ۸۷۹ ه = ۱۵۷۶ م ) (۱۱) إزابيل ( ۹۱۰ ه = ۱۵۰۶ م )
```

<sup>(</sup>١) انظر : أعلاه ، ٥٧٥ ، ٣٢٨ ، ٣٢٦ .

لما بلغ الفُونْش ( الحادي عشر ) أَشُدَّه قام بنشاط واضح في مهاجمة الأراضي الإسلامية ، كان منها « وقعة طريف » سنة ٧٤١ هـ(١) . وهو الذي حاصر جبل طارق وفشل في إسقاطه وفشا الوباء في جيشه فتوفي سنة ٧٥١ ه<sup>(٢)</sup> ( ١٣٥٠ م ) . ورَث الفُونْش ( الحاديعشر ) ابنه بُطْرُهُ ( الأول ) ( الملقب عندهم : القاسي سفيراً لملك غَرْناطـة محمد ( الخامس ) الغني بالله سنـة ٧٦٥ هـ ( ١٣٦٣ م ) (٤) . جرتِ أحداث مع بُطْرُهُ ( الأول ) انتهت بمقتله سنة ٧٦٩ ه<sup>(ه)</sup> ( ١٣٦٩ م ) . وَرَثَ العرشَ أخوه إنْريق ( هنري الثاني Enrique II بن الفونش الحادي عشر Alfonso XI ) من أسرة تراستمارا (Trastamara) . لما توفي إنْريق سنة ٧٨٠ ه ( ١٣٧٩ م ) خَلَفَهَ ابنُه يوحنا ( خوان الأول Juan I ) . عند وفاته جاء إلى العرش ابنُه إنريق ( الثالث) سنة ٧٩٧هـ(١٣٩٠ م ) . توفي هذا سنة ٨٠٩ هـ ( ١٤٠٦ م ) فجاء ابنُه يوحنا ( خوان الثاني ) وكان طفلاً. توفي يوحنا(خوان الثاني) سنة ٨٥٨ هـ (١٤٥٤م)، وكانت له بنتاً هي إزابيل أو إزابيلاً ( Isabel,Isabella ) التي لها مشاركة واضحة في الأحداث المعاصرة لسقوط غرناطةً . ورث يوحنا ( الثاني ) ابنُه إنْريق ( هنري الرابع الملقب بالعاجز El Impotente ) . عند وفاته سنة ۸۷۹ هـ ( ۱٤٧٤ م ) ورثت اختُه إزابيل عرش قَشْتَالَـة . وكانت إزابيل قد تزوجت ـ سنة ٨٧٤ ه (١٤٩٦م ) ـ ابن عمها فيرَّانْدُهُ الذي ورث عرش أَرْغُون باسم : فيرَّانْدُهُ ( الحامس . (1) (Fernando V

(٣)

<sup>(</sup>۱) أدناه ، ۳ ؛ ه .

<sup>(</sup>٢) أعمال الاعلام ، ٢/٥٣٥ .

Manual de historia de Espana, I, 755.

<sup>(</sup>٤) راجع: التعريف بابن خلدون ورحلته غرباًوشرقاً ، ابن خلدون ، ٨٤ ؛ نهاية الأندلس، ١٤٣ ، ١٧٣.

<sup>(</sup>ه) راجع : العبر ، ٣٧٧/٤ – ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٦) راجع : ثباية الأندلس ، ١٧٢ – ١٨٠ . كذلك :

Manual de historia de Espana, I, 763, 803 - 4.

لدى وفاة جَايِّمِش ( خايمي الأول Jaime I) ملك أَرْغُون ، سنة ٧٥٥ ه ( ١٢٧٦ م ) ، خَلَفَهَ ابنُه مُطْرُهُ ( الثالث ) حتى سنة ٦٨٤ ه ( ١٢٨٥ م ) ، حيث جاء ابنُه الفُونْش ( الثالث ) ، فورثه سنة ٦٩٠ ه ( ١٢٩١ م ) أخوه جَايِّمِش ( Jaime II ) ، حتى سنة ٧٢٧ ه ( ١٣٢٧ م ) ، إذ ورثه ابنُه الفونش ( الرابع ) . حكم بعده ، سنة ٧٣٦ ه ( ١٣٣٧ م ) ، ابنُه بِنُطْرُهُ ( الرابع ) ، حتى وفاته سنة ٧٨٩ ه ( ١٣٨٧ م ) .

توالى الملوك على عرش أرْغُون حتى كان يوحنا (خوان الثاني) الذي سعى بتزويج ابنه فيرَّانْدُهُ ( الحامس) من ابنة عمه إزابيل القَشتالية. ترك يوحنا (خوان الثاني) العرش سنة ٨٨٤ ه ( ١٤٧٩ م ) لابنه فيرَّانْدُهُ ( الحامس). تتم بهذا الزواج وحدة اسبانيا النصرانية. وبجيوش فيرَّانْدُهُ ( الحامس) وإزابيل ، الملكين الكاثوليكيين (كما عُرفا) ، ومن معهم يكون استسلام غرناطة سنة ٨٩٧ ه ( ١٤٩٢ م ) ، آخر حصون المسلمين في شبه الجزيرة الأندلسية.

## خامسيًا : الصّراع بَيْن غرناطة وشُلطات إسبَانيا النصرانية

مر شرح ألوان من الأحداث والمواجهات جرت بين الأندلس واسبانيا النصرانية ، منذ وقت مبكر ؛ أخذ عدة أشكال ، أحدها الطابع الصليبي (۱) الذي حُملت رايتُه في أكثر من مناسبة . وليس من الضروري أن يقتصر معنى « الحروب الصليبية » على تعدد الجهات التي ترد منها الجيوش لتتجمع في حرب المسلمين ، لكنها ربما حتى لو كانت جبهة واحدة فهي تحمل هذه الروح . ويراد بها : الحرب التي لاهدف لها ولامبرر ، وعلى شكل من القسوة المبيدة والافناء الشامل ، تخلو من أي مُثُل ، ولا ترعى ذمة ولاتلتزم بعهد ولا تُبقي شيئاً أو تترك أحداً ، وتفعل ذلك ابتداء ، بل تقابل به وبشكل أعنف – من سَبق لها منه خير وفضل وإحسان في المعاملة (٢)

<sup>(</sup>۱) أعلاه ، ۲۷ ، ۲۱۲ ، ۲۹۷ ، أدناه ، ۲۷ ه .

<sup>(</sup>٧) انظر : أعلاه ، ٧٨ - ٨٢ ، ٨٤ ، ٣٣٠ - ٣٣٠ ، ٨١ ، ١٩٥ ، أدناه ، ٨٨ - ٨٧٥ .

تخللت المدة التي سبقت عصر الطوائف أحداث ومصادمات ، وكانت تبدؤها اسبانيا النصرانية ضد الأندلس . يتم ذلك – وفي أحيان كثيرة – رغم وجود معاهدة ومواثيق مع الأندلس . ولكن – في أغلب الأحوال – كانت تنتهي بالكف عن الاعتداء والعودة إلى سابق العهود ، حين ترى من القوة التي لا قبل لها بها ، بسبب قوة الأندلس ويقظتها . وكانت اسبانيا النصرانية – طول تلك المدة – في موقف الضعيف رغم اتحادها للوقوف صفاً واحداً ضد الأندلس .

أما في عهد الطوائف فقد توزعت الأندلس الفتنة الحالكة التي شاركت كثيراً في إبعادها عن التوحد ، حتى وقت الحطر . كان ذلك مبعث القوة لإسبانيا النصرانية التي نالت من الأندلس كثيراً ، بضعف الأخيرة وتوزعها ، أكثر مما نالت بقوتها . ثم تدارك الله الأندلس بالمرابطين ثم الموحدين . تلت ذلك أحداث أكدت هذا الاتجاه ، حتى قامت غر ناطة ، مملكة صغيرة منزوية في الركن الجنوبي لشبه الجزيرة الأندلسية . هذا ما رأيناه خلال دراستنا الموضوعات السابقة عن الصراع الذي تحمل إسبانيا النصرانية رايته ، وطالماً كان سبباً في توحدها للوقوف جبهة واحدة ضد الأندلس .

لكن إسبانيا النصرانية – بعد قيام غرناطة – كانت في مصارعتها لها أعنف وأكثر وضوحاً حتى بالنسبة لمسلمي غرناطة ، وإن كانت أحياناً تَجِدُ لدى بعض دولها أحداث داخلية أو فيما بينها تشغلها لوقت ما ، لكن غرناطة لم تكن لتخلو من هذا المظهر . رغم ذلك فإن أية من دول اسبانيا النصرانية منفردة ، كانت أقوى من مملكة غرناطة ، حيث تجمع لدى هذه أو تلك لمن دول اسبانيا النصرانية الإمكانيات العسكرية في العدة والعدد والمورد ما يفوق كثيراً الذي لدى غرناطة . زيادة إلى أنه طالما استعانت ببعضها وبقوات من خارج شبه الجزيرة الأندلسية تحمل لواء الصليبية . وحتى لولم تتعاون هذه الدول وقامت بأعمال حربية ضداً غرناطة فالأمر في صالح بعضها بإضعاف خصمها ، وذلك يعني أن على غرناطة أن تحارب في أكثر من جبهة . كان سقوط أية بقعة أو حصن من غرناطة في حرب أية من دول إسبانيا النصرانية لا يعني انتهاء الوجود السياسي بل حرب الإفناء في العقيدة وفي الوجود البشري . هذا

ماكان يعطي طابعاً مُريعاً مرعباً لتصارع اسبانيا النصرانية ضد بقايا الأمة المسلمة الأندلسية في ممكة غرناطة .

#### ١ – المُدَجَّنُون

لعل هذا الوضع حمل بعض الأندلسيين ألا يهاجروا من مناطق الأندلس الذاهبة إلى غرناط\_\_\_ة بل إلى الشمال الإفريقي فراراً بدينهم وبأنفسهم ، إدراكاً لهذا النذير المهلك . مما دعا أن يصاغ اللوم لمن رضى بالبقاء من المسلمين تحت السلطة النصرانية في المدن الأندلسية الذاهبة ، وأطلق على هؤلاء : « المُدَجَّنُون » السلطة النصرانية في المدن الأندلسية الذاهبة ، وأطلق على هؤلاء : « المُدَجَّنُون » (Los Mudejares ) (1) ، اسماً عُرفوا به .

لعل هذا أيضاً دعا بعض العلماء إلى حث المدجنين على الهجرة إلى أراضي المسلمين . من أمثال أبي العباس أحمد بن يحيى بن محمد التلمئساني الوَنْشَرِيشي (٢) (نسبة إلى قرية وَنْشَريش بالجزائر) ، أحد فقهاء المغرب ( ٩١٤ ه على وسلم الوَنْشَريشي (٢) . وقدعا صر سقوط غرناطة وكتب في ذلك كتاباً أو رسالة (بفتوى) يفصح عنوانه عن موضوعه وهو : أسنى المتاجير في بيان أحكام متن غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر ومايترتب عليه من العقوبات والزواجر (٣) ، ويمثل قسماً صغيراً ضمن مجموعة الفتاوى (النوازل) التي وضعها ، المسماة : المعيار المُعْرِب والجامع المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمعرب

لقي النصارى المعاهدون (أو المستعربون = Los Mozarabes ) – في المجتمع (وغيره) – نظائر هؤلاء المُدَجَّنين ،كل رعاية وحرية وإنصاف ، ورأينا ذلك في أكثر من مناسبة<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) عنهم راجع : نهاية الأندلس ، ٥٦ – ٧٠ ؛ الحلل السندسية ، ١١٨/٢ ؛

Los Mudejares, Isidio de las Cagigas, 2 vols., Madrld, 1948; « Un documento sobre los Mudejares de Nuez (Zaragoza), siglo XV», P. Longas, AL-ANDALUS, vol. XXVIII (28)/2,431-43.

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمته في : درة الحجال في أسماء الرجال ، ابن القاضي ، ٩١/١ ( رقم : ١٣٠ ) . وترجمة ابنه عبد الواحد : ١٣٩/٣ ( رقم : ١٠٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، ١٩٩٥ – ١٩١ .

<sup>(</sup>٤) راجع: اندلسیات ، ۱۹/۲ – ۳۹ .

لم يحمل المسلمون حقداً ضد النصارى أو غير هم ، لا في الأندلس ولاخارجها . وليس يدُد عى بالضرورة أن كافة النصارى كانوا يحملون هذا الحقد وبالشكل الذي دفع إلى شن هذه الحرب على الأمة الإسلامية في الأندلس . لكن الذي كان يزرع هذا الحقد ويثيره متأججاً هم جماعة من الرهبان والقسس ، كما مر ذلك مثلاً أيام عبد الرحمن الأوسط ، متمثلاً في حركة التعصب التي شهدتها قرطبة (١) . واستثارة هذا التعصب هو ما كانوا يفعلونه في إسبانيا النصرانية ذاتها (١) . فمن أسباب خلع شان جُهُ السمين ( الأول ) ملك ليون انه هر أمام المسلمين (٣) ، وسنرى قريباً من هذا يحدث لالفُونش ( العاشر ) (١) .

ظهرت بوضوح في هذا الصراع - مذ سقوط بعض القواعد الأندلسية بيد ملوك اسبانيا النصرانية ، قبيل قيام غرناطة - الحركة التي حملت لواء الإفناء ، طابعاً عاماً لها ، وسميت حرب الاسترداد ( La Reconquista ) ، وبدأت منذ أيام الطوائف .

لاتبدو هذه الحروب أنها كانت فقط لإسقاط الكيان السياسي للمسلمين في الأندلس وإزالة وجوده ، بل لإزاله وجودهم أفراداً ومحاربة عقيدتهم بأي شكل وأي مظهر متصل بها ، وعلى أسلوب من الإفناء غريب ، سالكين سبيل الأزهاق للناس والاجهاض لكل ماتتمثل فيه عقيدتهم . لذلك كانت بعض المدن الأندلسية التي تعرض الاستسلام صُلحاً ترفضه بعض عناصر جيش إسبانيا النصر انية لاسيمار جال الكنيسة ، طالبة من فيها من المسلمين . حتى قد ترفض السماح لهم بالحروج من المدينة بأنفسهم . أما تحويل المساجد إلى كنائس ، في المدن الأندلسية ، بعد سقوطها مباشرة ، فهي الطريق التي سارت عليها كافة القُوى العسكرية لإسبانيا النصر انية . كانت تعمل أيضاً على إزالة كل المعالم الإسلامية للمدينة ، حتى مع وجود العهود والمواثيق التي أيضاً على إزالة كل المعالم الإسلامية للمدينة ، حتى مع وجود العهود والمواثيق التي

<sup>(1)</sup> أعلاد ، ٢٤٢ - ٣٤٢ .

<sup>.</sup> ۲۱۹/۱ ، ولة الإسلام في الأندلس ، ۲۱۹/۱ ، ۲۱۹/۱ ؛ دولة الإسلام في الأندلس ، ۲۱۹/۱ ، Andalusian diplomatic relations, 46, 74.

<sup>(</sup>۱) (٤) أدناه ، ٥٣٩ .

تُبُوْمَ شروطاً للتسليم . في حين لم يحدث شيء من ذلك – ولا قريباً منه – من قيبل المسلمين تُجاه النصارى في كل الأحوال .

## أسباب الإبقاء على المُدَجَّنين في إسبانيا النصرانية

لبقاء المُدَجَّنين في إسبانيا النصرانية أيام مملكة غرناطة ، أسبابٌ منها :

١ – وجود كيان سياسي للمسلمين في الأندلس ، مُمَثّلاً في مملكة غرناطة ، جعل الدول النصرانية تتحاشى عملاً صريحاً تثير به المتاعب ضدها ، أو الخوف من عمليات انتقام يقوم بها المسلمون تجاه النصارى المقيمين في عرّناطة . هذه ظاهرة تبرز بقوة تدعو إلى اعتبار أهميتها . ذلك أنه رغم ما يلقاه المسلمون أثناء العمليات الحربية وبعدها ، بسبب سياسة اسبانيا النصرانية من الاضطهاد والقتل والمحاربة ، فقد تمتع النصارى بالحرية في غرناطة .

إن طرد المُدَجَّنين من اسبانيا النصرانية واجلاءهم عنها إلى مملكة غرناطة قد يجعلهم يكوّنون عنصراً جديداً يواجه اسبانيا النصرانية ويزيد من النشاط ضدها بحربهم المباشرة والإثارة .

ليس بقاء المُدَجَّنين في بعض المناطق في اسبانيا النصرانية يعني أنهم كانوا يستمتعون بالحرية في أعمالهم وعباداتهم ويعاملون بالانصاف في أحوالهم ومعاملاتهم بل كانوا يلقون الكثير من العنف والتكاليف والضغط ، حتى ولو أخذ أساوب الموادعة والمهادنة . الأمر الذي انتهى بكثير منهم الى الذوبان والانصهار في ذلك المجتمع ، فانتهى المدجنون بعد أجيال ، ابتداءً من العقيدة ثم اللغة إلى أحوالهم الأخرى كافة .

وَجَدَ المُدَجَّنُون لهم لغةً يكتُبون بها ، هي « الحميادو ( Aljamiodo ) : الأعجمية » ، إذ استعملوا اللغة القَشتالية وكتابتها بالحروف العربية . ولا يلغي هذا وجود نوع من العلاقة بين بعض هؤلاء وبين أفراد من المجتمع النصراني ، التي ربما ماكانت في صالحهم ، على المدى القريب والبعيد . فلا يستبعد أن اسلوب الموادعة الظاهريكان يجنب السلطات النصرانية احتمال وقوع عمل يقوم به هؤلاء المُدَجَنون ضدها ، بجانب ماتنتفع به سلطات اسبانيا النصرانية والسكان من وجودهم في مختلف الظروف ، المدين ال

أنه كان لايُسمح لبقاء المسلمين في المناطق النصرانية . كذلك الأمر مع المسلمين الذين استقروا بعد الفتح في مناطق قاصية من اسبانيا الشمالية(١) .

لو تركت الأمور على طبيعتها لخف هذا التأزم كثيراً وتم تصييرها إلى الهدوء النفسي والإجتماعي والسياسي . رغم ذلك فلا تعني هذه الصورة انعدام العكاقات على الإطار الإجتماعي والسياسي . لكن العكاقات ، لاسيما في الاطار السياسي ، لم تكن تحدوها دائماً الرغبة الأصيلة من قبل اسبانيا النصرانية ، ولا الحرص على الالتزام بها . مهما يكن من أمر فقد كانت هناك عكاقات ودية ، العامل الفعال في وجودها قوة المسلمين السياسية ورقيهم الحضاري .

٢ – تمتع أهل الأندلس – في كل ميدان – بالقدرات والمهارات والحبرات والمستوى الثقافي والتفن الحضاري الذي كانوا عليه ، مما كانت اسبانيا النصرانية ، محرومة منه . ويشكل إخراج هؤلاء وطرد هم خسارة المجتمع والسلطة النصرانية ، بعد سقوط مدينة أندلسية بيدها ، فاخراجهم يعني توقف الحياة وإقفارها . لذلك حين همت السلطة الأسبانية يوماً باخراج هؤلاء المدجنين ، قامت جماعات من النصارى بمعارضة ذلك راجية العدول عنه . ولم يكن ذلك رفقاً بهؤلاء المدجنين بل حرصاً على مصالحهم وأحوالهم هم . فاقتنعت بذلك السلطة التي وافقت على عدم إخراجهم ، وإن كانت رفضت بقاءهم على الإسلام وأبت الا تنصيرهم بالقوة (٢) .

#### ٢ - مقارنة بين الأندلس وإسبانيا النصرانية

من طريف مايروى في المقارنة بين ما كانت تتمتع به الأندلس وتتفوق فيه على جارتها اسبانيا النصرانية ، حتى في الأمور القريبة المنال :

\* استئذان أُسْقُف قُرطبة امبراطورَ اسبانيا شارلكان ( شارل الخامس Carlos V ) — سنة ٩٢٨ هـ ( ١٥٢١ م ) — في إقامة هيكل قُوطيكبير في وَسَط مسجد قرطبة الحامع فأذن له . واستدعى الأمر — وبسبب قبته العالية — إزالة السقف الأندلسي .

<sup>(</sup>۱) راجع : أندلسيات ، ۲/۲ – ۲۶ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأندلس ، ٢٥٣ – ٣٥٣ .

ثم زار شارلكان مسجد قرطبة ، فتألم لهذا التشويه وندم على موافقته . كان مما قال « لقد بنيتم هنا ما كان يمكن بناؤه في أي مكان آخر ، وقد قضيتم بذلك على ماكان أثراً وحيداً في العالم »(١) . هذه الشهادة – من امبراطور اسبانيا – ذات مدلول خاص .

بدا الأمر غريباً للأسبان حين اقترح البعض سنة ١١٧٤ ه ( ١٧٦٠ م ) « إزالة الأقذار التي كانت تملأ شوارع مدريد وتفسد هواءها ، وأن رجال الصحة احتجوا على ذلك بشدة ذاكرين أن آباءهم العقلاء كانوا يعرفون ما يصنعون ، وأنه يمكن للسكان أن يعيشوا مثلهم بين الأقذار ، فإن رفعها ينطوي على تجربة لايقدر أحد على كشف عواقبها . »(٢)

#### ٣ – عكلاقات ومواجهات

ساد الهدوء أحياناً بين الطرفين ، وأخرى قامت فيها عكاقات المودة وعُقدت المعاهدات ، وكان لكل منها ظروفها ووراءها دوافعها . وُجدت مناسبات أخرى، طابعها التصارع والعنف ، كانت غرناطة خلالها تدفع عن حوزتها ، بنفسها أو بمعاونه أخوتها في عُدُوة المَغْرب ، لاسيما المَرنيين الذين لم يكلّوا عن إغاثة إخوانهم في الأندلس بكتائب الجهاد ، وكذلك عموم المتطوعين في المغرب(٣) .

كان الشيخ محمد ( الأول ) بن الأحمر – الغالب بالله ، مؤسس مملكة غرناطة – يحاول تجنب الاصطدام باسبانيا النصرانية . أوغل في ذلك أحياناً إلى درجة شاذة ومهينة . في سنة ٦٦٠ ه ( ١٢٦١ م ) قامت قوات اسبانيا النصرانية باعتدائها على مملكة غرناطة ( أيام محمد بن الأحمر ) . استطاعت قواتها – بمساعدة المجاهدين من المغرب – ردًّ ها وهزيمتها . لكن هذه البادرة أثارت الفُونش ( العاشر ) ملك قشتالة إلى مضاعفة الجهد ، فقام بهجومات عديدة أسقط بها بعض الحصون . تجدد طلب الغوث من عدوة المغرب ومناطق إفريقيّة أخرى حتى تنونس . ثم عقدت سنة الغوث من عدوة المغرب ومناطق إفريقيّة أخرى حتى تنونس . ثم عقدت سنة

<sup>(</sup>١) الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال ، ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) حضارة العرب ، ٥٨٥ – ٨٨٥ . قارن : أعلاه ، ٢٧٩ ، ٣١٤–٣١٧.

<sup>(</sup>٣) راجع : نهاية الأندلس ، ٤٧ .

370 ه ( 1777 م ) المسالمة بين غرناطة والفونش ( العاشر ) ، تنازل ابن الأحمر له عن عديد من المناطق والحصون<sup>(۱)</sup> . هكذا ذهبت المناطق الأندلسية في فترة و جيزة ـ حوالي ثلث قرن ـ ساقطة بيد جيوش اسبانيا النصرانية .

شارك الأدب في ندب هذه الحال ، بُكاء واستغاثة ً. من المراثي الشهيرة قصيدة أي البقاء صالح بن شريف الرُّنْدي ( ٦٨٤ ه ) ، مطلعها(٢) :

لثل هذا ينوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان لعله يمكن تسمية هذا النوع من الأدب (شعره ونثره) به «المراثي السياسية أو البلدانية »(٣) ، ولها في الأدب الأندلسي أمثلة كثيرة . من الممكن إفراد باب خاص بها في دراسة الأدب الأندلسي وجعلها أحد أغراض أدبه . هذا الفن في الأندلس تقوم به دراسة شاملة .

# ع – جهاد بني مرّين في الأندلس

قبيل وفاة ابن الأحمر سنة ٦٧١ ه ( ١٢٧٢ م ) عاد الفونش ( العاشر ) إلى مهاجمة الأرضي الأندلسية ، فوجه ابن الأحمر إلى أمير المسلمين السلطان المريني أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق الملقب بالمنصور يطلب النجدة . لكن النجدة لم تصل إلا بعد وفاة ابن الأحمر ، أيام ولده محمد ( الثاني ) المعروف بالفقيه .

#### آ \_ الغَزاة الدونونية

أرسل السلطان المريني جيشاً ، قوامه خمسة آلاف ، عَبَـرَ إلى جزيرة طريف في ذي الحجة سنة ٦٧٣ هـ ( ١٢٧٥ م ) ، ثم لحق به السلطان في صفر من السنة

<sup>(</sup>١) نهاية الأندلس ، ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر عنه وعن القصيدة : الذيل والتكملة ، ١٣٦/٤ (رقم : ٦٣ ) ؛ أزهار الرياض ، ٢٧/١ ؛ نفح الطيب ، ٤٨٦/٤ ؛ « أبو البقاء الرندي » ، عبد الله كنون ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، ٢٠٥/٦ ؛ نهاية الأندلس ، ٤٩ ، ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) انظر : أعلاه ، ٣٤٧ - ٣٤٨ .

التالية . جرت لهم أحداث مع جيوش قشتالة ، كان منها معركة هائلة في يوم السبت الخامس عشر من ربيع الأول سنة ٢٧٤ه (أيلول ١١٧٥م) ، عندمدينة إستجة ، جنوب غرب قرطبة . تقد ر الرواية الإسلامية عدد جيش قشتالة ، الذي يفوق الجيش الإسلامي اضعافاً ، بتسعين ألف مقاتل ، تحت إمرة القائد القشتالي الشهير الدون نونيودي لارا ( Don Nuño de Lara ) ، صهر ملك قشتالية الفونش (العاشر) . يعرف هذا القائد في مصادرنا الأندلسية باسم: دننه ، ذونونه ، ذُنونه (1).

كان استعداد الجيش القَشْتالي ضخماً في العدد والعدد ، مقبلاً على الحرب بقوة وأمل وبقيادة بجربة مهرت في الحرب وخططها ، وما عرفت الهزيمة قبل ذلك(٢) . لكن المسلمين جاهدوا صابرين محتسبين ، وباشر أمير المسلمين المريني القتال بنفسه ، وابنه يوسف على المقدِّمة . وكانت مقدِّمات المعركة صورة شبيهة بما جرى في معركة الأرك(٢) . فإن الأمير المريني أبا يوسف يعقوب « تَرجَّل عن جواده فأسبغ وضوءه وصلى ركعتين ثم رفع يديه وأقبل على الدعاء والمسلمون يؤمنون على دعائه ، فكان في آخر دعائه ما دعا به الذي ( صلى الله عليه وسلم ) يوم وعدوِّها ) فأجاب الله تعالى دعاءه ورحم تضرُّعه وابتهاله ، فلما فرغ من دعائه قام فاستوى على جواده ، واستعد للقتال وجلاده ، وعقد لولده الأمير الأجل يوسف على مقدمته ، ونادى على المسلمين فقال : يامعشر المسلمين ، وعصابة المجاهدين ، أنتم أنصار الدين ، الذابُون عن حيماه والمقاتلون عيداه ، وهذا يوم عظم ، ومشهد جسيم ، له مابعده ، ألا وإن الجنة قد فتحت لكم أبوابها ، وزينت حورها وأترابها ، فبادروا إليها ، وجد و إن الله اشترى من المؤمنين أنفستهم وأموالهم ألا وإن الجنة تحت ظلال السيوف ، وهذه وأله الله الله الله الله الله وأله الله المنون أنفستهم وأموالهم وأله الأله وإن الجنة تحت طلال السيوف ، وهذه إن الله اشترى من المؤمنين أنفستهم وأموالهم وأموالهم وأله وإن الجنة تحت طلال السيوف ، وهذه إن الله اشترى من المؤمنين أنفستهم وأموالهم وأله الهوا المؤمنين أنفستهم وأموالهم المعرورة المؤلفة الم

<sup>(</sup>۱) راجع : الاحاطة ، ١/٥٠٥ ؛ العبر ، ٢٧٠/٤ ، ٣٩٣ ، ٣٩٦/٧ – ٣٩٩ ، ٤٠٨ ، ٤٠٩ ، ٤٠٩ ، ٤٠٩ ، ٤٠٩ ، ٤٠٩ ، ٤٠٩ ، ٤٠٩ ) ٢٩٤ ؛ ٢٩٤ ؛ ٢٠٠ ؛ نهاية الأندلس، ١٠٠ ؛ نهاية الأندلس، ١٠٠ ؛ نهاية الأندلس، ٢٠٠ ) الذخيرة السنية ، ١٤٨ – ١٥٦ ؛ نهاية الأندلس، ٢٠٠ (٢) الذخيرة السنية ، ١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) أعلاه ، ٢٨١ .

بأن لهم الجنة (١) ، فاغتنموا هذه التجارة الرابحة ، وسارعوا الى الجنة بالأعمال الصالحة ، وشمروا عن ساعد الجد في جهاد أعداء الله الكفرة ، وقتال المشركين الفجرة ، فمن مات منكم مات شهيداً ، ومن عاش رجع إلى أهله سالماً غانماً مأجوراً حميداً ، فمن اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون \* (٢)

« فلما سمعوا منه هذة المقالة ، تاقت أنفسهم للشهادة ، وعانق بعضهم بعضاً للوداع ، والدموع تنسكب والقلوب لها وجيب وانصداع ، وكلهم قد طابت نفسه بالموت ، وارتفعت أصواتهم بالشهادة والتكبير ، وكلهم يقول عباد الله إياكم والتقصير ، فتسابقت أبطال المسلمين نحو جيش الروم معتمدة على الحيّ القيوم »(٣) .

حازت الجيوش الإسلامية (المغربية والأندلسية) نصراً حاسماً في هذه المعركة ، التي أعادت ذكريات الزّلاَّقة والأرك ، وتشتت الجيش القشتالي وقتل قائده . ثم ان السلطان المريني أبا يوسف يعقوب المنصور (سَمي السلطان الموحدي الذي قاد معركة الأرك ) ذهب إلى الجزيرة الحضراء للاستراحة ليعود إلى أراضي قشتالة وحاصر إشبيلية العاصمة التي طلبت الأمان والصلح فأجابهم وعاد إلى الجزيرة الخضراء . عبر البحر إلى المغرب في أواخر رجب سنة ١٧٤ ه ، بعد ان أنفق حوالي خمسة شهور في الأندلس ، وبعد أن ترك في الجزيرة الحضراء ثلاثة آلاف فارس لمعاونة إخوانهم الأندلسيين في رد اعتداء جند قشتالة ومن معهم (٤) .

عبر السلطان يعقوب المنصور إلى الأندلس للمرة الثانية سنة ٢٧٧ هـ ( ١٢٧٨م). توغيّل بجيشه في أراضي قشتالة والتقى بابن الأحمر، ثم عاد المنصور إلى المغرب. كان ابن الأحمر يتوجس من السلطان المريني ، فتصرف تصرفاً شاذاً حيث تحالف مع ملك قشتالة الذي أنزل قواته في الجزيرة الحضراء تبعاً لذلك . أرسل المنصور ابنه الأمير أبا يعقوب في أسطول ضخم في أوائل سنة ٢٧٨ هـ ( ١٢٧٩ م ) .

<sup>(</sup>١) الآية ١١١ من سورة التوبة . (٢) من الاية ٢٠٠ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) الذخيرة السنية ، ١٤٩ – ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) الذخيرة السنية ، ١٥٩.

حدثت معركة بحرية مع الأسطول القسّتالي الذي انهزم واضطرت قواته ترك الجزيرة الخضراء . ثم بعث السلطان المريني إلى ابن الأحمر في وجوب التفاهم ، خشية على مصير المسلمين في الأندلس من هذا المسلك . تم التفاهم وعقد التحالف وصفا الجو . بموجبه أصبحت مالقة لبني مرين ، لتكون محطاً وقاعدة للقوات المرينية التي تعبر إلى الأندلس للجهاد فيه .

ثم إن شانجه (الرابع) ثار سنة ٦٨١ ه (١٢٨٢ م) على أبيه الفونش (العاشر) ، الذي عرف بميله للعلم وكانت له صلات مع علماء الأندلس ، مما أثار السخط عليه في مملكته (۱) . عبر السلطان المريني المنصور إلى الأندلس لمعاونة الفونش (العاشر) ، الذي هرع للقائه «بأحواز الصخرة من كُورة تاكرُنًا »(٢) ، قرب رُندة (Ronda) ، فرهن تاجه عند السلطان . يذكر ابن خلدون أنه «خالف على هيرًانده همرًانده ملك قشتالة هذا ابنه شانجه فوفد هيرًانده على يعقوب بن عبد الحق صريخًا ، وقبل يده فقبل وفادته وأمده بالمال والجيش ورهن في المال التاج المعروف من ذخائر سلفه فلم يزل بدار بني عبد الحق من بني مرين فهذا العهد . »(٣) ، كما يذكر ابن الخطيب «بقش تاكه ، الفُنش بن هيرًانده " ، إلى أن ثار عليه ولده شانجه " ، واقتضت الحال إجازة سلطان المغرب ، واستجار به ، وكان من لقائه بأحواز الصخرة من كُورة تاكرُنًا ما هو معلوم . »(١) ، لكن المَقَرِي يجعل الذي استجار بالسلطان المريني هو شانجه " ، فيذكر « أن دُن شانجه " بن دُن الفُنش ، استنصر على أبيه بالسلطان المجاهد أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المَريني ، ولاذ به ، ورهن عنده تاجة ذخيرة النصارى ، ولقيه بصخرة عبًاد ، من أحواز رُندة ، ،

<sup>(</sup>١) نهاية الأندلس . ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) الاحاطة ١/٤٦٥ . كذلك : نهاية الأندلس ، ١٠٥

<sup>(</sup>٣) العبر ، ٣٩٣/٤ . ليس ملك قشتالة اللاجيء هو هرانده ( لعله فرانده ) بل الفنش بن هرانده ( الفونسو العاشر بن فرناندو الثالث ) ، كما يتبين من نص الاحاطة التالي . لعل ابن خلدون وهم في الاسم ، أو هو خطأ الناسخ ، سقط منه .

<sup>(</sup>٤) الاحاطة ، ١/٤٦٥ . كذلك : أعمال الأعلام ، ٢/٢٣٣ – ٣٣٣ . واجع : نهاية الأندلس ، ١٠٠٠ . ١٠٥ ، ١٠٠ .

فسلم عليه »(١) .

ثم توفي الفونش ( العاشر ) طريداً سنة ٦٨٣ ه ( ١٢٨٤ م ) ، فانفرد ابنُه شَـانجُـهُ \* في حكم قَـشـْتَـالَـة .

عبر المنصور – للمرة الرابعة – في صفر سنة ٦٨٤ ه إلى الأندلس ، واشتبك مع جيوش قشتالة في البر والبحر . رغب شانه به وطلب السلم ، فأرسل وفداً من الأحبار يفوض السلطان المريني مايراه . ووضعت شروط ، منها مسالمة المسلمين كافة وعدم الاعتداء على الأندلس . « ثم هلك هير آند ُه و سنة ثلاث و ثمانين ، واستقل ابنه شانه به بالملك ، ووفد على يوسف بن يعقوب بالجزيرة الحضراء بعد مهلك أبيه يعقوب ، وعقد معه السلم . »(٢)

#### ب - مشيخة الغُزاة

كان من نتائج حسن التفاهم بين المرينيين وسلطان غرناطة أن نزحت مجموعة من المجاهدين إلى الأندلس للإقامة فيها ، ليكونوا على أهبة الجهاد مدافعين عن الأندلس عُرُ ف المنصب في هذه المهمة الدفاعية في الحُطط الأندلسية لهذه المدة – بر مشيخة الغُزاة » ورئيسها باسم « شيخ الغُزاة » . هي من الحُطط التي أنشأت في هذه المدة ، وتولى بنوالعلاء ( من أقارب السلطان المريني ) قيادة المشيخة ، وهو منصب عسكري . تولى رياسة المشيخة عبد الله بن أبي العلاء حتى استشهد سنة ٦٩٣ ه(٣) ، فكانت لأخيه أني سعيد عثمان بن أبي العلاء .

عن هذه المشيخة يذكر المَقَرِي في نفح الطيب أنه « لم يزل ملوك بني مرين يعُينون أهل الأندلس بالمال والرجال ، وتركوا منهم حصة معتبرة من أقارب السلطان بالأندلس غُزاة ، فكانت لهم وقائع في العدو مذكورة ، ومواقف مشهورة ، وكان عند ابن الأحمر منهم جماعة بغرناطة ، وعليهم رئيس من بيت ملك بني مرين

<sup>(</sup>١) أزهار الرياض ، ٦١/١ . كذلك : نفح الطيب ، ١٢٠/٥ . نص المقري هذا يجمل الأمر مختلفاً وليس مشتبهاً . لكن صورة لحوء الفونش الملك القشتالي وحاله تبدو أكثر رجحاناً .

<sup>(</sup>٢) العبر ، ٣٩٣/٤ . كذلك : الاحاطة ، ٢٩٣١ه . راجع : نهاية الأندلس ، ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) العبر ، ٧٧١/٧ . كذلك : الاحاطة ، ١٦/٧ ، ٨٨ .

يسمُّونه **شيخ الغُزاة** . »<sup>(۱)</sup>

توفي أبو يوسف يعقوب المنصور المريني سنة ٦٨٥ ه ( ١٢٨٥م )، قبل أن يعود الى المغرب ، بعد حياة حافلة بالجهاد في المغرب والأندلس . كان من طراز يوسف بن تاشفين وأبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي . ورث حكم المرينيين ابنه أبو يعقوب يوسف ، وله شأن في الجهاد في الأندلس إلى جانب إخوانه مسلمي غرناطة . كان ابن الأحمر محمد الفقيه ذا نشاط واضح في هذا الميدان ومهتماً به ، لكنّه جنح أحياناً إلى المسلك الشاذ في مهادنة بعض ملوك إسبانيا النصرانية ضد آخر منهم ، بل وأحياناً ضد بني مرين .

توفي محمد ( الثاني ) الفقيه سنة ٧٠١ ه ( ١٣٠١ م ) فخلفه ولدُه أبو عبد الله محمد الملقب بالمخلوع الذي خُلع سنة ٧٠٨ ه ليتولى الحكم أخوه نصر .

ساءت العلاقات مع بني مرين وجرت أحداث داخلية في مملكة غرناطة ، انتهزها فرّاندُه ( الرابع ) ملك قشتالة . أرسل جنده لحصار جبل طارق ومدينة المرينة بمعاونة ملك أرْ عُون جايْمش ( خايمي الثاني Jaime II ) ، بالرغم من المعاهدة القائمة بينه وبين سلطان غرناطة . جرت قرب المرينة معركة قادها عثمان ابن أبي العلاء ضد جند أرْ عُون . هُزم ورفع الحصار عن المرية ، إلا أن جبل طارق ، بعد الحصار الشديد ، أرغم على التسليم .

ثم أرغم نصر على التنازل سنة ٧١٣ ه ( ١٣١٤ م ) ليتولى الحكم أبو الوليد إسماعيل ( بن الرئيس : أبو سعيد فرج بن أبي الوليد إسماعيل أخي محمد الأول بن ابن الأحمر المؤسس ) . كان هذا السلطان وافر العزم ، وطد الأمن وأشاع الاستقرار وأعاد عهد الجهاد ، وحين عاد القستاليون إلى مهاجمة الأراضي الإسلامية استنجد أبي الوليد ببني مرين وسلطانهم أبي سعيد الذي رفض المساعدة لعدم استجابة أبي الوليد لمطالب معينة .

زحف الجيش القشتالي على غَرَناطة بجيش ضخم بقيادة دون ُ بِطْرُه (Don Pedro) ودون خوان ( الحادي عشر ) . ودون خوان ( Don Juan ) الوصيين على مَلك قَشتالة الفُونْش ( الحادي عشر ) . جمعوا لذلك الجموع الكثيرة ، معهم عديد من أُمراء قشتالة ومن المتطوعين الإنجليز في

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٣٨٥/٤ . كذلك : ٤٥٣/١ ؛ نهاية الأندلس ، ١٠٧ .

نزعة صليبية . حدثت معركة هائلة في ٢٠ ربيع الثاني سنة ٧١٨ ه ( مايس = مايو ١٣١٨ م ) قرب مدينة غرناطة . كان عدد الجيش الإسلامي حولي ستة آلاف ، منهم ألف وخمس مئة فارس والباقي رَجَّالة . لكنهم لكنهم صفوة مختارة بقيادة شيخ الغُزاة أبي سعيد عثمان بن أبي العلاء ، الذي أخلص وجنده النية لله ، مجاهدين مستشهدين . كان نصراً حاسماً شبيهاً بأمثاله من الزَّلاَّقة والأرَك وغير هما(١) .

أورد المَقَرِي في نفحه عن هذا الموضوع كلاماً هنا بعضه :

« وجاءها الطاغية دون بِيُطْرُهُ في جيش لا يحصى ومعه خمسة وعشرون ملكاً ، وكان خبر هذه الوقعة أن الإفرنج حشدوا وجمعوا وذهب سلطانهم دون بيُطْرُهُ إلى طُلَيَ طُلُمة ، ودخل على مرجعهم الذي يقسال له الباب ، وسجد له ، وتضرَّع ، وطلب منه استئصال مابقي من المسلمين بالأندلس ، وأكد عزمه ، فقلق المسلمون بغرناطة وغيرها ، وعزموا على الاستنجاد بالمريني أبي سعيد صاحب فاس ، وأنفذوا إليه رسلاً ، فلم ينجح ذلك الدواء ، فرجعوا الى أعظم الأدوية وهو اللَّجُأُ إلى الله تعالى ، وأخلصوا النيَّات ، وأقبل الإفرنج في جموع لاتحصى ، فقضى ناصر من لاناصر له سواه بهزم أمم النصرانية ، وقتل طاغيتهم دون بيُطرُهُ ومن معه ، وكان نصراً عزيزاً ويوماً مشهوداً . «(٢)

لم يقتل من المسلمين إلا العدد اليسير . ويقول عنها ابن الحطيب في الإحاطة حين جرى ذكر الطاغية بُطْرُهُ : «ثم صرفت المطامع عزمه الى الحضرة ، فقصد مرجها ، وكفّ الله عاديته ، وقمعه ، ونصر الإسلام عليه ، ودالت للدين عليه الهزيمة العظمى بالمرج من ظاهر غرناطة على بريد منها ، واستولى على محلته النهب ، وعلى فرسانه ورجاله القتل ، وعظم الفتح ، وبهر الصنع ، وطار الذكر ، وثاب السعد . وكانت الوقيعة سادس جمادى الأولى من عام تسعة عشر وسبع مئة »(٣) .

يتحدثُ ابنُ خلدون عن ذلك باختصار شديد ، يذكرها في موضعـين .

<sup>(</sup>١) نهاية الأندلس ، ١١٨ ، ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٩٩/١ - ٤٥٠ . كذلك : نفح ، ١٠/٥ ؛ العبر ، ٣٧٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) الاحاطة ، ٣٨٩/١ . لعل في هذا التاريخ ( ٧١٩ هـ ) أختلا فأ أو تحريفاً .

« وصابروهم حتى خالطوهم في مراكزهم ؛ فصرعوا بُطْرُهُ وجوان ، وولوهم الأدبار . (1) ، « ثم كان من تكييف الله تعالى في قتله و قتل رديفه ، واستلحام جيوش النصر انية بظاهر غرناطة ما ظهرت فيه معجزة من معجزات الله . (1)

\* \* \*

ثم جرت أحداث كما سادت أحوال من الهدوء والمسالمة . اغتيل ــ سنة ٧٧٥ هـ ( ١٣٢٥ م ) ــ سلطان غرناطة أبو الوليد اسماعيل الغالب بالله ، فخلفه ولده أبو عبد الله محمد .

كان جبل طارق قد احتله الجيش القشتالي أيام فرَّانْده أ ( الرابع ) منذ سنة ٧٠٩ هـ ، حتى استطاع المسلمون استعادته بمساعدة بني مرّين سنة ٧٣٣ هـ ( ١٣٣٣ م ) . الاأن سلطان غرّناطة اغتيل أيضاً فورثه أخوه أبو الحجاج يوسف ( الأول ) بن أبي الوليد السماعيل ، الذي كنان من أبرع ملوك بني الأحمر ، بعيد الهمة عالي الحلال شاعراً عالماً وحامياً للعلوم والفنون ، وهو الذي أضاف إلى قصر الحمراء منشآت كثيرة (٣) . بدأ يظهر – في أيامه – لسان الدين بن الحطيب في أعمال الدولة الكبرى – محل أبيه عبد الله ، عند وفاته – ثم تولى الوزارة سنة ٧٤٩ هـ(٤) .

حدثت ــ سنة ٧٤٠ هــ معركة بحرية ، هزم فيها المسلمون . اشتركت فيها قوات من قشتالة وأرْ عُنُون والبرتغال ، وبارك البابا هذه الحملة ، ودخلت جيوشهم مملكة غرناطة .

#### ج ـ وقعة طريف

تجهز – على إثرها – المسلمون لرد القشتاليين ومن معهم . المرينيون : بقيادة سلطانهم أبي الحسن على بن عثمان بن أبي يعقوب ، والأندلسيون : بقيادة سلطان غرناطة أبي الحجاج يوسف ( الأول ) ( غرناطة ، ٧١٨ : ٧٣٣ – ٧٥٥ هـ) (٥٠) . نشبت معركة بين الفريقين في سابع جمادى الأولى سنة ٧٤١ هـ ( ٣٠ تشرين الأول =

<sup>(</sup>١) العبر ، ٧٠/٧ه .

<sup>(</sup>٢) العبر ، ٤/ ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأندلس ، ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) عنه انظر : لسان الدين بن الخطيب ، محمد عبد الله عنان ؛ درة الحجال ، ٢٧١/٢ .

<sup>(</sup>٥) أعمال الأعلام ، ٢/٤/٣ - ٣٠٦ ؛ الاحاطة ، ١/١٤ ، ؛ نفح الطيب ، ٥٠/٥ .

كتوبر ١٣٤٠ م). استعمل المسلمون فيها نوعاً من المدافع تقذف النيران (١) ؛ غدا هذا السلاح مستعملاً ، فيما بعد (٢) . لكن المسلمين خسروا هذه المعركة . ارتكب القشتاليون المناكر في المعسكر الإسلامي وغنموا مافيه . وتحفظ كنيسة طأليطلة حتى اليوم ، بين ذخائرها – علمين لبني مرين من هذه المعركة (٣) ، ولعلهم خسروا فيها مصحف عثمان (٤) .

جرت هذه المعركة قرب طريف ، ولذا سميت «وقعة طريف» (°) ( Salado ) ، وهي تذكّرنا بـ «وقعة العقاب» (٦) . لمّا استولى ملك قَشْتالَة الفُونْشُ ( Salado ) ، وهي تشكّرنا بـ «وقعة العقاب» (٦) . لمّا استولى ملك قَشْتالَة الفُونْشُ ( الحادي عشر ) على معسكر المسلمين وموضع سلطان المتغرب ، وفيه الحريم والأولاد ، ذبحوا جمعاً بوحشية مُدرَوِّعة (٧) .

يبدو أنَّه حوالي هذا الوقت ظهر استعمال المسلمين لأسلحة جديدة ، تشبه المدافع ، مجهزة بآلات قاذفة ، وهي « الأنفاط »(^) .

حضر هذه المعركة عدد من العلماء الأكابر والأعلام ، واستشهد بعضهم . ممن استشهد :

\* أبو محمد عبد الله بن سعيد السلماني (غرناطة ، ٢٧٢ – طريف ، ٧٤١ هـ) . والد الوزير الغرناطي والأديب الكاتب لسان الدين بن الخطيب ( لمَوْشَهَ ، ٧١٣ – فاس ، ٧٧٦ هـ) ، « وفقد يوم الوقيعة الكبرى بظاهر طريف ، يوم الاثنين سابع

<sup>(</sup>١) نهاية الأندلس ، ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الآثار الأندلسية ، ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) الآثار الأندلسية ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٢٠٦/١ .

<sup>(</sup>ه) عن وقعة طريف راجع : العبر ، ٢٧٤/٤ – ٣٧٥ ؛ نفح الطيب ، ٢٥٠/١ (ه) عن وقعة طريف راجع : العبر ، ٣٤٤ – ٣٧٤ ؛ نفح الأول بن الأحمر ، محمدكمال شبانه، ١٣٨ – ١٣٨ ؛ يوسف الأول بن الأحمر ، محمدكمال شبانه، ١٣٨ – ١٣٨ ؛ يوسف الأول بن الأحمر ، محمدكمال شبانه، ١٣٨ – ١٣٨ ؛ ماسعال في المستعدد المستعدد العبد العبد

<sup>(</sup>٢) أعلاه ، ٩٠ .

<sup>(</sup>٧) العبر ، ٧/١٤٥ ؛ نهاية الأندلس ، ١٤٢.

<sup>(</sup>۸) أنظر : نبذة العصر ، ۱۸ ، ۲۱ ؛ نهاية الأندلس ، ۲۲۱ . كذلك : درة الحجال ، ۳۳/۲ . قارن : أعلاه ، ۲۲۷ .

جمادى الأولى عام واحد وأربعين وسبع مئة »(١). كما فقد فيها أخو لسان الدين الأكبر . يخبرنا عن ذلك لسان الدين بن الخطيب حين الحديث عن والده في هذه الوقعة الذي كان فيها « وفُقيد في الكائنة العظمى بطريف يوم الاثنين سابع جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وسبع مئة ، ثابت الحأش ، غير جزوع ولا هيّابة . حدثني الخطيب بالمسجد الحامع من غرناطة الفقيه أبو عبد الله ابن اللَّوشي قال : كبا بأخيك الطّرف ، وقد غشي العدو ، وجنَحْتُ إلى إردافه ، فانحدر إليه والدُك ، وصرفي ، وقال : أنا أولى به ، فكان آخر العهد بهما »(١) .

\* القاضي أبو عبد الله محمد بن بكر الأشعري المَالَقي (مالقة ، ١٧٤ – طريف ، ٧٤١ ه ) . أحد أشياخ ابن الخطيب وصاحب كتاب التَّمهيد والبيان في مقتل الشَّهيد عُثمان (٢) . كان «حسن التخلق عطوفاً على الطلبة محباً في العلم والعلماء مجلاً لأهله مُطرَّر التصنع عديم المبالاة بالملبس بادي الظاهر عزيز النفس نافذ الحكم صوَّالة معروفاً بنصرة من أرز اليه . تقدم للشياخة ببلده مالقة ناظراً في أمورالعقد والحل ومصالح الكافة . ثم وُلِي القضاء بها فأعزَّ الحُطة وترك الهوادة وإنفاذ الحق ملازماً للقراءة والإقراء محافظاً للأوقات حريصاً على الإفادة . ثم وُلِي القضاء والحَطابة بغرناطة »(٤) .

وكان « مميّن جمع له بين الدراية والرواية ؛ . . . ولم يزل مع ذلك ملازماً أيام قضائه للإقراء مع التعليم » (°) .

« وتصدَّر لبثِّ العلم بالحضرة يقرى فنوناً منه جَمَّة فنفع وخرَّج ودرَّس العربية والفقه والأصول وأقرأ القرآن وعلم الفرايض والحساب وعقد مجالس الحديث شرحاً وسماعاً على سبيل من انشراح الصدر وحسن التجمُّل وحَفَّض الجَناح. »(١)

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ١٧/٥ . كذلك : أزهار الرياض ، ١٨٧/١ .

<sup>(</sup>٢) نفمح الطيب ، ه/١٢. كذلك : لسان الدين بن الخطيب ، ٣٣ – ٣٤ ، ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٣) منشور ( بيروت ، ١٩٦٤ ) ، بتحقيق الدكتور محمود يوسف زايد .

<sup>(</sup>٤) الاحاطة ، ١٧٦/٢ - ١٧٧ .

<sup>(</sup>ه) المرقبة العليا ، ١٤١ – ١٤٢ .

<sup>(</sup>٦) الاحاطة ، ١٧٧/٢ . .

« واستمر على عمله من الاجتهاد ، والرغبة في الجهاد ، إلى أن فُقد – رحمه الله – في مصاف المسلمين ، يوم المناجزة الكبرى بظاهر طريف ، شهيداً محرّضاً ، يشحذ البصائر و [يدمي] الأبطال ، ويشير على الأمير أن يكثر من قول : ﴿ حسبنا الله ونعم الوكيل \* ﴾ (١) وقد كتّف دابته التي كان عليها راكباً ، وهو رابط الجأش ، مجتمع القوى ، وأنشأ عليه بالركوب وقال له : ( انصرف هذا يوم الفرح ) يشير ، والله أعلم ، إلى قوله تعالى في الشهداء : ﴿ ورحين بما آتاهم الله من فضله ﴾ (١) وذلك ضحى الاثنين السابع من جمادى الأولى عام ٧٤١ ، عن غير عقب من الذكور . ومولده أو أخر شهر ذي الحجة من عام ٦٧٣ . » (٢)

يذكر المَقَرِي أنه « فُقد رحمه الله تعالى في المصافِّ يوم المناجزة بطريف ، زعموا أنه وقع عن بغلة ركبها ، وأشار عليه بعض المنهزمين بالركوب فلم يقدر ، وقال له : (انصرف هذا يوم الفرح) ، إشارة لقوله تعالى ﴿ فرحين بما آتاهم الله من فضله ﴾ [آل عمران ، ١٧٠] وذلك ضحى يوم الاثنين ٧ جمادى الأولى سنة ٧٤١ هرحمه الله تعالى . »(٤)

• أبو القاسم محمد بن جُزَيّ ( غرناطة ، ٦٩٣ – طريف ، ٧٤١ ه ) ، وهو أحد أشياخ ابن الحطيب وصاحب المؤلفات . كان « فقيهاً حافظاً قائماً على التدريس ، مشاركاً في فنون من عربية وفقه وأصول وقراءآت وأدب وحديث ، حفظة للتفسير ، مستوعباً للأقوال ، جماعة للكتب ، ملوكي الخزانة ، حسن المجلس ، ممتع المحاضرة ، قريب الغور ، صحيح الباطن ، تقدم خطيباً بالمسجد الأعظم من بلده على حداثة سنه ، فاتفق على فضله ، وجرى على سنن أصالته . »(٥)

﴿ فُقَد وهو يحرض الناس ويشحذ بصائرهم ويثبِّتهم ، يوم الكائنة بطريف ،

<sup>(</sup>١) من الآية ١٧٣ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٢) من الآية ١٧٠ من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٣) المرقبة العليا ، ١٤٦ – ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ه/٣٨٧ .

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ، ١٤/٥ .

ضحوة يوم الأثنين ، السابع لجمادى الأولى عام واحد وأربعين وسبع مئة . تقبـّل الله شهادته .  $^{(1)}$ 

 $^{(Y)}$  عضر هذه الوقعة من العلماء

\* الفقيه الامام أبو عبد الله محمد بن مرَّزوق (٣) ( تلمسان ، ٧١٠ – القاهرة ، ٧٨١ ه ) ، الدي ولاه السلطان أبو الحسن المريني ( ٧٥٢ ه ) عدة أعمال سلطانية . تولَّى سفارات متعددة ، منها سفارته إلى بنُطْرُهُ ( الأول ) بن الفُونش ( الحادي عشر ) ملك قسّتالة (٤) ، لعقد الصلح وافتكاك أسرى وقعة طريف (٤) ، وكان بين الأسرى ابن السلطان أبو عمر تاشفين .

لم تتيسر معرفة تاريخ هذه السفارة . يذكر ابن خلدون أنها « الى ابن أدفنش ملك قشتالة » $^{(\circ)}$  ، أي إلى بُطْرُهُ ( Pedro I ) . تمت - على ذلك - بعد وقعة طريف بما لايقل عن عشر سنوات .

تعرف بعض مصادرنا الإسلامية الأندلسية بنُطْرُهُ ( الأول ) هذا باسم : بنُطْرُهُ ابن الهُنْشُهُ بن هِرَّانْدُهُ (٦) . وإلى ملك ابن الهُنْشُهُ بن هِرَّانْدُهُ (٦) . وإلى ملك قَشَتالة الطاغية بنُطُرُهُ هذا سَفَرَ ابن خَلَدون سنة ٧٦٥ هـ بإشبيلية ، خلال أول قدوميه إلى الأندلس ، سفيراً لسلطان غرناطة محمد ( الخامس ) ، الغنى بالله(٧) .

<sup>(</sup>۱) أزهار الرياض ، ۱۸۷/۳ . كذلك : نفح الطيب، ه/۱۹، ۲۹، الكتيبة الكامنة ، ۶۹ . عن أعلام من أسرته الشهيرة ( بنوجزى ) انظر : درة الحجال ، ۱۳/۱ ( رقم : ۱۱) ، ۲۲ رقم : ۲۹)، ۹۰ ( رقم : ۸۰) ، ۲/ ۲۹۰ ( رقم : ۲۹۷ ) ، ۲۲۲ ( رقم : ۷۲۸ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : التعريف بابن خلدون ، ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) التعريف ، ٥٠ ؛ نفح الطيب ، ١٣/٥ .

<sup>(</sup>٤) الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>ه) التعريف ، ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) الاحاطة ، ١/١٣٥ ، ٢/٢٢ ، ٢٤ ؛ أعمال الأعلام ، ٢/٥٣٣ .

<sup>(</sup>٧) التعريف ٨٤ ؛ أعلاه ، ٢٦ ه .

يذكر ابن خلدون ( التعريف ، ٨٤ ) عن سفارته إلى إشبيلية ، موطن اسلافه « وسفرت عنه سنة خمس وستين إلى الطاغية ملك قشتالة يومئذ بطره بن الهنشة بن أذفونش لا تمام عقد الصلح » . أما القدوم الثاني لابن خلدون إلى الأندلس فكان سنة ٧٧٦ ه . التعريف ، ٢٢٦ .

وابن مرزوق أحد أشياخ ابن الخطيب<sup>(۱)</sup> وصديق ابن خلدون<sup>(۲)</sup>. عالم فاضل « غاص المنزل بالطلبة ، منقاد للدعوة ، بارع الخط أنيقه ، عذب التلاوة متسع الرواية ، مشارك في فنون من أصول وفروع وتفسير ، يكتب ويشعر ويقيد ويؤلف ، فلا يعدو السداد في ذلك ، فارس منبر غير جزوع ولا هيّاب »<sup>(۳)</sup> .

### ٥ \_ مجرايات الأحداث التالية في الجزيرة الأندلسية

كان الوباء الكبير سنة ٧٤٩ ه ( ١٣٤٨ م ) . شمل الأندلس وبقية الجزيرة الأندلسية ومناطق أخرى من العالم الاسلامي وحول البحر المتوسط<sup>(٤)</sup> . لعل بدء ظهوره كان في إيطاليا . وضع ابن الحطيب ، معاصر وشاهد عيبان ، في هذا الوباء كتابه مقنعة السائل عن المرض الهائل ، كما ألتف عنه شاعر المَرِيَّة أحمد بن خاتمة الأنصاري ( ٧٧٤ – ٧٧٠ ه )<sup>(٥)</sup> رسالة تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد<sup>(٢)</sup> ، كما ألتف ابن خاتمة كتاباً عن المَرِيَّة مزية المَرِيَّة على غيرها من البلاد الأندلسية<sup>(٧)</sup> .

تجهز ملك قشتالة الفونش ( الحادي عشر ) سنة ٧٥٠ ه للاستيلاء على جبل طارق، فضرب بجيشه حوله الحصار الشديد . لكن الوباء فشا في هذا الجيش وكان الفونش من ضحاياه ، وأنقذ الله العلي القدير جبل طارق (^) ، فاضطر جيشه – بعد قرابة سنة

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٥/ ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٢) التعريف ، ٤٩.

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٥/١/٥ .

 <sup>(</sup>٤) انظر : العبر ، ٤/٤ ٣٩ ، ٧٧٩/٧ ، ٢٧٩/٧ ؛ رحلة ابن بطوطة ، ٦٦٥ ؛ درة الحجال ، ١/٥٤ ،
 ٨٣ ، ٣٧٦/٣ ، ٢٩٢ ، ٢٩٥ ، ٢٩٣ ؛ نهاية الأندلس ، ١٣٢ ، ١٧٣ ؛ لسان الدين بن الخطيب،
 ١٨١ – ١٨١ . كذلك : أعمال الاعلام ، ٢/٥٣٣ .

<sup>(</sup>ه) عنه راجع : الاحاطة ، ٢٩٩/١ – ٢٠٩ ؛ درة الحجال ، ٨٥/١ ( رقم : ١١٦ ) ، ٣٩٤/٣ ؛ نفح الطيب ، ٢٨/٦ ( = أزهار الرياض ، ٢٦٥/١ ) .

<sup>(</sup>٦) نهاية الأندلس ، ١٣٠، ٢٠١٠ - ٤٧١ .

 <sup>(</sup>٧) الاحاطة ، ٨٣/١ ؛ نفح الطيب ، ١٦٣/١ ، ٢٥٠/١ ، ٥/٠٣ ، ٥٧٥ ؛ أزهار الرياض ،
 (٧) الاحاطة ، ٨٣/١ ؛ ٨٥٢ ، ٨/٣٢ ، ٨٨/١ ؛ درة الحجال ، ، ٨٦/١ ، ٣٣٣٣ .

<sup>(</sup>٨) العبر ، ٤/٥٧٥ ، ٣٩٤ ، ٧٧٦ - ٣٧٩ ، ٣٧٩ ؛ ٧٧٦ ؛ رحلة ابن بطوطة ، ٦٦٥ ؛ أعمال الاعلام ، ٢/٥٣٣ ؛ نهاية الأندلس ، ١٣٢ ، ١٧٣ ؛ لسان الدين ابن الحطيب ، ١٨١ – ١٨٢ .

من بدء الحصار ـــ إلى فكه والانسحاب . ذكر ابن الخطيب هذا الأمر في أكثر من رسالة وجهت إلى الأندلس (١)والمغرب(٢) ومصر (٣) .

ترك المسلمون ــ تكريماً ــ موكب الملك يجتاز غَـرناطة إلى إشبيلية ، وارتدى عدد منهم شارات الحداد (!) ، مجاملة (<sup>٤)</sup> .

استمرت قشتالة على سياستها من العيث في الأراضي الأندلسية ناقضة العهود (٥) . لكن صلحاً عقد بين الأندلس وبين ملك أَرْغُون بُطْرُهُ بن شَانْجُهُ ( بيدرو الرابع V = V = V = V = V = V = V = V م ) .

ساد السلام والأمن ربوع عَرَناطة ، وازدهرت نهضة عامة خلال سنوات أبي الحجاج يوسف ( الأول ) . اغتاله سنة ٧٥٥ ه ( ١٣٥٤ م ) – مخبول<sup>(١)</sup> ، لم يفصح عن دوافعه ، أثناء صلاته في المسجد الأعظم يوم عيد الفطر ، فبكاه أهل الأندلس بدمع غزير . خلفه ابنه محمد ( الخامس ) ، الغني بالله ، الذي خُلع وأُعيد مرة أُخرى .

قامت أحداث كانت تهدف إلى استصفاء غَرناطة ، وتوزيع تركتها بين حكام اسبانيا النصرانية ، وباركها البابا ، لكنها فشلت .

كذلك قامت مصالحة بين غرناطة وبين أرْغُون وقَشتالة . وجدت أحداث وَعلاقات صلح خلال حكم الغني بالله ، ثم ابنه محمد ( السادس ) الذي تولى الحكم سنة ۷۹۷ ه ( ۱۳۹۶ م ) . عند وفاته سنة ۸۱۱ ه ( ۱٤٠٨ م ) ، يرثه أخوه يوسف ( الثالث ) . تقدمت عكاقات المودة خطوة بين قشتالة وغرناطة . توفي يوسف (الثالث) سنة ۸۲۰ ه ( ۱٤۱۷ م ) . تبعه عدة أمراء ، اختلفت قدرتهم بين القوة والضعف .

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ، ٤٢/٤؛ ؛ نهاية الأندلس ، ١٣٢ ؛ لسان الدين بن الخطيب ، ١٨١ – ١٨٢ ؛ يوسف الأول ابن الأحمر ، رسائل رقم : ١٣ ، ١٦ .

<sup>(</sup>٢) يوسف الأول ، رسائل رقم : ٧ ، ١٠ ، ١١ ، ١٧ ، ٢١ .

<sup>(</sup>٣) يوسف الأول ، رسالة رقم : ٣ .

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك عنان ( نهاية الأندلس ، ١٣٢ ) وأشار إلى عبر ابن خلدون ، الذي لم أجده فيه .

<sup>(</sup>٥) كناسة الدكان بعد انتقال السكان ، ابن الخطيب ، ١٠٣ – ١٠٥ ( الوثيقة العاشرة ) ، ١٦٠ – ١٦٥ ( الوثيقة العاشرة ) . ( = يوسف الأول ، رسالة رقم : ١٧ ) .

<sup>(</sup>٦) العبر ، ١٩٠، ٢٣٢/٧ ، ٢٩٠ .

جرت أحداث وخلافات داخل غرناطة كان لها أسوأ الأثر . ثم جرت صدامات بين غرناطة وقشتالة ، كانت الحرب فيها سيجالاً . خسرت فيها غرناطة بعض القواعد والثغور واستولت عليها قشتالة بالحرب أو بالتنازل الذليل .

كان سقوط جبل طارق ، عن طريق المفاجأة ، بيد القسّتاليين سنة ٨٦٧ هـ ( ١٤٦٢ م ) ضربة عنيفة لمسلمي غرناطة ، مما يحول دون وصول الإمداد من عُدُّوة المغرب للأندلس . قل هذا العون نتيجة لضعف قوة الدولة المرينية التي تنتهي سنة ٨٦٨ هـ ( ١٤٦٤ م ) . ، بعد أن عاشت قرنين من الزمان ، لتحل محلها دولة فتية نشيطة هي دولة بني وطاًس . لكنها لم تكن في مستوى من القوة لتقوم بدور بني مرين ومن قبالهم تجاه نصرة الأندلس والجهاد فيه .

فتح المسلمون ( العثمانيون ) القسطنطينية سنة ٨٥٧ ه ( ١٤٥٣ م ) ، بقيادة السلطان محمد ( الثاني ) الفاتح . قد لايخلو هذا الحدث من أثر في زيادة نشاط اسبانيا النصرانية لمهاجمة الأندلس . ساعد على ذلك سوء الأحوال الداخلية التي كانت تجتازها هذه المملكة الصغيرة غرناطة . يبدو أنه ، في مثل هذه الأحوال ( ومن غير اتحاد اسبانيا النصرانية في مملكة واحدة ، الأمر الذي سيتم بعد حوالي ربع قرن ) ، لابد أن تسير الأندلس إلى نهايتها ، التي وصلتها فعلاً . في موعد لايتأخر كثيراً ، إن كان ، عن الذي تم فيه ، يوم غربت شمس الأندلس وزال سلطان المسلمين السياسي ، وتلاه وترتب عليه زوال وجودهم الحضاري والبشري .

تم اتحاد قستالة وأرْغُون سنة ٨٨٤ ه ( ١٤٧٩م ) بزعامة الملكين الكاثوليكيين. وكان قد تم الزواج بينهما قبل ذلك بعشر سنين (١) . حوالي هذا الوقت بدأت مفاوضات مع غرناطة ، حيث طلب إلى سلطانها أبي الحسن شروط ثقيلة . أنذر السفير القشتالي ، الذي جاء إلى غرناطة لهذا الغرض ، لكن لم يكن ليستعد الاستعداد المناسب ويسلك السلوك المطلوب (٢) . هاجم فرّاندُهُ ( الحامس ، زوج إزابيل ملكة قشتالة ) غرناطة ، واستولت جيوشُه – بعد مقاومة باسلة – على مدينة الحَمَّة (الحامَّة Alhama)

<sup>(</sup>١) أعلاه ، ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأندلس ، ه١٩ – ٢٠١ .

جنوب غرب غرناطة . فأمعنوا في أهلها قتلاً ، وذلك في محرم سنة ٨٨٧ ه (١٤٨٢م). ثم زحف ملك قشتالة على مدينة لوشة ( Lojo ) — بلد لسان الدين بن الخطيب وحاصرها . لكن حاميتها الاسلامية دافعت عنها دفاعاً مجيداً ، وردته على أعقابه ، بقيادة الأمير الشيخ على العطار الجندي الباسل الذي أبلى بلاء حسناً ، وكان في الثمانين من عمره (١) . وما يزال سيف الشيخ العطار \_ رحمه الله \_ محفوظاً في المتحف الحربي ( Museo del Ejercito ) بمدريد .

تولّى حُكم غَرَناطة – أواخر سنة ٨٨٧ هـ – محمد ( الحادي عشر ) بن علي مكان أبيه : أبو الحسن علي . يعرف الأمير محمد هذا : أبو عبد الله ( Boabdil ) أو أبو عبد الله الصغير (٢) .

خاض هذا الأمير – في السنة التالية ( ٨٨٨ ه ) – معركة ضد جيوش قَـشتالة ، انتصر فيها المسلمون . ثم قاد جيشاً ، اتّجه به نحو قُـر طبة ، غـَلب في عدة معارك محلية . لكنه أُسر في معركة عند قلعة اللَّسَّانة ( Lucena ) جنوب شرق قرطبة (٣) . تولى حكم غرناطة – يعده – عمه : محمد بن سعد ، أبو عبد الله الزَّغـَل ( الشجاع الباسل ) .

أطلق سراح أبي عبد الله محمد ( الحادي عشر ) سنة ٨٩٠ ه ( ١٤٨٥ م ) ، بعد توقيع اتفاق في صالح قسّتالة . صاحب ذلك قيام انقسامات في داخل غرناطة ، حيث توزعتها الزعامات والأحزاب مؤيدة هذا الزعيم أو ذاك . هاجم جند قشتالة مدينة لوشمة مرة أخرى ولم تقو على الاستمرار في المقاومة فاستسلمت سنة ٨٩١ ه ، بشروط لصالح قشتالة . ثم كانت حرب بين العم وابن أخيه انتهت بتقسيم غرناطة . بدأ ملك قشتالة يشدد الضربات على المدن الأندلسية ويرهقها حصاراً وحرباً . يذكرنا ما ملاقاه بعضها ، بأحوال بلنسية أيام القَمَسْمِيطُور(٤) . كان يخرب ماحول غرناطة من

<sup>(</sup>١) راجع : نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر ، مجهول المؤلف ، ٩ ؛ نهاية الأندلس ، ٢٠٢ ؛ الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال ، ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٢) وثائق عربية غرناطية ، ٠٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر : أعلاه ، ه٣٤ ، ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٤) أعلاه ، ٣٦٩ وبعدها .

الزروع والمحاصيل . وكانت البقية الباسلة المتفانية من فرسان الأندلس وجندها – في كل ذلك – يبذلون أرواحهم . عقد الزَّعْل – سنة ٨٩٥ ه ( ١٤٨٩ م ) – معاهدة مع ملك قشتالة ، ثم اضطر لترك الأندلس إلى تيليمْسان بالجزائر .

#### ٦ ــ سقوط غرناطة

هكذا تسقط غرناطة ، آخر حصن إسلامي في شبه الجزيرة الأندلسية . يورد المَقرِّي قول شاهد عيان (Y) أندلسي وبخطه هو الفقيه الأديب المؤرخ أبو عبد الله محمد بن الحداد الوادي آشي نزيل تلمُسان أنه « كان الاستيلاء على مدينة غرناطة آخر مابقي من بلاد الأندلس للاسلام في محرم عام سبعة وتسعين و ثمان مئة (Y). ثم يردف المَقرِّي « أنه قد يظهر من كلام بعضهم أن الصلح كان في محرم ، ودخول الحيش القصبة الحمراء كان في ربيع ، فلا منافاة ، والله أعلم . (Y).

وُقِّعت معاهدة التسليم بين حاكم غرناطة المتخاذل وبين ملكي ْقَشتالة في 11 > 2 سنة 49 < 6 هـ(٥) ( 40 < 7 تشرين الثاني = نوفمبر 40 < 7 م) .

المصادر الأندلسية المتوفرة – التي احتوت هذة الأحداث ، وما تلاها – قليلة . لعل الأيام تأتي بمزيد منها – بعون الله – لتلقي ضوءاً أشد على تلك المرحلة القاسية . كانت أياماً حالكة مرت بالمسلمين وأهوالاً عاشوها وشدائد ذاقوها ، من ذخائر طغاة قشتالة وليون . نجد بعض هذه الأخبار في المصادر الأوربية . لكن لدينا معلومات

<sup>(</sup>١) نبذة العصر ، ٣٩ – ٤٢.

<sup>(</sup>٢) أزهار الرياض ، ٣٠٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٢٢/٦ ( = أزهار الرياض ، ٦٦/١ ) .

<sup>(</sup>٤) أزهار ، 7/1 . كذلك : نفح ، 3/070 ( = أدناه ، 700-300 ) ؛ نبذة العصر ، 97-73 .

<sup>(</sup>ه) نبذة العصر ، ٣٩ - ٢٢ ؛ نفح الطيب ، ٢٥/٥ ، ٢٢/٦ ؛ أزهار الرياض ، ٦٦/١ ؛ نهاية الأندلي ، ٢٤٤ ، ٢٠٠ - ٢٠٩ ، ٢٦٩ .

مهمة عن الأيام الأخيرة لغرناطة ، فيما بقي من مصادرنا الأندلسية . نجدها في كتاب شاهد عيان اشترك في الأحداث<sup>(۱)</sup> : نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر ، لمؤلف مجهول . لعله نسخة غير كاملة من هذا الكتاب . كذلك كتاب جنة الرضى في التسليم لما قد رالله تعالى وقضى ، لابن عاصم ، الذي توفرت مخطوطته حالياً . نقل المقري منه ومن غيره مقداراً جيداً في كتابيه : نفح الطيب و أزهار الرياض<sup>(۲)</sup> .

تضمنت معاهدة التسليم سبعة وستين شرطاً ، كما يذكر المَقَرِي (٣) ، أو أقل (١) . لم يتيسر الحصول على المعاهدة بنصها العربي ، إن كان موجوداً الآن . لكن المَقَرِي بجملها بقوله : « وفي ثاني ربيع الأول من السنة – أعني سنة سبع وتسعين وثمان مئة — استولى النصارى على الحمراء و دخلوها بعد أن استوثقوا من أهل غرناطة بنحوخمس مئة من الأعيان رهناً خوف الغدر ، وكانت الشروط سبعة وستين منها : تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمال وإبقاء الناس في أما كنهم و دور هم و رباعهم و عقارهم ، ومنها إقامة شريعتهم على ماكانت و لا يحكم أحد عليهم إلا بشريعتهم ، وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذلك ، وأن لايدخل النصارى دار مسلم ولا يغصبوا أحداً ، وأن لايولتي على المسلمين إلا مسلم أو يهودي ممن يتولى عليهم من قببل سلطانهم قبل ، وأن يفتك جميع من أسر في غرناطة من حيث كانوا ، وخصوصاً أعياناً نص عليهم ، ومن هرب من أسارى المسلمين و دخل غرناطة لاسبيل عليه الماكه وكوزون في مدة عينت في مراكب السلطان لا يلزمهم إلا الكراء ثم بعد تلك الملدة ويجوزون في مدة عينت في مراكب السلطان لا يلزمهم إلا الكراء ثم بعد تلك الملدة يُعشر مالهم والكراء ، وأن لا يؤخذ أحد بذنب غيره ، وأن لا يُقهر مَن أسلم على الرجوع للنصارى و دينهم ، وأن من تنصر من المسلمين يوقف أياماً حتى يظهر يظهر المؤمول على المار عشر مالهم والكراء ، وأن من تنصر من المسلمين يوقف أياماً حتى يظهر

<sup>(</sup>١) انظر : نبذة العصر ، ١٦ ( المقدمة ) ، ٤٤ ؛ الحلل السندسية ، ١٢١/١ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٧/٤ ه - ٢٩ه ؛ أزهار الرياض ، ١/٠٥ - ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٢٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) يذكر عنان (نهاية الأندلس ، ٢٥٠ – ٢٥٢ ) أنها ست و خسون مادة ، ترجمها معتمداً على الصورة القشتالية لها . انظر : حاضر العالم الاسلامي ، ٤/٢ ( تعليق أرسلان ) .

حاله ويحضر له حاكم من المسلمين وآخر من النصارى ، فإن أبي الرجوع إلى الإسلام تمادى على ما أراد ، ولا يعاتب على من قتل نصرانياً أيام الحرب ، ولا يؤخذ منه ماسلب من النصارى أيام العداوة ، ولا يكلف المسلم بضيافة أجناد النصارى ولا يسفر لجهة من الجهات ، ولا يزيدون على المغارم المعتادة ، وترفع عنهم جميع المظالم والمغارم المحدثة ، ولا يطلع نصراني للسور ، ولا يتطلع على دور المسلمين ، ولا يدخل مسجدا من مساجدهم ، ويسير المسلم في بلاد النصارى آمناً في نفسه وماله ، ولا يجعل [لعلها : يحمل ] علامة كما يجعل اليهود وأهل الدَّجَن ، ولا يمنع ، وذن ولا ، صل ولا ولا غيره من أمور دينه ، ومن ضحك منه يعاقب ، ويتركون من المغارم سنين معلومة ، وأن يوافق على كل الشروط صاحب رومه ويضع خط يده ، وأمثال هذا مما تركنا ذكره . هرا)

حسب هذه المعاهدة تعهد الملكان الكاثوليكيان بأمور كثيرة للمسلمين ، لكنها جميعاً نقضت ، الواحدة تلو الأخرى(٢) ، كما سيتبين . بعد توقيع المعاهدة دخل الملكان قصر الحمراء بغرناطة في اليوم الثاني لربيع الأول سنة ١٩٩٨ ه(٣) (٢ كانون الثاني = ديسمبر ١٤٩٢ م) . تركها آخر ملوكها أبو عبد الله محمد (الحادي عشر) إلى أَنْدرَش (Andarax) في منطقة البُشرَة (البُشرَات Alpujarras) جنوب جبل الثلج (Solarius Mons) في الأندلس . جبل الثلج (Solarius Mons = جبل شكير (٤) بحيث أن ملك قستالة «أمر لعنه في العام التالي عبر أبو عبد الله محمد إلى المغرب ، حيث أن ملك قستالة «أمر لعنه الله لله بانتقال سلطان غرناطة أبي عبد الله إلى قرية أَنْدرَش ، من قُرى البُشرَة ، فارتحل أبو عبد الله بعياله وحشمه ، وأقام بها ينتظر مايؤمر به ، ثم ظهر للطاغية أن فارتحل أبو عبد الله بعياله وحشمه ، وأقام بها ينتظر مايؤمر به ، ثم ظهر للطاغية أن أبي غيزه إلى العُدوة ، فأمره بالجواز ، وأعَد له المراكب العظيمة ، وركب معه كثير

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٤/٥٠٥ – ٢٦ ه . كذلك : نبذة العصر ، ٤١ ؛ أزهار ، ٦٧/١ .

<sup>(</sup>٢) أزهار الرياض ، ١/٨٦ – ٧١ ؛ نبذة العصر ، ٤٤ ؛ نهاية الأندلس ، ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ٤/٥٧٥ ؛ أزهار الرياض ، ٢٥/١ -- ٦٦ ؛ نبذة العصر ، ٤٢ .



موافقة أبوعبد الله محمد ( الحادي عشر ) ، آخر ملوك غرناطة ، على ترك الأندلس ، بتاريخ ٢٣ رمضان ٨٩٨ ه ( ٨ تموز = يوليو ١٤٩٣ م ) . عن الصورة المحفوظة في المتحف الحربي ( Museo del Ejercito )



جبة أبو عبد الله محمد ( الحادي عشر ) ، آخر ملوك غرناطة . محفوظة في المتحف الحربي ( Mwseo del Ejercito )

من المسلمين ، ممن أراد الجواز ، حتى نزلوا بمليلة من ريف المغرب ، ثم ارتحل السلطان أبو عبد الله إلى مدينة فاس – حرسها الله – وما زال أعقابه بها إلى الآن من جملة الضعفاء السُّوَّال ، بعد المُلك الطويل العريض ، فسبحان المعزّ الممذل ، المانح المانع ، لا إله إلا هو . »(١) أما في نفح الطيب فيذكر المَقَرِي ذلك مع زيادة . «ثم أمر سلطان المسلمين أن ينتقل لسكنى البُشرَّات وأنها تكون له وسكناه بأَنْ درَش ، فانصرف إليها وأخرج الأجناد منها ، ثم احتال في ارتحاله لبر العكوة ، وأظهر أن ذلك طلبه منه المذكور ، فكتب لصاحب المربيَّة أنه ساعة وصول كتابي هذا لاسبيل لأحد أن يمنع مولاي أبا عبد الله من السفر حيث أراد من بر العكوة ، ومن وقف على هذا الكتاب فليصرفه ويقف معه وفاء بما عهد له ، فصرف في الحين بنص هذا الكتاب ، وركب البحر ، ونزل بمليلة ، واستوطن فاساً ، وكان قبل بنص هذا الكتاب ، وركب البحر ، ونزل بمليلة ، واستوطن فاساً ، وكان قبل شدة وغلاء ووباء . »(٢)

بعد أن استقر في فاس بقي مقيماً فيها حتى وفاته سنة ٩٧٤ هـ أو بعدها ، في ظل بني وَطنَّاس – وارثي المرينيين – وحاكمهم : أبو عبد الله محمد الشيخ بن زكرياء (٣) . يذكر المَقرِي أنه « انتهى السلطان المذكور بعد نزوله بمليلة إلى مدينة فاس بأهله وأولاده معتذراً عميّا أسلفه ، متلهيّفاً على ماخلفه . وبنى بفلس بعض قصور على طريق بنيان الأندلس ، رأيتُها ودخلتُها، وتوفي رحمه الله تعالى بفاس عام أربعين وتسعمئة ، ودفن بإزاء المصليّ خارج باب الشريعة وخليّف ولدين اسم أحدهما يوسف والآخر أحمد ، وعقب هذا السلطان بفاس إلى الآن . وعهدي بذريته بفاس سنة ١٠٢٧ ، يأخذون من أوقاف الفقراء والمساكين ، ويُعكد ون من جملة الشحاذين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . »(٤)

<sup>(</sup>١) أزهار الرياض ، ٦٧/١ . كذلك : نبذة العصر ، ٤٣ ، ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ، ٢٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر: نهاية الأندلس ، ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ، ٢٩/٤ .

رحل بعض المسلمين الأندلسيين إلى العُدُوة المغربية ، كان منهم « جماعة من علماء الأندلس خرجوا إلى تلم سان ، منهم القاضي الشهير أبو عبد الله بن الأزرق، صاحب « الشرح العجيب على تعتصر خليل » وكتاب « السياسة » الملخص من مقدمة تاريخ ابن خلَدُون ، وفيه زيادات بديعات ، وكتاب « روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام » ، وغير ذلك ، وارتحل من تلم سان إلى المشرق ، وسنلم بذكره . ومنهم بنو داود المذكورون في فهرسة الشيخ ابن غازي ، وهؤلاء خرجوا من الأندلس قبل أخذ غرناطة ؛ ولكن لما رأوا استطالة العدو عليها ، وأنه آخذها لامحالة ، قوضوا رحالهم عنها ، فنزلوا بتلمسان المحروسة ، وأخذت الحضرة الغرناطية بعد ارتحالهم بقريب ، رحمهم الله . ومنهم الفقيه الأديب حائز قصب السبق في كثرة النسخوالكتابة ، أبو عبد الله محمد بن الحداد الشهير بالوادي آشي ، وسنذكره إن شاء الله ، رحم الله الجميع . وممن خرج بفاس من العلماء ، الفقيه أبو العباس البقتي ، ثم رجع إلى الجميع . وقضيته معروفة . » (١)

لكن ختام هذه المأساة الأندلسية لم يكن بهذا الشكل السريع أو السهل . بل كانت دونه دماء ودموع وحسرات وأحداث ومآسي وتضحيات من كل لون(٢) . قد مها المسلمون الأندلسيون دفاعاً عن عقيدتهم الإسلامية ، التي هي أغلى من كل شيء ،

<sup>(</sup>١) أزهار الرياض ، ١/١٧ - ٧٢ .

ابن الأزرق ، هو : أبو عبد الله محمد بن الأزرق ( ٨٩٦ ه ) ، قاضي الجاعة بغرناطة ، صاحب المؤلفات . انظر : نفح الطيب ، ٢٩٩٢ ؟ أزهار الرياض ، ٣١٥ ، ٣١٧ ؟ بهاية الأندلس ، ٩٩. الوادي آشي ، فريل الوادي آشي ، هو : الفقيه الأديب المؤرخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحداد الوادي آشي ، فريل تلمسان . أزهار الرياض ، ١/٥٥ ، ٣٠٢ ٣ ، ٣٠٥ و وبعدها . عدة أعلام محملون هذااللقب : « الوادي آشي » ، فسبة إلى بلد « وادي آش » ( وادياش = وادي الأشات = مدينة الأثات = مدينة الأثات على الشهورة بوادي آش ، وهي من أعمال غرناطة ، ٣٥ كم إلى الشهال الشرقي منها . « مدينة الأشات وهي المشهورة بوادي آش ، وهي كثيرة الأشجار والفواكه ، وتنحدر إليها أنهار من جبل الثلج . » فرحة الأنفس ، مجلة معهدالمخطوطات العربية ، ١٩٢١ /١٤٩١ . عن « وادي آش » انظر كذلك : صفة الأندلس ( من فزهة المشتاق ) ، ٢٠٧ العربية ، ١٩٤١ /١٤٩١ ؛ نفح الطيب ، ١٩٤١ ) ؛ الروض المعطار ، ١٩٩١ ؛ نفح الطيب ، ١٩٩١ ) الخلة السيراء ، ٢٠٤٢ ) ورة الحجال ، ٢٩٧١ )

<sup>(</sup>٢) راجع : نهاية الأندلس ، ٢١٥ – ٣٠٤ .

أمام الطغيان الأعمى والتعصب الأصم الذي استعمل كل وسيلة وتقلد كل سلاح في حرب لامبرر لها . ضد من أحسنوا إليه معاملة "، ووفروا له حضارة "، وأقاموا لإنارة الطريق مشاعلا "، وأثاروا الأرض خيرا "، وعمروا المكان إنسانية "، بعقيدة الإسلام القويمة وشريعته الربانية السمحاء وتعاليمها النقية البيضاء . فما تعلموا منها ورفضوا خيرها ، كما فعل شارل مارتل في بكلاط الشهداء ( ١١٤ هـ)(١) . حتى لكأن النور يزيدهم بالظلام تمسكا فيعادونه . والخير يُقعدهم في الآثام فيبيدونه . تستثيرهم الفضيلة عداوة ويحاربونها ، وتُشبعهم الحضارة تخلفاً فيحرقونها ، وتمنحهم السماحة وشمائل المروءة تخنقهم فيقطعونها . توجوا مآثرهم بمحاكم التفتيش إعلانا ، يأبي إلا التبجر والفخر ، بمُثُل في التخليف فريدة ولرفض الخير عنيدة . غدت لهم سمة أصيلة ، وفضيلة يتبارون في الدفاع عنها والاخلاص لها . يحملون رايتها ويسخرون أسيلاري رؤيتهم ، وذلك عنوان طبيعتهم وغاية أمجادهم .

تلت ذلك محن أخرى قاساها مسلموا الأندلس ، حتى قضي على وجودهم البشري وعلى عقيدتهم وكل ما يتصل بهم . اللهم إلا بقايا رماد ، تفلّتت من المخالب وهي عنيدة ؛ أما من الناس \_ إن وُجد \_ فتلك أخرى عجيبة ، أن تبقى تسكن القلب عقيدة (٢) .

# سادسًا: أحوال غرناطة وأهم الإنجازات

اتضحت – من الشرح السابق – أحوال مملكة غرناطة ، كيف أنها كانت تردد بين القوة والضعف ، وبين الثبات والهزيمة ، وبين الأمن والقلق ، وبين الهدوء والاضطراب . رغم ذلك ، ففي الداخل كانت – كثيراً من الأوقات ، خلال عمرها البالغ حوالي قرنين ونصف – تمتليء بالإنتاج ، كما تطفح بالخير والرفاه . توفيّرت لها

<sup>(</sup>١) أعلاه ، ١٩٣ وبعدها .

<sup>(</sup>٢) راجع : أندلسيات ، ١٦٩/٢ .

أيام مشهودة في الانتصار والغلبة ، ومع قلة الامكانيات وقسوة الظروف وكثافة الأعداء.

في هذه الظروف والفرص – وحتى مع الأيام العصيبة والانشغال – استطاعت أن تسير في الموكب الحضاري ، على قدر ما أوتيت من امكانيات ، وأن تقدم ألواناً عديدة من الانجاز . مما يدل على حيوية هذه الأمة المسلمة واستعدادها للعمل والانتاج ، بقدر مالديها من معاني الاسلام وما تمتلك من رسوخ عقيدته . إن الذي أصاب المسلمين بتقصير هم وتخاذلهم ، حين الهبوط عن المستوى الكريم الذي أراده الإسلام ، كان أكثر مما أصابهم من عدوهم (١) . مع اعتبار أهمية هذا الأخير في الإشغال والاستنزاف والاطباق من كل جهة ، ينتقص من أطرافها ويأكل وجودها ويطحن حضارتها ، تدروه رياحها العاصفة .

أول إنجاز هو الاستعداد – في تلك الظروف – للمحافظة على ماتبقى للأندلس من أرض ، تأوي إليها البقية الباقية ، والسير في الوجهة القويمة على قدر . بعض هذه الانجازات كانت موجودة واستمرت ، وبعضها الآخر وجد أيام غرناطة . وجدت في أيامها – « مشيخة الغُزاة » ، التي خلّفت تلك البطولات ، بجانب الانتصارات الأخرى (٢) .

أمكن الحفاظ على التكوين والبناء الاجتماعي في عدد من الجوانب ، ولو بحدود، تضيق أو تتسع . وهو الذي ساعد على الوقوف في هذا الخضم الصعب لعدة أجيال . كما أن الآفاق والقيم التي رعاها وحافظ عليها انتجت بناءاً حضارياً كبيراً في مختلف الميادين ، قد تغور صوره أحياناً ، بعد أن كانت تفور .

في العلوم ، المتعددة الحقول ، قدمت التآليف الكثيرة والانتاج الضخم ، كما حافظت على ماخطته يد العلماء الذين سبقوا ، وانتفعت به . نجد ــ في الميادين الكثيرة ــ ثبتاً طويلاً من أسماء اللامعين . بعضها في الإحاطة لابن الحطيب (٧٧٦٠ هـ ) وفي نفح الطيب للمقرّري ( ١٠٤١ هـ ) . كما أنشئت المدارس ومعاهد العلم الأخرى في كل

<sup>(</sup>١) انظر : نفح العليب ، ١/٤ ٥ - ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) أعلاه ، ٠٤٥ ــ ١٤٥ .

ناحية . وتوفرت الاختراعات ، من مثل : المدافع التي تَـرَمي نوعاً من المحروقات ، وتحويل البارود إلى طاقة قاذفة ، عنهم انتقلت إلى أوربا<sup>(١)</sup> . لم يزل متحف مدريد الحربي يحفظ حالياً البنادق التي استعملها المسلمون في دفاعهم عن غرناطة .

وفي الصناعات ، ازدهرت أنواع كثيرة . برزت الأندلس بدور صناعة السفن، ثم الأنسجة وصناعة الورق و « الفخار المذهّب العجيب »(٢) . وأنتجت الكثير في ميدان الأصباغ والدباغة والجلود وصناعة الحُلي ، والصناعات الفنية الدقيقة .

كذلك برزت بالزراعة ووسائل الري والعناية بها وأنواع المزروعات .

ثم الجانب العمراني المتمثل في المباني المختلفة كالمساجد والقصور والدوروالقناطر. وقصر الحمراء الذي مازال باقياً ، مزيناً بالنقوش التي تدل على فنية ماهرة رائعة . كذلك المباني الحربية المتعددة(٣) .

أن يكون — في تلك الظروف ــ مثل هذه الانجازات وغيرها ، فذلك إنجازمهم (٤)؛ وفي الكتب التي تركت لنا ، ووصلنا منها القليل ، إشارة إلى هذه الانجازات أو بيان عنها .

للتنظيمات المختلفة في المجتمع والدولة أهميتها . غدت مدينة غرناطة في وقتها من أجمل مدن العالم بشوارعها وميادينها وحدائقها ومبانيها ومرافقها المتنوعة ، وكانت تضم حوالي مليون نفس . وتصدِّر كثيراً من الصناعات إلى عدة بلدان ، منها الأوربية . وظهرت آثارها على هذه البلدان الأوربية في بعض المسائل الأخرى المعنوية ، فانتفعت وظهرت آثارها على هذه البلدان الأوربية في بعض المسائل الأخرى المعنوية ، فانتفعت الى حد — بالفروسية التي كانت لها الحفلات الرائعة المتفننة ، بما تحتويه من ضروب البراعة والرشاقة والأعراف .

شَـمَـل الجانب الفكري في الانتاج كافة الميادين<sup>(٥)</sup> . نعرف أسماء كــــرة من الأعلام ، أمثال : ابن البيطار ( ٦٣٦ هـ) وابن الرومية ( ٦٣٧ هـ) وابن الجــَــــَّاب

<sup>(</sup>١) انظر : نهاية الأندلس ، ١٢٧ - ١٢٨ ، ٢١١ ؛ الحضارة الاسلامية في الأندلس ، هه ؛ أعلاه ، ها علاه ، ا

<sup>(</sup>۲) رحلة ابن بطوطة ، ۹۷۰ . (۳) راجع : أندلسيات ، ۱۹۹/۲ .

<sup>(</sup>٤) راجع : نهاية الأندلس ، ١١٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر : الحضارة الاسلامية في الأندلس ، ٣٦ وبعدها .

( ٧٤٩ هـ) وابن خاتمة ( ٧٧٠ هـ) وابن الخطيب ( ٧٧٦ هـ) وأبويٌ عبد الله : محمد ابن الأزرق ( ٨٩٦ هـ) ومحمد بن الحدّاد الوادي آشي (١) ، وغير هم كثير . كما كان عدد من ملوك بني الأحمر هم من العلماء والأدباء وبعضهم أليّف كتباً ، ورعوا العلم ورجاله ومعاهده ومواطنه ، وغير ذلك في هذا الباب كثير جداً .

# سَابِعًا: تزايد الْخِطر وَوقوع الكِيارِثة

أخذت مملكة غرناطة تنحدر نحو نهايتها بشكل واضح ، في الأيام الأخيرة من حياتها ، لمَّا اشتد تأثير العوامل المفتِّتة لوحدتها والمهلكة لقوتها . كان بعض هذا نتيجة لسوء تصرف بعض الحكام أو الشذوذ في تصرفهم . كذلك لهبوط الحال والانشغال بالنزاعات الداخلية وصرف الجهود في خصومات كانت أولى أن تتحد لتواجه العدو ، في وقت كان العدو يقوى والنصير يقل .

إن بعض هذه الحالة كانت مبكرة . لكن قوة الأمة كانت تحتمل ، حتى وصلت إلى مرحلة أصبحت عاجزة عن تحمّلها . اشتد ضغط اسبانيا النصرانية ، في هذه المدة ، يكون ذلك ــ أحياناً ــ بإمدادات خارجية صليبية . كثر هجومها ، مستفيدة من تلك الظروف . ثم إن المبالغ التي دفعت لاسبانيا النصرانية ، حيث فرضتها لتفوقها ، بجانب ما تنازل عنه بعض سلاطين غرناطة الضعاف ، من الحصون والمدن ، كل ذلك كان يفت في عضد الأمة ويشكل خطراً ، يقود إلى مثل هذه النهاية . وما ذكر في القسم الأخير من الفقرة الحامسة (٢) يصبح مكمّلاً لهذا الكلام .

## ثامناً: قائمة بأسماء مُلوك غناطة

حكم بنو الأحمر غَرَناطة ، وراثة . تَـولَــ حكمــَها ــ خلال القرنين والنصف حوالي عشرين من الأمراء ، الذين أُطلق على كل واحد منهم « أمير المسلمين » . وقد يعرف أحدهم « الغالب بالله » ، حيث كان شعار الدولة « لاغالب إلا الله » .

<sup>(</sup>١) انظر : أعلاه ، ٨٥٥ .

<sup>(</sup>۲) أعلاه ، ۱ه۵ وبعدها .

تولَّى بعضهم الحكم أكثر من مرة . كان كثير منهم يمتازون بالهمّة والصدق والجهاد الكريم والدأب المستمر ، يتمتع بطاقات متعددة الجوانب ، عسكرية وعلمية وإدارية ، كما استعمل الرجال الأكفاء . حاز عدد منهم مستوى رفيع من المقدرة ، ولكن يفقد حياته مبكراً والبلد بحاجة إليه .

هذه قائمة بأسمائهم وسنوات حكمهم(١) .

١ - محمد (الأول) بن يوسف بن الأحمر (المعروف: «الشيخ» و «الغالب بالله»)،
 مؤسس الدولة . حكمه: ٦٣٥ - ٦٧٦ هـ (١٢٣٨ - ١٢٧٧ م).

٢ – وَرَثِهُ ابنُهُ: محمد (الثاني)، الفقيه (٢) . حكمه: ٦٧١ – ٧٠١هـ ( ١٢٧٢ – ١٣٠٢ م ) .

٣ - وَرَثُهُ ابنُهُ : أبو عبد الله محمد ( الثالث ) ، المخلوع (٣) . حكمه : ٧٠١ -٧٠٨ هـ ( ١٣٠٢ – ١٣٠٩ م ) .

٤ - ورَثِه أخوه : نصر ، أبو الجيوش . حكمه : أول شوال ٧٠٨ - أواخر شوال
 ٧١٣ هـ ( ١٣٠٩ - ١٣١٤ م ) .

ورثه حفيد السماعيل (أخو محمد الأول ، الشيخ المؤسس): أبو الوليد إسماعيل (أ) (الأول). الجمعة ١٧ شوال ٢٧٧ ، حكمه: شوال ٢١٣ – ١٣٢٥ ، حكمه الاثنين ٢٦ رجب ٢٧٥ ه ( ١٣١٤ – ١٣٢٥ م ). في أيامه جرت معركة مشيخة الغنزاة سنة ٢١٨ ه .

٦ - وَرَثِهُ ابنُهُ : أبو عبد الله محمد<sup>(٥)</sup> (الرابع). محرم ٧١٥، حكمه : رجب
 ٧٢٥ - ذو الحجة ٧٣٧ هـ ( ١٣٢٥ - ١٣٣٣ م ) .

٧ – وَرَثِه أخوه : أبو الحجاج يوسف ( الأول ) ، الغالب بالله (١)، بن أبي الوليد

<sup>(</sup>١) راجع : الإحاطة ، ١٤٢/١ ؛ نفح الطيب ، ١١/٤ ، ٢٥ ، ٢٥ ،

Historia de la Espana Musulmana, 160.

<sup>(</sup>٢) الإحاطة ، ٦/١ ة ه وبعدها .

<sup>(</sup>٣) الإحاطة ، ١/٤٤٥ وبعدها .

<sup>(</sup>٤) الإحاطة ، ١/٧٧٧ - ٢٩٧ ؛ أعمال الاعلام ، ٢/١٩٤ .

 <sup>(</sup>٥) الإحاطة ، ١/٣٣٥ و بعدها ؛ أعمال الاعلام ٢/٥٩٧ – ٣٠١ .

<sup>(</sup>٦) أنظر : يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة ، محمد كمال شبانه .

- إسماعيل ( الأول ) . حكمه : ٧٣٧ \_ ٧٥٥ هـ ( ١٣٣٣ \_ ١٣٥٤ م ) .
- ٨ وَرِثه ابنُه : محمد ( الحامس ) ، الغني بالله . حكمه ( المرة الأولى<sup>(١)</sup> ) : 
   ٧٥٥ آخر رمضان ٧٦٠ ه ( ١٣٥٤ ١٣٥٩ م ) ، خلع .
  - عولى الأمر بعده أخوه: إسماعيل<sup>(۲)</sup> ( الثاني) . الاثنين ۲۸ ربيع الأول ۷۶۰ه،
     حكمه: ۲۸ رمضان ۷٦٠ الأربعاء ۲۷ شعبان ۷٦۱ هـ (۱۳۵۹–۱۳۲۰م) ،
     خُلع .
  - ١٠ تولى الأمر بعده زوجُ أخته: أبو عبد الله محمد (٣) ( السادس ) ، الغالب بالله .
     رجب ٧٣٧ ، حكمه: شعبان ٧٦١ جمادى الثانية ٧٦٣ هـ ( ١٣٦٠ –
     ١٣٦٢ م ) . يعرف كذلك في بعض المراجع الاسبانية: أبو سعيد البير ميخو .
     ٤١ Bermejo ) ، خلع .
  - ب يعود محمد ( الحامس ) ، الغني بالله ، ( المرة الثانية والأخيرة<sup>(١)</sup> ) : ٧٦٣
     ٧٩٣ هـ ( ١٣٦٢ ١٣٩١ م ) .
  - ۱۱— وَرِثْه ابنه : أبو الحجاج يوسف (الثاني) . حكمه : ۷۹۷ ۷۹۷ هـ ( ۱۳۹۱ ۱۳۹۸ م ) .
  - ۱۲ ـ وَرِثْه ابنه : محمد ( السابع ) . حکمه : ۷۹۷ ـ ۸۱۱ ه ( ۱۳۹۶ ـ ۱۶۰۸م). ۱۳ ـ وَرِثْه أخوه : يوسف ( الثالث ) . حکمه: ۸۱۱ ـ ۸۲۰ ه ( ۱۶۰۸ ـ ۱۶۱۷م).

<sup>(</sup>۱) انظر عنه : الإحاطة ، ۱۳/۲ – ۹۱ . كذلك : ( محمد الخامس ، الغني بالله ، ملك غرناطة ) بالاسبانية لأحمد مختار العبادي : « Muhammad V, Al – Gani Bi – Llah, Rey de Granada . الأحمد مختار العبادي : ق صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ( القسم الفرنجي ) ، ۱۱ – ۲۰۹/۱۲ – ۲۰۹ . ۱۹۲ – ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٢) الإحاطة ، ٣٩٨/١ وبعدها ؛ أعمال الاعلام ، ٣٠٧/٣ ؛ نفاضة الجراب وغلالة الاغتراب ، ابن الخطيب ، ١٢/٢ – ١٣ ( المقدمة ) ، ١٠٣ وبعدها .

<sup>(</sup>٣) الإحاطة ، ٢٣/١ و وبعدها ؛ أعمال الاعلام ، ٣٠٨/٢ ؛ نفاضة الجرابّ ، ٢/٢١–١٣ ( المقدمة )، ٣٠ وبعدها ، ١٨٣ . ( محمد الخامس ، الغني بالله ، ملك غرناطة ) ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، ١١ – ١٢ / ٢٤١ ، ٢٥١ ، ٢٦٠ – ٢٦١ .

<sup>(</sup>٤) الإحاطة ، ٣١/٣ وبعدها ؛ ( محمد الخامس ، النني بالله ، ملك غرناطة ) ، ١١– ٢٦٣/١٢ وبعدها .

- ۱٤ وَرَثِهُ ابنُهُ : أَبُوعبد الله محمد ( الثامن ) ، الأيسر ( El Izquierdo,El Zurdo ) . حكمه ( المرة الأولى ) : ۸۲۰ ۸۳۱ هـ ( ۱٤۱۷ ۱٤۲۸ م ) ، خلع .
- ابنه (أوأخوه): محمد (التاسع)، الزغير، أبوعبدالله الصغير (El Azquer)،
   ابن محمد (الأيسر) بن يوسف (الثالث). حكم عامين وأعيد الأيسر.
  - أغيد الأيسر ( المرة الثانية ) ، خلع بعد عامين سنة ٨٣٥ هـ ( ١٤٣٢م ) .
- 17- وَرَثه : أبوالحجاج يوسف (الرابع) ، ابن المول ( Abenalmao ) . أمّـه ابنة السلطان محمد بن يوسف بن محمد ( الخامس ) ، الغني بالله . توفي بعد أشهر وعاد الأيسر .
  - أُعيد الأيسر ( المرة الثالثة والأخيرة ) ، خلع سنة ٨٤٥ هـ ( ١٤٤٢ م ) .
- ۱۷ وَرِثه : محمد (العاشر) ، الأحنف<sup>(۱)</sup> (الأعرج El Cojo ) ، بن نصر ابن محمد (الحامس) ، الغنى بالله . (المرّة الأولى) ، خلع .
- ۱۸ ورثه ابن عم الأيسر : يوسف ( الخامس ) بن أحمد ( بن إسماعيل ) بن يوسف ( الثاني ) . المرة الأولى : حكم أشهر وخلع .
- عاد الأحنف ، ( المرة الثانية ) : أوائل سنة ٨٤٩ هـ ( ١٤٤٦ م ) ، وخلع سنة ٨٦٣ هـ ( ١٤٥٨ م ) .
- ١٩ وَرِثه حفيد عليه عليه عليه الثاني ) : سعد بن محمد . حكمه ( المرة الأولى ) :
   ١٤٦٨ ١٤٩٨ هـ ( ١٤٩٨ ١٤٦٢ م ) ، خلع .
- أُعيد يوسف ( الخامس ) بن إسماعيل ( المرة الثانيـة ) : حتى سنة ٨٦٨ هـ ( ١٤٦٣ م ) .
  - عاد سعد بن محمد ( المرة الثانية ) ، عزله ابنُه أبو الحسن على .

<sup>(</sup>۱) انظر : بحث « سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة في القرن التاسع الهجري » ، عبد العزيز الأهواني ، في : مجلة كلية الآداب ( جامعة القاهرة ) ، ١١٣/١/١٦ ؛ بحث بالاسبانية ( مع نص أندلسي ) عن محمد العاشر ، لويس سيكو دي لوثينا ، مجلة « الأندلس » الاسبانية :

<sup>«</sup> La Familia de Muhammad X El Cojo, Rey de Granada», Luis Seco de Lucena, AL-ANDALUS, XI /2,379-85.

قائمة نسب بني الأحمر

ابنته (أبوسميد البرميخو) ( ( (?) (114-41A e) محمد (السادس)، (١٠) أبوعبد الله (V) أبوالحجاج إسماعيل (٤) نصر، أبوالحيوش (٥) أبوالوليد إسماعيل (الأول) (٧١٧ – ٧٧٥ ه) (> YOO - YTT : YIA) ( ١٥٧ ه ) يوسف(الأول) أبو الوليد إسماعيل (\* Y11 - Y1·) (٩) إسماعيل (الثاني)، محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن نصر بن قيس الأنصاري الخزرجي ( ۱۲۲ : ۱۷۱ – شعبان ۷۰۱ هـ ) الرئيس: أبوسعيد فرج (١) المؤسس: أبو عبدالله محمد (الأول)، ابن الأحمر، الشيخ الغالب بالله () 111 - 117 : 弘田) (الأولى: ٥٥٧ - ٢٧٠) (٨) أبو عبد الله محمد ( الخامس ) ، النفي بالله (۱۰۱ – شوال ۷۰۸ ه) (۱) أبو عبد الله عمد (الوابع) ( » YMM—VYO ) (الثالث)، المخلوع (١٠٠٨ – ١١٧ هـ) ( 1 10 : 071 - 171 4) تخلع وأعيد ثانية (٢) أبو عبد الله عمد (الثاني) ، الفقيه (٣) أبوعبد الله محمد

```
(الأولى : ۸۸۷ – ۸۹۷ ه ، الثانية : ۸۹۲ – ۸۹۷ ه)
                                                                                                                                                                                                                        (١٥) محمد (التاسع)، الزغير (١٣١ -- ٨٣٢ هـ)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (الأولى: ٥٥٥ – ٢٥٨ ه)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (١٣) يوسف ( الثالث ) (الثانية : ٨٤٩ - ٨٢٣ هـ)
                                                                                                               ( ٢٢ ) أبو عبد الله محمد ( الثاني عشر ) ، الزُّغَـل ( ٨٨٨ – ٨٩٨ هـ ) ﴿ ٢٠ ) أبو الحسن علي ( ٨٦٨ – ٨٨٨ هـ )
                                                          ( ٢١) أبو عبد الله محمد (الحادي عشر) ،
                             أبو عبد الله الصغير، آخر ملوكها
                                                                                                                                                                                                                                                                                         (A Aro — Arr : 弘田)
                                                                                                                                                                                                                                                        (a/20 - / ハアコ : 記問)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (الأولى: ١٠٠٠ - ١٣٨ ه)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (١٤) أبو عبد الله محمد (الثامن) ، الأيسر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (١٧) محمد (العاشر)، الأحنف
                                                                                                                                                                    (١٦) يُوسف (الرابع) ابن المول ، حكم أشهر ( ٢٣٨ ه )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (» \Y· - \\\)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (١١) أبو الحجاج يوسف ( الثاني ) ، ( ١٩٣ – ٧٩٧ هـ )
                                                                                                                                                                                                                            ابن المول – ابنته (؟)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              > 111 - V9V
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         عمد (۱۲) عمد (السابع)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        الأولى : ١٦٨
                                                                                                                                                                                                                                                               ( * ^ 1 ^ )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - 717 W
                                                                                                                                                                                                                                                                                            الثانية : أشهر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ابن محمد ( الخامس )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  أحمد (١٩) سع
                                                                                                                                                                                                                                                               ( Bir : ٨٢٧ - ٧٢٧ 씨)
                                                                                                                                                                                                                                                                                           (الأولى: أشهر ١٤٩ه)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ( ۱۸ ) يوسف ( الخامس )
```

- ٢٠ ورثه ابنه : أبو الحسن علي بن سعد ، الغالب بالله . حكمه : ٨٦٨ ٨٨٨ هـ
   ( ١٤٦٣ ١٤٨٣ م ) ، خلع .
- ٢١ ـ وَرَثِه ابنُه : أبو عبد الله ( Boabdil ) محمد ( الحادي عشر ) ، المعروف :
   الغالب بالله ، والملك الصغير . حكمه ( المرة الأولى ) : ٨٨٨ ٨٨٨ ه .
- عاد أبو عبد الله محمد (الحادي عشر)، (المرة الثانية)، حتى سنة ١٩٧ هـ (١٤٩٢ م).

استسلم أبو عبد الله محمد ، الملك الصغير ، وسلّم غرناطة ، آخر حصن إسلامي في الأندلس ، للملكين الكاثوليكيين : فيرّانندُه ( Fernando V ) وإزابيل ( Isabel,Isabella ) سنة ١٩٧ ه ( ١٤٩٢ م ) . ترك أبو عبد الله – في السنة التالية – الأندلس إلى فاس (١) ، وهو آخر ملوك غرناطة . عند رحيله جرت تلك القصة المؤثرة وموقف أمه عائشة أو فاطمة (٢) .

## تاسعًا: ممنة لمسلمين بَعرسقوط غرناطة ومحاكم لتفتيش

لم تكن مصيبة الأمة الإسلامية في الأندلس تنتهي بزوال سلطانهم السياسي وسقوط آخر معقل إسلامي بيد سلطات اسبانيا النصرانية المتحدة ، بل إن مصيبة جديدة تبدأ ، إنها مأساة الأمة هناك . مأساة تَمَثَل فيها الثبات والتصارع ضد الفناء الذي كان يريده لهم السلطان الاسباني ، لافناء الأفراد ، بل قبله فناء وإفناء العقيدة وإلغاء كل مايتصل بذلك . وبقي المسلمون يقاومون مايزيد على القرن دفاعاً عن عقيدتهم متمثلة في وجودهم وكل الأمور المتعلقة بهم ، حتى الثمار الفكري والانتاج الحضاري بمظاهره ، لذلك

<sup>(</sup>۱) أعلاه ، ٥٥٠ – ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع : أندلسيات ، ٢/٥٠ ؛ أنهاية الأندلس ، ٢٦٧ ، ٢٨٨ .

كانت محاكم التفتيش . وتقود كل هذا ويتم بروح صليبية ، تأخذ من تبدو عليه أية صلة بالإسلام ، أو يضبط متلبساً يؤدي الشعائر أو يترسم عادة من العادات أو يحمل شارة من شارته ، حتى الملابس والاغتسال اعتبرت دليلاً عليه . فكان من جراء ذلك أن أظهر عدد من المسلمين النصرانية وأبطنوا الإسلام ، وأطلق على هؤلاء اسم « المورسكيون ( Los Moriscos ) : المسلمون الصغار » . لذلك ليس من السهولة أن نجد الآن أسراً مسلمة في إسبانيا (١) .

اتخذت حرب الاسلام – بعد سقوط غرناطة – عدة أشكال ، مرت بمراحل ؛ لاسيما حين استنبت الأمور للسلطان القشتالي ، بعد دخول الملكين الكاثوليكيين غرناطة واستحواذهما عايها وزال ماكانت تخشاه من انتقام المسلمين أو انتفاضهم عليها ، فأحكم قبضته . بدأ يعد العدة لحرب المسلمين ، ونقض الشروط التي لم يعطها إلا إغراء " لهم وتعجيلا " بالاستسلام ، ليتجنب مقاومة ترهقه وتكلفه الكثير (٢) . جرى ذلك رغم التأكيدات البابوية والملكية القشتالية وسلطاتها المدنية والكنيسية للوفاء بشروط «معاهدة تسليم غرناطة » . إذ اتفق على « أن صاحب رومة يوافق على الالتزام والوفاء بالشرط إذا أمكنوه من حمراء غرناطة والمعاقل والحصون ، ويحلف على عادة النصارى في العهود ، وتكلم الناس في ذلك ، وذكروا أن رؤساء أجناد المسلمين لمنا خرجوا للكلام في ذلك امتن عليهم النصارى بمال جزيل وذخائر ، ثم عقدت بينهم الوثائق على شروط قرئت على أهل غرناطة ، فانقادوا إليها ووافقوا عليها » (٣) .

<sup>(</sup>١) راجع : أندلسيات ، ١٦٨/٢ – ١٦٩ ؛ الحضارة الاسلامية في الأندلس ، ٣١ .

<sup>(</sup>٢) انظر : نهاية الأندلس ، ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ، ١٩٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) نماية الأندلس ، ٥٠٠ ( النص القشتالي ) .

كرر هذا التعهد — بعد ذلك بسنة — في ربيع الأول ٨٩٨ ه (٣٠ كانون الأول = ديسمبر سنة ١٤٩٢ م) « بتوكيد جديد يأمر فيه الملكان ولدهما الأمير ، وسائر عظماء المملكة بالمحافظة على محتويات هذا العهد ، وألا يعمل ضده شيء ، أو ينقض منه شيء ، الآن وإلى الأبد ، وأنهما يؤكدان ويقسمان بدينهما وشرفهما الملكي بأن يحافظا، ويأمران بالمحافظة على كل مايحتويه بنداً بنداً إلى الأبد ، وقد ذيل هذا التوكيد بتوقيع الملكين ، وتوقيع ولدهما وجمع كبير من الأمراء والأحبار والأشراف والعظماء . »(١)

بعد سنوات قليلة بدأ النقض لكل ماجاء في « معاهدة تسليم غرناطة » ، عن قصد مسبق وتدبير مخطط ، تعاونهما في ذلك السلطات الكنسية وكافة المسؤولين . اتخذ هذا الترتيب - لحرب المسلم في عقيدته ونفسه - تدرّجاً . لم تكن أولى خطواته مستساغة أو خالية من القسوة أو بعيدة عن الأهوال أو منافية للتوحش ، وحاشا للنصرانية - كما أنزلها الله ، جلت قدرته ، على عيسى عليه السلام - أن ترضى بأي شيء من هذا .

بقيت أعداد كبيرة – ملايين – من المسلمين بعد سقوط غرناطة ، لم تجز إلى العُدُوة المغربية ، سواء من كان منهم في مملكة غرناطة ، أو المدجنون الذين بقوا في قواعد الأندلس تحت حكم اسبانيا النصرانية قبل سقوط غرناطة ، بل فضًلت الإقامة في أماكنها والدجن ، أثار ذلك حفيظة السلطات القشتالية ، فنقضت الشروط . لم تمض سبع سنوات – أو دونها – على سقوط غرناطة ، حتى أجبرت هذه السلطات المسلمين على التنصر . « فلما رأى الطاغية أن الناس قد تركوا الجواز وعزموا على الاستيطان والمقام في الوطن ، أخذ في نقض الشروط التي اشترط عليه المسلمون أول مرة ، ولم يزل ينقضها فصلاً ، إلى أن نقض جميعها ، وزالت حرهم من المعارم النقيلة ، وأدركهم الهوان والذّلة ، واستطال عليهم النصارى ، وفرضت عليهم المغارم الثقيلة ، وقطع عنهم الأذان في الصوامع ، وأمرهم بالحروج من غرناطة إلى الأرباض والقرى ، فخرجوا أذلة صاغرين ، ثم بعد ذلك دعاهم إلى التنصير وأكرههم عليه ، وذلك فخرجوا أذلة صاغرين ، ثم بعد ذلك دعاهم إلى التنصير وأكرههم عليه ، وذلك فخرجوا أذلة صاغرين ، ثم بعد ذلك دعاهم إلى التنصير وأكرههم عليه ، وذلك فن منه أربع وتسع مئة ، فدخلوا فيه كرها ، وصارت الأندلس كلها دار كفر ، ولم

<sup>(</sup>١) نهاية الأندلس ، ٢٥٠ .

يبق من يجهر بكلمة التوحيد والأذان ، وجُعلت في المساجد والمآذن النواقيس والصلبان ، بعد ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، لا راد لل قضاه الله الملك الديّان . »(١) فاتبع القتل – غير بعيد – لمن لايتنصر « وذلك أنهم أكرهوا بالقتل إن لم يقع منهم النطق بما يقتضي في الظاهر الكفر ، ولم يُقبل منهم الأسر ؛ وكان الابتداء في ذلك من أهل غرناطة – جدّ دالله رَسْمها ، وأعاد إلى بلاد المسلمين اسمها ، وخصوصاً أهل واسطتها »(٢) . حيث علمت السلطات القشتالية « بأن من بقي بها من المسلمين إنما هم أسارى في أيديهم ، وعيال عليهم ؛ وبعد أن انتزعوا منهم الأسلحة والمعاقل ، وعتوا فيهم بالحروج والجلاء ، فلم يبق من المسلمين طائل ؛ ونقض اللعين طاغية النصارى عهوده ، ونشر بمحض القدر بنوده ، من غير معذرة لَفَقَها ، ولا كذبة في معرض العذر نصقها ، إلا أعجازاً من الكفر ، وصدوراً من الغيظ والمكر ، وخالص الغدر ، جمتها وفرقها ؛ ... ثم انتقل عن الواسطة للبيّازين ، حيث الحميّة ، والنصرة الايمانية ، مع السراجة والتحية [ ؟ ] ، والعقل الرصين ، والدين المنين ؛ فجعل صعّبها ذكولا ، وأعاد للكفر كرها من كان بحضرتها ، وتمتّع أحزاب الشيطان – قصمهم الله – بنضرتها، نسأل الله تعالى أن يجعل تمتعهم قليلا ً . . . (٣)

من المهم الاستعانة بهذه النصوص ، فهي معبّرة وموضّحة ، دوّنها شاهد عيان أو قريبُ عهد بالأحداث . يحفظ المَقَرِي ( تِلْمِسْان ، ٩٨٦ – القاهرة ، ١٠٤١هـ) في نفح الطيب نصاً آخر يتعلق بهذه الأحداث فيقول :

« ثم إن النصارى نكثوا العهد ، ونقضوا الشروط عروة عروة ، إلى أن آل الحال لحملهم المسلمين على التنصّر سنة أربع وتسع مئة ، بعد أمور وأسباب أعظمها وأقواها عليهم أنهم قالوا : إن القسيسين كتبوا على جميع من كان أسلم من النصارى

<sup>(</sup>١) أزهار الرياض ، ٦٨/١ - ٦٩ . كذلك : نبذة العصر ، ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) أزهار الرياض ، ٦٩/١ .

<sup>(</sup>٣) أزهار الرياض ، ٢٩/١ - ٧٠ .

أن يرجعوا قهراً للكفر ، ففعلوا ذلك . وتكلم الناس ولا جهد لهم ولا قوة ، ثم تعدوا إلى أمر آخر ، وهو أن يقولوا للرجل المسلم : إن جدك كان نصرانياً فأسلم فترجع نصرانياً . ولما فحش هذا الأمر قام أهل البيّازين على الحكام وقتلوهم ، وهذا كان السبب للتنصر ، قالوا : لأن الحكم خرج من السلطان أن مَن قام على الحاكم فليس إلا الموت إلا أن يتنصر فينجو من الموت . وبالجملة فإنهم تنصروا عن آخرهم بادية وحاضرة ، وامتنع قوم من التنصر ، واعتزلوا الناس ، فلم ينفعهم ذلك ، وامتنعت قرى وأماكن كذلك منها بكُلْفيق وأنْدَرَش وغيرهما ، فجمع لهم العدو الجموع واستأصلهم عن آخرهم قتلاً وسبياً ، إلا ماكان من جبل بللنقه فإن الله تعالى أعانهم على عدوهم ، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة مات فيها صاحب قرطبة . وأخرجوا على الأمان إلى فاس بعيالهم وما خفّ من مالهم دون الذخائر ، ثم بعد هذا كله كان مّن أظهر التنصر من المسلمين يعبد الله في خفية ويصلّي ، فشدّد عليهم النصارى في البحث ، حتى إنهم أحرقوا منهم كثيراً بسبب ذلك ، ومنعوهم من حمل السكين الصغيرة فضلاً عن غيرها من الحديد ، وقاموا في بعض الجبال على النصاري مراراً ولم يقيُّض الله لهم ناصراً ، إلى أن كان إخراج النصاري إياهم بهذا العصر القريب أعوام سبعة عشر وألف ، فخرجت ألوف بفاس ، وألوف أُخر بتلمسان من وهران، وجمهورهم خرج بتونس <sub>%<sup>(۱)</sup> .</sub>

اعتمدت اسبانيا الشمالية دوماً — سياستها المتبعة وطريقتها المؤهلة —عدم الالتزام بالعهود ، لاسيما حين تجد الفرصة لنقضها . فكيف هنا وهي متغلّبة تمتلك القوة — ميدان إبانة الحقيقة — وليس أمامها إلا ضعاف ، يعدمون وسيلة دفاع عن أنفسهم أو مطالبة بحقوقهم ، بله مايحمونه بها . أليفنا وضوح النقض — خلال تاريخ الأندلس من جانب اسبانيا الشمالية . بينما رأينا بوضوح كامل إلفة التزام المسلمين بالعهود ، في كل الظروف . حتى وهم يملكون القوة ويحوزون الانتصار ولهم التوجيه (٢) .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ٢٧/٤ - ٢٨ ه . كذلك : نبذة العصر ، ه ٤ .

Andalusian diplomatic relations, 290-1. : کذلك : ۱٤٠،٨٢\_٧٨ (٢)

أحيط بالمسلمين ، بعد سقوط غرناطة ، من كل مكان وخاضوا في أوقات ــ معارك قد موا فيها التضحيات ، سُبيت فيها نساؤهم وأولادهم . بقوا وحدهم هناك، مجردين من الوسائل ، عُزَّلاً يذودون عن دينهم . رغم تغلبهم أحياناً ، إلا أنهم أبيدوا في النهاية بصليبية عجفاء وحقد أسود .

امتنع بعض الأندلسيين « من التنصّر وأرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم ،كأهل قرى ونجر والبُشَرَّة وأنْدرَاش وبكُفيق ، فجمع ملك الروم عليهم جموعه وأحاط بهم من كل مكان حتى أخذهم عَنْوة بعد قتال شديد ، فقتل رجالهم وسبى نساءهم وصبيانهم وأموالهم ونصّرهم واستعبدهم إلا أن أناساً في غَربية الأندلس امتنعوا من التنصّر وانحازوا إلى جبل منيع وعر فاجتمعوا فيه بعيالهم وأموالهم وتحصّنوا فيه فجمع عليهم ملك الروم جموعه وطمع في الوصول إليهم كما فعل بغيرهم ، فلما دنا منهم وأراد قتالهم خيب الله سعيه ورده على عقبه ونصرهم عليه ، بعد أكثر من ثلاثة وعشرين معركة ، فقتلوا مين جنده خلقاً كثيراً من رجال وفرسان وأقناد . »(١)

لكنموضوع المسلمين في الأندلس بعد سقوط غرناطة (المورسكيون Los Moriscos ) واسع ومهم . إنه بحاجة إلى دراسة مستقلة معتنية ، لعل الله جلَّت قدرته يوفق له بعونه وَمنَّه .



<sup>(</sup>١) نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر ، ه٤ .

### خاتمة

لاحظنا – خلال دراستنا ، لا لمملكة غرناطة فقط بل لكافة التاريخ الأندلسي – أموراً كثيرة . هذا الأسلوب في التناول والطريقة في العرض والسير في المتابعة وحسب الموضوعات لكل عهد هو وجهة متميزة عما اعتاد كثير من الدارسين ، مع ما قد يكون جديداً أو فيه شيء من الجدة . ربما ينمو هذا الأسلوب ليكون اتجاهاً أكثر قوة ووضوحاً رعمقاً ، مع مافيه من الشمول والعودة إلى الأصول والتجوّل الطويل والنظر الأصيل ، بأمانة نزيهة وأناة صبور . يكمله – طبعاً – الجانب الحضاري ، الذي درست بعض جوانبه مستقلة ، تأخذ طريقها إلى الاتساع والتدقيق .

كانت رحلة مع المسلمين ـ من الفاتحين الأولين أو الأسبان الذين دخلواالاسلام خلال القرون الثمانية التي امتلأت بوجودهم السياسي والاجتماعي والحضاري وقبل ذلك الانساني . رأيناهم يملؤون تلك الأرض طيباً وخيراً وجمالاً منوعاً ، وعطراً وشجراً باسقاً ، وغرساً ذا ثمار عجيبة تزهو ساطعة فريدة . فاضت عدلاً ونعمة وعلماً وفضلاً وعمراناً ، ماكان منها نجداً وسهلاً . شعر الناس به ـ حتى غير المسلمين – أمناً وراحة ، دفأ وسعادة « لم يكن فتح المسلمين للأندلس مجرد حدث سياسي أو انتصار عسكري ، بل كان حدثاً حضارياً وإنجازاً رائعاً وإعلاناً عن حياة جديدة حلت تلك الأرض ، كان لها أثر في تلك الديار وما جاورها من الأقطار . »(١) إنه اليقظة الكبرى ، حين أيقظهم الإسلام من سبات عميق ونعمة فضلي يوم أنقذهم من ضلال مغرق عنيد ، ليحيوا في نوره الغامر وظله الوارف وخيره العريض .

كم لاحظنا من تقلبات الأحوال مرتبطة بأصول وأسباب . لكن أمراً مهماً لابد من اعتباره . هو أن كل تقدم أو ارتقاء حضاري وسياسي ونعيم اجتماعي أو اقتصادي وسمو فكري وارتفاع معنوي وأية عزة في السلطان وتمكن في البنيان كان مرده إلى التمسك بالإسلام ، ومرتهناً بمقدار الالتزام بشريعته . صدقاً نقياً أميناً ، وحرصاً ذاتياً

<sup>(</sup>١) أندلسيات ، ١٥١/٢ - ١٥٢ . كذلك : أعلاه ، ١٨٥ - ٢٨٠ .

دفيناً ، وعمقاً متأصلاً مكيناً . هذه القاعدة سليمة المنطق والتطبيق في كل عصور المسلمين ، منذ أول يوم في إشراقته الوضيئة وحتى يرث الله الأرض ومن عليها .

كما لاحظنا أن الجهود والطاقات ، التي صرفت في حماية الأندلس ، كانت ضخمة طوال تلك القرون . كان كثير من المواجهات تحمل الطابع الصليبي بوضوح . تثير هذه المواقف المتاعب في داخل الأندلس . رغم ذلك كله ، نجد الأندلس يمتاز بالنشاط والغزارة في الأحداث وفي الانتاج الحضاري المتعدد الجوانب . إنه إنتاج ضخم في كل ميدان . منه احتوت أوربا على أصول نهضتها العلمية وما أخرجها من عصور جهالتها . هذا التيار فرحت لصده في معركة بكلاط الشهداء ( ١١٤ هـ ) ، واعتبرت ذلك إنقاذاً . لكن كان من الخير والعدل والمثل القيمة والحضارة التي علمت بصره وأعلت قدره . حتى عندما نقلت أوربا من الأندلس حضارة ، فإنها أهملت أصولها التي بها قامت . أخطأت السبيل ، فضلت وأضلت.

لابد للمسلمين ، وهم أولى ، ألا ينصر فوا فقط للاستيعاب الذهبي الجاف والمشوه. بل بحاجة أيضاً إلى التعبئة النفسية والخلقية التي تقدم للانسان وعقله غذاء ، يجعل نموه سليماً متناسقاً . يرعى نفسه ويحرص ، فرحاً حين يقدم لغيره من الحير ما أصابه . يكون ذلك أحد التزاماته التي تلبسه حلة السعادة ، لا يعوضه عنها فقدانها . أي تناولها الموضوع دراسة لتعيد البناء على أسس من المتانة قويمة في ظروف واضحة تتقدم بها .

إن المجتمع الذي أقامه الإسلام في الأندلس ، وبه كان وجوده ، رعى الحقوق حتى لغير المسلمين . وجدوا فيه الظل الوارف ، والعش الأمين والكنف اللين ، يوم كان لايتوفر ذلك لأهلها ، في مجتمعات تدين بما يدينون . فلقد منع فقها عقوطبة المنصور بن أبي عامر ( ٣٩٢ ه ) — حين استشارهم — من « أرض موقوفة على بعض كنائس أهل الذمة ، أراد شراءها »(١) .

لكن يوم ذهبت دولة الاسلام وأمست كلمته ، لم تردّ السلطات الغالبة للمغلوب

ي (١) ترتيب المدارك ، ٣ - ١٤٥/٤ .

بنفس صاعه ولا نصيفه أو جزء منه ، أو به شبيه ( والبادي بالخير أكرم ) لمقابل ما صدر عنه غير الظلم . بل وكأن ذلك نفسه يجمع لها من الحقد ما وجدت الفرصة الإفراغه .

اعتمدت سياسة اسبانيا النصرانية مختلف الأساليب لافناء الإسلام وإبادة أهله في جزيرة الأندلس ، وقد مرت النماذج على ذلك  $^{(1)}$  . فأليفت عمليات الإبادة ورفض المصالحة والاستسلام ؛ بل آثرت تدمير المدينة الأندلسية ،التي تقع في حوزتها ، وتقتيل أهلها ؛ كما ارتضت إحراق المساجد  $^{(7)}$  أو إحالتها إلى كنائس  $^{(7)}$  . وقد يتم ذلك كله مع وجود معاهدات مؤكدة ومحلف عليها  $^{(4)}$  . كذلك جرت عادتها على إجلاء المسلمين عن المدينة الأندلسية حين تقع بين مخالبها  $^{(6)}$  .

فلما أغارت على مدينة سُهيَيْل ( Fuengirola ) جنوب غربي مالقة (1) . خربتها وقتلت من أهلها الكثير . فتذكر مصادرنا الأندلسية ، في ترجمة المحدث اللغوي ، أبا القاسم عبد الرحمن السُّهيَيْلي (1) ( مالقة ، 10 مراكش ، 10 ه ) ، أنه « اجتاز على سُهيَيْل وقد خربه العدو لمَّا أغار عليه وقتلو أهله وأقاربه ، وكان غائباً عنهم ، فاستأجر من أركبه دابة وأتى به إليه ، فوقف بإزائه ، وأنشد (10) شعراً يصف الحراب الذي حَلَّ مدينة سُهيَيْل .

وبلغ الأمر بعد سقوط بلنسية ( ٦٣٦ ه )(٩) أَن ° مُنرِع المسلمون من استعمال مقابرهم . فلقد تُوفي أبو محمد عبد الله بن محمد بن مطروح تاسع ذي قعدة سنة ٥٣٥ ه ، خلال حصار بلنسية « والروم محاصرون بلنسية . ودفن بمقبرة باب الخَنَشَ

<sup>(</sup>١) انظر : أعلاه، ٩٧ و الحاشية ٢ ، ٣٧ ه ، ٩٧ ه ، ٢ ٤ ه ، ٩ و ه . ٥ ه - ١ ه ه ، ٤ ه ه - ٩ ه ه ، ٩ ه و بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر : أعلاه ، ٣٨٦ ؛ البيان المغرب ، ١٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) أعلاه ، ٣٣٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٨ ــ ٢٧٩ ؛ الحلل السندسية ، ١٠٠/١

<sup>(</sup>٤) انظر مثلا : نصوص عن الأندلس ، ٣٨ .

<sup>(</sup>ه) أعلاه ، ه٢٤٠١٧٤٠٧٧٤٤٩١٨٤ ـ ٩٧٤٠٨٨٤ ، ٣٥٥ وبعدها .

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ، ١٦٤/١؛ مشاهدات لسان الدين بن الخطيب ، ٧٥ .

<sup>(</sup>٧) وفيات الأعيان ، ١٤٣/٣ ؛ العبر ، الذهبي ، ٢٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٨) نفح الطيب ، ٣٠٠/٣ . كذلك : المغرب ، ٤٤٨/١ .

<sup>(</sup>٩) أعلاه،

لصلاة ظهر الجمعة ، قبل امتناع الدفن بخارجها »(١) .

ربما كان العداء للمسلمين السبب الوحيد لاجتماع كلمة دول اسبانيا النصرانية، في مراحل كثيرة أو في كلها . هل على ذلك يصح القول بأن موقف العداء كان لهم نافعاً ؟ فلو كان الآخر لكان النفع إنسانياً دائماً . مع كل ذلك كان المسلمون يمدون اليد لأية بارقة أو إشارة سلم أو مودة . القصد أيضاً يومكانت لهم الكلمة في مصائر الأمور في شبه الجزيرة الأندلسية . كم أحسنوا إليهم – رغم ذلك – والتزموا بالعهود مع الخلف المتكرر . تلك هي عقيدتهم الإسلامية ، منها يستمدون وعنها يصدرون وعلى ضوئها يتصرفون ، لا بمستوى الآخرين ، بل بمستوى ما علمهم إسلامهم .

مرت الأمثلة المتعددة المتكاثرة لكلتا الوجهتين ، علواً سامتاً ، وهبوطاً حالكاً . كذلك يذكر ابن عبد المنعم الحميري حين الحديث عن حيض شنفيره ، قرب مرسية حأن نصارى الشمال الاسباني استولوا عليه غدراً مع قيام صلح بينهم وبين المسلمين . إذ أن « أبا سعيد بن الشيخ أبي حقيص الهنتاتي ، لما طاف على حصون الأندلس يتفقدها في أيام الهدنة ، نظر إلى هذا المعقبل وهو بارز إلى السماء مع وثاقة بنائه فأعجبه وقال : كيف أخذ الروم هذا الحصن من المسلمين ؟ فقيل : غدروا به في زمان الصلح » (٢) . ثم إن محمد بن يوسف بن هود (١) استرجعه سنة ٦١٤ ه .

لكن يقال أيضاً أن فترات الضّعْف ومواضع الحلّف فَتَتَ في عَضُد المسلمين أكثر من العوامل الحارجية ، لعلها تتبين . إذ كان الاسلام ُ دوماً للأمة الحصن الحصين ، خلال الزمن . أوجد مجتمعاً فريداً في عالم الانسان على هذا الكوكب، وماله أن يفكر في مثله بدونه .

الإمكان أن تستوعب هذه الحاتمة أشياء كثيرة أخر ، مأخوذة من الدراسةالسابقة . لكن عدم توفر بعض المراجع هنا وصعوبات أخرى لاتبيح التقصي للاسترسال ، ولا

<sup>(</sup>۱) التكملة ، ۲/۰۰ (رقم : ۲۱۱۷ ) .

<sup>(</sup>٢) الروض المعطار ، ١١٦ . انظر : التعريف بابن خلدون ، ٩ ، ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) عنه انظر : أعلاه ، ١١٥ .

تدع مجالاً جديداً للتوقف الكثير لتسطير معالم أُخرى لهذا الإطار ، تجعله في حالة أكثر من التناسق وأبرز في الإيضاح وأقوى في التعبير وأقدر على التصور والتصوير ، في عين الإطار . المناسبة هنا قائمة لتناول موضوع « المورسكيون » ، فيما بعد إن شاء الله تعالى .

إذاً ألا يصح أن نستعير أسلوب كتّابنا وعلمائنا — رحمهم الله تعالى وأثابهم — من أهل الفطنة والنظر ، ونقول ماقالوا حين كان يرد ذكر الأندلس : أعادها الله للاسلام (١) ، ويضاف: وأمثالها . ثم ألايحق القول كذلك : أعادها الله تعالى للإسلام، مع زيادة : وغيرها كافة . يقول الله جل ذكره في القرآن الكريم : ﴿ وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لايكونوا أمثالكم ﴿ ﴿ (١) . هذا الأسلوب في التعبير لدى علمائنا ، أسلوب له معناه ويحمل مغزى معلوماً ، يستحق الإشارة والإشادة .



<sup>(</sup>١) انظر مثلا : نفح الطيب ، ١٦٥/١ .

<sup>(</sup>٢) من الآية ٣٨ من سورة محمد .

### المسكادروالمراجع

# أولاً: باللغكة العربية

( المخطوطة والمطبوعة والمترجمة : الكتبوالبحوث )

#### ﴿ القرآن الكريم ﴾

جامع الأصول في أحاديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) ، مجد الدين بن الأثير الحَزَري<sup>(۱)</sup> (جزيرة ابن عمر ، أحد الربيعين ٥٤٤ – الموصل ، ٢٠٦ ه) ، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ، دمشق ، ١٣٨٩ – ١٣٩٢ ه ( ١٩٦٩ – ١٩٧٧ م ) ، الأجزاء : الأول والسادس والثامن .

مختصر صحيح مسلم ، الحافظ المُنْذرِي ( مصر ، ٥٨١ – رابع ذي القعدة عصر صحيح مسلم ، الحافظ المُنْذرِي ( مصر ، ٥٨١ – رابع ذي القعدة عمد ناصر الدين الألباني ، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت ، ١٣٨٨ هـ ( ١٩٦٩ م ) ، الجزءان .

« أَبُو البقاء الرُّنْدِي» (٣) ( ٢٠١ – ٦٨٨ ه<sup>(٤)</sup> ) . عبدالله كنون ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد، المجلد السادس ، مدريد ، ١٣٧٨ ه ( ١٩٥٨ م ) . آثار البلاد وأخبار العباد ، زكريا القرّويني ( قروين ، ٢٠٠ – ٦٨٢ ه ) ،

آثار البلاد واحبار العباد ، زكريا الفـزويبي ( فزوين ، ٩٠٠ ــ ٩٨٢ ه ) ، بيروت ، ١٣٨٠ هـ ( ١٩٦٠ م ) .

الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال ، محمد عبد الله عنان ،

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ، ١٤١/٤ .

<sup>(</sup>٢) العبر ، الذهبي ، ٢٣٢/٥ .

<sup>(</sup>٣) تشير الأقواس ـ في قائمة المصادر هذه ـ إلى أن العنوان لبحث وليس لكتاب .

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة ، ١٣٦/٤ ( رقم : ٢٦٣ ) ؛ نهاية الأندلس ، ٥٥٠ .

القاهرة ، ١٣٨١ ه ( ١٩٦١ م ) .

الإحاطة في أخبار غَرَّ فاطة ، لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن على بن أحمد السَّلْماني ابن الخطيب ( لَوْشَة ، ٢٥ رجب ٧١٣ – فاس ، أحد الربيعين ٧٧٦ ه) . المجلد الأول ، تحقيق محمد عبد الله عنان ، القاهرة ، ١٣٩٣ ه ( ١٩٧٣ م ) . المجلد الثاني ، نفس المحقق ، القاهرة ، ١٣٩٤ ه ( ١٩٧٤ م ) . المجلد الثاني ، طبعة القاهرة القديمة ، ١٩١٩ .

أخبار عمر ، الأخوان : على وناجي الطنطاويان ، دمشق ، ١٣٧٩ هـ(١٩٥٩م). أخبار مجموعة ، مجهول المؤلف ، نشر أميلو لافونتي أيالكنترا ، مدريد،١٨٦٧. اختصار الأخبار عما بشَغْر سَبْتَة من سَنيِّ الآثار ، محمد بن القاسم الأنصاري السَّبْتي ، تحقيق عبد الوهاب بن منصور ، الرباط ، ١٣٨٩ هـ ( ١٩٦٩ م ) .

اختصار القيد ْح المُعلَّى في التاريخ المُحلَّى ، أبو الحسن علي بن موسى بن عبد اللك بن سعيد الأندلسي (١) ( عَرْناطة ، ٦١٠ – تونس ، ٦٨٥ ه ) . تحقيق إبراهيم الأبيارى ، القاهرة ، ١٩٥٩ .

أزهار الرياض في أخبار عياض ، شهاب الدين أحمد بن محمد المَقَرِي التيلَمْساني ( تلمسان ، ٩٨٦ – القاهرة ، جمادى الآخرة ١٠٤١ ه ) ، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ، القاهرة ، ١٣٣٩ – ١٣٣١ ه ( ١٩٣٩ – ١٩٣٩ م ) ، الأجزاء الثلاثة المطبوعة ، برعاية المعهد الحليفي للأبحاث المغربية ( بيت المغرب ) .

الاستبصار في عجائب الأمصار ، مجهول المؤلف ( القرن السادس الهجري ) ، تحقيق الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ، الاسكندرية ، ١٩٥٨ .

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري ، تحقيق ولدي المؤلف : جعفر ومحمد ، الجزء آن الثاني والثالث ، الدار البيضاء ، ١٩٥٤ .

<sup>(</sup>١) الذيلوالتكملة ، ه/١١/١ (رقم : ٦٩٧) ؛ المغرب في حلى المغرب، ١/١ – ٩ ، ٢/١٠–١٧٩.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد البَر (قُرطبة ، ٣٦٨ م شَاطِبِنَة ، ٤٦٣ هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي ، القاهرة ، ١٣٨٠ هـ ( ١٩٦١ م ) ، الأجزاء : ٢ – ٤ ( أربعة أجزاء ) .

الإسلام والحضارة العربية، محمدكر دعلي، الجزءالأول (جزءان)، القاهرة، ١٩٥٠. الإسلام في الشرق الأقصى، الدكتور قيصر أديب محول (Cesar Adib Majul)، الدكتور قيصر أديب محول (١٩٦٦ هـ (١٩٦٦ م). ترجمه عن الانجليزية: الدكتور نبيل صبحي، بيروت، ١٣٨٦ هـ (١٩٦٦ م).

الإسلام والغرب والمستقبل ، أرنولد توينبي ( Arnold Toynbee ) ، ترجمه عن الانجليزية : الدكتور نبيل صبحي ، بيروت ، ١٣٨٩ هـ ( ١٩٦٩ م ) .

الإسلام في المغرب والأندلس ، ليفي بروفنسال (١٩٥٦ م)، ترجمه عن الفرنسية : الدكتور السيد محمود عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي ، القاهرة ، ١٩٥٦ ( سلسلة « ألف كتاب » ، رقم ٥٩ ) .

أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر ، أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد التلمشاني الونشريشي ( ١٣٤٨ – فاس ، ٩١٤ ه ) ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، تحقيق الدكتور حسين مؤنس ، مدريد ، المجلد الحامس ، ١٣٧٧ ه ( ١٩٥٧ م ) .

إعتاب الكُتُنَّاب ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القُضاعي ابن الأبَّار (بَلَنْسِيَة ، ٥٩٥ – تونس ، ٦٥٨ ه ) ، تحقيق الدكتور صالح الأشتر ، دمشق ، ١٣٨٠ ه ( ١٩٦١ م ) ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق .

أعمال الأعلام ، ابن الخطيب \*(١) ( ثلاثة أجزاء : الأول مايزال مخطوطاً ) . القسم الثاني من أعمال الأعلام ، نشر ليفي بروفنسال تحت عنوان :

 <sup>(</sup>١) تشير النجمة (\*) إلى أنه مر حين ذكر مرجع سابق لنفس المؤلف في هذه القائمة – اسم هذا المؤلف الكامل ومواضع وسنوات حياته ( ولادته ووفاته ) ، ما وجد منها .

• القسم الثالث ، تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني ، الدار البيضاء ( المغرب ) ، ١٩٦٤ . نشر بعنوان : « تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط » .

الاكتفاء في أخبار الخلفاء ، أبو مروان عبد الملك بن الكردبوس التوزّري (بعد ٥٧٣ هـ) تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادي ، مدريد (معهد الدراسات الاسلامية) ، مدريد ، ١٩٧١ . نشر تحت عنوان : « تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشبّباط : نصان جديدان » .

الإمامة والسياسة ، المنسوب لابن قُتيبة الدَّينَوَري. انظر: تاريخ افتتاح الأندلس. أندلسيات ، عبد الرحمن علي الحجي ، المجموعة الأولى ، بيروت ، ١٣٨٨ ه ( ١٩٦٩ م ) . المجموعة الثانية ، بيروت ، ١٣٨٩ ه ( ١٩٦٩ م ) .

أوربا العصور الوسطى ، الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ، الجزء الأول : التاريخ السياسي ، القاهرة ، ١٩٦٦ م .

البداية والنهاية ، ابن كثير ( ٧٧٤ ه ) ، القاهرة ، الجزء السابع .

برنامج شيوخ الرُّعَيْني ، أبو الحسن على بن محمد بن على الرُّعَيْني الإشبيلي ( ٥٩٢ هـ ) . تحقيق ابراهيم شَبَّوح ، دمشق ، ١٣٨١ هـ ( ١٩٦٢م ) .

بُغْيَة المُلْتَمِس في تاريخ رجال أهل الأندلس ، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبيّي (مُرسية ، الأحد ٢٥ ربيع الآخر ٩٩٥ هـ) ، القاهرة ، ١٩٦٧ .

بُغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( مستهل رجب ٨٤٩ ــ القاهرة ، جمادى الأولى ٩١١ هـ ) ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، ١٣٨٤ هـ ( ١٩٦٤ م ) ، الجزء الأول ( جزءآن ) .

البيان المُغْرِب في أخبار الاندلس والمَغْرِب ، أبو عبد الله محمد المَرَّاكُشي ابن عِذَاري ( بعد ٧١٧ ه )(١) .

- الجزءآن : الأول والثاني ، تحقيق كولان وليفي بروفنسال ،باريس ، ١٩٤٨ .
  - الجزء الثالث ، تحقيق ليفي بروفنسال ، باريس ، ١٩٢٩ .
- الجزء الرابع (قطعة من تاريخ المرابطين ) ، جمع وتعليق الدكتور إحسان عباس، بيروت ، ١٩٦٧ ( بعضها سبق نشره ) .
- القسم الثالث ، نشر امبرسي هويتي مير اندا و مساهمة محمد بن تاويت ومحمد إبراهيم الكتّاني ، تطوان ، ١٩٦٠ . قطعة منه نشرها مير اندا في « صحيفة معهد الدر اسات الإسلامية في مدريد » ، المجلد الثاني ( ١٩٧٧ هـ = ١٩٥٤م ) ، ١٤-٥٠ ( القسم الفرنجي ) ( = البيان المغرب ، القسم الثالث ، تطوان ، ١٩٧٢ ـ ٢٠٤) .

تاريخ الأدب الأندلسي ( عصر الطوائف والمرابطين ) ، الدكتور إحسان عباس ، بيروت ، ١٩٧١ .

تاريخ الإسلام ، الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي ( دمشق ، ٦٧٦ ه ، الجزء الثالث. تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشبَّاط ، انظر : الإكتفاء

تاريخ الاندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشبياط ، انظر : الإكتفاء وصلة السِّمـْط .

و « الاكتفاء » هذا غير كتاب « الاكتفاء في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلاثة الخلفاء » للامام الشهيد أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي الأندلسي ( أنيشة ، ٦٣٤ ه ) .

تاريخ افتتاح الأندلس ، أبو بكر محمد بن القوطية ( قرطبة ، ٣٦٧ ه ) ، تحقيق الدكتور عبد الله أنيس الطباع ، بيروت ، ١٩٥٧ م ( معه قطعة من الامامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة ، وقطعة من الرسالة الشريفية ) .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ( تطوان ) ، ٤٥٤.

تاريخ أوربا (العصور الوسطى) ، فشر (القسم الأول) ، ترجمه عن الانجليزية: الدكتور محمد مصطفى زيادة والدكتور السيد الباز العُريني ، القاهرة ، ١٩٦٦ .

تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس ، الدكتور السيد عبد العزيز سالم والدكتور أحمد محتار العبّادي ، بيروت ، ١٩٦٩ .

تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس ، الدكتور حسين مؤنس ، مدريد ، ١٣٨٦ هـ ( ١٩٦٧ م ) .

تاريخ الطبري ( تاريخ الأمم والملوك ) ، أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري (طبرستان ، ٢٢٤ – بغداد ، ٣١٠ هـ) ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، ١٩٦٣ ، الجزءآن : الرابع والسادس (عشرة أجزاء) .

تاريخ علماء الأندلس ، الحافظ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي ابن الفَرَضي ( قرطبة ، ٣٥١ هـ ) ، القاهرة ، ١٩٦٦ ، جزءآن ( مجلد واحد ) .

تاريخ غزوات العرب ، جوزيف رينو ، ترجمه عن الفرنسية وعلق عليه: شكيب أرسلان ، بيروت ، ١٩٦٦ . ملحق به ترجمة لكتاب فردناند كلر من الألمانية وبحث للاستاذ عبد العزيز الثعالبي .

تاريخ الفكر الأندلسي ، آنحل جنثالث بالنثيا ، ترجمه عن الاسبانية : اللكتور حسين مؤنس ، القاهرة ، ١٩٥٥ .

تاريخ مدينة المَرِيَّة الإسلامية ، الدكتور السيد عبد العزيزسالم ، بيروت، ١٩٦٩ . تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، الدكتور السيد عبد العزيز سالم ، بيروت،

تاريخ الموسيقى الأندلسية ، عبد الرحمن على الحجي ، بيروت ، ١٣٨٩ هـ ( ١٩٦٩ م ) .

التبشير والاستعمار في البلاد العربية ، الدكتور مصطفى خالدي والدكتور عمر فروخ ، بيروت ، ١٩٦٤ .

التيبيان ، عبد الله بن بُلُقيّين بن باديس بن حَبّوس بن زيرى ( ثالث وآخر أمير لمملكة غرناطة الطوائف، ٤٤٧ : ٤٦٩ – ٤٨٣ هـ) ، تحقيق ليفي بروفنسال ، القاهرة ، ١٩٥٥ . نشر بعنوان : « مذكرات الأمير عبدالله ، آخر ملوك بني زيرى بغرناطة » .

مُخفة الأنفس وشعار سكان الأندلس ( مخطوطة ) ، علي بن عبد الرحمن بن هدُدَيل (ق ٨ – ٩ هـ) ، نشره مصوراً لويس مرسييه ( Lauis.Mercier ) ، باريس ١٩٣٢ .

تعفة القادم ، انظر : المقتضب من كتاب تحفة القادم .

تذكرة الحفاظ ، الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي ( دمشق ، ٦٧٣ – ذو القعدة ٧٤٨ هـ ) ، الجزء الرابع ( أربعة أجزاء ) .

تواث الإسلام ( مجموعة بحوث لعدد من المستشرقين ) ، ترجمه من الانجليزية: الدكتور حسين مؤنس ، الجزء الثاني ، القاهرة ، ١٩٣٦ ، مقال ترند : « اسبانيا والبرتغال » . انظر كذلك : المراجع الفرنجية .

تَراجم إسلامية (شرقية وأندلسية ) ، محمد عبد الله عنان ، القاهرة ، ١٣٩٠ هـ ( ١٩٧٠ م ) .

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، القاضي عياض بن موسى بن عياض ( سبتة ، ٤٧٦ – ٤٤٥ ه ) ، تحقيق الدكتور أحمد بكير محمود ، بيروت ، ١٣٨٤ ه ( ١٩٦٥ م ) ، الجزء الرابع ( المجلد الثاني ) ، ( أربعة أجزاء ) .

التعریف بابن خَلَدُون ورحلته غرباًوشرقاً ، عبد الرحمن بن محمد بن خَلَدُون ( تونس ، ۷۳۲ ــ القاهرة ، ۸۰۸ ه ) . تحقیق محمد بن تاویت الطنجي ، القاهرة ، ۱۳۷۰ ه ( ۱۹۵۱ م ) .

تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ، أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري ( طبرستان ، ۲۲۶ ــ بغداد ، ۳۱۰ هـ ) ، تحقيق الأخوين : أحمد ومحمود محمد شاكر ، القاهرة ، ۱۹۵۷ .

التكملة لكتاب الصلة ، أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ابن الأبَّار ( بلنسية ، ٥٩٥ ــ تونس ، ٣٥٨ ه ) . وكلها أجزاء تكمل بعضها ولاتغطي الكتاب.

- طبعة العطار ، جزءآن ، القاهرة ، ١٣٥٥ ه ( ١٩٥٦ م ) .
  - طبعة الجزائر (جزءً) ، نشرة محمد بن أبي شنب .
- نشرة كوديرا ( F.Codera ) مدريد ، ١٨٨٧ م ، الجزء الثاني ( جزءآن ) .

التلخيص لوجوه التخليص ، رسالة : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ( قرطبة ، رمضان ٣٨٤ – مُنْت ليِشَم ، لَبَـُلَه ، شعبان ٤٥٦ ه ) . نشرتمع رسائل أخرى له بعنوان : « الرد على ابن النَّغْر يلة اليهودي ورسائل أخرى» ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، القاهرة ، ١٣٨٠ ه ( ١٩٦٠ م ) .

جَذُوة المُقْتَبِسِ في ذكر ولاة الأندلس ، الإمام الحافظ أبوعبد الله محمد بن أبي نصر فَتُوح بن عبد الله الأزدي الحُميَدي (ميورقة ــ بغداد ، ٤٨٨ ه ) ، القاهرة ، ١٩٦٦ .

جغرافية الأندلس وأوروبا (منكتاب «المسالك والممالك »)، عبد الله بن عبدالعزيز ابن محمد بن أيوب بن عمرو أبو عبيد البكري (شَـلُطِيش ، ٤٠٥ ــ قرطبة ، ٤٨٧هـ)، تحقيق عبد الرحمن على الحجي ، بيروت ، ١٣٧٨ هـ ( ١٩٦٨ م ) . انظر كذلك : وصف إفريقية والمغرب .

جمهرة أنساب العرب ، ابن حزم \*، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، القاهرة ، ١٣٨٢ هـ ( ١٩٦٢ م ) .

حاضر العالم الاسلامي، لوثروب ستودارد، ترجمه من الانجليزية: عجاج نويهض (يتضمن فصولاً وتعليقات بقلم شكيب أرسلان، وإليها الإشارة)، بيروت، ١٣٩١ هـ (١٩٧١ م)، الجزء الثاني (أربعة أجزاء).

حجة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، محمد ناصر الدين الألباني ، بيروت .

الحضارة الإسلامية في الاندلس ، عبد الرحمن علي الحجي ، بيروت ، ١٣٨٩ هـ ( ١٩٦٩ م ) .

حضارة العرب ، غوستاف لوبون ، ترجمه من الفرنسية : عادل زعيتر ، القاهرة ، ١٣٨٤ ه ( ١٩٦٤ م ) .

الحَمُلَّة السِّيْسَرَاء ، ابن الأَبَّار \* ، تحقيق الدكتور حسين مؤنس ، القاهرة ، الحَرِّءَان .

الحلل السندسية في الأخبار التونسية ، محمد بن محمد بن محمد الأندلسي الوزير السَّرَّاج ( تونس ، نحو ١٠٧٠ – ١١٤٩ ه ) ، تحقيق محمد الحبيب الهيلة ، تونس ، الحرء الثاني من القسم الأول .

الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية ، شكيب أرسلان ، فاس (المغرب)، ١٣٥٥ هـ (١٩٣٦ م ) ، الأجزاء الثلاثة .

الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ، مجهول المؤلف (منسوب لابن الحطيب)، تونس ، ١٣٢٩ ه .

حياة الصحابة ، محمد يوسف الكاندهلوي ( دهلي ، جمادى الأولى ١٣٣٥ – لاهور ، ١٣٨٤ هـ) ، بعناية نايف العباس ومحمد علي دولة ، دمشق ، ١٣٨٩ هـ ( ١٩٦٩ م ) ، المجلد الرابع ( أربعة مجلدات ) .

خَرِيدة القصر وجَريدة العصر ، أبو عبد الله محمد بن محمد العماد الأصفهاني (أصبهان ، جمادى الآخرة ٤١٩ ـ دمشق ، رمضان ٥٩٧ هـ) ، الجزء الأولوالثاني من القسم الرابع ، تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم ، القاهرة ، ١٩٦٤ م .

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون ، القاهرة ، ١٣٢٩ ه .

دُرَّة الحِجَال في أسماء الرجال ( ذيل وفيات الأعيان ) ، أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي ابن القاضي ( مكناس ، ٩٦٠ – ١٠٢٥ ه ) ، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور ، القاهرة – تونس ، ١٣٩٠ ه ( ١٩٧٠ م ) ، الأجزاء الثلاثة .

الدعوة إلى الإسلام ، توماس أرنولد ، ترجمة الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور عبد المجيد عابد وإسماعيل النحراوي ، القاهرة ، ١٩٥٧ .

دول الطوائف ، محمد عبد الله عنان ، القاهرة ، ۱۳۸۹ ه ( ۱۹۹۹ م ) . دولة الإسلام في الأندلس ، محمد عبد الله عنان ، القاهرة ، ۱۳۸۹ ه ( ۱۹۹۹م) الجزءآن .

« دولة الرستميين أصحاب تاهرت » ، محمد بن تاويت التطواني ، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ، مدريد ، المجلد الخامس ، ١٣٧٧ هـ ( ١٩٥٧ م ) . دولة القوط الغربيين ، الدكتور إبراهيم طرخان ، القاهرة ، ١٩٥٨ م .

الذخائر والتحف ، القاضي الرشيد بن الزبير (قهه) ، تحقيق الدكتور محمد حميد الله ، الكويت ، ١٩٥٩ م .

الذخيرة السَّنيَّة في تاريخ الدولة المَرينيَّة ، علي بن أبي زرع الفاسي ،الرباط ، ١٣٩٢ هـ ( ١٩٧٢ م ) .

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (أربعة أقسام) ، أبو الحسن علي بن بـَسـَّام الشَّنَريني (شنترين ــ قرطبة ، ٤٢٥ هـ) .

- القسم الأول ( مجلدان ) ، تحقيق عبد الحميد العبادي وعبد الوهاب عزام ،
   القاهرة ، ١٣٥٨ ١٣٦١ ه ( ١٩٣٩ ١٩٤٢ م ) .
  - القسم الثاني ، مخطوطة المتحف العراقي ، بغداد ، رقم ١٥٨٧ .
- القسم الثالث ، خطية الزاوية الحمزاوية بالمغرب ، الخزانة العامـة بالرباط . صورة ضوئية منها عن مصورة معهد المخطوطات العربية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ، رقم ١٦٣٦ تاريخ .
- القسم الرابع ، المجلد الأول ، تحقيق عبد الوهاب عزام ، القاهرة ، ١٣٦٤ هـ ( ١٩٤٥ م ) .

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ، أبوعبد الله محمد بن عمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي (مراكش ، ذو القعدة ٦٣٤ ــ تلمسان ، محرم٧٠٣ه).

- · السفر الأول ( القسم الأول والثاني )، تحقيقاللكتور محمد بن شريفة ، بيروت.
  - بقية السفر الرابع ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، بيروت ، ١٩٦٤ م ..

- السفر الحامس ( القسم الأول والثاني ) ، المحقق السابق ، بيروت ، ١٩٦٥ م .
  - السفر السادس ، المحقق السابق ، بيروت ، ١٩٧٣ م .

رايات المبرزين ، أبو الحسن علي بن موسى بن عبد الملك ابن سعيد الأندلسي (غرناطة ، ٦٠٠ – تونس ، ٦٨٥ هـ) ، تحقيق غرسية غومس ، مدريد ، ١٩٤٢ م. رحلة ابن بطوطة ( تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) ،

رحلة ابن بطوطة ( تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار ) ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي ابن بَطَّوطة ( طنجة ، ٧٠٤ فاس، ٧٧٩ هـ ) ، بيروت ، ١٣٨٤ هـ ( ١٩٦٤ م ) .

رحلة الأندلس ، الدكتور حسين مؤنس ، القاهرة ، ١٩٦٣ م .

رحلة الوزير في افتكاك الأسير ، محمد بن عبد الوهاب الغساني ، العرائش ( المغرب ) ، ١٩٤١ .

رسالة ابن فضلان ، أحمد ابن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد ( بغداد ، بعد ۳۱۰ هـ ( ۱۹۵۹ م ) بعد ۳۱۰ هـ ( ۱۹۵۹ م ) ( مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ) .

رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة ، الشريف الغرناطي ، قطعة منه ( من الحزء الثاني) ، نشرها ويثي مير اندا في « صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد»، المجلد الثاني ( القسم الفرنج ) ، ٥٧ – ٦٦ ( مدريد ، ١٩٧٣ هـ = ١٩٥٤ م ) .

الروض المعطار ، انظر : صفة جزيرة الأندلس .

روضة التعريف بالحب الشريف ، لسان الدين أبو عبد الله محمد السلماني ابن الخطيب \* ، تحقيق محمد الكتاني ، بيروت ، الجزء الثاني ، (جزءآن).

رَوْضَةُ النسوين في دولة بني مَوِين ، أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر ( فاس ، ٨٠٧ هـ ) ، تحقيق عبد الوهاب بن منصور ، الرباط ، ١٣٨٢ هـ ( ١٩٦٢ م ) .

رياض النفوس ، أبو بكر عبد الله المالكي ، تحقيق الدكتور حسين مؤنس ، القاهرة ، الجزء الأول .

« سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة في القرن التاسع الهجري » ، الدكتور

عبد العزيز الاهواني، مجلة كلية الآداب ( جامعة القاهرة ) ، القاهرة ، المجلدالسادس عشر ، الحزء الأول ، ١٩٥٤ .

« سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس » ، الدكتور أحمد مختار العبادي ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، مدريد ، المجلد الخامس ، ١٣٧٧ هـ ( ١٩٥٧ م ) .

« السيد القمبيطور وعلاقته بالمسلمين » ، الدكتور حسين مؤنس ، المجلة التاريخية المصرية ، القاهرة ، المجلد الثالث ، العدد الأول ، ١٩٥٠ .

سير أعلام النبلاء ، الذهبي \* ، الجزء الأول ، تحقيقالدكتور صلاح الدين المنجد، القاهرة .

سيرة عمر بن عبد العزيز ، أبو محمد عبد الله ابن عبد الحكم ( الاسكندرية ، ١٥٠ ــ القاهرة ، رمضان ٢١٤ ه ) ، تحقيق أحمد عبيد ، دمشق ، ١٣٨٧ ه ( ١٩٦٧ م ) .

السيرة النبوية ، أبو محمد عبد الملك ابن هشام (القاهرة ، ١٣ ربيع الآخر ٢١٨ه) ، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي ، القاهرة ، ١٣٧٥ ه ( ١٩٥٥ م ) ، المجلد الثاني (مجلدان ) .

صفة الأندلس ( قطعة من جغرافية الرازي ) ، أبو بكر أحمد بن محمد الرازي ( قرطبة ، ١٠ ذو الحجة ٢٧٤ – قرطبة ، ١٢ رجب ٣٤٤ ه ) ، نشر ليفي بروفنسال ( مع ترجمة فرنسية ) ، مجلة « الأندلس » الاسبانية ( مدريد – غرناطة ) ، المجلد ١٨ ، الجزء الأول ( ١٩٥٣ ) ، بعنوان :

( La "Description de l'Espagne" d' Ahmad al-Razi, AL-ANDALUS ( 1953 ), vol. XVIII, l.

صفة جزيرة الأندلس منتخبة من الروض المعطار في خبر الأقطار ، أبو عبد الله محمد ابن عبد المنعم الصنهاجي الحيميري ( سبتة ، نحو ٧١٠ ه ) ، تحقيق ليفي بروفنسال ، القاهرة ، ١٩٣٧ .

والأندلس ( من نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ) ، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عبد الله بن إدريس ( الإدريسي) ( سبتة ، ٤٩٣ ، أو قبلها - ٥٦٠ هـ ) ، تحقيق دوزي ودي خويه ( R. Dozy & De Goeje ) ، أمستردام ( هولندا ) ، طبعة مصورة ، ١٩٦٩ . انظر كذلك : نزهة المشتاق .

الصقالبة في اسبانيا ، الدكتور أحمد مختار العبادي ، مدريد ، ١٩٥٣ .

الصلة (قسمان في مجلد) ، أبو القياسم خلف بن عبيد الملك بن مسعود ابن بَشْكُوال الأنصاري( قرطبة،٣ ذو الحِجة ٤٩٤ – ٨ رمضان ٧٧٥ هـ) ، القاهرة ، ١٩٦٦ .

صِلَة السَّمْطُ وسِمَة المِرْطُ في شرح الهدى في الفخر المحمدي ، محمد بن علي ابن محمد بن الشَّبَّاط المصري التَوْزَري ، (قسنطينة – توزر ٢٨١ ه) ، قطعة منه ، تيقيق الدكتور أحمد مختار العبادي ( مع « الاكتفاء » لابن الكردبوس) بعنوان : تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشبّاط ( نصان جديدان ) ، مدريد ، ١٩٧١ .

صلة الصلة ، أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير ( جيّان، ٦٢٨ – غرناطة ، ٨ ربيع الأول ٧٠٨ هـ) ، تحقيق ليفي بروفنسال ، الرباط ، ١٩٣٧ .

صورة الأرض ( قسمان في مجلد ) ، أبو القاسم محمد بن علي ابن حوقل الموصلي البغدادي ( ق ٤ ه ) ، بيروت .

طبقات الأمم ، أبو القاسم صاعد الأندلسي (الطليطلي) بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد (المَرِيَّة، ٤٢٠ – طُلُيَ طُلُة ، شوال ٤٦٢ هـ) ، القاهرة .

الطبقات الكبرى (طبقات ابن سعد) ، أبو عبد الله محمد ابن سعد (البصرة ، ۱۳۸۰ – بغداد ، ٤ جمادى الآخرة ٢٣٠ هـ) ، بيروت ، ١٣٨٠ هـ (١٩٦٠ م) ، الجزء الثالث والخامس (٨ أجزاء) .

طبقات علماء افريقية وتونس ، أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم القيرواني ( القيروان ، بعد ٢٥٠ ــ القيروان ، ذو قعدة أو حجة سنة ٣٣٣ ه ) ، تحقيق علي الشابي ونعيم حسن الياقي ، تونس ، ١٩٦٨ .

طوق الحمامة في الأُلْفة والأُلاَّف، الإمام الفقيه ابن حزم \*، تحقيق حسن كامل الصير في ، القاهرة ، ١٩٥٩ .

العبر في خبر من غبر ، الذهبي \* ، الكويت ( خمسة أجزاء) .

- الجزء الأول ( ۱۹۹۰ ) ، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد .
  - الجزء الثالث ( ۱۹۶۱ ) ، تحقیق فؤاد سید .
    - الجزء الرابع ( ١٩٦٣ ) ، تحقيق المنجِّد .

العبر ( العبر وديوان المبتدأ والحبر في أيام العرب والعجم والبربر ومـَن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ) ، ابن خلدون \*، المجلدات : ٤ ، ٦ – ٧ ، بيروت ، ١٩٥٨ – ١٩٥٩ ( سبعة مجلدات ) .

العرب في اسبانيا ، استانلي لين بول ، ترجمه من الانجليزية : علي الجارم ، القاهرة ، ١٩٦٠ . انظر كذلك المراجع الفرنجية : The Moors .

العرب والاسلام في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط ، الدكتور عمر فَرَّوخ ، بيروت ، ١٣٧٨ هـ ( ١٩٥٩ م ) .

عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس ، محمد عبد الله عنان ،القاهرة، ١٣٨٣ ـــ ١٣٨٤ هـ ( ١٩٦٤ م ) ، الجزءآن .

« العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة حتى نهاية القرن الرابع الهجري » ، عبد الرحمن علي الحجي ، بحث تحت النشر ، صحيفة معهد الدر اسات الاسلامية في مدريد.

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية ، أبو العباس أحمد ابن أحمد بن عبد الله الغبريني ( بجايه ، ٦٤٤ – بجاية ، ٧١٤ ه ) ، تحقيق عادل نويهض ، بيروت ، ١٩٦٩ .

العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ( قطعة منه ) ، الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي القاضي الاشبيلي ( اشبيلية ، ٢٢ شعبان ٤٦٨ ــ فاس ، ربيع الآخر ٤٣٠ هـ ) ، تحقيق محب

الدين الخطيب ، جدة ، ١٣٨٧ .

« العوامل السوقية والتعبوية وأثرها على الفتوحات العربية الإسلامية في فرنسا» ، الدكتورعلي الميّاح ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، بغداد ، المجلد الحامس،١٩٦٩.

الغارة على العالم الاسلامي ، شاتليه ، ترجمه من الفرنسية : مساعد اليافي ومحب الدين الحطيب ، جدة ، ١٣٨٧ ه .

فجر الأندلس ، الدكتور حسين مؤنس ، القاهرة ، ١٩٥٩ .

فرحة الأنفس في أخبار الأندلس (مختصر منه ، بعنوان : تعليق منتقى من فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس) ، محمد بن أيوب ابن غالب الغرناطي (غرناطة ، ق ٦ ه )، تحقيق الدكتور لطفي عبد البديع ، مجلة معهد المخطوطات العربية (جامعة الدول العربية ) ، القاهرة ، المجلد الأول ، الجزء الثاني ، ١٣٧٥ ه ( ١٩٥٥ م ) .

قادة فتح المغرب العربي، محمود شيتخطاب، بيروت، ١٣٨٦ ه ( ١٩٦٦م )، الجزء الأول ، ( جزءآن ) .

قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس ، الدكتور السيد عبد العزيز سالم ، بيروت ، 19۷۱ ، الحزء الأول ( جزءآن ) .

قضاة قرطبة ، أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد القيرواني الحشني ( قرطبة ، ٣٦١ هـ ) ، القاهرة ، ١٩٦٦ .

« القضاء و دراسته في الأندلس » ، عبد الرحمن علي الحجي ، مجلة كلية الإمام الأعظم ، بغداد ، العدد الأول ، ١٣٩٢ ه ( ١٩٧٧ م ) .

قلائد العقيان في محاسن الأعيان ، الفتح بن خاقان ، تونس ، ١٣٨٦ هـ (١٩٦٦م) مصورة عن طبعة باريس .

الكامل في التاريخ ، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير الحرَري (جزيرة ابن عمر ، ٤ جمادى الأولى ٥٥٥ – الموصل ، شعبان ١٣٠ ه) ، بيروت ، ١٩٦٥ – ١٩٦٧ م ، الأجزاء : ٤ ، ٦ – ٧ ، ١٠ ( اثنا عشر جزءاً ) .

كتاب أحكام السوق ، أبو زكريا يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني – ٣٨ – التاريخ الأندلسي – ٣٨

( قرطبة ، ٢١٣ ــ سوسة ، ٢٨٩ ه ) ، تحقيق الدكتور محمود علي مكي ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، مدريد ، المجلد الرابع ، ١٣٧٥ هـ ( ١٩٥٦م).

كتاب الجغرافية ( الجعرافية ) ، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزهري ( بعد ٥٤٥ ه ) ، تحقيق محمد حاج صادق ، مجلة الدراسات الشرقية ( Bulletin d ) ، تحقيق محمد حاج صادق ، مجلة الدراسات الشرقية ( ETUDES Orientales ) ، دمشق ( المعهد الفرنسي ) ، المجلد : ١٩٦٨، ٢١ .

كتاب الوفيات ، أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الحطيب ابن قنفذ القسنطيني (قسنطينة ، ٧٤٠ ــ قسنطينة ، ١٢ ربيع الأول ٨٠٩ هـ) ، تحقيق عادل نويهض ، بيروت ، ١٩٧١ .

الكتيبة الكامنة في مَن لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنة ، ابن الحطيب \* ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، بيروت ، ١٩٦٣ .

كُنَاسة الدكان بعد انتقال السكان ، ابن الخطيب \* ، تحقيق الدكتور محمد كمال شيانه ، القاهرة .

لسان الدين ابن الخطيب، محمد عبد الله عنان ، القاهرة ، ١٣٨٨ ه (١٩٦٨م) . ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ، أبو الحسن النَّدُوي ، الكويت ، ١٣٩٠ ه ( ١٩٧٠ م ) .

المتين (مفقود) ، ابن حيان القرطبي ، نُـقول منه ؛ وانظر : المقتبس .

مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة ، جمع وتحقيق الدكتور محمد حميد الله ، بيروت ، ١٣٨٩ هـ ( ١٩٦٩ م ) .

مدريد العربية ، الدكتور محمود علي مكي ، القاهرة .

المَرْقَبَة العليا فيمن يَستحق القضاء والفُتْيا ، أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد ابن محمد بن الحسن النُّباهي (مَالَقَه ، ٧١٣ – غَرْناطة ، قبل ٧٩٣ هـ) ، نشر ليفي بروفنسال ، القاهرة ، ١٩٤٨ .

المسالك والممالك ، أبو عبيد البكري ، انظر : « جغرافية الأندلس و أوروبا » و « وصف افريقية والمغرب » .

المسالك والممالك ، أبو القاسم إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري (أواسط القرن الرابع الهجري) ، تحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال الحيني ، القاهرة ، ١٣٨١ هـ ( ١٩٦١ م ) .

المسلمون ( مجلة ) ، المجلد الخامس ، العدد الثالث ( دمشق ، ذو القعدة ١٣٧٥ه = حزيران = يونيو ١٩٥٦ م ) .

المسلمون في أوربا في العصور الوسطى ، الدكتور إبراهيم على طرخان ، القاهرة ، ١٩٦٦ م ( سلسلة « الف كتاب » ، رقم : ٩٩٦ ) .

المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا ، أحمد توفيق المدني ، تونس ، ١٣٦٥ هـ .

لا المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى الحروب الصليبية » ، الدكتور حسين مؤنس ، المجلة التاريخية المصرية ، القاهرة ، المجلد الرابع ، العدد الأول ، ١٩٥١ .

المسلمون في الفيليبين ، الدكتور قيصرَ أديب محول \* ، ترجمه من الانكليزية : الدكتور نبيل صبحي ، بيروت ، ١٩٧٧ م .

مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب \*، جمع وتحقيق الدكتور أحمد مختار العبادي، الاسكندرية ، ١٩٥٨ .

المُطْرِب من أشعار أهل المَغْرِب ، الحافظ مجد الدين أبوالحطاب عمر بن الحسن ابن علي بن محمد بن دحية الكلبي الأندلسي البَلنَسي (سبتة ، مستهل ذي القعدة على بن محمد بن دحية الكلبي الأندلسي البَلنَسي (سبتة ، مستهل ذي القعدة على مستهل ذي القول ٦٣٣ ه ) ، تحقيق إبراهيم الأبياري والدكتور حامد عبد المجيد والدكتور أحمد أحمد بدوي ، القاهرة ، ١٩٥٤ ؛ مخطوطة المتحف البريطاني (لندن) ، رقم : ٥٣. 77 .

مع الرعيل الأول ، محب الدين الخطيب ، الرياض .

معالم الإيمان في معرفة أهل القَيَـوْوان ، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي الدَّباغ ( ٦٠٥ – ٦٩٦ هـ) ، زاده وعلقه أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن

ناجي التنوخي ( رجب ٨٣٩ ه ) ، تحقيق إبراهيم شَبَّوح ، القاهرة ، ١٣٨٨ ه ( ١٩٦٨ م ) ، الجزء الأول .

المُعْجِب في تلخيص أخبار المَعْرب، محيى الدين عبد الواحد بن علي المراكشي (مراكش، ٧ ربيع الآخر ٥٨١ – ٦٤٧ ه)، تحقيق محمد سعيد العريان، القاهرة، ١٣٨٣ ه (١٩٦٣ م).

المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي ، ابن الأَبَّار \* ، القاهرة ، ١٣٨٧ ه ( ١٩٦٧ م ) .

معجم البلدان ، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ( بلاد الروم ، ٥٧٥ ــ حلب ، ٢٠ رمضان ٦٢٦ هـ) ، طبعة وستنفيلد ، الجزء الرابع ( ستة أجزاء ) المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، الطبعة الثانية ، جزءآن .

المَغانم المُطابة في معالم طابة ، مجد الدين أبي الطاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي (كارزين ، جنوب شيراز ، ٧٢٩ – زَبيد ، اليمن ، ٢٠ شوال ٨١٠ هـ)، تحقيق حمد الجاسر ، الرياض ، ١٣٨٩ هـ ( ١٩٦٩ م ) .

المُغْرِب في حُلَى المَغْرِب ، ابن سعيد الأندلسي " وأسرته ، تحقيق الدكتور شوقي ضيف ، القاهرة ، ١٩٦٤ ، الجزءآن .

المُقنَّتَبِس في أخبار بلد الأندلس ، أبو مروان حَيَّانَ بن خلف بن حسين بن حَيَّان بن مُحمد بن حَيَّان ( قرطبة ، ٣٧٧ – قرطبة ، ٢٧ ربيع الأول ٤٦٩ م ) .

- الجزء الثاني، تحقيق الدكتور محمود على مكي، بيروت، ١٣٩٣هـ (١٩٧٣م).
- ، قطعة من الجزء الثاني ، نشرها ليفي بروفنسال في مجلة « الأندلس » الاسبانية ، المجلد ١٥ ، العدد الأول ، ١٩٥٠ .
- الجزء ( القسم ) الثالث ، نشر ملشور م. انطونية ( Melchor M. Antuña ) .
   باریس ، ۱۹۳۷ .
  - الجزء (السفر) الحامس ، مخطوطة المكتبة الملكية بالرباط ، رقم ۸۷ .
- جزء مختص بخمس سنوات من خلافة الحكم المستنصر ، تحقيق عبد الرحمن
   على الحجى ، بيروت ، ١٣٨٥ هـ ( ١٩٦٥ م ) .

مقدمة ابن خلدون ، ابن خلدون \* ، تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي ، القاهرة ، ١٣٨٤ هـ ( ١٩٦٥ م ) ، الجزء الأول والثاني ( أربعة أجزاء ) .

« المكتبات وهواة الكتب في اسبانيا الاسلامية » ، خليان ربيرا ( Julian Ribera ) ، ترجمه من الاسبانية : الدكتور جمال محمد محرز ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ، المجلد الرابع ، العدد الأول ( القسم الأول ) ، ١٣٧٧ هـ ( ١٩٥٩ م ) .

المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوار ثين ، أبو مروان عبد الملك بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الباجي ابن صاحب الصلاة ( بعد عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الباجي ابن صاحب الصلاة ( بعد عبد الهادي التازي ، بيروت ، ١٣٨٣ ه ( ١٩٦٤م ) ، السفر الثاني .

مؤنس الأحبة في أخبار جيرْبة ، محمد أبو راس الجيربي ( جيربة ، نحو ١٩٩١ ــ بعد ١٢٢٣ هـ ) ، تحقيق محمد المرزوقي ، تونس ، ١٩٦٠ .

المونس في أخبار افريقيا وتونس ، أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني ابن أبي دينار ، تحقيق محمد شمام ، تونس ، ١٩٦٧ .

نبذة العصر في أحبار ملوك بني نصر ، مجهول المؤلف ( معاصر لأحداث غرناطة

الأخيرة وسقوطها) ، تحقيق الفريد البستاني ، العرائش ( المغرب ) ، ١٩٤٠ .

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ( القسم الأوربي ) ، الادريسي \* ، روما ، ١٥٩٢ ؛ مخطوطة المكتبة الوطنية ( باريس ) ، رقم : ٢٢٢١ . انظر : صفة الأندلس.

نص أندلسي ، مجهول المؤلف ، يتعلق بأواثل القرن الرابع الهجري ، نشره ليفي بروفنسال وغرسيه غومس ، غرناطة ــ مدريد ، ١٩٥٠ ، مع الترجمة الاسبانية بعنوان : Una Cronica Anonima de Abd Al-Rahman III Al-Nasir

نص أندلسي ، رسالتا راهب وجوابها لسليمان بن خلف بن سعد بن أيوب أبي الوليد الباجي ( بطليوس ، ذو القعدة ٤٠٣ – المرية ، ١٩ رجب ٤٧٤ ه ) ، مجلة « الأندلس » الاسبانية ، المجلد ١٧ ، العدد ٢ ( ١٩٥٢ ) . نشر النص ( مع ترجمة ودراسة بالانجليزية ) الدكتور دنلوب ( D.M.Dunlop ) .

<sup>(</sup>١) انظر : المن بالأمانة ، ٢٤/٢ - ٢٥ ، ٤٨٤ .

نص أبي مروان عبد الملك بن حبيب السُّلَمي (قرطبة ، ٤ رمضان ٢٣٨ هـ) ، نشر ودراسة ( بالاسبانية ) الدكتور محمود علي مكي ، مجلة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، المجلد الخامس ، ١٣٧٧ هـ ( ١٩٥٧ م ) .

نصوص عن الأندلس ( قطعة من : ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك ) ، أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس العُدُري ابن الدلائي ( المرية ، ٤ ذو القعدة ٣٩٣ – المرية ، آخر شعبان ٤٧٨ ه ) ، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهواني ، مدريد ، ١٩٦٥ .

نظرات في دراسة التاريخ الإسلامي ، عبد الرحمن علي الحجي ، دمشق ، ١٣٩٥ هـ ( ١٩٧٥ م ) .

نظم الجُمان ( الجزء السادس ) ، أبو على حسن بن أبي الحسن على بن محمد بن عبد الملك بن يحيى الكتامي ابن القطان (ق ٧ ه) ، تحقيق الدكتور محمود على مكي ، الرباط .

نفاضة الحراب في علالة الاغتراب ، ابن الحطيب " ، الجزء الثاني ، تعقيق الدكتور أحمد مختار العبادي ، القاهرة .

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب ، المقرّي \* ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، بيروت ، ١٣٨٨ هـ ( ١٩٦٨ م ) ، الأجزاء السبعة ( الثامن فهارس كله ) .

نقط العروس ، ابن حزم \* ، مجلة كلية الآداب ( جامعة القاهرة ) ، تحقيق الدكتور شوقي ضيف ، المجلد ١٣ ، العدد ٢ ( ١٩٥١ ) .

نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين ، محمد عبد الله عنان ، القاهرة ، ١٣٨٦ هـ ( ١٩٦٦ م ) .

الوافي بالوفيات ، صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي ، فيسبادن ، الجزء الخامس ، باعتناء س. ديدربنغ ، ١٣٨٩ هـ ( ١٩٧٠ م ) . الجزء السابع ، باعتناء الدكتور إحسان عباس ، ١٣٨٩ هـ ( ١٩٦٩ م ) . الجزء الثامن ، باعتناء الدكتور محمد

يوسف نجم ، ١٣٩١ هـ ( ١٩٧١ م ) . الجزء الثامن ( مخطوط ) .

« وثائق تاريخية جديدة » ، نشر الدكتور محمود علي مكي ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، مدريد ، المجلدان : ٧ – ٨ ( ١٩٥٩ – ١٩٦٠ ) . وثائق عربية غرناطية ، تحقيق لويس سيكو دي لوثينا ، مدريد ، ١٣٨٠ هـ ( ١٩٦١ م ) .

وصف إفريقييّة والمَعْرب ، أبو عبيد البكري. انظر: « المسالك والممالك » و « جغر افية الأندلس وأور ما » .

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ( اربل ، ٢٠٨ – ٢٦ رجب ٦٨١ هـ ) ، تحقيق الدكتور احسان عباس ، بيروت ، ١٩٦٨ . الأجزاء : ٢ – ٥ ، ٧ ( سبعة أجزاء ) والثامن فهارس .

يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرفاطة ، الدكتور محمد كمال شبانه ، القاهرة . ١٩٦٩

# ثانيًا: باللغات إلفرنجيت

Altnordisches Leben, Karl Weihold, Berlin, 1856.

Andalusian diplomatic relations with Western Europe during the Umayyad Period, Abdurrahman Ali El-Hajji, Beirut, 1390 (1970).

Arte Hispano Musulman, L. Torres Balbas, Madrid, 1957.

« La Campaña de Alarcos », A. Huici Miranda,

صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ( القسم الفرنجي ) ، المجلد الثاني ، ١٣٧٣ هـ ( ١٩٥٤ م ) .

La Chanson de Roland y el neotradicionalismo, R. Menendez Pidal, Madrid, 1959.

La Civilisation Arabe en Espagne, E. Levi-Provencal, Paris, 1961.

The Decline and Fall of The Roman Empire, Edward Gibbon, New York, Vlo. III.

« La Familia de Muhammad X el Cojo, Rey de Granada », Luis Seco de Lucena, Al-ANDALUS (Madrid - Granada), XI, 2 (1946).

Histoire de l'Espagne Muslmane, E. Levi-Provencal, Vol.I, Paris, 1950.

والترجمة الإسبانية :

Historia de España, España Musulmana, Vol. IV., tr. E. Garcia Gomez.

Historia de la España Musulmaña, A. Gonzalez Palencia, Barcelona, 1932.

Historia de España: VI, España Cristiana, F. J. Perez de Urbel, Madrid, 1959.

History of the dominion of the Arabs in Spain, J.A. Condé (Eng. tr. J. Foster), London, 1854, Vol. I.

The Legacy of Islam.

Manual de historia de España, Pedro Aguado Bleye, vol. I, Madrid, 1963.

Memoria sobre la autenticidad de la Cronica denominada del Moro Rasis, Memorial de la Real Academia de la historia, Pascual de Gayangos, Madrid, 1852.

The Moors in Spain, Stanley Lane-Poole, London, 1897.

Los Mozarabes, Isidro de Las Cagigas, vol. I, Madrid, 1947.

Muhammad V, Al-Gani Bi-Llah, Rey de Granada, A. Mujtar Al-Abbadi,

Muslim Colonies in France, Northern Italy and Switzerland, J.T. Reinaud, (Eng. tr. Haroon Khan Sherwani), Lahore, 1964.

Les Premieres incursions des Vikings en Occident d'apres les sources Arabes, Arne Melvinger, Uppsala, 1955.

Recherches sur l'histoire et la litterature de l'Espagne pendant le Moyen-Age, R.P.A. Dozy, Leiden, 1860, Vol. I.

انظر: نص أندلسي ، مجهول المؤلف . عجهول المؤلف .

#### للمؤلتف

ابن حَيَّان القُرطبي ( ۲۷۷ – ۲۹۹ ه ) ، بيروت ، ١٩٦٥ . يتحدث هذا ابن حَيَّان القُرطبي ( ۲۷۷ – ۲۷۹ ه ) ، بيروت ، ١٩٦٥ . يتحدث هذا الجزء من المُقْتَبِس عن خمس سنوات ( ٣٦٠ – ٣٦٤ ه = ٢٩٠ م ) الجزء من المُقْتَبِس عن خمس سنوات ( ٣٦٠ – ٣٦٠ ه = ٢٩٠ م ) . من أيام الحكم الثاني ، المستنصر بالله ( ٣٥٠ – ٣٦٦ ه = ٣٦٦ – ٩٦١ م ) . Critcial edition of « Al-MUQTABIS FI AKHBAR BALAD AL-ANDALUS», by Ibn Hayyan (d. 469 = 1076), Beirut, 1965. This volume, of « AL - MUQTABIS», descusses almost five years (360-4 = 970 - 4) of the Riegn of al - Hakam II ( 350 - 66 = 961 - 76).

٢ - تحقيق ودراسة للنص الجغرافي المتعلق بالأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك للجغرافي الأندلسي الكبير أبو عُبيد البكري ( عبد الله بن عبدالعزيز ، ٥٠٥ - ٤٨٥ هـ) . ظهر هذا النص تحت عنوان جغرافية الأندلس وأوروبا ، بيروت ، ١٣٨٧ هـ ( ١٩٦٨ م ) .

Critical edition of «THE GEOGKAPHY OF AL-ANDALUS AND EUROPE», from the Book «AL-MASALIK WAL-MAMALIK», by Abu Ubayad al-Bakri (d. 487 = 1094).

٣ ـــ أندلسيات ، المجموعة الأولى ، بيروت ، ١٣٨٨ هـ ( ١٩٦٩ م ) ؛ المجموعة الثانية ، بيروت ، ١٣٨٨ هـ ( ١٩٦٩ م ) . وتضم بحوثاً ومقالات غالبيتها في التاريخ الأندلسي .

- ٤ نظرات في دراسة التاريخ الاسلامي ، الطبعة الأولى : بيروت ، ١٣٨٩ هـ
   ١٩٦٩ م ) ؛ الطبعة الثانية ، دمشق ، ١٣٩٥ هـ ( ١٩٧٥ م ) .
  - ه ــ الحضارة الاسلامية في الأندلس ، بيروت ، ١٣٨٩ هـ ( ١٩٦٩ م ) .
    - ٦ تاريخ الموسيقي الأندلسية ، بيروت ، ١٣٨٩ هـ ( ١٩٦٩ ) .
- ٧ الدكتوراه ( بالانجليزية ) عن : « العكالة الدبلوماسية بين الأندلس وأوربا
   الغربية حتى نهاية الخلافة » :
- ANDALUSIAN DIPLOMAIC RELATIONS WITH WESTERN EUROPE DURING THE UMAYYAD PERIOD, BEIRUT, 1390 (1970).
- ۸ التاریخ الأندلسي من الفتح الاسلامي حتی سقوط غرناطة ۹۲ ۹۹۸ هـ
   ۱۲۹۷ ۱۱۹۷ م)، دمشق، ۱۳۹۳ هـ (۱۹۷۲ م).
  - ٩ بحث بالانجليزية:
  - « Intemarriage betwen Andalusia and Northern Spain in the Umayyad periob », THE ISLAMIC QUARTERLY, London, Vol. XI, Nos,1—2, 1387 = 1976.
    - نُشر بالعربية ضمن المجموعة الأولى من أندلسيات .
      - · ا ـ نقد ( Review ) بالانجليزية ، لكتاب :
  - A HISTORY OF ISLAMIC SPAIN, W. Montgomery Watt (Islamic Survy 4), EUP., 1965. In « THE ISLAMIC QUARTERLY », Vol. X, Nos. 3 4, 1386 (1966).
    - نُشر ( النقد ) باللغة العربية ضمن المجموعة الأولى من أندلسيات .

- 11 بحث بالانجليزية يتناول جانباً من شخصية الرحالة الأندلسي ( ابراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطُرطُوشي ) :
- «At Turtushi The Andalusian travller, and his meeting with Pope John XII », THE ISLAMIC QUARTERLY, Vol. XI, Nos. 3 4, 1387 (1967).

نُشر باللغة الإيطالية في مجلة :

- RIVISTA STORICA ITALIANA, NAPOLI, ANNO LXXIX, FASC. 1, 1967, PP. 164 73.
- ١٢ بحث « القضاء و دراسته في الأندلس » ، نشر في العدد الأول ( ١٣٩٢ ه = ١٩٧٢ م) من مجلة كلية الإمام الأعظم ( بغداد ) .
- 17 بحث « الكتب والمكتبات في الأندلس » ، نشر في العدد الرابع ( 1897 هـ = 1971 م ) من مجلة كلية الدراسات الإسلامية ( بغداد ) .
- ١٤ بحث « حول التراث و الحضارة » ، نشر في العدد الحامس ( ١٣٩٣ هـ = ١٩٧٣م )
   من مجلة كلية الدراسات الاسلامية ( بغداد ) .
- ١٥ بحث « العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبيرنطة حتى نهاية القرن الرابع الهجري » ، تحت النشر في صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد .
- 17 بحث « ابن زيدون السفير الوسيط » ، كتب لـ « الاحتفال الألفي لولادة ابن زيدون » ( ٣٩٣ ٤٦٣ هـ ) في الرباط ( المغرب ) في ١٧ تشرين الأول ( اكتوبر) ، 19٧٥ . وتقوم بنشره وزارة الدولة المكلفة بالشئون الثقاقية (المغرب).

تمتّ طباعة هذا الكتاب بعون الله تعالى وتوفيقه بتاريخ ٢٠ جمادى الأولى ١٣٩٦ هـ (١٩٧٦/٥/١٩ م)

C A. A. EL-HAJJI,

BAGHDAD UNIVERSITY,
A. H. 1396 (A. D. 1976)

## THE ANDALUSIAN HISTORY

# From The Beginning untill the End of Granada

A. H. 92-897 (A. D. 711-1492)

BY
ABDURRAHMAN ALI EL-HAJJI

(B. A., Cairo Univ.; Ph. D., Cantab.)

DAR AL-QALAM
POB. 4523, DAMASCUS